\_0017-2PP tilas Rivers Se de SCHELLE STI المالية على المالية المالية المالية حارالمعرفة

الزمَامِ مُجَى لَيْ تَنْ وَكُوالِدِينَ، اَدِ مِحَالِحُ سَيْنَ وَمُسَعُودَ الْرَحْ اللَّهِ الْمُحَالِكُ سَيْنَ وَمُسَعُودَ الرَّفِحَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّه

ويكيئ فهاكريس هكارته

تحقیہ قی الدکتورہ میں الدہ میں ا

(بھِلّەرلانالىر)

داراله عرفة بئيروت بنان

جَهِينِع المجمعُوق بجمعُ فوظتة يُسَمَّا شِيرٌ المجمعُ المجمعة الأولى ١٤٠٧ه - ١٩٨٧م



المطبّاعَة وَالنشروَالوَرَمِيْع Publishing & Distributing حارالمعرفة DAR EL-MAREFAH

مستديرة المطارات شارع البرجاوي ص.ب ٧٨٧٦ تلفون: ٨٣٤٣٢٢٠٨٣٤٣٠٨ برقياً معرفكار بيروت. لبنان

# ١٦ \_ كِتَابُ الإِمَارَةِ وَالقَضَاءِ

#### [۱ \_ باب]

#### من الصحاباج:

۲۷۰۲ ـ قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «مَن أطاعَني فقد أطاعَ فقد أطاعَ اللَّه، ومن عُصاني فقد عَصَى اللَّه، ومَن يُطِعْ الأميرَ فقد أطاعني، ومَن يُعْصِ الأَميرَ فقد عصاني، وإنما الإمامُ جُنَّةُ، يُقاتَلُ مِن ورائه ويُتَقَى بهِ، فإنْ يَعْصِ اللَّهِ وعدلَ فإنَّ له بذلك أجراً، وإنْ قالَ بغيرِه فإنَّ عليهِ مِنهُ (١)» (٢).

٣٧٥٣ ـ وقال: «إنْ أُمَّرَ عليكم عبدٌ مُجَدَّعٌ يَقودُكم بكتابِ اللَّهِ، فاسمَعُوا له وأَطيعُوا»(٣).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة زيادة (وِزراً) في آخر الحديث وليست عند الشيخين.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، اخرجه البخاري في الصحيح ١١٦٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب يُقاتَل من وراء الإمام (١٠٩)، الحديث (٢٩٥٧)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٤٦٦، كتاب الإمارة (٣٣)، باب وجوب طاعة الأمراء... (٨)، الحديث (١٨٣٥/٣٣). وقوله «جُنَّة» أي كالترس.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أم الحصين رضي الله عنها، مسلم في الصحيح ٩٤٤/٢، كتاب الحج (١٥١)، باب استحباب رمي جمرة العقبة... (٥١)، الحديث (١٢٩٨/٣١١)، قوله: وتُجدَّعٌ، بتشديد الدال المفتوحة، أي مقطوع الأنف والأذن.

كَانَّ رأسَهُ زَبِيبةً » (١). «اسمعُوا وأطيعُوا وإنْ استُعمِلَ عليكم عبدُ حَبَشيً، كأنَّ رأسَهُ زَبِيبةً » (١).

وكرة، ما لم يُـؤمر بمعصيةٍ، فإذا أُمِر بمعصيةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعة »(٢).

٣٧٥٦ ـ وقال: «لاطاعة في معصيةٍ، إنما الطاعة في المعروفِ» (٣).

اللّه عليه وسلم على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمَنْشَطِ والمَكْرَهِ، اللّه عليه وسلم على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمَنْشَطِ والمَكْرَهِ، وعلى أَثَرَةٍ علينا، وعلى أَنْ لا نُنازعَ الأمرَ أهلَهُ، وعلى أَنْ نقولَ بالحقِّ أينما كنا، لا نخافُ في اللّه لومة لائم "(2). وفي رواية: «على أَنْ لا نُنازعَ الأمرَ أهلَه، إلا أَنْ تَرَوْا كفراً بَواحاً عندَكُم مِن اللّهِ فيهِ بُرهانُ "(6).

 <sup>(</sup>١) أخرجه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، البخاري في الصحيح ١٢١/١٣، كتاب
 الأحكام (٩٣)، باب السمع والطاعة... (٤)، الحديث (٧١٤٢).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في المصدر نفسه، الحديث (۷۱٤٤)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ۱٤٦٩/۳، كتاب الإمارة (۳۳)، باب وجوب طاعة الأمراء... (۸)، الحديث (۱۸۳۹/۳۸).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من رواية على رضى الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٣٣/١٣، كتاب أخبار الأحاد (٩٥)، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد... (١)، الحديث (٧٢٥٧) واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (٣٩/٣٩).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٩٢/١٣، كتاب الأحكام (٩٣)، باب كيف يبايع الإمام الناس (٤٣)، الحديث (٧١٩٩ – ٧٢٠٠) وأخرجه مسلم في المصدر السابق ١٤٧٠/، الحديث (١٤٧٠)، واللفظ له، قوله: «أثَرَةٍ عليناه بفتحتين معناه: الصبر على إيثار الأمراء أنفسهم علينا.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٣/٥، كتباب الفتن (٩٢)، بباب قبول النبي ﷺ: «سَتُسرَوْن بعبدي أمبوراً-... (٢)، الحديث (٩٠٥ ــ ٧٠٥٦)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (٧٠٥ ــ ١٧٠٩) واللفظ لهما.

٣٧٥٨ ـ وقال ابن عمر: «كنا إذا بايَعْنا رسولَ اللَّهِ على السمع والطاعةِ يقولُ لنا: فيما استطعتُم (١) «(٢).

٢٧٥٩ ـ وقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «من رَأَى مِن أميرِه شيئاً يكرهُهُ فليصبرْ، فإنه ليسَ أحدُ يُفارِقُ الجماعةَ شبراً فيموتُ، إلا ماتَ مِيتةً جاهليةً»(٣).

٣٧٦٠ وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «مَن خرجَ مِن الطاعةِ وفَارقَ الجماعة فماتَ، ماتَ مِيتةً جاهليةً، ومَن قاتلَ تحتَ رايةٍ عُمِّيةٍ يَغضبُ لِعَصبيَّةٍ، أو يَنصرُ عَصبِيَّةً فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جاهليةٌ (٤)، ومَن خرجَ لِعَصبيَّةٍ، أو يَنصرُ عَصبِيَّةً فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جاهليةٌ (٤)، ومَن خرجَ على أُمِّتي بسيفِهِ يَضربُ بَرَّها وفاجِرَها، ولا يتحاشَى مِن مؤمِنها، ولا يَفي لذي على أُمَّتي بسيفِهِ يَضربُ بَرَّها وفاجِرَها، ولا يتحاشَى مِن مؤمِنها، ولا يَفي لذي عَهْدٍ عهدَه، فليسَ مِنِي ولَستُ مِنهُ (٥).

٣٧٦١ عن عوف بن مالك الأشجعي، عن رسول الله صلى الله عليه ويُحِبُّونَكُم، وتُصَلُّونَ الله عليه وسلم قال: «خِيارُ أئِمَّتِكُم الذينَ تُحِبُّونَهم ويُحِبُّونَكُم، وتُصَلُّونَ عليهم ويُحِبُّونَكم، وشِرارُ أئِمَّتِكُم الذينَ تُبغِضُونَهم ويُبغِضُونَكم، عليهم ويُبغِضُونَكم،

<sup>(</sup>١) في مخطوطة برلين: (فيها استطعت) وهو موافق للفظ مسلم وما أثبتناه موافق للفظ البخاري.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٩٣/١٣، كتاب الأحكام (٩٣)، باب كيف يبايع الإمام الناس (٤٣)، الحديث (٧٢٠٢) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٤٩٠/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب البيعة على السمع... (٢٢)، الحديث (١٨٦٧/٩٠).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من روأية ابن عباس رضي الله عنها، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢١/١٣، كتاب الأحكام (٩٣)، باب السمع والطاعة ... (٤)، الحديث (٧١٤٣) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٤٧٧/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... (١٣)، الحديث (١٨٤٩/٥٥).

 <sup>(</sup>٤) كذا في مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ مسلم، واللفظ في المطبوعة (فقُتِل، قُتِلَ قِتْلَةً جَالَةً
 جاهلية.).

<sup>(°)</sup> أخرجه مسلم في الصحيح ١٤٧٦/٣ ــ ١٤٧٧، كتاب الإمارة (٣٣)، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين... (١٣)، الحديث (١٨٤٨/٥٣)، قوله: وعُمُّيَّة، بكسر العين ويضم، وبتشديد الميم المكسورة، بعدها تحتية مشدَّدة، وهي الأمر الأعمى لا يَسْتَبِينُ وجهه.

وتَلعنُونَهم ويَلعنُونَكم، قال: قلنا: يا رسولَ اللَّهِ أفلا نُنابِذُهم عندَ ذلك؟ قال: لا، ما أقامُوا فيكم الصلاة! ألا مَن وُلِّيَ عليهِ وال فرآهُ يأتي شيئاً مِن معصيةِ اللَّهِ، فليَكرهُ ما يأتي (١) مِن معصيةِ اللَّهِ، فليَكرهُ ما يأتي (١) مِن معصيةِ اللَّهِ، ولا يَنزِعنَّ يداً مِن طاعةِ اللَّهِ» (٢).

٢٧٦٢ ـ عن عبدالله قال، قال لنا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: وسلم: «يكونُ عليكم أمراءُ تَعرِفُونَ وتُنكِرون، فمَن أَنْكَرَ فقد بَرِىءَ، ومَن كَرِهَ فقد سَلِمَ، ولكنَّ مَن رضيَ وتابعً! قالوا: أَفَلا نقاتلُهم؟ قال: لا، ما صَلُوا، دا صَلُوا، وأنكرَ بقلبه (٤).

٣٧٦٣ ـ عن عبدالله قال، قالَ لنا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «إنكم سَتَرَوْنَ بعدي أَثَرَةً وأُموراً تُنْكِرونها، قالوا: فما تأمرُنا يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: أَدُوا إليهم حقَّهم، وسَلُوا اللَّهَ حَقَّكم» (٥).

[١٦٦١ب] ٢٧٦٤ ـ وسأل سلمةُ بن يزيدٍ / الجُعْفيُّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ عليه وسلم فقال: يا نبيَّ اللَّهِ أرأيتَ إِنْ قامَتْ علينا أُمراءُ يَسألونَنا حقَّهم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة زيادة (به)، وليست عند مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١٤٨٢/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب خيار الأئمة... (١٧)، الحديث (١٨٥/٦٦)، قوله: «نُنَابِذهم» أي نُحارِبهم.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في المصدر السابق ١٤٨١/٣، باب وجوب الإنكار... (١٦)، الحديث (٣٠ –
 ١٤/٦٤)، قوله: «تَعْرِفُون وتُنكِرُونُه يريد أنَّ بعض أفعالهم يكون حسناً، وبعضها قبيحاً.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (وأنكر بلسانُه) والصواب ما أثبتناه من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ مسلم.

<sup>(°)</sup> متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ١٥/٥، كتاب الفتن (٩٢)، باب قول النبي ﷺ: دسترون بعد امرراً... (٢)، الحديث (٧٠٥٧)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٤٧٢/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب وجوب الوفاء... (١٠)، الحديث (١٨٤٣/٤٥)، قوله: وأَثَرَة بفتح الهمزة والمثلثة، وهي الاختصاص بأمور الدنيا.

ويَمنعونَنا حقَّنا، فما تَأمرُنا؟ قال: اسمعُوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمَّلُوا وعليكم ما حُمَّلُوا وعليكم ما حُمَّلْتُم»(١).

حبدالله بن عمر (٢) رضي الله عنهما قال، سمعتُ رسولَ الله عنهما قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: «مَن خلعَ يداً مِن طاعةٍ لقيَ اللَّهَ يومَ القيامةِ لا حُجَّةَ لهُ، ومَن ماتَ وليسَ في عنقِهِ بَيْعةٌ ماتَ مِيتَةً جاهليةً » (٣).

٣٧٦٦ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيلَ تَسُوسُهم الأنبياءُ، كلما هلكَ نبيُّ خَلَفَهُ نبيُّ، وإنه لا نبيُّ بعدي، وسيكونُ خلفاءُ فيكثُرونَ، قالوا: فما تَأْمرُنَا؟ قال: فُوا بَيْعَةَ الأول فالأول ، أعطُوهم حقَّهم، فإن اللَّه تعالى سائلُهم عما استرعاهُم» (٤).

٣٧٦٧ ـ وعن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بُويعَ لخليفتَيْنِ، فاقتلوا الآخِرَ منهما»(٥).

 <sup>(</sup>١) أخرجه من طريق وائل الحضرمي، مسلم في الصحيح ١٤٧٤/٣ ــ ١٤٧٥، كتاب الإمارة
 . (٣٣)، باب في طاعة الأمراء... (١٢)، الحديث (١٨٥٦/٤٩).

<sup>(</sup>٢) تحرَّف الاسم في المطبوعة إلى: (عمرو).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١٤٧٨/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين... (١٣)، الحديث (١٨٥١/٥٨).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/٥٩، كتاب أحاديث الأنبياء (٢٠)، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (٥٠)، الحديث (٣٤٥٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/١٤٧١ ــ ١٤٧١، كتاب الإمارة (٣٣)، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء... (١٠)، الحديث (٢٨٤٢/٤٤)، واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ١٤٨٠/٣، بناب إذا بنويع لخليفتنين (١٥)، الحديث (١٥). الحديث (١٥).

٣٧٦٨ ـ وقال: «إنه سيكونُ هَناتُ وهَناتُ، فمَن أرادَ أنْ يفرِّقَ أمرَ هذهِ الْأُمةِ وهي جميعٌ، فاضربُوهُ بالسيفِ كائناً مَنْ كانَ»(١).

٣٧٦٩ ـ وقال: «مَنْ أَتَاكُم وأَمرُكم جميعٌ على رجل واحدٍ، يريدُ أَنْ يَشُقَّ عصاكُم، ويُفرِّقَ جماعتَكم فاقتُلُوه» (٢).

٧٧٧٠ ــ وقال: «مَنْ بايَعَ إماماً فأعطاهُ صفقَةَ يدِه وثمرةَ قلبِهِ، فلْيُطِعْهُ إِنْ استطاعَ، فإنْ جاءَ آخرُ يُنازِعُه فاضرِبُوا عنقَ الآخرِ»(٣).

٢٧٧١ ـ وقال: «يا عبدَالرحمنِ بنَ سَمُرة! لا تَسألِ الإِمارةَ (١٠)، فإنك إنْ أُعطِيتَها مِنْ غيرِ مسألةٍ أُعِنتَ عليها، وإنْ أُعطِيتَها مِنْ غيرِ مسألةٍ أُعِنتَ عليها» (٥). عليها» (٥).

٣٧٧٢ — عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنكم ستحرِصُونَ على الإمارةِ وستكونُ نَدامةً يومَ القِيامَةِ، فَنِعمَتِ المُرضِعَةُ، وبئستِ الفاطِمَةُ» (٦).

 <sup>(</sup>١) أخرجه من رواية عرفجة رضي الله عنه مسلم في الصحيح ١٤٧٩/٣، كتاب الإمارة (٣٣)،
 باب حكم من فرَّق أمر المسلمين... (١٤)، الحديث (١٨٥٢/٥٩)، قوله: «هَنَات أي: شرور وفسادات متتابعة».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية عرفجة رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه ۱٤۸۰/۳، الحديث (۱۸۵۲/٦۰).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية عبدالله بن عمرو رضي الله عنها، مسلم في الصحيح ١٤٧٢/٣ – ١٤٧٣،
 كتاب الإمارة (٣٣)، باب وجوب الوفاء... (١٠)، الحديث (١٨٤٤/٤٦).

<sup>(</sup>٤) في مخطوطة برلين: (لا تسأل الله الإمارة) والصواب ما أثبتناه كما عند البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من رواية عبدالرحمن بن سَمُسرة رضي الله عنه، أخسرجه البخساري في الصحيح ١٢٣/١٣ \_ ١٢٤، كتاب الأحكام (٩٣)، باب من لم يسأل الإمارة... (٥)، الحديث (٧١٤٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٤٥٦/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب النهي عن طلب الإمارة... (٣)، الحديث (١٦٥٢/١٣) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في المصدر السابق ١٢٥/١٣، باب ما يكره من الحرص على الإمارة (٧)، الحديث (٧١٤٨) قوله: «فنعمت المرضعة» جعل الإمارة في حلاوة أولها ومرارة أواخرها كمرضعة تُحسِنُ بالإرضاع وتُسيء بالفطام.

٣٧٧٣ ـ عن أبي ذر رضي الله عنه قال، قلت: «يا رسولَ اللّهِ ألا تَستعمِلُني؟ قال: فضرب بيدِه على مَنْكِبي ثم قال: يا أبا ذر! إنك ضعيف، وإنها أَمانة، وإنها يوم القيامة خِزْيُ ونَدامة، إلا مَنْ أخذَها بحقها وأدًى الذي عليه فيها»(١).

٣٧٧٣ ب \_ وقال: «يا أبا ذر إني أراكَ ضعيفاً، وإني أُحِبُّ لكَ ما أُحِبُّ لكَ ما أُحِبُّ لنفسي، لا تَأَمَّرَنَّ على اثنينِ ولا تَوَلَّينَّ مالَ يتيم ٍ (١٠). [١٦٢/أ]

٣٧٧٤ عن أبي موسى رضي الله عنه قال: / دخلتُ على النبيّ صلى الله عليه وسلم أنا ورَجُلانِ مِن بني عمي فقالا: أمَّرْنا على بعض ما ولاَّكَ اللَّهُ. فقال: إنّا واللَّهِ لا نُولِي على هذا العملِ أحداً سألَهُ، ولا أحداً حَرصَ عليهِ (٣).

٢٧٧٤ ب ب وقال: «لا نستعملُ على عملِنا مَنْ أرادَهُ»(٤).

۲۷۷٥ – وقال: «تَجِدونَ مِن خيرِ الناسِ أَشدَّهُم كَراهِيةً لهذا الأمرِ حتى يقعَ فيه»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصحيح ۱٤٥٧/۳، كتاب الإمارة (٣٣)، باب كراهة الإمارة... (٤)، الحديث (١٨٢٥/١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ١٤٥٧/٣ ــ ١٤٥٨، الحديث (١٨٢٦/١٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢٥/١٣، كتاب الأحكام (٩٣)، باب ما يكره من الحرص على الإمارة (٧)، الحديث (٧١٤٩)، واخرجه مسلم في الصحيح ١٤٥٦/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب النهى عن طلب الإمارة... (٣)، الحديث (١٧٣٣/١٤) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، من رواية أبي موسى رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤٣٩/٤، كتاب الإجارة (٣٧)، باب استئجار الرجل الصالح (١)، الحديث (٢٢٦١)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ١٤٥٦/٣ ــ ١٤٥٧، الحديث (١٧٣٣/١٥) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠٤/٦، كتاب المناقب (٦٠)، باب علامات النبوة في الإسلام (٢٥)، الحديث (٣٥٨٨) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٩٥٨/٤، كتاب فضائل الصحابة (٤٤)، باب خيار الناس (٤٨)، الحديث (٢٥٢٦/١٩٩).

٣٧٧٦ \_ وقال: «ألا كلُّكُم راع وكلُّكم مسؤولٌ عن رَعِيَّتِه، فالإِمامُ الذي على الناسِ راع ، وهو مسؤولٌ عن رعيَّتِه، والرجلُ راع على أهل بيتِه وهو مسؤولٌ عن رعيتِه، والرجلُ راع على أهل بيتِه وهو مسؤولٌ عن رعيتِه، والمرأةُ راعيةً على بيتِ زوجِها وولدِّه وهي مسؤولةً عنهم، وعبدُ الرجل راع على مال سيّدِه وهو مسؤولُ عنه، ألا فَكُلُّكم راع وكلُّكم مسؤولٌ عنه، ألا فَكُلُّكم راع وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيتِه» (١).

٣٧٧٧ \_ وقال: «ما مِن وال ملي رعيةً مِن المسلمينَ فيموتُ وهو غاشٌ لهم إلا حرَّمَ اللَّهُ عليهِ الجنةَ (٢).

٣٧٧٨ \_ وقال: «ما مِن عبدٍ يَسْتَرعيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، فلم يَحُطُها بنصيحةٍ لم يَجِدْ (٣) رائحة الجنَّةِ (٤).

٣٧٧٩ \_ وقال: «إنَّ شرَّ الرِّعاءِ الحُطَمَة»(٥).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من رواية عبدالله بن عمر رضي الله عنها، أخرجه البخاري في الصحيح ١١١/١٣، كتاب الأحكام (٩٣)، باب قول الله تعالى: ﴿الطيعوا الله...﴾ [سورة النساء (٤)، الآية (٥٩)] (١)، الحديث (٧١٣٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٤٥٩/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب فضيلة الإمام... (٥)، الحديث (١٨٢٩/٢٠) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه من رواية معقل بن يسار رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢٧/١٣، كتاب الأحكام (٩٣)، باب من استُرعِيَ رعيةً... (٨)، الحديث (٧١٥١) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٤٦٠/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب فضيلة الإمام العادل... (٥)، الحديث (١٤٢/٢٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: الم يَجد رائحة الجنة، جاء في حاشية المطبوعة ما نصه (في نسخة: إلا لم يَجد رائحة الجنة)، وهي في صبحيح البخاري: الم يَجد... ولكن قال ابن حجر في فتح الباري ١٢٧/١٣، (قوله: لم يَجد، في نسخة والصغاني،: إلا لم يجد بزيادة إلا).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من رواية معقبل بن يسار رضي الله عنه، اخرجه البخاري في المصدر السابق ١٢٦/١٣ \_ ١٢٧، الحديث (٧١٥٠) واللفظ له، واخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (١٤٢/٢١).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه من رواية عائذ بن عمرورضي الله عنه، أخرجه مسلم في المصدر السابق ١٤٦١/٣،
 الحديث (٢٣/ ٢٣٣)، قوله: والحُطَمة، وهو من يظلم الرعِيَّة، ولا يرحمهم في البَلِية.

۲۷۸۰ وقال: «اللهم مَن وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتِي شيئاً فشَقَ عليهم فاشْقُ عليه، ومَن وَلِيَ مِن أمرِ أُمَّتِي شيئاً فَرفَقَ بهم فارْفُقْ بهِ»(١).

٣٧٨١ ـ وقال: «إنَّ المُقْسِطينَ عندَ اللَّهِ على منابرَ مِن نورٍ عن يمينِ الرحمٰنِ، وكِلتا يـديهِ يمينُ، الـذينَ يَعدِلُون في حُكْمِهِم وأهليهم وما وَلُوا»(٢).

۲۷۸۲ – وقال: «ما بَعَثَ اللَّهُ مِن نبيِّ ولا استخلَفَ مِن خليفةٍ إلا كانتُ لهُ بِطانَةً تأمُرُهُ بالمعروفِ وتَحُضُّهُ عليهِ، وبِطانةٌ تأمرُهُ بالشرِّ وتَحضُّهُ عليهِ، وبِطانةٌ تأمرُهُ بالشرِّ وتَحضَّهُ عليهِ، والمعصومُ مَن عَصَمَهُ اللَّهُ (٣).

٣٧٨٣ ـ وقال أنس رضي الله عنه: «كَانَ قيسُ بنُ سعدٍ رضي الله عنه عنه أنك من الله عليه وسلم بمنزلةِ صاحِبِ الشُّرَطِ مِن الأميرِ» (١٠).

٣٧٨٤ عن أبي بَكْرةً قال: «لمَّا بَلغَ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنَّ أهلَ فارسَ قد مَلَّكُوا عليهم بنتَ كِسرَى قال: لن يُفْلِحَ قومٌ وَلَّوْا أَمْرَهم امرأةً»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية عائشة رضي الله عنها، أخرجه مسلم في الصحيح ١٤٥٨/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب فضيلة الإمام العادل... (٥)، الحديث (١٨٢٨/١٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية عبدالله بن عمرو رضي الله عنهها، أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (۱۸۲۷/۱۸).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أبي سعيد الحدري رضي الله عنه، البخاري في الصحيح ١٨٩/١٣، كتاب الأحكام (٩٣)، باب بِطَانُة الإمام... (٤٢)، الحديث (٧١٩٨). قوله بطانتان: وزيران.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الصحيح ١٣٣/١٣، كتاب الأحكام (٩٣)، باب الحاكم يُحكُم بالقتل... (١٢)، الحديث (٧١٥٥).

<sup>(°)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح ١٢٦/٨، كتاب المغازي (٦٤)، باب كناب النبي ﷺ . . . (٨٢)، الحديث (٤٤٥).

#### مِنَ لِحِيسَ لِيانٌ:

٣٧٨٥ عليه وسلم: «آمُرُكم بخمس: والجماعة، والجماعة، والجماعة، والسمع، والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله، وإنه مَن خرجَ مِن الجماعة قَيْدَ شبر، فقد خلع رِبْقة الإسلام مِن عُنقِه، إلا أنْ يُراجَع، [٢٦١/ب] ومَن دَعا بدعْوَى الجاهلية فهوَ مِن جُناء جهنم، وإنْ صام وصلَّى وزعم / أنه مسلمٌ» (١).

اللَّهُ (٢٧٨٦ عريب). وقال: «مَن أهانَ سلطانَ اللَّهِ في الأرضِ أَهَانَهُ اللَّهُ (٢) (غريب).

٣٧٨٧ ــ وقال: «لا طاعةً لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية الحارث الأشعري رضي الله عنه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ١٦٥ – ١٦٠ الحديث (١٦٦)، وأخرجه أحمد في المسند ١٣٠/٤ واللفظ له، وأخرجه الترمذي في المسنن ١٤٨، ١٤٩ – ١٤٨، كتاب الأمثال (٤٥)، باب ما جاء في مثل الصلاة... (٣)، الحديث (٢٨٦٣)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب)، وذكره المزي في تحفة الأشراف ٣/٣، الحديث (٣٢٧٤)، وعزاه للنسائي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٥٧/٨، كتاب قتال أهل البغي، باب الترغيب في لزوم الجماعة...، قوله: ﴿جُثَاءَ كذا وردت في الأصلين المطبوعين، ولكنها في المرقاة ١٩٤١؛ وقال القاري في المرقاة ١٣١/٤؛ (بضم الجيم مقصور، أي من جماعتهم) وقوله «ربقة الإسلام»: عَقْد الإسلام.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من رواية أبي بكرة رضي الله عنه، أبو داود الطيالسي في المسند، ص ١٢١، الحديث (٨٨٧)، وأخرجه أحمد في المسند (٤٢/٥)، وأخرجه الترمذي من طريق أبي داود الطيالسي في السنن ٤٠/٤، كتاب الفتن (٣٤)، باب (٤٧)، وهو ما يلي: باب ما جاء في الحلفاء (٤٦)، الحديث (٢٢٢٤)، واللفظ له وقال: (حديث حسن غريب) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٦٤/٨، كتاب قتال أهل البغي، باب النصيحة لله....

<sup>(</sup>٣) الحرجه من رواية النّواس بن سَمْعَان رضي الله عنه: الطبراني في المعجم الكبير، عزاه له السيوطي في جمع الجوامع ٩١٣/١، ولم نجده في المعجم، ولعله في الجزء المفقود منه (٢١)، وأخرجه البغوي في شرح السنة ١٤٤/١، كتاب الإمارة والقضاء، باب الطاعة في المعروف الحديث (٢٤٥٥) واللفظ له.

وأخرجه من رواية عمران بن حصين، والحكم بن عمرو، رضي الله عنهما، أبو داود الطيالسي في المسئد، ص ١١٥، الحديث (٨٥٦)، وأخرجه أحمد في المسئد، ص ١٦٥، وأخرجه الحاكم في =

٣٧٨٨ ـ وقال: «ما مِن أمير عَشَرَةٍ إلا يُـؤتَى بهِ يومَ القيامةِ مغلولًا، حتى يَفُكُ عنه العدل، أو يُوبِقَهُ الجَوْرُ»(١).

٣٧٨٩ ـ وقال: «وَيْلُ للأمراءِ، ويلُ للعُرفاءِ، ويلُ للأمناءِ، ليَتَمنَينَ المُمناءِ، ليَتَمنَينَ أقوامٌ يومَ القيامةِ أنَّ نَواصيَهم مُعلَّقةٌ بالثُريَّا، يَتَجَلَّجَلُونَ بينَ السماءِ والأرضِ وأنهم لم يَلُوا عملًا» (٢).

• ٢٧٩٠ \_ وقال: «إنَّ العِرافَةَ حقَّ، ولا بُدُّ للناسِ مِن عُرَفاءَ، ولكنَّ العُرفاءَ في النارِ»(٣).

٣٤٨، كتاب الخراج... (١٤)، باب في العرافة (٥)، الحديث (٢٩٣٤)، ضمن رواية

مطوَّلة،، وأخرج أصلـه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢٠٣٥/٦ ضمن ترجمة غالب.

المستدرك ٤٤٣/٣، كتاب معرفة الصحابة، باب كان سبب موت حكم بن عمرو...، وقال:
 (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.

<sup>●</sup> وأخرجه من رواية عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أحمد في المستد ١/٩٠١.

<sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أحمد في المسند ٢٤٣١، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٢٤٠، كتاب السير، باب في التشديد في الإمارة، وأخرجه البزَّار ذكره الهيثمي في كشف الأستار ٢٥٣/٣ ـ ٢٥٤، كتاب الإمارة باب أحوال الأمراء في الآخرة، ألحديث (١٦٤٠)، واللفظ له، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ١٣٩/٣، الحديث (٢٩)، وعزاه أيضاً للطبراني في الأوسط قوله: «يوبقه الجور» أي يهلكه ظلمه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أبو داود الطيالسي في المسند، ص ٣٢٩، الحديث (٢٥٢)، وأخرجه أحمد في المسند ٢٥٢/، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيئمي في موارد النظمآن، ص ٣٧٥، كتاب الإمارة (٢٥)، باب ما جاء في الأمراء (١١)، الحديث (١٥٥٩)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/٩١، كتاب الأحكام، باب قاضيان في النار ...، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرَّجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٩٧/، كتاب آداب القاضي، باب كراهية الإمارة ...، واللفظ له، سوى قوله: ويتجلجلون، فهي عند البيهقي ويتخلخلون، وأخرجه البغوي في شرح السنة ١٩٥٠ ويتجلجلون، وأخرجه البغوي أن شرح السنة ١٩٥٠ واللفظ له، ويتجلجلون، فهي عند البيهقي ويتخلخلون، وأخرجه البغوي أن شرح السنة الإمارة ووله: وللعرفاء، جمع عريف وهو القيم بأمر قبيلة أو علّة يلي أمرهم، ويتعرّف الأمير منه أحوالهم. والأمناء، جمع أمين وهو من اثنمنه الإمام على الصدقات، قوله: ويتجلجلون، أو أخرجه أبو داود من رواية غالب القطان، عن رجل، عن أبيه، عن جده، في السنن ٣٤٦٠ ٣٤٠.

۲۷۹۱ — وقال لكعب بن عُجْرَة: «أُعيذُكُ باللَّهِ مِن إمارةِ السفهاءِ، قال: وما ذاكَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: أمراء سيكونُونَ مِن بعدي، مَن دخلَ عليهم فصدَّقهم بكذبِهم وأعانَهم على ظلمِهم، فليْسوا مِنِّي ولستُ منهم، ولم يَردُوا علي الحوض، ومَن لم يدخلُ عليهم ولم يُصَدِّقُهم بكذبِهم ولم يُعِنْهم على ظلمِهم، فأولئكَ مِنِّي وأنا مِنهم، وأولئكَ يَردُونَ علي الحوض» (١).

٣٧٩٢ ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن سكنَ الباديةَ جَفا، ومن اتَّبَع الصيدَ غَفَلَ، ومَن أَتَى السلطانَ افتُتِنَ» (٢). ويروى: «ومن لزِمَ السلطانَ افتُتِنَ وما ازدادَ عبد مِن السلطانِ دُنُواً إلا ازدادَ مِن اللّهِ بُعْداً» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية كعب بن عجرة رضي الله عنه أحمد في المسند ٢٤٣/٤، وأخرجه الترمذي في المسند ٢٤٣/٤، وأخرجه الترمذي في المسنن ٢٠/١٥ – ٥١٣، كتاب الصلاة، باب ما ذكر في فضل الصلاة (٦١٤)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢٠/١، كتاب البيعة (٣٩)، باب ذكر الوعيد لمن أعان أميراً على الظلم (٣٥)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٦٥/٨، كتاب قتال أهل البغي، باب ما على الرجل من حفظ اللسان... قوله «الحوض» أي حوض الكوثر يوم القيامة.

<sup>•</sup> واخرجه من رواية جابر بن عبدالله رضي الله عنه أحمد في المسئد ٣٢١/٣، وأخرجه البزّار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار ٢٤١/٢، كتاب الإمارة، باب الدخول على أهمل الطلم، الحديث (١٦٠٩)، واللفظ له، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٧٨، كتاب الإمارة (٢٥)، باب فيمن يدخل على الأمراء... (١٦)، الحديث (١٥٦٩)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٧٢٤، كتاب الفتن والملاحم، باب الترهيب من إمارة السفهاء، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/٧٥١، وأخرجه أبو داود في السنن ٢٧٨/٣، كتاب الصيد (١١)، باب في اتباع الصيد (٤)، الحديث (٢٨٥٩)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٣/٤، كتاب الفتن (٣٤)، باب (٦٩)، الحديث (٢٢٥٦)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٩٥/٧ ــ ١٩٦، كتاب الصيد والذبائح (٤٢)، باب اتباع الصيد (٢٤)، واللفظ لهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أبو داود في المصدر السابق، الحديث (٢٨٦٠).

٣٧٩٣ ـ عن المقدام بنِ مَعْديكرب: «أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ضربَ على مَنْكِبَيْهِ ثُم قالَ: أَفْلَحتَ يا قُدَيْمُ (١) إِنَّ مُتَ ولم تَكُنْ أَمِيراً ولا كاتِباً ولا عَرِيفاً»(٢).

٣٧٩٤ ـ عن عُقْبة بنِ عامرِ قال، قالَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «لا يدخلُ الجنة صاحبُ مَكْسِ »(٣)، يعني الذي يَعْشُرُ الناسَ.

۲۷۹٥ وقال: إنَّ أحبَّ الناسِ إلى اللَّهِ يومَ القيامةِ، وأَقربَهم منهُ مجلِساً إمامٌ عادِلٌ، وإنَّ أَبغضَ الناسِ إلى اللَّهِ يومَ القيامةِ وأشدَّهم عذاباً ويروى: وأبعدَهم منهُ مجلساً (٤) \_ إمامٌ جائرٌ» (٥) (غريب).

مصابيح السنّة (ج٣-م٢)

<sup>(</sup>١) قوله: وقُدَيْم، تصغير مِقدام، وقوله: «مُتَّ، بضم الميم وكسرها.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في السنن ٣٤٦/٣، كتاب الخراج... (١٤)، باب في العرافة (٥)،
 الحديث (٢٩٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١٤٣/٤، وأخرجه الدارمي في السنن ٣٩٣/١، كتاب الزكاة، باب كراهية أن يكون الرجل عشاراً، وأخرجه أبو داود في السنن ٣٤٩/٣، كتاب الخراج . . . (١٤)، باب في السعاية . . . (٧)، الحديث (٢٩٣٧) وذكر عقب الحديث قوله : ويعني الـذي يعشر . . . . ، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، ص ١٧٤، كتاب الزكاة، الحديث (٣٣٩)، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ١ / ٢٧٨، الترهيب من العمل على المكس، الحديث (١)، وعزاه أيضاً لابن خزيمة، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٣١٧/١٧، الحديث (٨٧٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤٠٤/١، كتاب الزكاة، باب لا يدخل صاحب مكس الجنة، واللفظ لهم جيعاً، وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي. والمكس: الضريبة .

 <sup>(</sup>٤) هذه الرواية أخرجها الترمذي كما سياتي، واللفظ في مخطوطة برلين (وأبعدهم مجلساً منه)
 والصواب ما أثبتناه.

<sup>(°)</sup> أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أحمد في المسند ٣/٥٥ واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/١٦، كتاب الأحكام (١٣)، باب ما جماء في الإمام العادل (٤)، الحديث (١٣٢٩) وروايته: ووأبعدهم منه مجلساً، واللفظ له، وقال (حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٣/٩، الحديث (١٤٦٠٧) وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان.

٣٧٩٦ \_ وقال: «أفضلُ الجهادِ مَن قالَ كلمةَ حَقَّ عندَ سلطانٍ جائرِ» (١).

٣٧٩٧ ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت، قالَ رسولُ اللّهِ صلى اللهُ عليه وسلم: «إذا أرادَ اللّهُ بالأميرِ خيراً: جعلَ لهُ وزيرَ صدقٍ، إنْ نَسيَ ذَكّرَهُ وإنْ ذَكَرَ أعانَهُ، وَإِذَا (٢) أرادَ بهِ غيرَ ذلكَ: جعلَ لهُ وزيرَ سوءٍ، إنْ نَسيَ ذَكّرَهُ وإنْ ذَكرَ / لم يُعِنْهُ (٣).

٣٧٩٨ ـ وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عله، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الأميرَ إذا ابتغَى الرَّيبَةَ في الناسِ أَفْسَدَهم» (٤).

٣٧٩٩ ـ وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى

<sup>(</sup>١) أخرجه من رواية أبي سعيد الحدري رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المستد ١٩/٣، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن ١٤/٤، كتاب الملاحم (٣١)، باب الأمر والنهي (١٧)، الحديث (٤٣٤٤)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/١/٤، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء أفضل الجهاد... (١٣)، الحديث (٢١٧٤)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٣٢٩/، كتاب الفتن (٣٦)، باب الأمر بالمعروف... (٢٠)، الحديث (٤٠١١).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة (وإن) والتصويب من أبي دآود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ٣٤٥/٣، كتاب الخراج... (١٤)، باب في اتخاذ الوزير (٤)، الحديث (٢٩٣٢) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٩٩٧، كتاب البيعة (٣٩)، باب وزير الإمام (٣٣)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٧٣، كتاب الإمارة (٢٥)، باب ما جاء في الوزراء (٨)، الحديث (١٥٥١)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٢/٢٨، الحديث (١٤٩٤٠) وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٦ /٤، وأخرجه أبو داود في السنن ٥/٠٠، كتاب الأدب (٣٥)، باب في النهي عن التجسس (٤٤)، الحديث (٤٨٨٩) واللفظ لهما، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٠٩/٢٠، الحديث (٢٠٧)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٥٩/٢، كتاب الحدود، باب النهي للأمير عن ابتغاء الريبة. . . ، واللفظ له وسكت عنه، وتابعه الذهبي قوله: «الريبة» أي التهمة.

اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: «إنك إذا اتَّبَعْتَ عوراتِ الناسِ أَفسدْتَهم»(١).

۲۸۰۰ عن أبي ذر رضي الله عنه قال، قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كيفَ أنتم وأئمةً مِن بعدي يستأثرونَ بهذا الفَيْءِ؟ قلتُ: أما والذي بعَثْكَ بالحقِّ أضعُ سيفي على عاتِقي ثم أَضْرِبُ بهِ حتى أَلقاكَ، قال: أَوَلا أَدُلُكَ على خيرِ من ذلك؟ تَصْبِرُ حتى تَلْقاني» (٢).

#### ٢ \_ باب ما على الوُلاةِ من التيسير

#### من الصحالي :

ملى الله عليه وسلم إذا بعث أحداً مِن أصحابِهِ في بعض أمرهِ قال: بَشِّروا ولا تُنَفِّروا ويَسِّروا ولا تُعَسِّرُوا»(٣).

· ٢٨٠٢ ـ وعن أنس رضي الله عنه قال، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «يسَّرُوا ولا تُعسِّروا، وسَكِّنوا ولا تُنفِّروا» (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنن ١٩٩/، كتاب الأدب (٣٥)، باب في النهي عن التجسس (٤٤)، الحديث (٤٨٨٨)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٥٩، كتاب الحدود (٢٣)، باب الستر على المسلمين (١)، الحديث (١٤٩٥) واللفظ لهما، وذكره الخطيب الحدود (٢٣)، باب المصابيح ١٠٩٥/١، الحديث (٣٧٠٩) وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/١٨٠، واخرجه أبو داود في السنن ٥/١٩١، كتاب السنة (٣٤)، باب في قتل الخوارج (٣٠)، الحديث (٤٧٥٩) واللفظ له، وأخرجه البزَّار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار ٢/٢٥٠، كتلب الإمارة، باب النهي عن قتال الأثمة، الحديث (١٦٣٢). والفيء: المال المأخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج والجزية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١٣٥٨/٣، كتباب الجهباد... (٣٢)، بباب في الأسر بالتيسير... (٣)، الحديث (١٧٣٢/٦).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠/٤/١، كتاب الأدب (٧٨)، باب قول النبي ﷺ: «يُسُروا ولا تُعسُروا...، (٨٠)، الحديث (٦١٢٥)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ١٣٥٩/٣، الحديث (١٧٣٤/٨) واللفظ لهما.

٣٠٠٣ — وعن أبي بُردَةً رضي الله عنهُ قال: «بعثَ النبيُّ صلى الله على الله عليه وسلم جدَّهُ أبا موسى ومُعاذاً إلى اليمنِ فقال: يَسِّرا ولا تُعَسِّرا، وبَشِّرا ولا تُختَلِفا» (١٠).

٢٨٠٤ ـ عن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «إنَّ الغادِرَ يُنصَبُ لهُ لِواءٌ يومَ القيامةِ، فيقالُ: هذهِ غَدْرَةُ فُلانِ ابن فلان (٢).

• ٢٨٠ ـ وقال: « لِكُلِّ<sup>(٣)</sup> غادِرٍ لِواءً يومَ القيامةِ يُعْرَفُ بهِ»<sup>(٤)</sup>.

٣٨٠٦ ـ وقال: «لكلّ غادِرٍ لواءً عندَ استِهِ يومَ القيامةِ، أَلا! ولا غادِرُ أَعْظُمُ غدراً مِن أميرِ عامَّةٍ »(٥).

### مِنَ لِي سِنَ اللهِ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٣٨٠٧ عن عمرو بن مُرَّةَ رضي الله عنه، عن رسول ِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن وَلَّاهُ اللَّهُ شيئاً مِن أمرِ المسلمينَ، فاحتَجَبَ دونَ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/٤/١، كتاب الأدب (٧٨)، باب قول النبي ﷺ: يسّروا ولا تعسّروا... (٨٠)، الحديث (٦١٢٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٢٣٥/٣، كتاب الجهاد (٣٢)، باب في الأمر بالتيسير (٣)، الحديث (١٧٣٣/٧) واللفظ له.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق ۲۰/۳۰، باب ما يدعى الناس بآبائهم (۹۹)،
 الحديث (۲۱۷۸)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ۲/۱۳۳۰، باب تحريم الغدر (٤)،
 الحديث (۱۷/۵/۱۰) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٣) العبارة في المطبوعة (إن لكل) والتصويب من البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٨٣٠، كتاب الجزية... (٥٨)، باب إثم الغادر... (٢٢)، الحديث (٣١٨٦)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ١٣٦١/٣، الحديث (١٧٣٧/١٤) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (١٥ ــ ١٧٣٨/١٦).

حاجتِهم وخَلَّتِهم وفقرِهم، احتجَبَ اللَّهُ دونَ حاجَتِهِ وخلَّتِهِ وفقرِهِ (١). وفي رواية: «أَغلَقُ اللَّهُ أبوابَ السماءِ دونَ خلَّتِهِ وحاجَتِهِ ومَسْكَنَتِهِ (٢).

#### ٣ ـ باب العمل في القضاء والخوف منه

مِنْ أَسِيحَتُ لِيعِ

﴿ ٢٨٠٨ \_ عن أبي بكرة قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: «لا يَقْضِينَّ حَكَمٌ بين اثنينِ وهو غضبانُ» (٣).

٣٨٠٩ ـ وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «إذا حَكَمَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤٣٧/٧، ضمن ترجمة أبني مريم، وأبو مريم همو عمرو بن مرة نفسه كا سبأي، وأخرجه أبو داود في السنن ٣٥٧/٣، كتاب الخراج... (١٤)، باب فيها يلزم الإمام... (١٣)، الحديث (٢٩٤٨) واللفظ له، وأخرجه الطرابي في الكنى والأسهاء، ص ٥٤ ضمن ترجمة أبني مريم، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٣١/٢٣، الحديث (٨٣٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٨٣/٤، كتاب الأحكام، باب إن الله مع القاضي...، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبني، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٤١٠، كتاب آداب القاضي، باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي...، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٢/٣٥ ـ ٣٦، الحديث (١٤٧٤ ـ ١٤٧٤) وعزاه أيضاً للبغوي في معجم الصحابة، ولابن قانع في المعجم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية عمروبن مرة رضي الله عنه، أحمد في المسند ۲۳۱/۶، وأخرجه الترمذي في السنن ۲۱۹/۳، كتاب الأحكام (۱۳)، باب ما جاء في إمام الرعية (۱)، الحديث (۱۳۳۲) واللفظ لهما، وقال الترمذي: (وعمروبن مُرَّة الجهني يُكنى أبا مريم) وأخرجه الدولابي في الكنى والأسهاء، ص ٥٤، ضمن ترجمة أبي مريم، وأخرجه الحاكم في المصدر السابق، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ١٣٦/١٣، كتاب الأحكام (٩٣)، باب هل يقضي القاضي... (١٣)، الحديث (٧١٥٨) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٣٤٢/٣ \_ القاضي... ١٣٤٢، كتاب الأقضية (٣٠)، باب كراهة قضاء القاضي وهموغضبان (٧)، الحديث (١٧١٧/١٦).

الحاكمُ فاجْتَهَدَ فأصابَ فلهُ أجرانِ، وإذا حكمَ فاجتَهَدَ فأخطأ فلهُ أَجْرُ واحدُ»(١).

#### مِنْ تَحِيسُكُ أَنْ:

۲۸۱۰ قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «مَن جُعِلَ قاضياً بينَ الناسِ فقد ذُبحَ بغيرِ سكينٍ» (٢).

٣٨١١ ومَن أُكْرِهَ القضاءَ وسألَهُ وكِلَ إلى نفسِه، ومَن أُكْرِهَ القضاءَ وسألَهُ وكِلَ إلى نفسِه، ومَن أُكْرِهَ [٦٦٣/ب] عليهِ أَنزَلَ / اللَّـهُ عليهِ ملَكاً يُسدِّدُه» (٣).

٢٨١٢ ــ وقال: «القضاةُ ثلاثةً: واحدٌ في الجنةِ، واثنانِ في النارِ، فأمَّا الذي في الجنةِ: فرجلٌ عَرَفَ الحقُّ وجارَ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من رواية عمرو بن العاص رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣١٨/١٣، كتاب الاعتصام... (٩٦)، باب أجر الحاكم إذا اجتهد... (٢١)، الحديث (٧٣٥٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٣٤٢/٣، كتاب الأقضية (٣٠)، باب بيان أجر الحاكم... (٦)، الحديث (١٧١٦/١٥) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أحمد في المسند ٢٠٠/٢، وأخرجه أبو داود في المسنن ١٥٥، كتاب الأقضية (١٨)، باب في طلب القضاء (١)، الحديث (٣٥٧٢)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢١٤/٣، كتاب الأحكام (١٣)، باب ما جاء عن رسول الله على في القاضي (١)، الحديث (١٣٠٥)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/٤٧٤، كتاب الأحكام (١٣)، الحديث (١٣٠٨)، واللفظ لهم جميعاً، وأخرجه الحاكم في باب في ذكر القضاة (١)، الحديث (٢٣٠٨)، واللفظ لهم جميعاً، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٩١٤، كتاب الأحكام، باب من جعل قاضياً. . . ، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، أبو داود في السنن ٨/٤، كتاب الأقضية (١٨)، باب في طلب القضاء... (٣)، الحديث (٣٥٧٨)، وأخرجه الترمذي في السنن ٦١٤/٣، كتاب الأحكام (١٣)، باب ما جاء عن رسول الله ﷺ في القاضي (١)، الحديث (١٣٢٤) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٧٧٤/٧، كتاب الأحكام (١٣)، باب ذكر القضاة (١)، الحديث (٢٣٠٩).

في الحكم ِ فهوَ في النارِ، ورجلٌ قضَى للناس ِ على جهل ِ فهوَ في النارِ»(١).

٣٨١٣ ـ وقال: «مَن طلبَ قضاءَ المسلمينَ حتى ينالَهُ ثم غلبَ عدلُه جَوْرَهُ فلهُ النارُ»(٢).

اللَّهُ عليه وسلم لمَّا بعثَهُ إلى اليمنِ قال: كيفَ تقضي إذا عرضَ لكَ قضاءً؟ اللَّهُ عليه وسلم لمَّا بعثَهُ إلى اليمنِ قال: كيفَ تقضي إذا عرضَ لكَ قضاءً؟ قال: أقضي بكتابِ اللَّهِ، قال: فإنْ لم تَجِدْ في كتابِ اللَّهِ؟ قال: فبسُنَّةِ رسولِ اللَّهِ، قال: أجتهِدُ رأيي رسولِ اللَّهِ؟ قال: أجتهِدُ رأيي ولا آلو، قال: فضربَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على صدرِهِ وقال: الحمدُ للَّهِ الذي وَقَّقَ رسولَ رسولَ اللَّهِ لِما يُرضي رسولَ اللَّهِ "".

<sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية بريدة رضي الله عنه، أبو داود في السنن ١/٥، كتاب الأقضية (١٨)، باب في القاضي يُخْطِى و (٢)، الحديث (٣٥٧٣) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٢١٣٢، كتاب الأحكام (١٣)، باب ما جاء عن رسول الله على في القاضي (١)، الحديث (١٣٢٢م)، وذكره المزي في تحفة الأشراف ٢٠٤٦، الحديث (٢٠٠٩)، وعزاه للنسائي، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/٧٦، كتاب الأحكام (١٣)، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق (٣)، في السنن ٢/٧٦، كتاب الأحكام، باب قاضيان في الحديث (٢٣١٥)، وأخرجه الجيهقي في السنن الكبرى ١١٧/١، كتاب آداب القاضي، باب إثم من الفتى أو قضى بالجهل.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أبو داود في السنن ٧/٤، كتاب الأقضية (١٨)،
 باب في القاضي يُخطِیء (٢)، الحديث (٣٥٧٥)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/٨٨،
 كتاب آداب القاضي، باب فضل من ابتلي بشيء...، واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٣٠، وأخرجه الدارمي في السنن ٢٠/١، المقدمة، باب الفتيا وما فيه من الشدة، وأخرجه أبو داود في السنن ١٨/٤، كتاب الأقضية (١٨)، باب اجتهاد الرأي . . . (١١)، الحديث (٣٥٩) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٦١٦، كتاب الأحكام (١٣)، باب ما جاء في القاضي . . . (٣)، الحديث (١٣٧٧) قوله: دولا آلوه أي ما أُقَصَّرُ.

م ۲۸۱۵ ــ قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم يُنْزَلُ عليَّ فيهِ»(١).

اللَّهُ عليه وسلم إلى اليمنِ قاضياً فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ تُرسِلُني وأنا حديثُ اللَّهُ عليه وسلم إلى اليمنِ قاضياً فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ تُرسِلُني وأنا حديثُ السنِّ ولا عِلْمَ لي بالقضاءِ! فقال: إنَّ اللَّهَ تعالى سيَهدي قلبَكَ ويُثَبِّت لسانَك، إذا تَقاضَى إليكَ رجلانِ فلا تَقْضِ للأول حتى تسمعَ كلامَ الآخرِ، فإنه أَحْرَى أنْ يتبَيَّنَ لكَ القضاءُ، قال: فما شكَكْتُ في قضاءِ بعدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قضاءِ بعدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قضاءِ بعدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

#### ٤ \_ باب رزق الولاة وهداياهم

مِنَ الشِّيحَةِ إِلَى :

مُورِدُ اللهِ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عنه قال: قال رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «ما أعطيكم ولا أمنعكم، أنا قاسِمُ أضعُ حيثُ أُمِرْتُ (٣).

٢٨١٨ \_ وقال: «إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ في مال ِ اللَّهِ بغيرِ حقَّ، فلهُمُ
 النَّارُ يومَ القيامةِ»(٤).

 <sup>(</sup>١) أخرجه من رواية أم سلمة رضي الله عنها، أبو داود في السنن ١٥/٤، كتاب الأقضية (١٨)،
 باب في قضاء القاضي . . . (٧)، الحديث (٣٥٨٥) وسيأتي هذا الحديث مطولًا برقم (٢٨٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المستد ١٨/١، وأخرجه أبو داود في السنن ١١/٤، كتاب الأقضية (١٨)، باب كيف القضاء (٦)، الحديث (٣٥٨٢)، وأخرجه الترمذي في السنن ٦١٨/٣، كتاب الأحكام (١٣)، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى ... (٥)، الحديث (١٣٣١)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٧٧٤/٧، كتاب الأحكام (١٣)، باب ذكر القضاة (١)، الحديث (٢٣١٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٢١٧/٦، كتاب فرض الخمس (٥٧)، باب قول الله تعالى: ﴿فَأَنْ لِلْهِ مُنْهُ. . . ﴾ [سورة الأنفال (٨)، الآية (٤١)] (٧)، الحديث (٣١١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية خولة الأنصارية رضي الله عنها، البخاري في المصدر نفسه، الحديث (٣١١٨)، قوله: ويَتَخَوَّضُونَ، أي يتصرفون.

٣٨١٩ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما استُخْلِفَ أبوبكرٍ قال: لقد عَلِم قومي أنَّ حِرْفَتي لم تكنْ تعجِزُ عن مَـوُونةِ أهلي، وشُغِلتُ بأمر المسلمين، سيأكلُ آلُ أبي بكرِ مِن هذا المال ِ، ويَحترِفُ للمسلمينَ فيهِ»(١).

#### مِنْ تُحِيدُ نِانٌ :

٣٨٧٠ عن بُرَيْدةَ (٢) عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن استعملناهُ على عمل ِ فرزقناهُ رزقاً، فما أخذَ بعدَ ذلكَ فهوَ غُلُولٌ» (٣).

٣٨٢١ عمر رضي الله عنه: «عَمِلْتُ على عهدِ [١٦٦٤]] رسولِ الله على الله عنه عمر رضي الله عنه الله على الله على الله عليه وسلم فعَمَّلني (١٤).

٣٨٢٢ عن معاذ رضي الله عنه قال: «بعثني رسولُ الله صلى الله على على الله عليه وسلم إلى اليمن، فلمّا سِرْتُ أَرسلَ في أَثَري فرَدَدْتُ، فقال: أتدري لِم بعثتُ إليك؟ لا تُصيبنَّ شيئاً بغيرِ إذني فإنهُ غُلولٌ ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القِيامَةِ ﴾ (٥) لهذا دَعوْتُكَ فامض لعملِك (٦).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح ٣٠٣/٤، كتاب البيوع (٣٤)، باب كسب الرجل. (١٥)،
 الحديث (٢٠٧٠).

 <sup>(</sup>۲) تصحف في مخطوطة برلين إلى (أبسي بريدة)، وهو عند أبسي داود والحاكم: عن عبدالله بن بريدة عن أبيه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ٣٥٣/٣، كتاب الخراج... (١٤)، باب في أرزاق العمال (١٠)، الحديث (٢٩٤٣) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٠٦/١، كتاب الزكاة، باب العامل على الصدقة بالحق...، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، قوله: وغُلُول، أي خيانة في الغنيمة وفي مال الفيء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٢/١٥، وأخرجه أبو داود في السنن ٣٥٣/٣، كتاب الحراج... (١٤)، باب في أرزاق العمال (١٠)، الحديث (٢٩٤٤) واللفظ لهما، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٠٢/٥ – ١٠٣، كتاب الزكاة (٢٣)، باب من آتاه الله عزوجل مالاً... (٩٤)، قوله: وفَعَمَّلني، أي أعطاني أجرة العمل.

<sup>(°)</sup> سورة آل عمران (۳)، الآية (۱۲۱).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في السنن ٦٢١/٣، كتاب الأحكام (١٣)، باب ما جاء في هدايا الأمراء (٨)،
 الحديث (١٣٣٥)، واللفظ له، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٢٨/٢٠، الحديث (٢٥٩).

٣٨٢٣ ـ عن المُسْتَورِد بن شدَّاد رضي الله عنه قال: سمعتُ النبيً صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَن كانَ لنا عاملًا فليكتسبُ زوجةً، فإنْ لم يكنْ لهُ خادمٌ فليكتسبُ مَسكناً» (١). لهُ خادمٌ فليكتسبُ مَسكناً» (١). ويروى: «مَن اتخذَ غيرَ ذلكَ فهو غالً» (٢).

اللّه عليه وسلم قال: «يا أيها الناسُ مَن عُمّل منكم لنا على عملٍ ، فكتَمَنا منه عليه وسلم قال: «يا أيها الناسُ مَن عُمّل منكم لنا على عملٍ ، فكتَمَنا منه مَخِيطاً فما فوقَهُ فهوَ غالَّ يأتي بهِ يوم القيامةِ ، فقام رجلٌ مِن الأنصارِ فقال: يا رسولَ اللّهِ اقبلُ عني عَمَلَك فقال: وما ذاك؟ قال: سمعتُك تقولُ كذا وكذا ، قال: وأنا أقولُ ذلك ، مَن استعملناهُ على عملٍ فليَأْتِ بقليلِهِ وكثيرِهِ ، فما أُوتي منهُ أخذَه ، وما نُهي عنهُ انتهى »(٣).

٣٨٢٥ عن عبدالله بن عمرو قال: «لعنَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم الراشيَ والمُرْتشيَ»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٢٢٩/٤، وأخرجه أبوداود في السنن ٣٥٤/٣، كتاب الخراج... (١٤)، باب في أرزاق العمال (١٠)، الحديث (٢٩٤٥) واللفظ له، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٣٠٤/٢، الحديث (٧٢٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٠٦/١، كتاب الزكاة، باب العامل على الصدقة...، وقال: (صحيح على شرط البخاري) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأئمة في مصادرهم نفسها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم بلفظ مقارب في الصحيح ١٤٦٥/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب تحريم هدايا العمال (٧)، الحديث (١٨٣/٣٠)، وأخرجه الحميدي في المسند ٢٩٦٦، الحديث (٨٩٤)، وأخرجه أبو داود في السنن ١٠/٤ – ١١، كتاب وأخرجه أحمد في المسند ١٩٢٤، وأخرجه أبو داود في السنن ١٠/٤ – ١١، كتاب الأقضية (١٨)، باب في هدايا العمال (٥)، الحديث (٣٥٨١)، واللفظ لهما، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٠٦/١٧، الحديث (٢٥٦)، قوله: وعُمُلَ بتشديد الميم، أي جُعِل عاملاً، وقوله: «فقام رجل من الأنصار، جاء في رواية أحمد أنه «سعد بن عبادة».

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ١٦٤/٢، وأخرجه أبو داود في السنن ٩/٤ ــ ١٠، كتاب الأقضية (١٨)،
 باب في كراهية الرشوة (٤)، الحديث (٣٥٨٠)، وأخرجه الترمذي في السنن ٦٢٣/٣، كتاب=

اللَّهُ عليه وسلم أنْ اجمعْ عليكَ سلاحكَ وثيابَكَ ثم اثتني، قال: فأتيتُهُ اللَّهُ عليه وسلم أنْ اجمعْ عليكَ سلاحكَ وثيابَكَ ثم اثتني، قال: فأتيتُهُ وهوَ يتوضَّأُ فقال: يا عَمْرو إني أرسلتُ إليكَ لأبعثَكَ في وَجْهٍ يُسَلِّمُكَ اللَّهُ ويُغنَّمُكَ، وأَزْعبَ لكَ زُعْبَةً مِن المال ِ، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ ما كانَتْ هجرتي للمال ِ، ما كانَتْ إلا للَّهِ ولرسولِه، فقال: نِعِمًا بالمال ِ الصالح ِ للرجل ِ الصالح ِ الرجل ِ الصالح ِ الربال ِ السلاح ِ الربال ِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ الهِ اللهِ الهَ الهَا الهَا الهَا الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهَا الهَا الهَا الهَا الهَا الهَا الهَا الهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### م باب<sup>(۲)</sup> الأقضية والشهادات

## من الصحالي :

٣٨٢٧ عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «لويُعْطَى الناسُ بدعُواهُم لادَّعى ناسٌ دِماءَ رجال وأموالَهم، ولكنَّ البيِّنةَ على المدَّعي، واليمينَ على المدَّعَى عليهِ»(٣).

الأحكام (١٣)، باب ما جاء في الراشي... (٩)، الحديث (١٣٣٧)، وقال: (حديث حسن صحيح)، واللفظ لهم جميعاً، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٧٧٥/٢، كتاب الأحكام (١٣)، باب التغليظ في الحيف... (٢)، الحديث (٣٣١٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ١٩٧/٤، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٣٩/٢، كتاب التفسير، باب شأن نزول آية: ﴿يَا أَيَّا الذِّين آمنوا إذا ضربتم... ﴾ [سورة النساء (٤)، الآية (٩٤)]، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وقال الذهبي: (صحيح) وأخرجه البغوي في شرح السنة ١٩١/٥، كتاب الإمارة والقضاء، باب الرشوة والهدية...، الحديث (٣٤٩٥) واللفظ له، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٧٢٩/١، الحديث (٣٣٥٧٧)، وعزاه أيضاً لابن سعد في الطبقات، ولأبي يعلى في المسند، وللطبراني في المعجم الكبير، وللبيهقي في شعب الإيمان، قوله: وأذَّعَبُه إلى أقطع أو أدفع، قوله: وزُعَبَةُ هنت الوله ويضم، أي قطعة.

 <sup>(</sup>۲) تصحف في المطبوعة إلى (كتاب) والتصويب من مخطوطة برلين ومشكاة المصابيح، وكذا جعل البغوي باب الأقضية والشهادات ضمن كتاب الإمارة والقضاء في شرح السنة ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢١٣/٨، كتاب التفسير (٦٥)، سورة آل عمران (٣)، باب: ﴿إِنَّ اللَّينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله...﴾ [سورة آل عمران (٣)، الحديث (٢٥٥١)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢١٣٣١، كتاب الأية (٧٧)] (٣)، الحديث (٤٥٥١)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢١٣٣١، كتاب الأقضية (٣)، باب اليمين على المدَّعَى عليه (١)، الحديث (١٧١١/١)، واللفظ له، سوى قوله: دولكن البينة على المدَّعِي، فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٥٢/١٠، كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدَّعى...

٣٨٢٨ ـ وقال: «مَن حَلَفَ على يمينِ صَبْرٍ، وهو فيها فاجِرُ، يَقتَطِعُ بها مالَ امرىءٍ مسلم لقيَ اللَّهَ يومَ القيامةِ وهو عليهِ غضبانُ»(١).

٣٨٢٩ ــ وقال: «مَن اقتَطَعَ حقَّ امرىءٍ مسلم بيَمينِه فقد أَوْجَبَ اللَّهُ لهُ النَّارَ / وحرَّم عليهِ الجنَّةَ، فقالَ لهُ رجلُ: وإنْ كانَ شيئًا يسيراً يسراً با رسولَ اللَّهِ؟ قال: وإن كانَ قَضِيبًا مِن أَراكِ»(٢).

٢٨٣٠ ـ وقال: «إنما أنا بَشَرٌ، وإنكم تَخْتَصِمُون إليَّ، ولعلَّ بعضَكُم أَنْ يكونَ أَلْحنَ بحجَّتِه مِن بعض ، فأقضيَ لهُ على نحو ما أسمَعُ منهُ، فمَن قضيتُ لهُ بشيءٍ مِن حقِّ أخيهِ فلا يأخُذنَهُ، فإنَّما أقطعُ لهُ قِطعةً مِن النَّار»(٣).

٢٨٣١ \_ وقال: «إنَّ أبغضَ الرجال ِ إلى اللَّهِ الألدُّ الخَصِمُ»(٤).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من رواية عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢١٢٨ – ٢١٣ كتاب التفسير (٦٥)، سورة آل عمران (٣)، باب ﴿إِنَّ الذين يشترون بعهد الله... ﴾ (٣)، الحديث (٤٥٤٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٢٢/١، كتاب الإيمان (١)، باب وعيد من اقتطع حق مسلم... (٦١)، الحديث (١٣٨/٢٢٠) واللفظ له، قوله: «يمين صبرٍ المراد بها أن يحبس السلطان الرجل حتى يحلف بها، وهي لازمة لصاحبها.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية أبي أمامة رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (۱۳۷/۲۱۸).
 والأراك: خشب السواك.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من رواية أم سلمة رضي الله عنها، أخرجه البخاري في الصحيح ٢١/٣٣٩، كتاب الحيل (٩٠)، باب (١٠)، وهو ما قبل باب في النكاح (١١)، الحديث (٦٩٦٧) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٣٣٧/٣، كتاب الأقضية (٣٠)، باب الحكم بالظاهر... (٣)، الحديث (١٧١٣/٤).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠٦٠، كتاب المنظالم (٤٦)، باب قلول الله تعالى: ﴿وهلو أَلَدُّ الخِصَامِ ﴾ [سلورة البقرة (٢)، الأية (٢٠٤)] (١٥)، الحديث (٢٤٥٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٠٥٤/٤، كتاب العلم (٤٧)، باب في الألد الخَصِم (٢)، الحديث (٢٦٦٨)، واللفظ لها، قوله: والألدُّ الخَصِم، أي الشديد الخصومة.

٣٨٣٢ ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قَضَى بيَمينِ وشاهدٍ»(١).

٣٨٣٣ ـ وعن عَلْقَمَة بنِ وائِل ، عن أبيهِ ، قال: «جاءَ رجلٌ مِن حَضْرَمَوْتَ ورجلٌ مِن كِنْدَةَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فقالَ الحَضْرَمِيُّ: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ هذا غَلبني على أرض لي ، فقالَ الكِنْدِيُّ: هي أرضي وفي يدي ليسَ له فيها حَقَّ ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم للحضْرَمِيِّ : أَلَكَ بِنَّةٌ ؟ قال : لا ، قال : فَلَكَ يمينُهُ ، قال : يا رسولَ الله إنَّ الرجلَ فاجِرٌ لا يُبالِي على ما حلف عليه ، وليسَ يَتَوَرَّعُ مِن شيء ، قال : ليسَ لك مِنهُ إلاَّ ذلك ، فأنْطَلَقَ ليَحلِفَ فقال رسُولُ اللهِ عليه وسلم لمَّا أَدْبَرَ : لئِنْ حلفَ على مالِهِ لِيَأْكُلُهُ ظلماً ليَلْقَينَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لمَّا أَدْبَرَ : لئِنْ حلفَ على مالِهِ لِيَأْكُلُهُ ظلماً ليَلْقَينَ اللَّهِ وهوَ عنهُ مُعرضٌ »(٢).

٢٨٣٤ ـ وقال: «مَن ادَّعى ما ليسَ لهُ فليسَ منَّا، وليَتَبَوَّأُ مقعدَهُ مِن النَّارِ»(٣).

٢٨٣٥ – وقال: «ألا أُخْبِرُكم بخيرِ الشهداء؟ الذي يأتِي بشهادتِهِ قبلَ
 أن يُسْأَلَها»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصحيح ۱۳۳۷/۳، كتاب الأقضية (۳۰)؛ باب القضاء باليمين والشاهد (۲)، الحديث (۱۷۱۲/۳).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في الصحيح ۱۲۳/۱ – ۱۲۴، كتاب الإيمان (۱)، باب وعيد من اقتطع حق مسلم... (۲۱)، الحديث (۱۳۹/۲۲۳) و (كِنْدَة) اسم قبيلة باليمن.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من رواية أبي ذر رضي الله عنه، اخرجه البخاري في الصحيح ٢/٣٥، كتاب المناقب (٦)، باب (٥)، وهو ما يلي: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل (٤)، الحديث (٣٥٠٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/٧٩ ــ ٨٠، كتاب الإيمان (١)، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه... (٢٧)، الحديث (٦١/١١٢) واللفظ له.

أخرجه من رواية زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ١٣٤٤/٣، كتاب الأقضية (٣٠)، باب بيان خير الشهود (٩)، الحديث (١٧١٩/١٩).

٣٨٣٦ ـ وقال: «خيرُ الناسِ قَرْني، ثم الذينَ يَلُونَهم، ثم الذين يَلُونَهم، ثم الذين يَلُونَهم، ثم الذين يَلُونَهم، ثم يَجيءُ قومُ تَسْبِقُ شهادةُ أَحَدِهم يمينَه، ويمينُهُ شهادتَه»(١).

٣٨٣٧ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عرضَ على الله عليه وسلم عرضَ على قوم اليمينَ فأسرَعوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بينَهم في اليمينِ أَيُّهم يَحلِفُ» (٢).

#### مِنْ تِحِيتُ لِانْ:

٣٨٣٨ ـ عن عمرو بن شعيب، عن أبيهِ، عن جده رضي الله عنهم، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «البيَّنة على المدَّعِي، واليمينُ على المدَّعِي، واليمينُ على المدَّعَى عليه» (٣).

٣٨٣٩ عن أم سلمة رضي الله عنها، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «في رَجُلَيْنِ اختصما إليهِ في مَوَاريثَ لم يكنْ لهما بيِّنَةً إلا دَعْوَاهُمَا فقال: مَنْ قضيتُ لهُ بشيءٍ مِن حقِّ أخيهِ فإنما أقطعُ لهُ قِطعةً مِن النارِ، فقال الرجلانِ كلَّ واحدٍ منهما: يا رسولَ اللَّهِ حقِّي هذا لِصَاحِبي، فقالَ: لا ولكنْ [١/١٦٥] آذهبَا فاقتسِما / وتَوَخَيا الحقَّ، ثم استَهِما ثم لْيُحَلِّلْ كلُّ واحدٍ منكما

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من رواية عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/٧، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ (٦٢)، باب فضائل أصحاب النبي ﷺ (١٠)، الحديث (٣٦٥) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٩٦٣/٤، كتاب فضائل الصحابة (٤٤)، باب فضل الصحابة . . . (٥٧)، الحديث (٢٥٣٢/٢١٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الصحيح ٥/٥٨، كتاب الشهادات (۵۲)، باب إذا تسارع قـوم في اليمين (۲٤)، الحديث (۲۲۷٤).

<sup>(</sup>٣) اخرجه الترمذي في السنن ٦٢٦/٣، كتاب الأحكام (١٣)، باب ما جاء في أن البينة على المدّعي... (١٢)، الحديث (١٣٤١)، واخرجه الدارقطني في السنن ٢١٨/٤، كتاب الأقضية، باب في المرأة تقتل إذا ارتدّت، الحديث (٥٣)، واللفظ لهما، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٥٦/١، كتاب الدعوى...، باب المُتَدَاعِيَيْنُ يتداعيان...

صاحِبَهُ»(١) وروي أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قالَ في هذا الحديث: «إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم يُنْزَلُ عليَّ فيهِ»(٢).

• ٢٨٤ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: «أَنَّ رجلينِ تَدَاعَيَا دابةً فأقامَ كلُّ واحدٍ منهما بيِّنَةً، أنها دابَّتَهُ نَتَجَها، فقضَى بها رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم للذي في يَدَيْهِ»(٣).

الأشعري: «أنَّ رجلَيْنِ ادَّعَيَا بعيراً على عهدِ النبيِ صلى اللَّه عليه وسلم فبعثَ كلُّ واحدٍ منهما شاهدَيْنِ فَقَسَمَهُ النبيُ صلى اللَّه عليه وسلم فبعثَ كلُّ واحدٍ منهما شاهدَيْنِ فَقَسَمَهُ النبيُ صلى الله عليه وسلم بينَهما نصفينِ (٤) وبإسناده: «أنَّ رجلَيْنِ ادَّعَيَا بعيراً ليستُ لواحدٍ منهما بيِّنَةُ فجَعَلَهُ النبيُ صلى الله عليه وسلم بينَهما (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٦/٠٣، وأخرجه أبو داود في السنن ١٤/٤، كتاب الأقضية (١٨)، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (٧)، الحديث (٣٥٨٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٥/٤، كتاب الأحكام، باب الحصمان يقعدان...، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٦٠/١، كتاب الدعوى...، باب المتداعيين يتداعيان...، وأخرجه البغوي في شرح السنة ١١٣/١، كتاب الإمارة والقضاء، باب قضاء القاضى...، الحديث (٢٥٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في المصدر السابق ١٥/٤، الحديث (٣٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في المسند ٢/١٨، كتاب الأحكام في الأقضية، الحديث (٦٣٧) واللفظ له، وأخرجه الدارقطني في السنن ٢٠٩/٤، كتاب عمر رضي الله عنه...، الحديث (٢١)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٠٦/١، كتاب الدعوى...، باب المتداعيين يتنازعان...، واللفظ له، وأخرجه البغوي من طريق الشافعي في شرح السنة ١٠٦/١، توله: كتاب الإمارة والقضاء، باب المتداعيين إذا أقام كل واحد بينته، الحديث (٢٥٠٤)، قوله: ونتجها، أي أرسل عليها الفحل وولدها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبوداود في السنن ٢٧/٤ ـ ٣٨، كتاب الأقضية (١٨)، باب الرجلين يَدُّعيان شيئاً... (٢٢)، الحديث (٣٦١٥)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٥٧/١٠، كتاب الدعوى...، باب المتداعيين يتنازعان...، واللفظ لهما.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في السنن ٢٧/٤، كتاب الأقضية (١٨)، باب الرجلين يدُّعيان شيئاً... (٢٢)،
 الحديث (٣٦١٣)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢٤٨/٨، كتاب آداب =

٣٨٤٣ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنَّ رجلينِ اختصَمَا في دابَّةٍ وَلَيْسَ لهما بيِّنَةٌ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: استهِمَا على اليمين»(١).

٣٨٤٣ ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لنبيًّ عليه وسلم قالَ لرجل حلَّفَهُ: احْلِفْ باللَّهِ الذي لا إله إلا هو، ما لَهُ عندَك شيءً (٢٠).

٢٨٤٤ ـ عن الأشعث قال: «كَانَ بَيْنِي وبِينَ رَجُلٍ مِن اليَهودِ أَرضً فَجَحَدَني، فقدَّمتُهُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: أَلَكَ بَيِّنَةُ؟ قلتُ: لا، قال لليهوديِّ: احلِف، قلتُ: يا رسولَ الله إذن يَحْلِفَ ويذهبَ بمالي فأنزلَ اللَّهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِم ثَمَناً قَلِيلًا ﴾ (صَحَّ).

القضاة (٤٩)، باب القضاء فيمن لم تكن له بينة (٣٥)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢٠٨٠،
 كتاب الأحكام (١٣)، باب الرجلان يدَّعيان السلعة...(١١)، الحديث (٢٣٣٠)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٥٧/١٠، كتاب الدعوى...، باب المتداعيين يتنازعان شيئاً...

البيه في السنن العبرى ١٠٠١، علم المورى ١٠٠١، المان ١٠٠٤، كتاب الأقضية (١٥)، باب الحرجه أحمد في المسند ١٨٥)، وأخرجه أبو داود في السنن ١٠٤٤، كتاب الأقضية (١٨)، باب الرجلين يدَّعيان شيئاً... (٢٢)، الحديث (٣٦١٨) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/٣٤٦، كتاب الأحكام (١٣)، باب القضاء بالقرعة (٢٠)، الحديث (٢٣٤٦)، وأخرجه البيه في في السنن الكبرى ١٠٥٥/١، كتاب الدعوى...، باب المتداعيين يتنازعان المال...، قوله: واستَهِمَاء أي اقترعا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود في السنن ٤١/٤، كتاب الأقضية (١٨)، باب كيف اليمين (٢٤)، الحديث (٣٤/٠) واللفظ له، وذكره المنظري في مختصر سنن أبي داود ٥/٣٤، الحديث (٣٤٧٣) وعزاه للنسائي.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران (٣)، الآية (٧٧).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث مخرَّج ضمن (الحِسان) وحقَّه أن يكون مع (الصحاح) لأنه مخرَّج في الصحيحين، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/٧٠، كتاب الخصومات (٤٤)، باب كلام الخصوم . . (٤)، الحديث (٢٤١٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٢٢/١ – ١٢٣، كتاب الإيمان (١)، باب وعيد من اقتطع حق مسلم . . . (٦١)، وأخرجه أحمد في المسئد ٥/١١، ضمن مسئد الأشعث بن قيس، وأخرجه أبو داود في السئن ٤١/٤، كتاب الأقضية (١٨)، باب إذا كان المدَّعي عليه ذِمِّياً أَيَعلِف (٢٥)، الحديث (٣٦٧١) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في =

حَضْرَمَوْتَ اختصَمَا في أرض مِن اليمنِ، فقال الحَضْرَمِيُّ: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ رَجَلًا مِن كِنْدَةَ وَرَجَلًا مِن حَضْرَمَوْتَ اختصَمَا في أرض مِن اليمنِ، فقال الحَضْرَمِيُّ: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أرضي اغتصبَنِيها أبو هذا وهي في يَدِهِ، قال: هَلْ لَكَ بَيِّنَةُ؟ قال: لا ولكن أُحلِّفُه: والله [ما] (١) يعلمُ أنَّها أرضي اغتصبَنِيها أبوهُ، فَتَهَيَّا الكِنْدِيُّ لليمينِ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يَقْتَطِعُ (١) أحدٌ مالاً بيمينِ إلا لقي اللَّهَ وهو أَجْذَمُ، فقالَ الكِنْدِيُّ هي أرضُه» (٣).

٣٨٤٦ عن عبدالله بن أُنيْس ، قال ، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «إِنَّ مِن أكبرِ الكبائِرِ الشركُ باللَّهِ وعقوقُ الوالدَيْنِ، واليمينُ الغَمُوسُ، وما حلف حالِف باللَّهِ يمينَ صَبْرٍ، فأدخلَ فيهِ مثلَ جناح بعوضةٍ إلا جُعِلَتْ نُكْتَةً في قلبِهِ إلى يوم القيامَةِ» (أن غريب).

السنن ٥/٢٢٤، كتاب تفسير القرآن (٤٨)، باب ومن سورة أل عمران (٤)، الحديث (٢٩٩٦)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٥/٢٣٤، وعزاه أيضاً للنسائي، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/٨٧٧، كتاب الأحكام (١٣)، باب البينة على المدَّعي... (٧)، الحديث (٢٣٢٢) واللفظ له.

 <sup>(</sup>۱) كلمة (ما) ساقطة من المطبوعة واثبتناها من مخطوطة برلين، وهي موجودة في النسخة البولاقية،
 وعند أبى داود.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في المطبوعة إلى (يقطع).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٧١٢/ ـ ٢١٣، وأخرجه أبوداود في السنن ٢٢/٤، كتاب الأقضية (١٨)، باب الرجل يَحْلِفُ على علمه... (٢٦)، الحديث (٣٦٢٢)، وذكره المزي في تحفة الأشراف ٧٧/١، وعزاه للنسائي في الكبرى، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبر، ٢٠٣/ ـ ٢٠٤، الحديث (٦٣٧). والأجذم: مقطوع اليد أو البركة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ١٩٥/٣، وأخرجه الترمذي في السنن ١٣٦/٥، كتاب تفسير القرآن (٤٨)، باب ومن سورة النساء (٥)، الحمديث (٣٠٢٠)، واللفظ له وقال: (حديث حسن غريب). وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٨٩، كتاب الأيمان... (١٢)، باب في اليمين الأثمة (٧)، الحمديث (١١٩١)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٩٦/٤، كتاب الأيمان...، باب من أكبر الكبائر...، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، واليمين الغموس: أي التي يحلف صاحبها كاذباً فتغمسه في النار. ويمين صبر: أي اللازمة لصاحبها بعد حبسه من السلطان. والنكتة: الأثر القليل.

٣٨٤٧ عن جابر رضي الله عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله الله الله [١٦٥/ب] عليه وسلم: / «لا يَحْلِفُ أَحَدُ عندَ مِنبري هذا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ، ولو على سِوَاكٍ أخضرَ إلا تَبَوَّأ مقعدَهُ من النَّارِ، أو وَجَبَتْ لهُ النَّارَ» (١).

٣٨٤٨ عن خُرَيْم بن فَاتِك قال: «صلى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم صلاة الصبحِ فلمَّا أنصرفَ قامَ قائماً وقالَ: «عُدِلَتْ شهادةُ الزورِ باللَّهِ، ثلاثَ مَرَّاتٍ، ثم قَرَأً: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَآجْتَنِبُوا بَاللَّهِ، ثلاثَ مَرَّاتٍ، ثم قَرَأً: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَآجْتَنِبُوا فَوْلَ الزُّورِ \* حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴿ (٢) ﴿ (٣) .

٣٨٤٩ عن عائشة رضي الله عنها تَرْفَعُه قالت: «لا تَجُوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائِنَةٍ ولا مَجلودٍ حداً، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه، ولا ظَنِينٍ في ولاءٍ، ولا قَرابَةٍ، ولا القانِع معَ أهل ِ البيتِ» (٤) (ضعيف).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ ۷۲۷/۲، كتاب الأقضية (٣٦)، باب ما جاء في الحنث على منبر النبي على النبي على المنبر (١٠)، وأخرجه أبو داود في السنن ٣٧/٣ ـ ٥٦٨، كتاب الأيمان . . . (١٦)، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر . . . (٣)، الحديث (٣٢٤٦) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٧٧٩/٢، كتاب الأحكام (١٣)، باب اليمين عند مقاطع الحقوق (٩) الحديث (٢٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج (٢٢)، الآية (٣٠ ـ ٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسئد ١٩/٤٪، وأخرجه أبو داود في السئن ٢٣/٤، كتاب الأقضية (١٨)، باب في شهادة الزور (١٥)، الحديث (٣٥٩٩) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السئن ٧٩٤/٧، كتاب الأحكام (١٣)، باب شهادة الزور (٣٢)، الحديث (٢٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في السنن ٤/٥٥٥ ــ ٥٤٦، كتاب الشهادات (٣٦)، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته (٢)، الحديث (٢٢٩٨) واللفظ له وقال: (حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعّف في الحديث)، وأخرجه ابن عدي في المحامل في ضعفاء الرجال ٢٧١٤/٧، ضمن ترجمة يزيد بن زياد، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤/٢٤٤، كتاب الأقضية، الحديث (١٤٥)، قوله: «ولا مجلود حدًّا، أي حدًّ القذف، قوله: «ذي غِمْر، بكسر فسكون أي حقد وعداوة، قوله: «ظُنِين، في ولاء، ولا قرابة أي متهم، وهو الذي ينتمي إلى غير مواليه، والقرابة: وهو الذي ينتمي إلى غير أبيه أو ذويه، قوله: «ولا القانع، أي الحادم والتابع لا تقبل شهادته لأنه يجرُّ نفعاً بشهادته إلى نفسه.

• ٢٨٥٠ عن عمروبن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبيً صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا زانٍ ولا زانيةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ورَدَّ شهادةَ القانِع لِ الهل البيتِ» (١).

٢٨٥١ ـ وعن أبـي هريرة رضي الله عنه، عن رسول ِ الله صلى الله على عن رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجوزُ شهادةُ بَدُويٌّ على صاحبِ قريةٍ»(٢).

٣٨٥٢ ـ عن عوف بن مالك رضي الله عنه: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بينَ رجلينِ فقالَ المَقْضِيُّ عليهِ لَمَّا أَدبرَ: حسبيَ اللَّهُ ونِعْمَ الوكيلُ، فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ اللَّهَ يلومُ على العَجْزِ، ولكنْ عليكَ بالكَيْسِ، فإذا غَلَبَكَ أمرٌ فقلْ: حسبيَ اللَّهُ ونِعْمَ الوكيلُ» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق في المصنَّف ۲۲۰/۸، كتاب الشهادات، باب لا يُقبَل مُتَّهم...، الحديث (۱۵۳۶)، وأخرجه أحمد في المسند ۱۸۱/۲، وأخرجه أبوداود في السنن ۲٤/٤ لـ الحديث (۱۵۳۰ – ۳۲۰)، واللفظ ۲۲، كتاب الأقضية (۱۸)، باب من تُرَدُّ شهادته (۱۲)، الحديث (۱۳۰۰ – ۳۲۰۳)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ۲۷۲/۷، كتاب الأحكام (۱۳)، باب من لا تجوز شهادته (۳۰)، الحديث (۲۳۲۱)، وأخرجه الدارقطني في السنن ۲٤٤/٤، كتاب الأقضية، الحديث (۱۶۵). وذو الغمر: الحقد. والقانع: الحادم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في السنن ٢٦/٤، كتاب الأقضية (١٨)، باب شهادة البدوي... (١٧)، الحديث (٣٦٠٢)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٧٩٣/٢، كتاب الأحكام (١٣)، باب من لا تجوز شهادته (٣٠)، الحديث (٢٣٦٦)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٥٠/١٠، كتاب الشهادات، باب ما جاء في شهادة البدوي على القروي، واللفظ لهم جميعاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسئد ٢٥/٦، وأخرجه أبو داود في السئن ٤/٤٤ ــ ٤٥، كتاب الأقضية (١٥)، باب الرجل يحلِفُ... (٢٨)، الحديث (٣٦٢٧) واللفظ لهما، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢٣٦/٥، الحديث (٣٤٨٠) وعزاه للنسائي، قوله: دحسبي الله، أشار به إلى أن المدعي أخذ المال منه باطلاً، قوله: ديلوم على العجزء أي على التقصير والتهاون في الأمور، قوله: دعليك بالكيس، بفتح فسكون أي الاحتياط والحزم في الأسباب.

٣٨٥٣ ـ عن بهزبن حكيم، عن أبيه، عن جده: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عله» (١). وسلم حبسَ رجلًا في تهمةٍ ثم خلَّى عنه»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنن ٤٦/٤ ــ ٤٧، كتاب الأقضية (۱۸)، باب في الحبس... (٢٩)، الحديث (٣٦٣٠)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٨/٤، كتاب الديات (١٤)، باب ما جاء في الحبس... (٢١)، الحسديث (١٤١٧) واللفظ لـه، وأخسرجه النسائي في المجتبى من الحبس... (٢١)، كتاب قطع السارق (٤٦)، باب امتحان السارق بالضرب والحبس.

# ١٧ \_ كِتَابُ الجِهَادِ

#### [۱ \_ باب]

### مِنَ أَسِيحَ لِلْحِ :

ملى اللّه عليه وسلم: «مَنْ آمَنَ باللّهِ وَبِرَسُولِهِ وأقامَ الصلاةَ وصامَ رمضانَ صلى اللّه عليه وسلم: «مَنْ آمَنَ باللّهِ وَبِرَسُولِهِ وأقامَ الصلاةَ وصامَ رمضانَ كانَ حَقّاً على اللّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجنّةَ، جاهدَ في سبيلِ اللّهِ أو جَلَسَ في أرضِهِ التي وُلِدَ فيها، قالوا: أفلا نُبشرُ الناسَ؟ [قال](٢): إنَّ في الجنةِ مائةَ درجةٍ أعدها اللّهُ للمجاهِدِينَ في سبيلِ اللّهِ، ما بين الدرجتَيْنِ كما بينَ السماءِ والأرض، فإذا سألتمُ اللّه فآسْألُوهُ الفِرْدَوْسَ، فإنه أَوْسَطُ الجنةِ وأعلى الجنةِ، وفوقَهُ عرشُ الرحمن، ومنه تَفَجَّرُ أنهارُ الجنةِ»(٣).

٣٨٥٥ – وقال: «مثلُ المجاهدينَ في سبيلِ اللَّهِ كمثلِ الصائمِ اللَّهِ كمثلِ الصائمِ / والقائمِ القانِتِ بآياتِ اللَّهِ لا يَفْتُرُ مِن صيامٍ ولا صلاةٍ حتى يرجِعَ [١٦٦٦] المجاهدُ في سبيلِ اللَّهِ (٤).

<sup>(</sup>١) ليست في مخطوطة برلين.

<sup>(</sup>٢) ليست في المطبوعة،وأثبتناها من مخطوطة برلين وصحيح البخاري.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيح ١١/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب درجات المجاهدين. . . (٤)، الحديث (٢٧٩٠).

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٦/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب أفضل الناس مؤمن مجاهد (٢)، الحديث (٢٧٨٧)، وأخرجه مسلم في =

٣٨٥٦ ـ وقالَ: «انتدبَ اللَّهُ لِمَن خرجَ في سبيلِهِ لا يُخْرِجُه إلا إلى اللهُ لِمَن خرجَ في سبيلِهِ لا يُخْرِجُه إلا إلى اللهُ إلى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عند اللهُ ا

٣٨٥٧ ـ وقال: «والذي نفسي بيدِهِ، لو أَنَّ رجالًا مِن المؤمنينَ لا تطيبُ أنفسُهم أَنْ يتخلَّفوا عني، ولا أجدُ ما أحملُهم عليه، ما تَخلَّفتُ عن سَرِيَّةٍ تغزوا في سبيلِ اللَّهِ، والذي نفسِي بيدِهِ، لَوَدَدْتُ أَنِي أُقْتَلُ في سبيلِ اللَّهِ، والذي نفسِي بيدِهِ، لَوَدَدْتُ أَنِي أُقْتَلُ في سبيلِ اللَّهِ ثم أَحيا، ثم أُقْتَل [ثم أَحيا ثم أُقْتَل إثم أَحيا، ثم أُقْتَل إثم أَحيا ثم أَقْتَل إلى اللَّهِ ثم أَحيا، ثم أَقْتَل إلى اللَّهِ ثم أَحياً ثم أَقْتَلُ إلى اللَّهِ ثم أَحياً ثم أَقْتَل إلى اللَّهِ ثم أَحياً ثم أَحياً ثم أَقْتَل إلى اللَّهِ ثم أَحياً ثم أَقْتَل إلى اللَّهِ ثم أَحياً ثم أَقْتَلُ إلى اللَّهِ ثم أَحياً ثم أَقْتَل إلى اللَّهِ ثم أَحياً ثم أَقْتَلُ إلى اللهِ ثم أَحياً ثم أَحياً ثم أَعْتَل إلى اللهِ ثم أَحياً ثم أَقْتَلُ إلى اللهِ ثم أَحياً ثم أَتَ أَنْ اللَّهُ ثم أَحياً ثم أَحياً ثم أَحياً ثم أَحياً ثم أَدياً أَدي

٣٨٥٨ ـ وقال: «رِبَاطُ يـوم في سبيل ِ اللَّهِ خيرٌ مِن الـدنيّا وما فيها» (٤).

٣٨٥٩ ـ وقال [سهلُ بنُ سعدٍ] (٥): «لغَدوَةُ في سبيلِ اللَّهِ أورَوْحَةُ خيرُ مِن الدنيَا وما فيها» (٦).

الصحيح ١٤٩٨/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب فضل الشهادة... (٢٩)،
 الحديث (١١٠/١١٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩٢/١، كتاب الإيمان (٢٦)، الحديث (٣٦)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصحيح ١٤٩٥/١، كتاب الإمارة (٣٣)، باب فيضل الجهاد... (٢٨)، الحديث (١٨٧٦/١٠٣).

<sup>(</sup>٢) ليست في المطبوعة، وأثبتناها من مخطوطة برلين، وهي عند البخاري.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٦/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب تَمني الشهادة (٧)، الحديث (٢٧٩٧)، واللفظ له، سوى قوله: «تغزوا» فهي عند البخاري: «تغدوا» بالدال، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ١٤٩٧/٣، الحديث (١٨٧٦/١٠٦).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه، البخاري في الصحيح ٢/٨٥، كتاب الجهاد (٥٦)، باب فضل رباط يوم... (٧٣)، الحديث (٢٨٩٢).

<sup>(°)</sup> ليست في مخطوطة برلين.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ٢٣٢/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب مثل الدنيا في الأخرة... (٢)، الحديث (٦٤١٥) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٥٠٠/١، كتاب الإمارة (٣٣)، باب فضل الغدوة والروحة... (٣٠)، الحديث (١٨٨١/١١٣).

۲۸٦٠ ـ وقال: «رِباطُ يوم وليلةٍ خيرُ من صيام شهرٍ وقيامِهِ، وإنْ مَاتَ جَرَى عليهِ عملُه الذي كانَ يعمَلُهُ، وأُجْرِيَ عليهِ رزقُهُ، وأمِنَ الفَتَّانَ»(١).

اللَّهِ فتمسَّهُ النارُ»(۲). وقال: «ما آغبَرُت قَدَمَا عبدٍ في سبيلِ اللَّهِ فتمسَّهُ النارُ»(۲).

٣٦٨٦ ـ وقال: «لا يجتمعُ كافرٌ وقاتِلُهُ في النارِ أبداً»(٣).

٣٨٦٣ – وقال: «مِن خيرِ معاشِ الناسِ لهم، رجلٌ مُمْسِكُ عِنَانَ فرسِهِ في سبيلِ اللَّهِ يطيرُ على مَتْنِهِ، كلما سَمِعَ هَيْعةً أو فزْعَةً طارَ عليه يبتغي القتلَ والموتَ (أُ) مَظَانَّةُ، أو رجلٌ في غُنَيْمَةٍ في رأسِ شَعَفَةٍ مِن هذهِ الشَّعَفِ، أو بطنِ وادٍ من هذه الأوديةِ، يُقيمُ الصلاةَ ويُـوْتِي الزكاةَ ويعبدُ ربه حتى يَأتِيَه اليقينُ، ليسَ مِن الناسِ إلا في خير»(٥).

٣٨٦٤ ـ وقال: «مَن جَهَّزَ غازِياً في سبيلِ اللَّهِ فقد غَزَا، ومَن خَلَفَ غازِياً في سبيلِ اللَّهِ فقد غَزَا، ومَن خَلَفَ غازياً في أهلِهِ فقد غَزَا» (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ١٥٢٠/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب فضل الرباط... (٥٠)، الحديث (١٩١٣/١٦٣)، قوله: «وأمِن الفَتَّان، بفتح الفاء وتشديد التاء، أي عذاب القبر وفتنته.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية أبي عبس عبدالرحمن بن جبر رضي الله عنه، البخاري في الصحيح ۲۹/٦،
 كتاب الجهاد (۵۹)، باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. . . (۱٦)، الحديث (۲۸۱۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ١٥٠٥/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب من قَتَلَ كافراً... (٣٦)، الحديث (١٨٩١/١٣٠).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (أو الموت) والصحيح ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ١٥٠٣/٣ \_ ١٥٠٤، كتاب الإمارة (٣٣)، باب فضل الجهاد... (٣٤)، الحديث (١٨٨٩/١٢٥)، قوله: وكلما سمع هَيْعَةُ، بفتح هاء وسكون تحتية أي صيحة، قوله: وغُنيْمَة، تصغير غنم، قوله: ومُظَانَّةُ، جمع مظنَّة، وهي الموضع الذي يُعْهَد فيه الشيء ويُظَنَّ أنه فيه قوله: وشَعَفة، بفتحتين أي رأس جبل.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه من رواية زيد بن خالد رضي الله عنه، اخرجه البخاري في الصحيح ٢/٤٩، كتاب الجهاد (٥٦)، باب فضل من جهّز غازياً... (٣٨)، الحديث (٢٨٤٢)، واخرجه مسلم في =

وقال: «حُرمَةُ نساءِ المجاهدينَ على القاعِدينَ كُرمةِ أُمهاتِهِم، وما مِن رجلٍ مِن القاعِدينَ في أهلِهِ، أمهاتِهِم، وما مِن رجلٍ مِن القاعِدين يَخْلُفُ رجلًا مِن المجاهدينَ في أهلِهِ، فيخونُه فيهم، إلا وُقِفَ له يومَ القيامَةِ فيأخذُ مِن عملِهِ ما شاءَ، فما ظَنْكم»(١).

٣٨٦٦ عن أبي مسعودٍ الأنصاري رضي الله عنه قال: «جاءً رجلٌ بناقةٍ مَخْطُومةٍ فقال: هذه في سبيلِ اللّه، فقالَ رسولُ اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلم: لكَ بها يومَ القيامَةِ سَبْعُمَائَةِ ناقَةٍ كلّها مَخْطُومَةٌ»(٢).

٣٨٦٧ \_ وعن أبي سعيد: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم اللَّهُ عليه وسلم اللَّهُ عليه وسلم [١٦٦/ب] بعثَ بَعْثاً إلى بَنِي لِحْيانَ / مِن هُذَيْلٍ ، فقالَ: لِيَنْبَعِثْ مِن كلِّ رجلينِ أحدُهما والأجرُ بينَهما»(٣).

٣٨٦٨ \_ وقال: «لنْ يَبْرَحَ هذا الدِّينُ قائماً يقاتِلُ عليهِ عِصابةُ مِن المسلمين حتى تقومَ الساعةُ»(٤).

٣٨٦٩ \_ وقال: «لا يُكْلَمُ أَحَدٌ في سبيلِ اللَّهِ، واللَّهُ أعلمُ بمَنْ يُكْلَمُ أَحَدُ في سبيلِ اللَّهِ، واللَّهُ أعلمُ بمَنْ يُكْلَمُ في سبيلِهِ، إلا جاءَ يومَ القيامَةِ وجُرْحُهُ يَثْعَبُ دمَّا اللونُ لونُ الدَّمِ والريحُ ريحُ المسكِ» (٥٠).

<sup>=</sup> الصحيح ١٥٠٧/٣، كتاب الإسارة (٣٣)، باب فضل إعانة الغازي... (٣٨)، الحديث (١٣٥ – ١٨٩٥/١٣٦).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية بريدة رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه ۱۵۰۸/۳، باب حرمة نساء المجاهدين. . . (۳۹)، الحديث (۱۸۹۷/۱۳۹).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في الصحيح ١٥٠٥/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب فضل الصدقة في سبيل
 الله . . . (٣٧)، الحديث (١٨٩٢/١٣٢). والناقة المخطومة: التي فيها خِطام أي زمام.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ١٥٠٧/٣، باب فضل إعانة الغازي... (٣٨)،
 الحديث (١٨٩٦/١٣٧) قوله: دلحيان بكسر اللام أفصح من فتحها.

<sup>(</sup>٤) اخرجه من رواية جابر بن سَمُرة رضي الله عنه مسلم في الصحيح ١٥٢٤/٣، كتـاب الإمارة (٣٣)، باب قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي...، (٥٣)، الحديث (١٩٢٢/١٧٢).

 <sup>(</sup>٥) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، اخرجه البخاري في الصحيح ٢٠/٦، كتاب
 الجهاد (٥٦)، باب من بجرح في سبيل الله عزوجل (١٠)، الحديث (٢٨٠٣)، وأخرجه مسلم في =

• ٢٨٧٠ \_ وقال: «ما أحدٌ يدخلُ الجَنَّةَ يحبُّ أَنْ يَرجعَ إلى الدُّنيا وله ما في الأُرنيا فيُقْتَلَ عَشْرَ مرَّاتٍ ما في الأرض مِن شيء إلا الشهيدُ يتمنى أَنْ يرجَعَ إلى الدُّنيا فيُقْتَلَ عَشْرَ مرَّاتٍ لما يرى من الكرامةِ»(١).

٣٨٧١ ـ و «سئل عبدُ اللّه بنُ مسعودٍ عن هذه الآية: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبّهِمْ يُرْزَقُونَ \* فَرِحِين اللّهِ مَنْ فَضْلِهِ إِنَّ ﴾ (٢) قال: إنّا قد سَأَلْنَا عن ذلكَ فقال: أرواحُهُم إيما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ قال: إنّا قد سَأَلْنَا عن ذلكَ فقال: أرواحُهُم في جَوْفِ طيرٍ خُضْرٍ لها قناديلُ مُعَلّقَةُ بالعرش، تسرحُ من الجنّةِ حيثُ شاءَتْ، ثم تَأْوِي إلى تلكَ القناديل، فاطلّعَ إليهم ربّهم اطلاعةً فقال: هل تشتهونَ شيئاً؟ قالوا: أيّ شيءٍ نَشْتَهِي ونحنُ نَسْرَحُ مِن الجنّةِ حيثُ شِئنا! فَفَعَلَ ذلكَ بهم ثلاثَ مرّاتٍ، فلمّا رَأَوْا أنّهم لن يُتْرَكُوا مِن أَنْ يُسْأَلُوا قالوا: يا ربّ نريدُ أَنْ تَرُدًّ أرواحَنَا في أجسادِنَا حتى نُقتَلَ في سبيلِكَ مرّةً أُخرى، فلمّا رَأَى أَنْ ليسَ لهم حاجةٌ تُركُوا» (٤).

٢٨٧٢ ــ عن أبي قتادة رضي الله عنه قــال: «قــالَ رجــلُ: يا رسولَ اللَّهِ أَرأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ في سبيلِ اللَّهِ يُكَفَّرُ عنّي خطايَايَ؟ فقال

<sup>=</sup> الصحب الجهاد... (٢٨)، الإسارة (٣٣)، باب فضل الجهاد... (٢٨)، الحديث (١٨٧٦/١٠٥)، واللفظ له، قوله: (يَتْعَبُ، بسكون المثلَّثة، وفتح العين المهملة، ومُوَحَّدة، أي يجري منفجراً أي كثيراً.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٢/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب تمني المجاهد... (٢١)، الحديث (٢٨١٧) واللفظ له، وأخرجه مسلم في السحيح ١٤٩٨/٣، كتباب الإمبارة (٣٣)، بباب فضل الشهبادة... (٢٩)، الحديث (١٨٧٧/١٠٩).

<sup>(</sup>٢) ليست في المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران (٣)، الآية (١٦٩ ــ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية مسروق، عن ابن مسعود رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ١٥٠٢/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب بيان أرواح الشهداء... (٣٣)، الحديث (١٨٨٧/١٢١).

رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: نعمْ، إنْ قُتِلتَ في سبيلِ اللَّهِ وأنتَ صابرٌ مُحتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غيرُ مُدْبِرٍ، ثم قال: كيفَ قلتَ؟ قال: أرأيتَ إنْ قُتِلتُ في سبيلِ اللَّهِ أَيكَفَّر عني خطايَايَ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: نعم، وأنتَ صابِرُ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غيرُ مُدْبِرٍ، إلا الدَّيْنَ فإنَّ جبريلَ قالَ لي ذلكَ» (٢).

٣٨٧٣ ـ وقال: «القتلُ في سبيلِ اللَّهِ يُكَفَّر كلَّ شيءٍ إلا الدَّيْن» (٣).

٢٨٧٤ ـ وقال: «يَضْحَكُ اللَّهُ إلى رَجُلَيْنِ يَقتلُ أَحَدُهما الآخرَ يَدخُلَانِ الجَنَّة، يُقاتِلُ هذا في سبيلِ اللَّهِ فيُقْتَلُ ثم يتوبُ اللَّهُ على القاتِلِ فيُسْتَشْهَدُ» (٤).

٣٨٧٥ ـ وقال: «مَن سألَ اللَّهَ الشهادةَ بصدقٍ، بَلَّغَهُ اللَّهُ منازِلَ الشهداءِ وإنْ ماتَ على فراشِهِ»(٥).

 <sup>(</sup>١) تحرفت العبارة في النسخة المطبوعة (بمطبعة محمد على صبيح) إلى: (كيف قتلت؟ قال: أرأيت إن
قلت) والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في الصحيح ١٥٠١/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب من قبل في سبيل الشد... (٣٢)، الحديث (١٨٥/١١٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية عبدالله بن عمرو رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه ١٥٠٢/٣،
 الحديث (١٢٠/١٢٠).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٩/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب الكافر يقتل المسلم... (٢٨)، الحديث (٢٨٢٦) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٥٠٤/١، كتاب الإمارة (٣٣)، باب بيان الرجلين... (٣٥)، الحديث (١٨٩٠/١٢٨).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه من رواية سهل بن خُنيف رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ١٥١٧/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب استحباب طلب الشهادة... (٤٦)، الحديث (١٥٧/١٥٧).

٣٨٧٦ عن أنس رضي الله عنه: «أنَّ الرَّبَيِّع بنتَ البَراءِ (١) وهي أمُّ حارِثَةَ بنِ سُراقَةَ أَتَتِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبيُّ اللَّهِ أَلَا تُحَدِّثُنِي / عن حَارِثَةَ، وكانَ قُتِلَ يومَ بَدرٍ أصابَهُ سهمٌ غرْبٌ، فإنْ كانَ في [١/١٦٧] الجنَّةِ صبرتُ، وإنْ كَانَ غيرَ ذلكَ اجتهدتُ عليهِ في البكاءِ قال: يا أُمَّ حارِثَةَ إلها جِنانُ في الجنةِ، وإنَّ ابنَكَ أصابَ الفردوسَ الأعلى (٢).

اللَّهُ عليه وسلم وأصحابهُ، حتى سَبقُوا المشركينِ إلى بدرٍ وجاءَ المشركونَ اللَّهُ عليه وسلم وأصحابهُ، حتى سَبقُوا المشركينِ إلى بدرٍ وجاءَ المشركونَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: قُومُوا إلى جنةٍ عرضُها السماواتُ والأرضُ، قالَ عُمَيْرُ بنُ الحُمَامِ (٣): بَخْ بَخْ فقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: ما يَحْمِلُكَ على قولِكَ: بَخْ بَخْ ؟ قال: لا واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ إلاَّ رجاءَ أَنْ أكونَ من أهلِها، قال: فإنكَ مِن أهلِهَا قال: فاخترجَ (٤) تمراتٍ فجعَلَ رجاءَ أَنْ أكونَ من أهلِها، قال: فإنكَ مِن أهلِها قال: فاخترجَ (١٠) تمراتٍ فجعَلَ مَنْ أَنَا حَيِيتُ حتى آكلَ تَمراتِي إنها لحَيَاةً طويلة قال: فَرَمَى بما كانَ معَهُ مِنَ التَّمر (٥) ثم قاتلَهم حتى قُتِلَ» (٢).

<sup>(</sup>۱) جاء في صحيح البخاري ٢٦/٦، قوله: دحدثنا أنس بن مالك، أنَّ أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن سراقة، وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: (قوله: دأنَّ أم الرَّبَيِّع بنت البراء، كذا لجميع رواة البخاري، وقال بعد ذلك: دوهي أم حارثة بن سراقة، وهذا الثاني هو المعتمد، والأول وهم نبه عليه غير واحد...، وإنما هي الرُّبَيِّع بنت النضر).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الصحيح ۲٦/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب من أتاه سهم غرب فقتله (١٤)، الحديث (٢٨٠٩)، قوله دسهم غرب، أي: لا يُدْرَى راميه.

<sup>(</sup>٣) قال القاري في المرقاة ٤/١٧٨: (عُمَيُر، بالتصغير، ابن الحُمام، بضم الحاء المهملة، وتخفيف الميم. . . ، أحد بني سلمة، قيل: إنه أول من قُتِل من الأنصار في الإسلام، قتله خالد بن الأعلم، وبَخْ بَخْ ، بفتح الموحدة وسكون الحاء المعجمة، وفي نسخة بالتنوين في الكلمتين، وهي كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء).

<sup>(</sup>٤) كذا في مخطوطة برلين والمطبوعة، واللفظ عند مسلم (فاخرج).

 <sup>(</sup>٥) في المطبوعة، من التمرات، والتصويب من مخطوطة برلين وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في الصحيح ١٥٠٩/٣ ــ ١٥١١، كتاب الإمارة (٣٣)، باب ثبوت الجنة للشهيد (٤١)، الحديث (١٩٠١/١٤٥).

٣٨٧٨ \_ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَا تَعدُّونَ الشهيدَ فيكم؟ قالوا: يا رسولَ الله مَن قُتِلَ في سبيلِ الله من قُتِل في سبيلِ الله أمّن أمّن أمّن أمّن الله الله في سبيلِ الله في سبيلِ الله فهوَ شهيدً، [وَمَن ماتَ في سبيلِ الله فهوَ شهيدً] (١)، ومَن ماتَ في الطاعُونِ فهوَ شهيدً، ومَن ماتَ في البطن فهوَ شهيدً» (٢).

٣٨٧٩ \_ وقال: «ما مِن غازِيَةٍ أو سَرِيَّةٍ تغزُو فَتَغْنَمُ وتَسْلَمُ إلا كانُوا قد تَعَجَّلُوا ثُلُثي أجورِهم، وما مِن غازِيَةٍ أو سَرِيَّةٍ تُخفِقُ وتُصابُ إلا تَمَّ أجورُهم» (٣).

٣٨٨٠ ـ وقال: «مَن ماتَ ولم يَغْزُ، ولم يُحَدِّثُ نفسَه، ماتَ على شُعبةٍ مِن نِفاقِ»(٤).

مَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النبيِ صلى اللهِ عليه وسلم فقال: الرجلُ يُقاتِلُ للمَغْنَمِ، والرجلُ [يقاتِلُ] (٥) للذَّكْرِ، والرجلُ عليه وسلم فقال: الرجلُ يُقاتِلُ للمَغْنَمِ، والرجلُ [يقاتِلُ] للنَّكُونَ كلمةُ اللَّهِ هي يقاتِلُ ليرَى مكانُه، فمَن في سبيلِ اللَّهِ؟ قال: مَن قاتَلَ لتكونَ كلمةُ اللَّهِ هي العُليا فهوَ في سبيلِ اللَّهِ (٢)،

<sup>(</sup>١) ليست في مخطوطة برلين، والصواب إثباتها كما عند مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١٥٢١/٣ ،كتاب الإمارة (٣٣)، باب بيان الشهداء (٥١)، الحديث (١٩١٥/١٦٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية عبدالله بن عمرو رضي الله عنها، مسلم في المصدر نفسه ١٥١٥/٣،
 باب بيان قدر ثواب من غزا... (٤٤)، الحديث (١٩٠٦/١٥٤) قوله: دغازية، أي قطعة من الجيش أو جماعة تغزوا، قوله: ٥سَرِيّة، هي أربعمائة رجل.

 <sup>(</sup>٤) اخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ١٩١٧/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب ذم من مات ولم يَغْزُ... (٤٧)، الحديث (١٩١٠/١٥٨).

<sup>(</sup>٥) ليست في مخطوطة برلين، والصواب إثباتها كما عند البخاري.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ٢٧/٦ – ٢٨، كتاب الجهاد (٥٦)، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا (١٥)، الحديث (٢٨١٠)، واللفظ لـه، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٥١٢/٣ – ١٥١٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا... (٤٢)، الحديث (١٩٠٤/١٤٩).

٢٨٨٢ – وعن أنس: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم رجعَ مِن غزوةِ تبوكَ فَدَنَا مِن المدينةِ فقال: إنَّ بالمدينةِ أقواماً ما سِرْتُم مَسِيراً ولا قَطَعْتُم وادِياً إلا كانُوا معكم – وفي رواية: إلاَّ شَرِكُوكُم في الأجر (١) – قالوا: يا رسولَ اللَّهِ وَهُم بالمدينةِ! قالَ: وهَمُ بالمدينةِ حَبَسَهُم العذلُ (٢).

٣٨٨٣ ـ عن عبدالله بن عمرو قال: / «جاءَ رجلُ إلى النبيِّ صلى [١٦٧/ب] الله عليه وسلم فآستأذَنَهُ في الجهادِ، فقال: أَحَيُّ والِدكَ؟ قال: نعم؟ قال: ففيهما فجاهِد» (٣) وفي رواية: «فارجعْ إلى والديْكَ فأحْسِنْ صُحْبَتَهُما» (٤).

٣٨٨٤ ـ وعن ابن عباس: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ يومَ الفتح ِ: لا هِجْرَةَ بعدَ الفتح ِ ولكنْ جهادٌ ونِيَّةٌ وإذا اسْتُنْفِرتُمْ فَٱنْفِرُوا» (٥٠).

### مِنْ تَحِيتُ نِ انْ:

٣٨٨٥ – عن عِمْران بن حُصَين قال، قال رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تزالُ طائفةٌ من أُمَّتِي يُقاتِلُونَ على الحقِّ ظاهرينَ على مَن

<sup>(</sup>١) أخرجها من رواية جابر رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ١٥١٨/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب ثواب من حبسه... (٤٨)، الحديث (١٩١١/١٥٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الصحيح ١٢٦/٨، كتاب المغازي (٦٤)، باب (٨١)، وهو ما يلي باب نزول النبي ﷺ الحِجْر (٨٠)، الحديث (٤٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٦/١٤٠، كتاب الجهاد (٥٦)، باب الجهاد بإذن الأبوين (١٣٨)، الحديث (٣٠٠٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٩٧٥/٤، كتاب البِرِّ والصلة... (٤٥)، باب بر الوالدين... (١)، الحديث (٥/٩٤٩) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجها من رواية عبدالله بن عمرو رضي الله عنهها، مملم في المصدر نفسه، الحديث (٢٥٤٩/٦).

<sup>(°)</sup> متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب فضل الجهاد . . . (١)، الحديث (٢٧٨٣) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٩٨٦/٢، كتاب الحج (١٥)، باب تحريم مكة . . . (٨٢)، الحديث (١٣٥٣/٤٤٥).

نَاوأَهم، حتى يُقاتِلَ آخِرُهم المسيحَ الدَّجالَ ١٥٠٠.

٣٨٨٦ ـ عن أبي أُمَامَةً، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لم يَغْزُ ولم يُجَهِّزْ غَازِياً، أو يَخْلُفْ غَازِياً في أهلِه بخيرٍ، أصابَهُ اللّهُ بقارعةٍ قبلَ يوم القيامةِ»(٢).

٣٨٨٧ ــ عن أنس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «جاهِدُوا المشركينَ بأموالِكُم وأنفسِكُمْ وألسِنَتِكُمْ»(٣).

٣٨٨٨ ـ عن أبي هريرة قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «أَفشُوا السلامَ، وأَطعِمُوا الطعامَ، وآضْرِبُوا الهامَ، تُورَثُوا الجِنانَ»(٤) (غريب).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٤٢٩/٤، وأخرجه أبو داود في السنن ١١/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في دوام الجهاد (٤)، الحديث (٢٤٨٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٧١/٢، كتاب الجهاد، باب أي المؤمنين أكمل إيماناً واللفظ لهما، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في السنن ٢٠٩/٢، كتاب الجهاد، باب في فضل من جهّز غازياً، وأخرجه الدارمي في السنن ٢٠٩/٢، كتاب الجهاد (٢٢)، باب كراهية ترك الغزو (١٨)، الحديث (٢٥٠٣)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢٣/٢، كتاب الجهاد (٢٤)، باب التغليظ في ترك الجهاد (٥)، الحديث (٢٧٦٢) واللفظ لهم جميعاً، وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود في السنن الكبرى ٤٨/٤، كتاب السير، باب النفير. . . ، قوله: «بقارعة» أي بشدّة من الشدائد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسئد ١٧٤/٣، وأخرجه الدارمي في السئن ٢١٣/٣، كتاب الجهاد، باب في جهاد المشركين...، وأخرجه أبو داود في السئن ٢٢/٣، كتاب الجهاد (٢٢)، باب كراهية ترك الغزو (١٨)، الحديث (٢٥٠٤) واللفظ لهم، وأخرجه النسائي في المجتبى من السئن ٢/٧، كتاب الجهاد (٥٥)، باب وجوب الجهاد (١)، وأخرجه أبن حبان، ذكره الهيشمي في موارد الظمآن، ص ٩٩، كتاب الجهاد (٢٦)، باب الجهاد بما قدر عليه (١١)، الحديث (١٦١٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/٨، كتاب الجهاد، باب ذكر ليلة أفضل من ليلة القدر، واللفظ له، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>٤) اخرجه الترمذي في السنن ٢٨٦/٤، كتاب الأطعمة (٢٦)، باب ما جاء في فضل اطعام الطعام (٤٥)، الحديث (١٨٥٤)، وقال: (حديث حسن صحيح غريب) والهام: الرؤوس.

٣٨٨٩ عن فضالة بن عُبيد، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «كلُّ مَيَّتٍ يُخْتَمُ على عملِهِ، إلا الذي ماتَ مُرابِطاً في سبيلِ اللَّهِ فإنه يُنمَّى لهُ عملُهُ إلى يوم القيامَةِ ويَأْمَنُ فتنةَ القبرِ. وقال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: المجاهدُ مَن جاهَدَ نفسَه»(١).

• ٢٨٩٠ وعن معاذ بن جبل سَمِعَ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: «مَنْ قَاتَلَ في سبيلِ اللَّهِ فَوَاقَ ناقةٍ، فقد وَجَبَتْ لهُ الجنة، ومَن جُرِحَ جُرحاً في سبيلِ اللَّهِ أو نُكِبَ نَكْبَةً، فإنها تَجيءُ يومَ القيامةِ كَأَغْزَرِ ما كانتْ، لونُها الزعفرانُ وريحُها المِسْكُ ومَن خَرَجَ به خُرَاجٌ في سبيلِ اللَّهِ فإنَّ عليهِ طابَعَ الشهداءِ» (٢).

٣٨٩١ – عن خُرَيْم بنِ فَاتِك قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «مَن أنفقَ نفقةً في سبيلِ اللَّهِ، كُتِبَتْ لهُ بسبعمائةِ ضِعْفٍ» (٣).

(٣) أخرجه أحمد في المسئد ١٩٤٥/٤، وأخرجه الترمذي في السنن ١٦٧/٤، كتاب فضائل الجهاد (٢٣)، باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله (٤)، الحديث (١٦٢٥)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٩٧٦، كتاب الجهاد (٢٥)، باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى (٤٦).

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٢٠/٦ واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن ٢٠/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في فضل الرباط (١٦)، الحديث (٢٥٠٠)، وأخرجه الترمذي في السنن ١٦٥/٤، كتاب فضائل الجهاد (٢٣)، باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً (٢)، الحديث (١٦٢١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسئد ٥/ ٢٣٠ واللفظ له، وأخرجه الدارمي في السنن ٢٠١/٢، كتاب الجهاد، باب من قاتل في سبيل الله . . ، وأخرجه أبو داود في السنن ٢٠٤، كتاب الجهاد (٩)، فيمن سأل الله تعالى الشهادة (٤٢)، الحديث (٢٥٤١)، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ١٨٥٤، كتاب فضائل الجهاد (٢٣)، باب ما جاء فيمن يُكُلِّم في سبيل الله (٢١)، الحديث (١٦٥٧، كتاب الجهاد (٥٥)، باب الحديث (١٦٥٧، كتاب الجهاد (٥٥)، باب ثواب من قاتل في سبيل الله . . (٥٥)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٩٣٧، كتاب ثواب من قاتل في سبيل الله . . (٥٥)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٩٣٣، كتاب الجهاد (٤٤)، باب القتال في سبيل الله . . (٥٥)، الحديث (٢٧٩٧)، قوله: «فَوَاق ناقة، هو بالضم والفتح، ما بين الحلبتين، قوله: «خُراج، بضم المعجمة ما يخرج في البدن من القروح . بالضم والفتح، ما بين الحلبتين، قوله: «خُراج، بضم المعجمة ما يخرج في البدن من القروح .

٣ ٢٨٩٢ ـ عن أبي أمامة قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «أفضلُ الصدقاتِ ظلُّ فُسُطاطٍ في سبيلِ اللَّهِ، ومِنْحَةُ خادمٍ في سبيلِ اللَّهِ، أو طَرُوقَةُ (١) فَحْلٍ في سبيلِ اللَّهِ (٣).

ت ٢٨٩٣ عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [١/١٦٨] قال: «لا يَلِجُ النارَ مَن بَكَى / مِن خشيةِ الله ، حتى يعودَ اللَّبَنُ في الضّرْع ، ولا يجتمعُ غُبَارُ في سبيلِ الله ودُخَانُ جهنمَ في مَنْخَرِي مسلم أبداً» (٣) ويروى: «في جوفِ عبدٍ أبداً، ولا يجتمعُ الشُّحُ والإيمانُ في قلبِ عبدٍ أبداً، ولا يجتمعُ الشُّحُ والإيمانُ في قلبِ عبدٍ أبداً،

٢٨٩٤ \_ وعن ابن عباس قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «عَيْنَانِ لا تمسُّهما النارُ عينٌ بَكَتْ مِن خشيةِ اللَّهِ، وعينٌ باتَتْ تحرسُ في سبيلِ اللَّهِ» (٥).

(١) في المطبوعة (وطروقة) والتصويب من مخطوطة برلين وسنن الترمذي.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٧٠، وأخرجه الترمذي في السنن ١٦٨٤ – ١٦٩، كتاب فضائل الجهاد (٢٣)، باب ما جاء في فضل الحدمة في سبيل الله (٥)، الحديث (١٦٢٧)، واللفظ له قوله: «ظِلُّ فُسُطاط، بضم أوله ويكسر، أي خيمة كبيرة أو صغيرة. قوله: «مِنحة خادم، بكسر الميم أي عَطيَّةُ خادم ملكاً أو إعارة وقوله: «طَرُوقةُ فَحْل، أي إعطاء مركوب كذلك في سبيل الله، وهي التي بلغت أوان ضراب الفحل.

(٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/٥٠٥، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ١٧١٤، كتاب فضائل الجهاد (٢٣)، باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله (٨)، الحديث (١٦٣٣)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٢/٦، كتاب الجهاد (٢٥)، باب فضل من عمل في سبيل الله . . . (٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/٩٢١، كتاب الجهاد (٢٤)، باب الخروج في النفير (٩)، الحديث (٢٧٧٤)، وأخرجه ابن حبان، وذكره الهيثمي في موارد الظمآن، في النفير (٩)، الحديث (٢٧٧٤)، باب في فضل الجهاد (٣)، الحديث (١٥٩٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/٠٢٠، كتاب التوبة . . . ، باب لا يلج النار أحد بكى . . . ، واللفظ له، وقال : (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي .

(٤) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أحمد في المستد ٣٤٢/٢، وأخرجه النسائي في المصدر السابق ١٣٤٦، والخرجه النسائي في المصدر السابق، الحديث (١٥٩٩).

(٥) أخرجه الترمذي في السنن ١٧٥/٤، كتاب فضائل الجهاد (٢٣)، باب ما جاء في فضل الحرس... (١٢)، الحديث (١٦٣٩).

ملى حدول النبي صلى الله عبه وسلم بِشِعْبِ فيهِ عُيَيْنَةُ من ماءٍ عذبةٌ فَأَعْجَبَتْهُ، فقال: لو اعتزلتُ الناسَ الله عبه وسلم بِشِعْبِ فيهِ عُيَيْنَةُ من ماءٍ عذبةٌ فَأَعْجَبَتْهُ، فقال: لو اعتزلتُ الناسَ فأَقَمْتُ في هذا الشَّعْبِ، فذكر ذلكَ لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال: لا تفعلُ! فإنَّ مُقامَ أحدِكم في سبيلِ اللَّهِ أفضلُ مِن صلاتِهِ في بيتِهِ سبعينَ عاماً، ألا تُحِبونَ أنْ يغفرَ اللَّهُ لكم ويُدْخِلَكُمْ الجنةَ، اغزُوا في سبيلِ اللَّهِ، مَن قاتلَ في سبيلِ اللَّهِ فَوَاقَ ناقةٍ وجَبَتْ له الجنةَ» (١).

٣٨٩٦ ـ وعن عثمان عن رسول ِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «رِباطُ يوم ٍ في سبيل ِ اللَّهِ خيرٌ مِن ألفِ يوم ٍ فِيمَا سِوَاهُ مِن المَنَازِل ِ»(٢).

٣٨٩٧ ـ وعن أبي هريرة أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «عُرِضَ عليَّ أولُ ثلاثةٍ يدخلونَ الجنة: شهيدٌ وعَفيفٌ مُتعفَّفٌ، وعبدُ أحسنَ عبادةَ اللَّهِ ونصحَ لِمَوَاليهِ» (٣).

٣٨٩٨ عن عبدالله بن حُبْشِي: «أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: [إيمانُ لا شَكَّ فيهِ، وجِهاد لا غُلولَ فيهِ، وحَجَّةٌ مَبرورَةٌ، قيلَ: فَأَيُّ الصلاةِ أفضلُ؟ قال] (٤): طولُ القيامِ، قيلَ: فأيُّ الصلاةِ أفضلُ؟ قال] (١٤): طولُ القيامِ، قيلَ: فأيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: مَن هَجَرَ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: مَن هَجَرَ

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٢/٤/٢، وأخرجه الترمذي في السنن ١٨١/٤، كتاب فضائل الجهاد (٢٣)، باب ما جاء في فضل الغُدُور... (١٧)، الحديث (١٦٥٠) واللفظ له، قوله:
 ويشعب، بكسر أوَّلِه هو ما انفرج من الجبلين وغيره.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ١٥٥، وأخرجه الترمذي في السنن ١٨٩/٤ ــ ١٩٠، كتاب فضائل الجهاد (٢٣)، باب ما جاء في فضل المرابط (٢٦)، الحديث (١٦٦٧)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٠/٤، كتاب الجهاد (٢٥)، باب فضل الرباط (٣٩) واللفظ لهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/٥٧٤، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/٦٧١، كتاب فضل المجهاد (٢٣)، باب ما جاء في ثواب الشهداء (١٣)، الحديث (١٦٤٢)، واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣/٨٧١، كتاب الزكاة، باب أول ثلاثة يدخلون الجنة...

<sup>(</sup>٤) ليست في مخطوطة برلين، وأثبتناها من المطبوعة ومسند أحمد.

مَا حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيهِ، قيل: فَأَيُّ الجهادِ أَفْضُلُ؟ قال: مَن جَاهَدَ المشركينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ، قيل: فأيُّ القتلِ أَشْرَفُ؟ قال: مَن أُهْرِيقَ دَمُهُ وعُقِرَ جَوادُهُ (١٠).

٣٨٩٩ عن المِقْدَامِ بن معد يكرب قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «للشهيدِ عندَ اللَّهِ سِتُ خِصَالٍ يُغْفَرُ لهُ في أولِ دفعةٍ، ويَرَى مَقْعَدَهُ مِن الجنةِ، ويُجَارُ مِن عذابِ القبرِ، ويَأْمَنُ مِن الفَزَعِ الأكبرِ، ويَرَى مَقْعَدَهُ مِن الفَزَعِ الأكبرِ، ويوضعُ على رأسِهِ تاجُ الوقارِ، الياقوتَةُ منها خيرٌ من الدنيا وما فيها، ويُزَوَّجُ ويوضعُ على رأسِهِ تاجُ الوقارِ، الياقوتَةُ منها خيرٌ من الدنيا وما فيها، ويُزَوَّجُ الرها في سبعينَ / مِن أقربائه، (٢).

• • • • • • • • وقال: «مَن لَقِيَ اللَّهَ بغيرِ أثرٍ مِن جهادٍ، لقِيَ اللَّهَ وفيهِ ثُلمَة»(٣).

۲۹۰۱ ـ وقال: «الشهيدُ لا يجدُ أَلَمَ القتلِ، إلا كما يَجِدُ أَحَدُكم أَلمَ القَرْصَةِ» (٤) (غريب).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المستد ۱۱/۳ ـــ ۲۱۲، واللفظ له، وأخرجه أبوداود في السنن ۱٤٦/، كتاب الصلاة (۲)، باب طول القيام (۳٤۷)، الحديث (۱٤٤۹)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٥٨/٥، كتاب الزكاة (۲۳)، باب جهد المُقِلُ (٤٩)، واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ١٣١/٤، وأخرجه الترمذي في السنن ١٨٧/٤ ــ ١٨٨، كتاب فضائل الجهاد (٢٣)، باب في ثواب الشهيد (٢٥)، الحديث (١٦٦٣) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٩٣٦/٢، كتاب الجهاد (٢٤)، باب فضل الشهادة... (١٦)، الحديث (٢٧٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه الترمذي في السنن ١٨٩/٤، كتاب فضائل الجهاد (٢٣)، باب ما جاء في فضل المرابط (٢٦)، الحديث (١٦٦٦) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٩٣٣/٢، كتاب الجهاد (٤٤)، باب التغليظ في ترك الجهاد (٥)، الحديث (٢٧٦٣) وأخرجه الحاكم في المستدرك ٧٩/٧، كتاب الجهاد، باب من لقي الله بغير أثر من الجهاد...، قوله: «ثُلُمَةُ، بضم المثلثة وسكون اللام أي خلل ونقصان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أحمد في المسئد ٢٩٧/، وأخرجه الدارمي في السنن ٢٠٥/، كتاب الجهاد باب في فضل الشهيد، وأخرجه الترمذي في السنن ١٩٠،، كتاب فضائل الجهاد (٢٣)، باب ما جاء في فضل المرابط (٢٦)، الحديث (١٦٦٨) وقال: (حديث حسن صحيح غريب)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢٦/٦، كتاب الجهاد (٢٥)، باب ما يجد الشهيد من الألم (٣٥)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢٩٣٧، كتاب الجهاد (٢٥)، باب فضل الشهادة. . . (١٦)، الحديث (٢٨٠٧).

٣٩٠٢ ـ وعن أبي أمامَة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:
«ليسَ شيءُ أَحَبَّ إلى اللَّهِ مِن قَطْرَتَيْنِ وأَثَرَيْنِ: قطرةُ دَمْعٍ مِن خشيةِ اللَّهِ،
وقطرةُ دم يُهْراقُ في سبيلِ اللَّهِ، وأمَّا الأثرانِ: فأثرٌ في سبيلِ اللَّهِ، وأثرٌ في فريضةٍ مِن فرائضِ اللَّهِ تعالى»(١) (غريب).

٣٩٠٣ ـ عن عبدالله بن عمرو قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَركبِ البحرَ إلا حاجًا أو مُعتَمِراً أو غازياً في سبيلِ اللَّهِ، فإنَّ تحتَ البحرِ ناراً، وتحتَ النارِ بحراً»(٢).

٣٩٠٤ عن أم حرام، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «المائدُ في البحرِ الذي يُصيبهُ القَيْءُ لهُ أجرُ شهيدٍ، والغَرِقُ لهُ أجرُ شهيدٍ، والغَرِقُ لهُ أجرُ شهيدٍ، والغَرِقُ لهُ أجرُ شهيدٌ.» (٣).

حلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن فَصَلَ في سبيلِ الله فماتَ، أو قُتِلَ، أو وَقَصَهُ فرسُه أو بعيرُه، أو لدغته هامّة، أو ماتَ على فراشِهِ بأيّ حتفٍ شاءَ الله فإنه شهيد، وإنّ له الجنة (1).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في السنن ١٩٠/٤، كتاب فضائل الجهاد (٢٣)، بـاب ما جـاء في فضل المرابط (٢٣)، الحديث (١٦٦٩)، وقال: (حديث حسن غريب).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبوداود في السنن ۱۳/۳، كتاب الجهاد (۹)، باب في ركوب البحر... (۹)،
 الحديث (۲٤۸۹).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود في المصدر نفسه ١٥/٣ ـ ١٦، باب فضل الغزو... (١٠)، الحديث (٢٤٩٣) قوله: «المائد» وهو الذي يدور رأسه من ربح البحر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه ١٩/٣، باب فيمن مات غازياً (١٥)، الحديث (٢٤٩٩) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٦٦/٩، كتاب السير، باب فضل من مات في سبيل الله، قوله: «فَصَلَه أي خرج، قوله: «وقصه، أي صَرَعَه ودق عنقه، قوله: «هامّة، بتشديد الميم أي ذات سم قاتل، أمّا ما يسم ولا يقتل فهو السامّة.

**٢٩٠٦ ــ عن عبدالله** بن عمرو أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «قَفْلَةُ كغزوةٍ»<sup>(١)</sup>.

٧٩٠٧ \_ وقال: «للغازي أَجْرُه، وللجاعِل أَجرُهُ وأجرُ الغازي»(٢).

النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: استُفتَحُ عليكم الله عليه وسلم يقول: استُفتَحُ عليكم الأمصارُ، وستكونُ جنودُ مُجَنَّدةً، يُقطَعُ عليكم فيها بُعوث، فيكرهُ الرجلُ البعثَ فيتخلّصُ مِن قومِهِ، ثم يتصفَّحُ القبائلَ يَعرِضُ نفسَهُ عليهم: مَن أَكْفِيهِ بعثَ كذا، ألا وذلك الأجيرُ إلى آخرِ قطرةٍ من دمِهِ "").

٣٩٠٩ ـ عن يَعلى بن أمية قال: «آذَنَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بالغزوِ، وأنا شيخٌ كبيرٌ ليسَ لي خادِمٌ، فالتمستُ أجيراً يكفيني، فوَجَدْتُ رجلاً سَمَّيتُ لهُ ثلاثةَ دنانيرَ، فلمَّا حضرَتْ غَنيمةُ أردْتُ أَنْ أُجريَ لهُ سهمَهُ، فجئتُ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فذكرتُ لهُ [ذلك] (١) فقالَ: ما أَجِدُ لهُ في غَزوَتِهِ هذهِ في الدنيا والآخرةِ، إلا دنانيرَهُ التي سَمَّى» (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ١٧٤/٢، وأخرجه أبو داود في السنن ١٢/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في فضل القَفْل... (٧)، الحديث (٢٤٨٧)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٧٣/٢، كتاب الجهاد، باب قَفْلَة كغزوة واللفظ لهم، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي، قوله: وقفلة من القفول وهو الرجوع من سفره، وفيه وجوه: أحدها أن أجر المجاهد في انصرافه كأجره في إقباله.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية عبدالله بن عمرو رضي الله عنها، أحمد في المصدر السابق، وأخرجه أبو داود في المسنن ۳٦/۳ ـ ۳۷، كتاب الجهاد (٩)، باب الرخصة في أخذ الجعائل (٣١)، الحديث (٢٥٢٦) واللفظ لهما قوله: والجاعل، أي المعين للغازي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٥/٤١٣، وأخرجه أبو داود في السنن ٣٥/٣ ـ ٣٦، كتاب الجهاد (٩)، باب في الجعائل... (٣٠)، الحديث (٢٥٢٥) واللفظ له، قوله: والأمصار، أي البلدان، قوله: وثم يتصفّح القبائل، المعنى أنه يتبع القبائل طالباً منهم أن يشرطوا له شيئاً ويعطوه، قوله: وألا وذلك الأجيرُ أي لا أجر له، وليس بغاز.

<sup>(</sup>٤) ليست في مخطوطة برلين، وإثباتها موافق للفظ أحمد.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند ٢٢٣/٤، وأخرجه أبوداود في المصدر السابق ٣٧/٣، باب في الرجل يغزو بأجر... (٣٢)، الحديث (٢٥٧٧) واللفظ له.

۲۹۱۰ عن أبي هريرة: «أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللَّهِ، رجلٌ يريدُ الجهادَ في سبيلِ اللَّهِ وهو يبتغي / عَرَضاً مِن عَرَضِ الدنيا؟ فقال النبيُّ [1719] صلى الله عليه وسلم: لا أَجْرَ لهُ "(1).

«الغَزْو غَزْوانِ، فأمَّا مَن ابتغَى وجه اللَّهِ وأطاعَ الإمامَ، وأَنفقَ الكريمةَ وياسرَ الشَّغِرُو غَزْوانِ، فأمَّا مَن ابتغَى وجه اللَّهِ وأطاعَ الإمامَ، وأَنفقَ الكريمةَ وياسرَ الشريكَ، واجتنبَ الفسادَ، فإنَ نومَهُ ونُبْهَهُ أجرٌ كلَّه، وأمَّا مَن غَزا فخراً ورياءً وسُمعَةً، وعَصَى الإمامَ، وأفسدَ في الأرض ، فإنه لم يرجعْ بالكُفافِ» (٢).

عن عبدالله بن عمرو أنه قال: «يا رسولَ اللَّهِ أخبرني عن الجهادِ؟ فقالَ: إنْ قاتلْتَ صابراً محتسباً بعثَكَ اللَّهُ صابراً محتسباً، وإنْ قاتلْتَ مُرائياً مُكاثراً، يا عبدَاللَّهِ بنَ عمروِ! على أيِّ حالٍ قاتلْتَ أو قُتِلْتَ بعثَكَ اللَّهُ مُرائياً مُكاثراً، يا عبدَاللَّهِ بنَ عمروِ! على أيِّ حالٍ قاتلْتَ أو قُتِلْتَ بعثَكَ اللَّهُ على تِيكَ الحالِ»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٢٩٠/٢، وأخرجه أبو داود في السنن ٣٠/٣ ـــ ٣١، كتاب الجهاد (٩)، باب في من يغزو ويلتمس الدنيا (٢٥)، الحديث (٢٥١٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢٦٦/٦ موقوفاً، كتاب الجهاد (٢١)، باب الترغيب في الجهاد (١٨)، الحديث (٤٣)، وأخرجه أحمد في المسند /٢٣٤ واللفظ له، وأخرجه الدارمي في الحسدر السنن ٢٠٨/٢ – ٢٠٩، كتاب الجهاد، باب الغزو غزوان، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (٢٥١٥) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢/٩٤، كتاب الجهاد (٢٥)، باب فضل الصدقة... (٤٦)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٦٨/٩، كتاب كتاب السير، باب بيان النية التي يقاتل عليها...، قوله: «وياسر الشريك» أي ساهل الرفيق واستعمل اليسر معه، قوله: «لم يرجع بالكفاف» أي لم يرجع بالثواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ٣٢/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا (٢٦)، الحديث (٢٥١٩)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٨٥/١ ٨٦، كتاب الجهاد، باب لا أجر للمجاهد يبتغي متاع الدنيا، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٦٨/٩، كتاب السير، باب بيان النية...، قوله: ومُكاثِراً، أي في تحصيل المال.

٣٩١٣ ـ عن عقبة بن مالك، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «أَعَجَزتُم إذا بَعثتُ رجلًا فلم يَمْضِ لأمري، أنْ تَجْعَلُوا مكانَه مَن يَمضي لأمري» (١).

#### ٢ \_ باب إعداد آلة الجهاد

#### من الصحالي :

كَ ٢٩١٤ \_ عن عقبة بن عامر قال: «سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وهو على المنبرِ يقولُ: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ (٢) عليه وسلم وهو على المنبرِ يقولُ: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ (٢) ألا إنَّ القُوَّةَ الرميُ » (٣).

٣٩١٥ – وقال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: «ستُفتحُ عليكم الرومُ، ويَكفِيكُم اللّهُ فلا يَعجَزْ أحدُكم أنْ يَلهُوَ بأسهُمِهِ» (٤).

٣٩١٦ ـ وقال: «مَن عَلِمَ الرميَ ثم تَرَكَهُ فليسَ منا أَوْقد عصى» (٥).

٣٩١٧ ـ وعن سلمة بن الأكوع قال: «خرجَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على قوم من أسلمَ يَتناضَلُونَ بالسوقِ فقال: ارمُوا

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ١١٠/٤، وأخرجه أبو داود في السنن ٩٤/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في الطاعة (٩٦)، الحديث (٢٥٣٧)، واللفظ لهما: قوله: وأَعَجَزتم، معناه أما قدرتم.

<sup>(</sup>۲) سورة الأنفال (۸)، الآية (۲۰).

<sup>(</sup>٣) اخرجه مسلم في الصحيح ١٥٢٢/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب فضل الرمي . . . (٥٢)، الحديث (١٩١٧/١٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (١٩١٨/١٦٨)، قوله: والروم، كذا وردت في الأصل المخطوط والأصلين المطبوعين، ولكنها في الصحيح وأرضون، قوله: وأن يلهو بأسْهُمِه، أي يشتغل ويلعب بها، بنية الجهاد.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه ١٥٢٣/٣،
 الحديث (١٦٩/١٦٩).

بَني إسماعيلَ، فإنَّ أباكم كانَ رامياً، وأنا مع بَني فلانٍ، لأحدِ الفَريقينِ، فأمسَكُوا بأيديهم فقال: ما لكم؟ قالوا: وكيفَ نَرمي وأنتَ مَعَ بَني فلانٍ؟ قال: ارمُوا وأنا معكم كلِّكم» (١).

٣٩١٨ عن أنس قال: «كانَ أبوطلحةَ يَتترَّسُ مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بِتُرْس واحدٍ، وكانَ أبوطلحةَ حسنَ الرمي، فكانَ إذا رَمَى تشرَّفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فينظرُ إلى موضع نَبْلِهِ» (٢).

**٢٩١٩ — عن أنس قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم:** «البركةُ في نَواصي الخيل<sub>ِ»</sub>(٣).

• ۲۹۲۰ وعن جرير بن عبدالله قال: «رأيتُ / رسولَ اللَّهِ صلى الله [١٦٩/ب] عليه وسلم يَلْوي (٤) ناصيةَ فرس (٥) باصبَعيه (٦) وهو يقولُ: الخيلُ معقودُ بنَواصيها الخيرُ إلى يومِ القيامةِ: الأَجرُ والغَنِيمةُ (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح ٣٧/٦، كتاب المناقب (٦١)، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، منهم أسلم بن أفصى بن حارثة... (٤)، الحديث (٣٥٠٧)، قوله: «يتناضلون» أي يترامون للسبق.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الصحيح ٩٣/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب المِجَنَّ... (٨٠)، الحديث (٢٩٠٢) قوله: (تشرَّف، أي تَحقَّقَ ونَظَرَهُ وتطلع عليه، والاستشراف أن تضع يدك على حاجبك وتنظر.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٦/٥٥، كتاب الجهاد (٥٦)، باب الحيل معقود في نواصيها الخير. . . (٤٣)، الحديث (٢٨٥١)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٤٩٤/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب الحيل في نواصيها الخير. . . (٢٦)، الحديث (١٨٧٤/١٠٠) واللفظ فيها.

<sup>(</sup>٤) في مخطوطة برلين: (كان يلوي) وليست عند مسلم.

 <sup>(</sup>٥) في المطبوعة (الفرس) والتصويب من مسلم.

 <sup>(</sup>٦) قوله: «بأصبعيه» كذا وردت في المخطوطة والأصلين المطبوعين، ولكنها في صحيح مسلم هي:
 دبأصبعه».

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ١٤٩٣/٣، الحديث (١٨٧٢/٩٧).

وسلم: «مَن احتبسَ فرساً في سبيلِ اللَّهِ إيماناً باللَّهِ وتصديقاً بِوَعدِه، فإنَّ شِبَعَه ورِيَّهُ ورَوْتُه وبَوْلَه في ميزانِهِ يومَ القيامةِ»(١).

۲۹۲۲ عن أبي هريرة قال: «كانَ رسولُ اللَّهِ يَكُرهُ الشِّكالَ في الخيلِ والشِّكالُ اللهِ عَنْ أبي الخيلِ أَنْ يكونَ الفرسُ في رجلِه اليُمنى بياضً وفي يدهِ اليُسرى، أَوْ في يدِه اليُمنى ورجلِه اليُسرى» (٣).

٣٩ ٢٣ ـ عن عبدالله بن عمر: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم سابَقَ بين الخيلِ التي أُضمِرَتْ، مِن الحفياءِ وأَمَدُها ثَنِيَّةُ الوداعِ، وبينَهما ستةُ أميالٍ، وسابَقَ بين الخيلِ التي لم تُضَمَّرُ مِن الثنيَّةِ إلى مسجدِ بني زُرَيْقِ، وبينهما مِيلٌ»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصحيح ٦/٥٥، كتاب الجهاد (٥٦)، باب من احتبس فرساً... (٤٥)، الحديث (٢٨٥٣).

<sup>(</sup>٢) ليست في مخطوطة برلين، واللفظ عند مسلم: (والشكال أن...).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١٤٩٤/٣ ــ ١٤٩٥، كتاب الإمارة (٣٣)، باب ما يكره من صفات الخيل (٢٧)، الحديث (١٠١ ــ ١٨٧٥/١٠٢)، قوله: «والشّكال في الخيل...» الظاهر أن هذا من كلام الراوي وليس من لفظ النبوة، وإلا لكان نصاً في المقصود وما وقع الإشكال فيه.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١/٥١٥، كتاب الصلاة (٨)، باب هل يقال: مسجد بني فلان؟ (٤١)، الحديث (٤٢) واللفظ له، دون ذِكْرِ الأميال، وقد أورده في موضع آخر من الصحيح ٢/١٧، كتاب الجهاد (٥٦)، باب السبق بين الحيل (٥٦)، الحديث (٢٨٦٨) وفيه ذكر الأميال فقال: (قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع خسة أميال أو سِتة ، وبين ثنية إلى مسجد بني زُرَيق مِيلٌ)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/١٤٩١، كتاب الإمارة (٣٣)، باب المسابقة بين الحيل... (٢٥)، الحديث (١٨٧٠/٥٥)، قوله: وأضيرت الضمر الهزال وخفة اللحم، وأراد بالإضمار التضمير، وقد كانوا يشدون عليه السرج ويجللونه حتى يعرق تحته فيذهب رهله ويشتد لحمه، قوله: «الحقياء» بفتح الحاء وسكون الفاء اسم موضع، و «ثنية الوداع»: موضع التوديع، والثنية: العقبة. والميل = ١,٨٤٨ كلم. وقوله: «سابق من الخيل» كذا وردت في المطبوعتين، ولكنها في الصحيح: «سابق بين الخيل».

الله عنه قال: «كانتْ ناقة لرسولِ الله عنه قال: «كانتْ ناقة لرسولِ الله تُسمَّى العَضْباءَ، وكانتْ لا تُسبَقُ، فجاءَ أعرابيُّ على قَعُودٍ له فسبقها، فاشتدَّ ذلكَ على المسلمينَ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ حقاً على اللهِ أنْ لا يرتَفِعَ شَيءُ (۱) مِن الدنيا إلا وَضَعَهُ (۲).

#### مِنْ تَحِيسَ لِ إِنْ :

عليه وسلم يقولُ: «إنَّ اللَّهَ يُدخِلُ بالسهم الواحدِ ثلاثةَ نفر الجنةَ: صانِعَهُ عليه وسلم يقولُ: «إنَّ اللَّهَ يُدخِلُ بالسهم الواحدِ ثلاثةَ نفر الجنةَ: صانِعَهُ يَحتسِبُ في صنعَتِهِ الخيرَ، والرامي بهِ، ومُنبَّلَهُ، وارمُوا واركبُوا، وأنْ تَرْمُوا أَحَبُ إليَّ مِن أنْ تَرْكبُوا، كلُّ شيءٍ يَلهُو بهِ الرجلُ باطِلُ، إلا رَميَهُ بِقَوْسِهِ، وتَأْديبَهُ فرسَه، ومُلاعبتهُ امرأتهُ، فإنهنَّ مِن الحقِّ، ومَن تَرَكَ الرميَ بعدَ ما عَلِمَهُ رغبةً عنه، فإنه نِعمةُ تَركها، أو قال: كفرَها» (٣).

٣٩٢٦ ـ عن أبي نَجِيح السُّلَمي قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: «مَن بلغَ بسهم في سبيل اللَّهِ فهوَلهُ درجة في

 <sup>(</sup>١) العبارة في المطبوعة: (أن لا يرفَعَ شيئاً)، والتصويب من مخطوطة برلين وهـو الموافق للفظ البخاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصحيح ٧٣/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب ناقة النبي الله (٩٥)، الحديث (٢٨٧٢) قوله: «العضباء» بفتح المهملة وسكون المعجمة فموحدة ممدودة، المقطوعة الأذن، أو المشقوقة، وهي القصواء أو غيرها ولم تكن مشقوقة الأذن، إنما هو علم لها، قوله: وقعود، بفتح القاف وضم العين، إبل ذلول، ثم هو قعود إلى السنة السادسة ثم هو جمل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١٤٤/٤، وأخرجه الدارمي في السنن ٢٠٤/٢ \_ ٢٠٥، كتاب الجهاد، باب في فضل الرمي...، وأخرجه أبو داود في السنن ٢٨/٣ \_ ٢٩، كتاب الجهاد (٩)، باب في الرمي (٢٤)، الحديث (٢٥١٣)، وأخرجه الترمذي في السنن ١٧٤/٤، كتاب فضائل الجهاد (٢٣)، باب ما جاء في فضل الرمي... (١١)، الحديث (١٦٣٧)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢/٢٢ \_ ٢٢٣، كتاب الخيل (٢٨)، باب تأديب الرجل فرسه (٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/٢٢ \_ ٢٢٣، كتاب الجهاد (٢٤)، باب الرمي في سبيل الله (١٩)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/١٤، وقال: «تَركها، أو قال: «كَفَرها، كذا وردت في رواية أبي داود والنسائي.

الجنةِ، ومَن رَمَى بسهم فهوَلهُ عَدْلُ مُحَرَّرٍ، مَن شابَ شيبةً في سبيلِ اللَّهِ كانَتْ لهُ نوراً يومَ القيامةِ» (١٠).

٣٩٢٧ ــ وعن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: الأسَبْقَ إلا في نَصْلِ أو خُفَّ أو حافِرٍ» (٢).

٣٩٢٨ ــ وقال: «مَن أدخلَ فَرساً بينَ فرسينِ فإنْ كانَ يُــؤمَنُ أَنْ يَسبِقَ فلا بأسَ بهِ»(٣). وفي رواية: يَسبِقَ فلا بأسَ بهِ»(٣). وفي رواية:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسئد ٢٨٦/٤، وأخرجه أبو داود في السنن ٢٧٤/٤، كتاب العتق (٢٣)، باب أي الرقاب أفضل (١٤)، الحديث (٣٩٦٥)، وأخرجه الترمذي في السنن ١٧٤/٤، كتاب فضائل الجهاد (٢٣)، باب ما جاء في فضل الرمي (١١)، الحديث (١٦٣٨)، وقال: (حديث صحيح، وأبو نَجيح هو مرو بن عبسةَ السُّلَمي)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢٧٧، كتاب الجهاد (٢٥)، باب شواب من رمى بسهم... (٢٦)، واللفظ له، وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ١١٣٧/٢، كتاب الجهاد، باب إعداد آلة الجهاد، الحديث (٣٨٧٣) وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، قوله: وعِدُلُ عُمَرَى بكسر العين ويفتح أي مثل ثواب مُعْتَق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/٤٧٤، وأخرجه أبو داود في السنن ٢٣/٣ – ٦٤، كتاب الجهاد (٩)، باب في السبق (٦٧)، الحديث (٢٥٦٤)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٠٥/٤، كتاب الجهاد (٢٤)، باب ما جاء في الرَّهان . . . (٢٢)، الحديث (١٧٠٠)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢/٢٦٦، كتاب الخيل (٢٨)، باب السبق (١٤)، واللفظ له، وأخرجه أبن ماجة في السنن ٢/٢٦٦، كتاب الجهاد (٢٤)، باب السبق والرهان (٤٤)، وأخرجه أبن ماجة في السنن ٢/٩٦، كتاب الجهاد (٢٤)، باب السبق والرهان (٤٤)، الحديث (٢٨٧٨)، قوله: «شبَق، بفتحتين وفي نسخة بسكون الموحدة، قوله: «في نَصْل، أللسهم «أوخُفُ، أي للبعير «أو حافر، أي للخيل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أحمد في المستد ٢٥٠٥، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/٣٦ ـ ٣٠، كتاب الجهاد (٩)، باب في المحلّل (٣٦)، الحديث (٢٥٧٩)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/٩٧٩، كتاب الجهاد (٢٤)، باب السبق... (٤٤)، الحديث (٢٨٧٦)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/٤١، كتاب الجهاد، باب عليكم بالدُّلجَة...، وتابعه برواية صحيحة، ووافقه الذهبي، وأخرجه البغوي في شرح السنة ١/٣٩٦، كتاب السير والجهاد، باب أخذ المال على المسابقة، الحديث (٢٦٥٤) واللفظ له.

«وهــوَلا يَأْمنُ أَنْ يَسبِقَ فليسَ بقِمـارٍ، وإنْ كانَ قــد أَمِنَ / أَنْ يَسبِقَ [١/١٧٠] فهو قِمارٌ» (١).

٢٩٢٩ \_ وقال: «لا جَلَبَ ولا جَنَبَ \_ يعني في الرِّهانِ»(٢).

٣٩٣٠ ـ وعن أبي قتادة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «خيرُ الخيلِ الأدْهمُ الأقرَحُ الأرثمُ، ثم الأقرَحُ المُحَجَّلُ طُلْقُ البِمني، فإنْ لم يكنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتُ على هذه الشَّيةِ»(٣).

٢٩٣١ ـ عن أبي وهب الجُشَمي قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ

- (۲) أخرجه من رواية عمران بن حصين رضي الله عنه، أحمد في المسند ٤٣٩/٤، بزيادة عليه، وأخرجه أبو داود في السنن ٢٧/٣ ــ ٦٨، كتاب الجهاد (٩)، باب في الجلّب على الخيل... (٧٠)، الحديث (٢٥٨١)، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٠٨١، كتاب النكاح (٩)، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (٣٠)، الحديث (١١٢٣) بزيادة عليه وقال: (حديث حسن صحيح، وفي الباب: عن أنس، أبي ريحانة، وأبن عمر، وجابر، ومعاوية، وأبي هريرة، ووائل بن حُجر) وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢٨٨٦، كتاب الزكاة كتاب الخيل (٢٨)، باب الجنب (١٦)، بزيادة عليه، وقد تقدم لفظ الحديث في كتاب الزكاة برقم (١٢٥٦) لكنه مغاير لهذا الحديث في المعنى والحكم. والجلب: الصياح. والجنب: أي يجنب إلى جنب مركوبه فرساً آخر.
- (٣) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٠٠ أخرجه الدارمي في السنن ٢٠٢/٢، كتاب الجهاد، باب ما يستحب من الخيل...، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٠٣/٤، كتاب الجهاد (٢٤)، باب ما يستحب من الخيل (٢٠)، الحديث (١٦٩٦)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/٩٣٧، كتاب الجهاد (٢٤)، باب ارتباط الخيل في سبيل الله (١٤)، الحديث (٩٣٣/٢)، قوله: «الأدهم، الذي يشتدُّ سواده، و «الأقرح» الذي في وجهه القُرحَة بالضم، الحديث (٢٧٨٩)، قوله: «الأدهم، الذي يشتدُّ سواده، و «الأرثم، أي في حجفلته العليا بياض، وهي ما دون الغرة، يعني فيه بياض ولو قدر درهم، و «الأرثم، أي في حجفلته العليا بياض، يعني أنه الأبيض الشفة العليا، و «المُحَجَّل»: التحجيل بَيّاضٌ في قوائم الفرس، «وكُمَيت» بالتصغير أي بأذنيه وعرفه سواد، والباقي أحمر، و «الشَّية» أي العلامة.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم في المصادر نفسها. واللفظ لهم سوى أحمد،
 وقوله: «أن يُسبِقَ» ضُبِطَ في نسخ (المصابيح) بصيغة المعلوم في المواضع الأربعة.

عليه وسلم: «عليكم بكلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحجَّلٍ، أو أَشقرَ أَغَرَّ محجَّلٍ، أو أَدْهَمَ أَغَرَّ محجَّلٍ، أو أَدْهَمَ أَغَرَّ محجَّلٍ، أو أَدْهَمَ أَغَرَّ محجَّلٍ» (١٠).

۲۹۳۲ ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «يُمْنُ الخيلِ في الشُّقْرِ»(۲).

٣٩٣٣ ـ عن شيخ من بني سليم، عن عُتبة بن عبدالسُّلَميَّ أنه سمع رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: «لا تَقُصُّوا نَواصي الخيلِ ولا معارِفَها ولا أذنابَها، فإنَّ أذنابَها مَذابُها، ومَعارفَها دفاؤها، ونَواصيها معقودُ فيها الخيرُ» (٣).

**٢٩٣٤ \_ وعن أبي وهب الجُشَميِّ قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى** اللَّهُ عليه وسلم: «ارتبطوا الخيل، وامْسَحُوا بنواصِيها وأعجازِها\_أوقال: أكفالِها \_ وقَلَدوها ولا تُقَلِّدُوها الأوتار»(٤).

(٣) اخرجه أحمد في المسند ١٨٤/٤، واخرجه أبو داود في السنن ٤٧/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في كراهية جز نواصي... (٤٣)، الحديث (٢٥٤٢)، قوله: «مَعَارِفها، أي شعور عنقها جمع عرف، قوله: «مَذَابُهَا» أي مراوحها.

<sup>(</sup>۱) اخرجه أحمد في المستد ٢٥٥/٤، وأخرجه أبو داود في السنن ٢٧/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب فيها يستحب من ألوان الخيل (٤٤)، الحديث (٢٥٤٣) واللفظ لهما، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢/٨١٦ \_ ٢١٩، كتاب الحيل (٢٨)، باب ما يستحب من شية الحيل (٣)، قوله: كُمَيْتٍ أي بين الأسود والأحمر و «أُغَرَّه أي في جبهته بياض. ومحجّل: أي في قوائمه بياض. والأدهم: شديد السواد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسئد ۱/۳۷۱، وأخرجه أبو داود في السئن ٤٨/٣، كتاب الجهاد (٩)، بأب فيها يستحب من ألوان الخيل (٤٤)، الحديث (٢٥٤٥)، وأخرجه الترمذي في السئن ٢٠٣/٤، كتاب الجهاد (٢٤)، باب ما جاء ما يستحب من الخيل (٢٠)، الحديث (١٦٩٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٤/٥٥، وأخرجه أبو داود في السنن ٥٣/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في إكرام الخيل... (٥٠)، الحديث (٢٥٥٣) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢/٨١٨ \_ ٢١٩، كتاب الخيل (٢٨)، باب ما يستحب من شية الخيل (٣)، قوله: دولا تقلّدوها الأوتار، جمع الوَتَر بفتحتين، أي لا تجعلوا أوتار القوس في أعناقها فتختنق.

٣٩٣٥ عن ابن عباس قال: «كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عبداً مأموراً، ما اختصَّنا دونَ الناسِ بشيءٍ إلا بثلاثٍ: أَمَرَنا أَنْ نُسبغَ الوضوءَ، وأَنْ لا نأكلَ الصدقة، وأَنْ لا نُنْزِيَ حماراً على فرسٍ» (١).

٣٩٣٦ ـ عن على قال: «أهديَتْ لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بغلةٌ فركبَها، فقال عليَّ: لو حَمَلْنا الحميرَ على الخيلِ فكانَتْ لنا مثلَ هذه؟ فقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: إنما يفعلُ ذلكَ الذينَ لا يعلمونَ» (٢).

**٢٩٣٧ ـ** قال أنس: «كانتْ قَبِيعَةُ سيفِ رسول ِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم مِن فِضَّةٍ »(٣).

٣٩٣٨ ـ عن هود (٤) بن عبدالله بن سعد عن جده مَزيدة (٥) قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ۲۲۵/۱، وأخرجه أبوداود في السنن ۲۷۰۱ – ۵۰۸، كتاب الصلاة (۲)، باب قدر القراءة... (۱۳۱)، الحمديث (۸۰۸)، وأخرجه الترمذي في السنن ۲۰۰۶ – ۲۰۰، كتاب الجهاد (۲۶)، باب ما جاء في كراهية أن تُنزَى السنن ۲۰۰۶ – ۲۰۰، كتاب الجهاد (۲۶)، باب ما جاء في كراهية أن تُنزَى الحمر... (۲۳)، الحديث (۱۷۰۱) واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ۲۲۶/۲ – ۲۲۰، كتاب الخيل (۲۸)، باب التشديد في حمل الحمير... (۱۰)، قوله: «نُنزي» أَنزَى الحُمُر على الخيل حملها عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسئد ١٠٠/، وأخرجه أبو داود في السنن ٥٨/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في كراهية الحمر... (٥٩)، الحديث (٢٥٦٥)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من المسئن ٢٢٤/، كتاب الخيل (٢٨)، باب التشديد في حمل الحمير... (١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في السنن ٢٢١/٢، وأخرجه أبو داود في السنن ٢٨/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في السيف . . . (٧١)، الحديث (٢٥٨٣)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٠١٤، كتاب الجهاد (٢٤)، باب ما جاء في السيوف . . . (١٦)، الحديث (١٦٩١)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢١٩٨، كتاب الزينة (٤٨)، باب حلية السيف (١٢٠) واللفظ لهم جميعاً، والقبيعة: قبضة السيف .

<sup>(</sup>٤) تصحف الاسم في المطبوعة إلى (عود) والصواب ما أثبتناه، وانظر سنن الترمذي ٢٠٠/٤، وتهذيب التهذيب ٧٤/١١.

 <sup>(</sup>٥) مَزِيدَة بن جابر العبدي: صحابي له وِفادة، ذكره الذهبي في تجريد أسهاء الصحابة ٧١/٢.

«دخلَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يومَ الفتح ِ وعلى سيفِهِ ذهبٌ وفضة »(١) (غريب).

٣٩٣٩ \_ عن السائب بن يزيد: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ عليهِ يومَ أحدٍ دِرعانِ قد ظاهرَ بينَهما»(٢).

عن ابن عباس قال: «كانَتْ رايةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم سوداءَ ولِواؤهُ أبيضَ»(٣).

**٢٩٤١ ــ وسئل البراء بن عازب عن راية رسول الله صلى الله عليه** وسلم؟ فقال: كانَت سوداءَ مُرَبَّعةً مِن نَمِرةٍ» (٤).

٣٩٤٢ ـ وعن جابر: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخلَ مكةً ولِواقُهُ أبيضُ»(٥).

<sup>(</sup>۱) اخرجه الترمذي في السنن ٢٠٠/٤، كتاب الجهاد (٢٤)، باب ما جاء في السيوف... (١٦)، الحديث (١٦٩٠)، وقال: (حسن غريب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/٩٤٤، وأخرجه أبو داود في السنن ٢١/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في لبس الدروع (٧٥)، الحديث (٢٥٩)، وأخرجه أبن ماجه في السنن ٢٨/٣، كتاب الجهاد (٢٤)، باب السلاح (١٨)، الحديث (٢٨٠٦) قوله: «ظاهر بينها» أي عاون بينها بأن لبس أحدهما فوق الآخر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في السنن ١٩٦/٤ ـ ١٩٧، كتاب فضائل الجهاد (٢٤)، باب ما جاء في الرُّوايات (١٠)، الحديث (١٦٨١)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٩٤١، كتاب الحروايات (٢٠)، الحديث (٢٠١)، الحديث (٢٨١٨) واللفظ لهما، والراية: العلم الجهاد (٢٤)، باب الرايات . . . (٢٠)، الحديث (٢٨١٨) واللفظ لهما، والراية . الضخم، واللواء علم الجيش وهو دون الراية .

<sup>(</sup>٤) اخرجه من رواية يونس بن عبيد، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، أحمد في المسئد ٢٩٧/٤، وأخرجه أبو داود في السئن ٢١/٣ ـ ٧٢، كتاب الجهاد (٩)، باب في الرايات. . (٢٦)، الحديث (٢٥٩١)، واخرجه الترمذي في السئن ١٩٦/٤، كتاب فضائل الجهاد (٢٤)، باب ما جاء في الروايات (١٠)، الحديث (١٦٨٠) واللفظ لهم، قوله: ونمرة بفتح فكسر وهي بردة من صوف فيها تخطيط من سواد وبياض.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (٢٥٩٢)، وأخرجه الترمذي في المصدر السابق، الحديث (١٩٧٩) واللفظ له، وأخرجه النسائي = السابق ١٩٥/٤، باب ما جاء في الألوية (٩)، الحديث (١٩٧٩) واللفظ له، وأخرجه النسائي =

#### ٣ ــ باب آداب السفر

# مِنَ الشِحِدُ الحِينَ

٣٩٤٣ ـ عن كعب بن مالك: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خرجَ يـومَ الحميسِ في غزوةِ تبوك، / وكـانَ يُحِبُّ أنْ يَخرُجَ يـومَ [١٧٠/ب] الخميسِ (١٠).

٢٩٤٤ ـ وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «لويعلمُ الناسُ ما في الوحدةِ ما أَعْلَمُ، ما سارَ راكِبُ بليلِ وحدَهُ»(٢).

٣٩٤٥ ـ وقال: «لا تَصْحَبُ المالائكةُ رفقةً فيها كلب، ولا جرسٌ»(٣).

٣٩٤٦ - وقال: «الجرسُ مَزاميرُ الشيطانِ»(٤).

٣٩٤٧ — عن أبي بشير الأنصاري: «أنه كانَ معَ رسولِ اللَّهِ في بعضِ أسفارِهِ فأرسلَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم رسولًا (٥): لا يُبْقَيَنَّ في رقبةِ بعيرٍ قلادةٌ مِن وَتَرِ، أو قِلادةٌ إلا قُطِعَت» (٢).

في المجتبى من السبن ٥/٠٠٠، كتاب المناسك (٢٤)، باب دخول مكة باللواء (٢٠٠) واللفظ
 له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٩٤١/٢، كتاب الجهاد (٢٤)، باب الرايات... (٢٠)،
 الحديث (٢٨١٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصحيح ۱۱۳/٦، كتاب الجهاد (۵۹)، باب من أراد غزوة... (۱۰۳)، الحديث (۲۹۵۰).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية ابن عمر رضي الله عنها، البخاري في المصدر نفسه ١٣٧/٦ \_ ١٣٨، باب السير وحده (١٣٥)، الحديث (٢٩٩٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ١٦٧٢/٣، كتاب اللباس... (٣٧)، باب كراهة الكلب... (٢٧)، الحديث (٢١١٣/١٠٣).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية أبـي هريرة رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٢١١٤/١٠٤).

 <sup>(</sup>٥) في مخطوطة برلين زيادة: (فقال)، ولم نثبتها لأنها ليست عند البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٤١/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب ما قيل في الجرس. . . (١٦٧٧ ـ ١٦٧٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٦٧٢/٣ ـ ١٦٧٣،

٢٩٤٨ ـ وقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إذا سافرْتُم في السَّنةِ فأسرِعُوا الخصبِ فأعطُوا الإبلَ حظَّها(١) مِن الأرضِ، وإذا سافرْتُم في السَّنةِ فأسرِعُوا عليها السَّر، وإذا عرَّسْتُم بالليلِ فاجتنبُوا الطريق، فإنها طُرُقُ الدوابِ ومَأْوَى الهوامِّ بالليلِ «وإذا سافرتُم في السَّنةِ فبادِرُوا بها الهوامِّ بالليلِ «(٢). وفي رواية: «وإذا سافرتُم في السَّنةِ فبادِرُوا بها نقيها (٣).

سفرٍ مع سفرٍ مع سفرٍ مع اللّه عليه وسلم، إذ جاءه رجل على راحلةٍ فجعل يضرِبُ رسول ِ اللّه ِ صلى اللّه عليه وسلم، إذ جاءه رجل على راحلةٍ فجعل يضرِبُ يميناً وشمالاً، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: مَن كانَ مَعَهُ فَصْلُ ظَهْرٍ فلْيعُدْ بهِ على مَن لا ظَهْرَ له ، ومَن كانَ له فضلُ زادٍ فلْيعُدْ بهِ على مَن لا زاد له ، قال: فذكر مِن أصنافِ المال ِ حتى رأيْنا أنه لا حَقَّ لأحدٍ منا في فَصْلُ » (3).

• ٢٩٥ \_ وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «السفرُ قِطعةٌ مِن

كتاب اللباس... (٣٧)، باب كراهة قلادة الوَتر... (٢٨)، الحديث (٣١١٥/١٠٥)، واللفظ لها، قوله: «لا يُبقَينً، بضم أوله وفتح القاف مؤكداً بالنون الثقيلة على صيغة المجهول من الإبقاء، وفي نسخة بفتحها.

<sup>(</sup>١) في مخطوطة برلين (حقها) والصواب ما أثبتناه كها في المطبوعة وعند مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، في الصحيح ١٥٢٥/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب مراعاة مصلحة الدواب... (٥٤)، الحديث (١٩٢٦/١٧٨) قوله: «في السَّنة» أي القحط، قوله: «عرَّستُم، أي نزلتم، والهوامُّ: كل ذات سمَّ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه ١٥٢٥/٣ – ١٥٢٦، قوله:
 «بادِروا بها نقيها، أي أسرعوا عليها السير: ما دامت قوية باقية النَّقي، وهو المخ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١٣٥٤/٣، كتاب اللقطة (٣١)، باب استحباب المواساة... (٤)، الحديث (١٧٢٨/١٨) قوله: وفجعل يضرب، أي الراحلة بيمينه وشماله لعجزها عن السير، وقيل: يلتفت يميناً وشمالاً طالباً لما يقضي حاجته، قوله: وظَهْر، أي مركوب.

العذاب، يمنعُ أحدَكم نومَهُ وطعامَهُ(١)، فإذا قَضَى نهمتَهُ مِن وجهِهِ فليُعجِّلُ إلى أهلِهِ»(٢).

٢٩٥١ – عن عبدالله بن جعفر قال: «كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذا قدِمَ مِن سفرٍ تُلُقِّيَ بصِبْيانِ أهل بيتِهِ، وإنه قدِمَ مِن سفرٍ فسُبِقَ بي إليهِ فحملني بينَ يديْهِ، ثم جِيءَ بأحدِ ابنيْ فاطمةَ فأردفَهُ خلفَهُ، قال: فأدخِلْنا المدينةَ ثلاثةً على دابَّةٍ»(٣).

٣٩٥٢ ـ عن أنس: «أنه أَقبَلَ هو وأبو طلحةَ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةُ مُرْدِفَها على راحلتِه» (٤).

٣٩٥٣ ـ عن أنس قال: «كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يَطْرُقُ أَهلَهُ (٥٠) كَانَ لا يدخلُ إلا غُدُوةً أو عَشِيَّةً (٥٠).

٢٩٥٤ — وعن جابر قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) في المطبوعة زيادة (وشرابه) وليست عند البخاري.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري في الصحيح ٩/٥٥٥، كتاب الأطعمة (۷۰)، باب ذكر الطعام (۳۰)، الحديث (٥٤٢٩). والنهمة: الحاجة.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١٨٨٥/٤، كتاب فضائل الصحابة (٤٤)، باب فضائل عبدالله بن جعفر رضي الله عنها (١١)، الحديث (٢٤٢٨/٦٦).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/٥٦٥، كتاب الأدب (٧٨)، باب قول الرجل: جعلني الله فداك... (١٠٤)، الحديث (٦١٨٥)، واللفظ لـه، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/٩٨٠، كتاب الحج (١٥)، باب ما يقول إذا قفل من سفر... (٧٦)، الحديث (١٣٤٥/٤٢٩).

العبارة في المطبوعة (لا يطرق أهله ليلًا وكان لا يدخل) وما أثبتناه موافق للفظ البخاري.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/٩٦٣، كتاب العمرة (٢٦)، باب الدخول بالغشي (١٥)، الحديث (١٨٠٠)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/١٥٢٧، كتاب الإمارة (٣٣)، باب كراهة الطروق... (٥٦)، الحديث (١٩٢٨/١٨٠).

«إذا أَطالَ أحدُكم الغَيْبَةَ فلا يَطرقْ أهلَهُ ليلاً»(١).

حابر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخلتَ ليلاً فلا تدخلُ على أهلِك، حتى تَستحِلً المُغِيبةُ، وتمتشِطَ الشُغِيَّةُ» (٢).

[1/1۷۱] **٢٩٥٦ \_** وعن جابر: أنَّ رسولَ / اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لمَّا قدِمَ المدينةَ نحرَ جَزُوراً أو بقرةً » (٣).

٧٩٥٧ \_ وعن كعب بن مالك قال: «كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لا يَقْدَمُ مِن سفرٍ إلا نهاراً في الضحى، فإذا قَدِمَ بَدَأَ بالمسجدِ فصلًى فيهِ ركعتينِ، ثم جلسَ فيهِ للناسِ «(٤).

٣٩٥٨ \_ وقال جابر: «كنتُ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سفرِ فلمَّا قدِمْنا المدينةَ قال لي: ادخلُ المسجدَ فَصَلَّ ركعتينِ» (٥).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٣٩/٩ ــ ٣٤٠، كتاب النكاح (٦٧)، باب لا يطرق أهله ليلاً... (١٢٠)، الحديث (٢٤٤) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٥٢٨/٣ كتاب الإمارة (٣٣)، باب كراهة الطروق... (٥٦)، الحديث (٧١٥/١٨٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، اخرجه البخاري في المصدر السابق ٣٤١/٩، باب طلب الولد (١٢١)، الحديث (٢٤١٥) واللفظ له، واخرجه مسلم في المصدر السابق ١٥٢٧، الحديث (٧١٥/١٨٢) قوله: وتستجد المغيبة، بضم الميم وكسر الغين أي حتى تستعد بالنظافة التي غاب عنها زوجها.

 <sup>(</sup>٣) اخرجه البخاري في الصحيح ١٩٤/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب الطعام عند القدوم... (١٩٩)، والجَزور: البعير ذكراً كان أو أنثى.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٩٣/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب الصلاة إذا قدم من سفر (١٩٨)، الحديث (٣٠٨٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٩٩٦، كتاب صلاة المبافرين... (٦)، باب استحباب الركعتين... (١٢)، الحديث (٧١٦/٧٤)، واللفظ له.

 <sup>(</sup>٥) متفق عليه، اخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (٣٠٨٧)، واللفظ له، والخرجه مسلم
 في المصدر السابق، الحديث (٧١٥/٧٢).

#### مِنْ تُحِيدُ انْ:

٣٩٥٩ ـ عن صخر الغامِدي قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم بارِكْ لِأمتي في بُكورِها، وكانَ إذا بعثَ سريةً أو جيشاً بعثَهم مِن أوَّل ِ النهارِ» (١).

۲۹٦٠ عن أنس قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم:
 عليكم بالدُّلْجَةِ، فإنَّ الأرضِ تُطوَى بالليلِ (۲).

۲۹٦۱ وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «الراكِبُ شيطانٌ، والراكِبانِ شيطانانِ، والثلاثةُ رَكْبٌ» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ۲۱۶/۳، وأخرجه الدارمي في السنن ۲۱۶/۳، كتاب السير، باب بارِكُ لأمتي في بكورها، وأخرجه أبو داود في السنن ۲۹/۳ ـ ۸، كتاب الجهاد (۹)، باب في الابتكار... (۸۵)، الحديث (۲۲۰۳) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ۲۷/۳، كتاب البيوع (۱۲)، باب ما جاء في التبكير... (٦)، الحديث (۱۲۱۲) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ۲/۳۷، كتاب التجارات (۱۲)، باب ما يرجى من البركة... (٤١)، الحديث (۲۲۳۲) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) اخرجه أحمد في المسند ۲۰۰۳، وأخرجه أبو داود في السنن ۲۱/۳، كتاب الجهاد (۹)، باب في اللّبجة (۲۶)، الحديث (۲۷۷۱)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲۵/۱، كتاب المناسك، باب عليكم بالدَّلجة، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۰٦/، كتاب الحج، باب كيفية السير...، واللفظ لهم، سوى أحمد، والدُّلجة: بضم فسكون اسم من أَذْلَجَ وهو السير أول الليل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩٧٨، كتاب الاستئذان (٥٤)، باب ماجاء في الوحدة في السفر... (١٤)، الحديث (٣٥)، وأخرجه أحمد في المسئد ١٨٦/٢، وأخرجه أبو داود في السنن ٨٠/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في الرجل يسافر وحده (٨٦)، الحديث (٢٦٠٧)، وأخرجه الترمذي في السنن ١٩٣٤، كتاب فضائل الجهاد (٢٤)، باب ما جاء في كراهية أن وأخرجه الترمذي في السنن ١٩٣٤، كتاب فضائل الجهاد (٢٤)، باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده (٤)، الحديث (١٦٧٤)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبسي داود ١٩٣٣، الحديث (٢٤٩٥) وعزاه للنسائي واللفظ لهم جميعاً.

٢٩٦٢ ـ عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «إذا كانَ ثلاثةً في سفرِ فليُؤمِّروا أحدَهم»(١).

٣٩٦٣ ـ عن ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «خيرُ الصحابةِ أربعةُ، وخيرُ السرايا أربعُمائةٍ، وخيرُ الجيوشِ أربعةُ آلافٍ، ولن يُغْلَبَ اثنا عشرَ ألفاً مِن قِلَّةٍ» (غريب).

٢٩٦٤ ـ عن جابر قال: «كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يتخلَّفُ في السيرِ فيُزْجِي الضعيفَ ويُرْدِفُ ويَدْعُو لهم»(٣).

عن أبي ثعلبة الخُشَنيِّ قال: «كانَ الناسُ إذا نَزَلوا مَنزِلاً تَفَرَّقوا في الشَّعابِ والأوديةِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: إنَّ تَفَرُّقَوَم في هذهِ الشَّعابِ والأوديةِ إنما ذلكم مِن الشيطانِ، فلم ينزِلوا بعدَ ذلكَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنن ۸۱/۳، كتاب الجهاد (۹)، باب في القوم يسافرون... (۸۷)، الحديث (۲۲۰۸)، وحسن إسناده النووي في رياض الصالحين (بتحقيق شعيب الأرنؤوط) ص ٤٠٨، كتاب آداب السفر، باب استحباب طلب الرفقة (۱۲۷)، الحديث ۹۲۰/۳. وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ۲/۲۰۷، الحديث (۱۷٤۹۹)، وعزاه أيضاً للضياء في المختارة، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده ۲/۳۱، الحديث (۱۰۵٤/۸۰) وفي ۱۱/۱۰ – ۱۲ واخرجه أبويعلى الموصلي في مسنده ۲/۳۱، الحديث (۱۰۵٤/۸۰) وفي ۱۱/۲۰ – ۱۲ الحديث (۲۰۵/۵۰)، كتاب الحج، باب القوم يؤمّرون أحدهم إذا سافروا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في السنن ٢/١٥/٢، كتاب السير، باب في خير الأصحاب...، وأخرجه أبو داود في السنن ٨٢/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب فيها يستحب من الجيوش... (٨٩)، الحديث (٣٦١١)، وأخرجه الترمذي في السنن ١٢٥/٤، كتاب السير (٢٢)، باب ما جاء في السرايا (٧)، الحديث (١٥٥٥) واللفظ لهما، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٠١/٢، كتاب الجهاد، باب ذكر خير الصحابة...، وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لحلاف بين الناقلين فيه عن الزهري) وأقرَّه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ١٠٠ – ١٠١، كتاب الجهاد (٩)، باب في لزوم الساقة (٣٠١)، الحديث (٢٦٣٩)، واخرجه الحاكم في المستدرك ١١٥/٢، كتاب الجهاد، باب نهي المتفرق. . . ، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي، قوله: وفيزُجِي، بضم الياء وسكون الزاي وكسر الجيم أي فيسوق.

منزِلًا إلا انضمَّ بعضُهم إلى بعضٍ ، حتى يقالَ لـوبُسِطَ عليهم ثـوبُ لعمَّهم»(١).

٣٩٦٦ وعن عبداللَّهِ بنِ مسعودٍ قال: «كنا يومَ بدرٍ كلُّ ثلاثةٍ على بعيرٍ، فكانَ أبو لبابة وعلي بن أبي طالبٍ زَميلَيْ رسول ِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، قال: فكانَت إذا جاءَتْ عُقْبَةُ رسول ِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قالا: نحنُ نَمشي عنكَ، قال: ما أنتما بأقوى مني، وما أنا بأغنى عن الأجرِ منكما» (٢).

٣٩٦٧ – عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:
«لا تَتَخِذوا ظهورَ دوابّكم منابِرَ، فإنَّ اللَّه تعالى إنما سخَّرَها لكم لتُبلِّغَكم إلى
بلدٍ لم تَكونوا بالِغِيهِ إلا بِشِقِّ / الأنفُس ، وجعلَ لكم الأرضَ فعليها فاقضُوا [١٧١/ب]
حاجاتِكم»(٣).

۲۹٦۸ ـ قال أنس: «كنا إذا نَزَلْنا منزِلاً لا نُسبِّحُ حتى تُحَلَّ الرِّحالُ» أي: لا نُصلِّى الضحى (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ۱۹۳/٤، وأخرجه أبو داود في السنن ۹٤/۳ ــ ۹٥، كتاب الجهاد (۹)، باب ما يؤمر من انضمام العسكر... (۹۷)، الحديث (۲۹۲۸) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبسي داود ۴،۰ ۱۵ ديث (۲۵۱٤)، وعزاه للنسائي، وأخرجه الحاكم في المستدرك ۱۱۵/۲، كتاب الجهاد، باب نهي التفرق...، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. والشّعاب: جمع شِعب، وهو الطريق في الجبل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ۲/۲۱، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٦٨/٦، كتاب المغازي والسير، باب غزوة بدر، وعزاه أيضاً للبزار، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٢١/٣٥ ـ ٣٦، الحديث (٢٦٨٦) واللفظ له، قوله: عُقْبَةً، بضم فسكون أي نوبة نزوله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ٩٩/٣ ـ ٣٠، كتاب الجهاد (٩)، باب في الوقوف على الدابة (٦١)، الحديث (٢٥٦٧)، واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٩١/٣، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر وابصة بن معبد الأسدي رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه ١٩/٥، باب في نزول المنازل (٤٨)، الحديث (٢٥٥١)، وذكره البغوي في شرح السنة ١١ /٣٣، عقب الحديث (٢٦٨٣) وقال: (يريد لا نصلي سُبْحَة الضحى حتى نحط الرحال).

٣٩٦٩ ـ عن بريدة قال: «بينما رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يمشي، إذ جاءَ رجلٌ معَهُ حمارٌ فقال: يا رسولَ اللَّهِ اركب، وتَأَخَّرَ الرجل، فقالَ رسولُ اللَّهِ اركب، وتَأَخَّرَ الرجل، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: لا؟ أنتَ أَحَقُّ بصدرِ دابَّتِكَ إلا أنْ تجعلَهُ لي، قال: قد جعلتُه لك، فركِبَ (١).

معيد بن أبي هند، عن أبي هريرة قال، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «تكونُ إبلُ للشياطينِ، وبيوتُ للشياطينِ، وأمَّا إبلُ الشياطينِ فقد رأيتُها، يخرُج أحدُكم بِنَجيباتٍ مَعَهُ قد أَسْمَنَها فلا يَعْلو بعيراً منها، ويَمُرُّ بأخيهِ قد انقطع بهِ فلا يحملُه، وأمَّا بيوتُ الشياطينِ فلم أَرَها(٣). كان سعيدٌ يقولُ: لا أراها إلا هذهِ الأقفاصَ التي تسترُ الناسَ بالديباج »(٤).

٣٩٧١ ـ عن سهل بن معاذ، عن أبيه قال: «غَزَوْنا معَ رسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فضَيَّقَ الناسُ المنازلَ وقطعُوا الطريقَ، فبعثَ نبيُّ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (۳۵۳، وأخرجه أبو داود في السنن ۲۲/۳، كتاب الجهاد (۹)، باب ربُّ الدابَّةِ أَحَقُّ بصدرها (۲۰)، الحديث (۲۰۷۲)، وأخرجه الترمذي في السنن (۹۹، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء أنَّ الرجل أحقُّ بصدر دابَّته (۲۵)، الحديث (۲۷۷۳) واللفظ لهم، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٤٩١، كتاب الأدب (٣٢)، باب صاحب الدابَّة أحقُّ بصدرها (٤٦)، الحديث (۲۰۰۱).

 <sup>(</sup>۲) قوله: «فأمًّا إبلُ الشياطين فقد رأيتها، أي في زماني، هذا من كلام الراوي وهو: أبو هريوة رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٣) قوله: «وأما بيوت الشياطين..» إلى هنا كلام الصحابي، قوله: «وكان سعيد» أي ابن هند
 التابعي الراوي عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) اخرجه ابرداود في السنن ٢٠/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في الجنائب (٢٢)، الحديث (٢٥٦٨)، قوله: «نجيبات» جمع نجيبة، وهي الناقة المختارة، قوله: «فلا يعلو» أي لا يركب.

صلى اللَّهُ عليه وسلم مُنادِياً يُنادي في الناسِ: أنَّ مَن ضيَّقَ منزِلاً أو قطعَ طريقاً فلا جهادَ لهُ»(١).

٣٩٧٢ ـ عن جابر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ احسنَ ما دخلَ الرجلُ على أهلِهِ إِذَا قَدِمَ مِن سفرِ أُولُ الليلِ »(٢).

# ٤ ــ باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

## مِنَ الشِحِينَ الْحِينَ :

٣٩٧٣ ـ عن ابن عباس: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى قيصرَ يدعُوه إلى الإسلام، وبعثَ بكتابِهِ إليه دِحْيَةَ الكلبيِّ، وأمرَهُ أنْ يدفعَهُ إلى عظيم بُصْرَى ليدفعه إلى قيصرَ، فإذا فيه:

## بسم الله الرحمن الرحيم

مِن محمدٍ عبدِ اللَّهِ ورسولِه إلى هِرَقْلَ عظيم ِ الروم سلامٌ على مَن اتَّبْعَ الهدَى، أمَّا بعدُ: فإني أَدعُوكَ بداعيةِ الإسلام ِ، أسلِمْ تَسْلَم، وأسلِمْ يُوْتِكَ الهَدَى، أمَّا بعدُ: فإني أَدعُوكَ بداعيةِ الإسلام ِ، أسلِمْ تَسْلَم، وأسلِمْ يُوْتِكَ اللَّهُ أَجرَكَ مرَّتينِ، فإنْ تَولَّيتَ فعليكَ إثمُ الأريسيِّينَ، و ﴿ يا أَهْلَ الكِتابِ تَعالَوْا اللَّهُ أَجرَكَ مرَّتينِ، فإنْ تَولَّيتُ فعليكَ إثمُ الأريسيِّينَ، و ﴿ يا أَهْلَ الكِتابِ تَعالَوْا اللَّهُ وَلا نُشْرِكَ بهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ إلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وبَيْنَكُمْ أَنْ لا نَعْبُدَ إلا اللَّهَ ولا نُشْرِكَ بهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَاللهِ فَإِنْ تَولَّوْ اللهِ فَا وَلَهُ وَلُوا اللهُ لَوا اللهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ١٤٤١/٣، وأخرجه أبو داود في السنن ١٥٥/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته (٩٧)، الحديث (٢٦٢٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في السنن ۲۱۸/۳، كتاب الجهاد (۹)، باب في الطروق (۱۷۵)،
 الحديث (۲۷۷۷).

[۱۷۲۱] مُسْلِمُونَ ﴾ (۱) ويروى: «بدِعايةِ / الإِسلامِ » (٣).

٣٩٧٤ – وعن ابن عباس: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عَلَيه وسلم بعثَ بكتابِهِ إلى كِسرى مع عبدِاللَّهِ بنِ حُذافَةَ السهميِّ، فأمرَهُ أنْ يدفعَه إلى عظيم البحرينِ إلى كِسْرَى فلمَّا قرأَهُ مَزَّقَه، قال البحريْنِ الله كِسْرَى فلمَّا قرأَهُ مَزَّقَه، قال ابنُ المسيَّبِ: فدعا عليهم رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنْ يُمَزَّقُوا كلَّ ممزَّقِ» (٤).

٣٩٧٥ – وقال أنس: «إنَّ نبيَّ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كتبَ إلى كِسْرَى وإلى قيصرَ وإلى النَّجاشيِّ وإلى كلَّ جبارٍ يدعُوهم إلى اللَّهِ، وليسَ بالنجاشيِّ الذي صلى الله عليه وسلم»(٥).

٣٩٧٦ عن سليمان بن بُرَيْدة، عن أبيه قال: «كَانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أمَّرَ أميراً على جيشٍ أو سَرِيةٍ، أَوْصَاهُ في خاصَّتِه بتقوَى اللَّه، ومَن معَهُ مِن المسلمينَ خيراً ثم قال: اغزُوا بسم اللَّهِ في سَبيلِ اللَّهِ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (٣)، الآية (٦٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣١/١ ـ ٣٢، كتاب بدء الوحي (١)، باب (٦)، الحديث (٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٣٩٣ ـ ١٣٩٧، كتاب الجهاد والسير (٣٢)، باب كتاب النبي على إلى هرقل... (٢٦)، الحديث (١٧٧٣/٧٤)، واللفظ له، قوله: وبُصرَى، بضم الموحدة وسكون المهملة وراء مفتوحة مقصورة، وهي مدينة حوران، ذات قلعة، قوله: «الأريسين» بفتح الهمزة، وكسر الراء، فتحتية ساكنة، فسين مكسورة، ثم تحتية مشددة، ثم ساكنة أي أتباعك.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من رواية ابن عباس رضي الله عنه، في المصدرين نفسيهها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الصحيح ١٢٦/٨، كتاب المغازي (٦٤)، بــاب كتاب النبـي ﷺ إلى كـــرى... (٨٢)، الحديث (٤٤٢٤).

<sup>(°)</sup> أخسرجه مسلم في الصحيح ۱۳۹۷/۳، كتساب الجهساد والسسير (۳۲)، بساب كتب النبى ﷺ... (۲۷)، الحديث (۱۷۷٤/۷۵).

قاتِلوامَن كَفَر باللَّهِ، اغزُواولا تَغُلُوا، ولا تَغْدِروا، ولا تَمْثُلُوا(١)، ولا تقتُلوا وليداً، فإذا لقيتَ عَدُوَّكَ مِن المشركينَ فادعُهم إلى ثلاثِ خصالٍ، أو خِلالٍ، فأيَّتُهنَّ مَا أَجَابُوكَ فَأَقْبَلُ مِنهِم وكُفَّ عِنهِم: [ثم](٢) ادعُهِم إلى الإسلام، فإنْ أجابُوكَ فـاقبـلْ منهم وكُفَّ عنهم، ثم ادعُهم إلى التحــوُّل ِ من دارِهم إلى دارِ المهاجرينَ، وأخبِرُهم أنَّهم إِنْ فعلُوا ذلكَ فلهم ما للمُهاجرينَ، وعليهم ما على المُهاجرينَ، فإنْ أَبُوا أَنْ يَتَحوَّلُوا منها فَأَخْبرْهم أنهم يكونُونَ كأعرَاب المسلمينَ، يجري عليهم حُكْمُ اللَّهِ الذي يجري على المؤمنينَ، ولا يكونُ لهم في الغنيمةِ والفيءِ شيءٌ إلا أنْ يُجاهِدُوا مَعَ المسلمينَ، فإنْ هُم أَبُوا فسَلْهِم الجِزْيَةَ، فإنْ هُم أَجَابُوكَ فاقبلْ منهم وكُفَّ عنهم، فإنْ هم أَبُوا فاستعنْ باللُّهِ وقاتِلهم، وإذا حاصرْتَ أهلَ حِصْن فَارادُوكَ أَنْ تجعلَ لهم ذِمَّةَ اللَّهِ وذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فلا تَجعلْ لهم ذِمَّةَ اللَّهِ ولا ذِمَّةِ نَبِيِّهِ، ولكنْ اجْعَلْ لهمْ ذِمَّتَكَ وذمَّة أصحابك، فإنكم (٣) أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَمِكُمْ وَذِمَمِ أَصحابِكم، أهونَ مِن أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَةَ اللَّهِ وذمةَ رسولِهِ، وإنْ حاصرْتَ أهلَ حِصْن فأرادُوكَ أنْ تُنْزِلَهِم على حكم ِ اللَّهِ فلا تُنْزِلْهم على حكم ِ اللَّهِ، ولكنْ أَنْزِلْهُمْ على حُكْمِكَ فإنك لا تدرِي أَتُصيبُ حكمَ اللَّهِ فيهمْ أم لا «(٤).

۲۹۷۷ — عن عبدالله بن أبي أَوْفَى: «أنَّ رسولَ اللَّهِ / صلَّى اللَّهُ [1۷۲/ب] عليه وسلم في بعض ِ أيامِهِ التي لَقِيَ فيها العَدُوَّ انتظرَ حتى مالَتْ الشمسُ ثم قامَ في الناس ِ [ثم] قال: يا أيُّها الناس، لا تَتَمَنُّوا لقاءَ العَدُوِّ وسَلُوا اللَّهَ

 <sup>(</sup>١) قوله: «تُمثّلوا، بضم المثلثة، مثل به يَمثُل كقتل، إذا قطع أطرافه.

<sup>(</sup>٢) ليست في المطبوعة والصواب إثباتها كما عند مسلم.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في مخطوطة برلين إلى (فإنهم إن يخفروا) والتصويب من صحيح مسلم.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١٣٥٧/٣، كتاب الجهاد والسير (٣٢)، بـاب تـامـير الإمـام الأمراء... (٢)، الحديث (١٧٣١/٣)، قوله: «تخفِروا» من الإخفار أي تنقضوا.

 <sup>(°)</sup> ليست في مخطوطة برلين، واللفظ عند البخاري (ثم قام في الناس خطيباً، قال...).

العافيةَ، فإذا لقيتمُوهم فآصْبِرُوا، واعلمُوا أنَّ الجنةَ تحتَ ظِلَال ِ السيوف، ثم قال: اللهمَّ مُنزِلَ الكتابِ ومُجْرِيَ السحابِ وهازِمَ الأحزابِ، آهْزِمْهُمْ وانصُرْنَا عليهم»(١).

توماً لم يكنْ يَغْزُو بنَا حتى يُصْبِحَ وينظرَ، فإنْ سمعَ أَذَاناً كَفَّ عنهمْ، وإنْ لم يَسْمَعَ أَذَاناً أَغَارَ عليهم، قال: فخرجْنا إلى خيبرَ فانتهَيْنا إليهم ليلاً، فلمَّا أصبَحَ ولم يسمعُ أَذَاناً ركبَ وركبتُ خلفَ أبي طلحة، وإنَّ قَدَمي لَتَمَسُ قدمَ أصبَحَ ولم يسمعُ أَذَاناً ركبَ وركبتُ خلفَ أبي طلحة، وإنَّ قَدَمي لَتَمَسُ قدمَ نبي اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: فخرجُوا إلينا بِمَكَاتِلِهم ومَساحِيهم فلمَّا رَأَوْا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمدُ والله! محمدُ والخميسُ، فَلَجَأُوا إلى الحصنِ، فلمَّا رآهمُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: اللَّهُ أكبرُ إلى الحصنِ، فلمَّا رآهمُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبرُ، خَرِبَتْ خيبرُ، إنَّا إذا نَزَلْنَا بساحةِ قومٍ فَسَاءَ صباحُ المُنْذِرِينَ» (٢).

٣٩٧٩ \_ وعن النَّعمان بنِ مُقَرِّن قال شهدتُ القتالَ مَع رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهِ عليه وسلم، فَكَانَ إذا لم يُقاتِلْ أولَ النهارِ انتظرَ حتى تهبَّ الأرواحُ وتحضُرَ الصلاة»(٣).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ۲/۸۹ - ۹۰ كتاب الأذان (۱۰)، باب ما يُحقَنُ بالأذان من الدماء (٦)، الحديث (٦١٠)، واللفظ له سوى قوله: وفلجأوا إلى الحصن، فقد ذُكِرَ في موضع آخر من الصحيح ١٣٤/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب التكبير عند الحرب (١٣٠)، الحديث (٢٩٩١)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٤٢٦ - ١٤٢٧، كتاب الجهاد والسير (٣٣)، باب غزوة خيبر (٤٣)، الحديث (١٢٠/١٢٠) قوله: وبمَكَاتِلِهم، جمع مسحاة بكسر الميم وهو الزنبيل الكبير، قيل: إنه يسع خمسة عشر صاعاً. قوله: ومساحيهم، جمع مسحاة وهي المجرفة من الحديد.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٢٥٨/٦، كتاب الجزية . . . (٥٨)، باب الجازية
 والموادعة . . . (١)، الحديث (٣١٦٠)، عقب الحديث (٣١٥٩)، قوله: والأرواح، جمع ربيح .

## مِنَا لِحِيتُ انْ :

• ۲۹۸ — عن النَّعمانِ بنِ مُقَرِّن قال: «شهِدْتُ معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فكانَ إذا لم يقاتِلْ أوَّلَ النَّهارِ انتظرَ حتى تزولَ الشمسُ وتَهُبَّ الرياحُ وينزِلَ النصرُ»(١).

النبيّ حلى الله عليه وسلم فكانَ إذا طلَعَ الفجرُ أَمْسَكَ حتى تطلعَ الشمسُ، فإذا طلَعَ الفجرُ أَمْسَكَ حتى تطلعَ الشمسُ، فإذا طلَعَتْ قاتَلَ، فإذا آنْتَصَف النهارُ أمسكَ حتى تزولَ الشمسُ، فإذا زالَتْ الشمسُ قاتَلَ، فإذا آنْتَصَف النهارُ أمسكَ حتى يُصلِّي العصرَ ثم يقاتلُ، قال الشمسُ قاتَلَ حتى العصر، ثم أمسكَ حتى يُصلِّي العصرَ ثم يقاتلُ، قال قتادةً، كانَ يقالُ: عندَ ذلكَ تَهِيجُ رياحُ النصرِ، ويدعوا المؤمنونَ لجيوشِهم في صلاتِهم» (٢).

٣٩٨٢ عن عصام المُزني قال: «بَعَثَنَا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في سريةٍ فقال: إذا رأيتُم مسجداً أو سمعْتُمْ مُؤَذّناً فلا تقتُلوا أَحَداً» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٥ ٤٤٥ ــ ٤٤٥ ، وأخرجه أبو داود في السنن ٣ ١٦٣ ، كتاب الجهاد (٩) ، باب في أيِّ وقت يستحب اللقاء (١١١) ، الحديث (٢٦٥٥) ، وأخرجه الترمدني في السنن ٤ / ١٦٠ ، كتاب السير (٢٢) ، باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال (٤٦) ، الحديث (١٦١٣) واللفظ له وقال: (حديث حسن صحيح). وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٤ /٧، الحديث (٢٥٤٠) ، وعزاه للنسائي ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢١٦/٢، كتاب الجهاد، باب نهي التفرق . . . ، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وواققه الذهبي .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في السنن ١٥٩/٤ – ١٦٠، كتاب السير (٢٢)، باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال (٤٦)، الحديث (١٦١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في المسئد ١١٦/٢، كتاب الجهاد، الحديث (٣٨٩)، واخرجه أحمد في المسئد ٤٤٨/٣، وأخرجه أبو داود في السئن ٩٨/٣ ــ ٩٩، كتاب الجهاد (٩)، باب في دعاء المشركين (١٠٠)، الحديث (٢٦٣٥) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السئن ١٢٠/٤، كتاب المشركين (٢٢)، باب (٢)، وهو ما يلي ما جاء في الدعوة قبل القتال (١)، الحديث (٢٥٤٩).

#### ه \_ باب القتال في الجهاد

## ١٧١/١١] / مِنْ الْبِيحِدُ الْحِدِ الْحِلْحِيِيِ الْحِيْعِ الْعِيِيِيِ الْحِيْعِ الْحِيْعِ الْحِيْعِ الْحِلْمِ الْحِيْعِ الْحِي

٣٩٨٣ ـ عن جابر قال: «قالَ رجلُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم يومَ احدٍ: أَرأيتَ إِنْ قُتِلْتُ فأينَ أَنا؟ قال: في الجنةِ، فألْقَى تمراتٍ في يدِهِ ثم قاتلَ حتى قُتِلَ»(١).

۲۹۸٤ ـ قال كعب بن مالك: «لم يكن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يريدُ غزوةً إلا وَرَّى بغيرِها، حتى كانَتْ تلكَ الغزوة، يعني غزوة تبوك، غزاهَا رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم في حَرِّ شديدٍ، واستقبلَ سفراً بعيداً ومَفَازاً، وعَدُوّاً كثيراً، فجلّى للمسلمينَ أمرَهم ليتأهّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِم، فأخبرَهم بوجِهِهِ الذي يريد»(٢).

«الحربُ «الله عليه وسلم: قال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم: «الحربُ خُدْعَةُ»(٣).

٣٩٨٦ ــ وقال أنس: «كان رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يغزُو

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٥٤/٧، كتاب المغازي (٦٤)، باب غزوة احد... (١٧)، الحديث (٤٠٤٦) واللفظ له، واخرجه مسلم في الصحيح ١٥٠٩/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب ثبوت الجنة للشهيد (٤١)، الحديث (١٨٩٩/١٤٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٨ /١١٣، كتاب المغازي (٦٤)، باب حديث كعب بن مالك. . . (٧٩)، الحديث (٤١٨) ضمن رواية مطوَّلة، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٤/،٢١٢ ـ ٢١٢١، كتاب التوبة (٤٩)، باب حديث توبة كعب . . . (٩)، الحديث (٣٥/ ٢٧٦٩)، قوله: ومفازاً، أي برية وقفراً.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ١٥٨/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب الحرب خدعة (١٥٧)، الحديث (٣٠٣٠)، واخرجه مسلم في الصحيح ١٣٦١/٣، كتاب الجهاد والسير (٣٢)، باب جواز الخداع... (٥)، الحديث (١٧٣٩/١٧)، قوله: ونحد بفتح الخاء، وبضمها أشهر، ويجوز كسرها.

بأُمَّ سليم ونِسْوَةُ من الأنصارِ مَعَه إذا غَزَا، فيَسْقينَ الماءَ ويُدَاوينَ الجَرْحَى» (١).

۲۹۸۷ — وقالت أم عطية: «غَزَوْتُ معَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم سبعَ غَزَوَاتٍ: أَخْلُفُهم في رحالِهم فأصنعُ لهم الطعام، وأداوي الجرحَى، وأقومُ على المرضى»(٢).

٣٩٨٨ ـ وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «هَلْ تُنْصَرُونَ وتُرْزَقُونَ إلا بضُعفائكم»(٣).

٣٩٨٩ ـ وعن عبدالله بن عمر قال: «نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن قتلِ النساءِ والصبيانِ»(٤).

• ۲۹۹ - عن الصعب بن جَثَامَةً قال: «سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن أهلِ الدار يُبَيَّتُونَ مِن المشركينَ فيُصابُ مِن نسائهم وذَرَارِيهم؟ فقال: هُم منهم» (٥) وفي رواية: «هُم مِن آبائهم» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصحيح ١٤٤٣/٣، كتاب الجهاد والسير (٣٢)، باب غزوة النساء مع الرجال (٤٧)، الحديث (١٨١٠/١٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ١٤٤٧/٣، باب النساء الغازيات...(٤٨)، الحديث (١٨١٢/١٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، البخاري في الصحيح ٨٨/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب من استعان بالضعفاء... (٧٦) الحديث (٢٨٩٦).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٤٨/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب قتل الصبيان... (١٤٨)، الحديث (٣٠١٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٣٦٤/٣، كتاب الجهاد والسير (٣٢)، باب تحريم قتل النساء... (٨)، الحديث (١٧٤٤/٢٥) واللفظ لهما.

<sup>(°)</sup> متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٤٦/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب أهل الدار... (١٤٦)، الحديث (٣٠١٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٣٦٤/٣، كتاب الجهاد... (٣٢)، باب جواز قتل النساء... (٩)، الحديث (٢٦/٥/٢٦).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه من رواية الصعب بن جَثَامة رضي الله عنه، اخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (٣٠١٣)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ١٣٦٥/٣، الحديث (٢٨/ ١٧٤٥)، قوله: ويُبيَّتُون، هو على صيغة المجهول، أي يُصَابُون.

الله على الله وسلم رَهْطاً من الأنصارِ إلى أبي رافع ، فدخلَ عليهِ عبدُاللَّهِ بن عَتِيكَ بيتَه لَيْلاً فقتَلَهُ وهو نائمٌ (١).

٣٩٩٢ ــ عن ابن عمر: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قَطَعَ نخلَ بنى النَّضِير وحَرَّقَ، ولها يقولُ حسانُ بنُ ثابتٍ:

وهَانَ على سَرَاةِ بَنِي لُؤَيِّ حريقٌ بالبُويرةِ مُستَطِيرُ

وفي ذلكَ نزلت: ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبَاذْنِ اللَّهِ ﴾ وفي ذلك نزلت: ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبَإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (٢) ﴿ (٣) .

٣٩٩٣ ـ عن عبدالله بن عون (٤): «أنَّ نافِعاً كتبَ إليه يُخبِرهُ أنَّ ابنَ عمرَ أخبرَهُ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أغَارَ على بني المُصْطَلَقِ غَارِّينَ في نَعَمِهِم بالمُريْسيعِ، فقتَلَ المُقاتِلة وسَبَى الذرية» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح ١٥٥/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب قتل النائم المشرك (١٥٥)، الحديث (٣٠٢٣)، وقال أبن حجر في فتح الباري ١٥٦/٦، (وكان أبـورافـع يعـادي رسول الله ﷺ ويؤلب عليه الناس).

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر (٥٩)، الآية (٥).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ٣٢٩/٧، كتاب المغازي (٦٤)، باب حديث بني النضير... (١٤)، الحديث (٢٠٣١ ـ ٢٠٣١)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٣٦٥/٣ ـ ١٣٦٦، كتاب الجهاد والسير (٣٢)، باب جواز قطع أشجار الكفار... (١٠)، الحديث (١٧٤٦/٣٠)، واللفظ له، قوله: «سَراة بني لؤي» بفتح السين جمع سري، أي أشراف قريش، والبُويرة: بضم الموحدة موضع نخل لبني النضير، قوله: «مستطير» أي منتشر. والبيت في ديوان حسان (بتحقيق وليد عرفات) ص ٢١٠ القصيدة (٩٤)، وأوله: (هَانَ).

<sup>(</sup>٤) تحرُّف الاسم في المخطوطة والمطبوعة إلى: (عوف)، والصواب ما أثبتناه كما في الصحيحين.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/١٧٠، كتاب العتق (٤٩)، باب من ملك من العرب رقيقاً... (١٣)، الحديث (٢٥٤١)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٣٥٦/٣، كتاب الجهاد والسير (٣٢)، باب جواز الإغارة على الكفار... (١)، الحديث (١٧٣٠/١)، وأخرجه الشافعي في المسند ١١٧/٢، كتاب الجهاد، الحديث (٣٩١)، واللفظ له، وأخرجه من طريق =

٢٩٩٤ ـ وعن أبي أُسَيْد: «أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم / قالَ [١٧٣ / ب] لنا يومَ بدرٍ حينَ صَفَقْنَا لقريشٍ وصَفُّوا لنا: إذا أَكْثَبُوكُمْ فعليكم بالنَّبْلِ »(١) وفي رواية: «إذا أَكْثَبوكم فآرمُوهم، وآسْتَبْقُوا نَبْلَكم»(٢).

مِنَ لِحِيسَكِ انْ:

وسلم كان يَستَفتِحُ الله الله عليه وسلم كان يَستَفتِحُ الله عليه وسلم كان يَستَفتِحُ الصَعَالِيكِ المهاجرينَ»(٣).

«ابغوني في ضُعَفائكم فَإِنَّمَا تُرْزَقُون وتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ»(٤).

الشافعي، البغوي في شرح السنة ١١/٥٠، الحديث (٢٦٩٨)، واللفظ له، قوله: «غارًين» أي غافلين، قوله: «في نَعَمِهم بالمُريْسِيع» أي في مواشيهم، والمُريْسِيع اسم ماء لبني المصطلق بين مكة والمدينة.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح ٩١/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب التحريض على الرمي . . . (٧٨)، الحديث (٢٩٠٠)، قوله: «صَفَفْنَا، تحرف في الأصلين المطبوعين إلى: (ضعفنا)، والصواب ما أثبتناه كما في الصحيح .

<sup>(</sup>٢) أخرجه من رواية أبي أسيد رضي الله عنه، البخاري في الصحيح ٣٠٦/٧، كتاب المغازي (٦٣)، باب (١٠)، وهو ما يلي باب فضل من شهد بدراً (٩)، الحديث (٣٩٨٤)، قوله: هأكثبوكم، والكثب القرب، والمعنى: لا تستعجلوا في الرمي ولا ترموهم من بُعد، وقد تحرف في الأصلين المطبوعين إلى: (أكبتوكم) والصواب ما أثبتناه كها في الصحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أمية بن خالد بن عبدالله بن أسيد، أبوعبيد الهروي في غريب الحديث ٢٤٨/١، مادة: (فتح)، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ١٩٠/٤، الترغيب في الفقر...، الحديث (٢٦)، وقال: (رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح، وهو مرسل) وأخرجه البغوي في شرح السنة ٢٦٤/١٤، الحديث (٢٠٦٢) واللفظ لهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ١٩٨/، وأخرجه أبو داود في السنن ٧٣/، كتاب الجهاد (٩)، باب في الانتصار... (٧٧)، الحديث (٢٠٩٤)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٠٦/، كتاب الجهاد (٢٤)، باب ما جاء في الاستفتاح... (٢٤)، الحديث (١٧٠٢) وقال: (حديث حسن صحيح) واللفظ لهم، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢/٥١ ـ ٤٦، كتاب الجهاد (٢٥)، باب الاستنصار بالضعيف (٤٣)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيئمي في موارد الحظمآن، ص ٣٩٠، كتاب الجهاد (٢٦)، باب الاستعانة بدعاء الضعفاء (٢٣)،

٣٩٩٧ ـ قال عبدالرحمن بن عوف: «عَبَّأَنَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم ببدرٍ ليلًا»(١).

٣٩٩٨ ــ ورُوِيَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «إِنْ بَيْتَكُم العدوُّ فليكنْ شِعَارُكم: حُمَّ لا يُنْصَرُون»(٢).

۲۹۹۹ ــ وعن سَمُرَة بن جُنْدَب قال: «كان شعار المهاجرين: (عبدالله) وشعار الأنصار: (عبدالرحمن)»(۳).

• • • • • • مال سلمة بن الأكوع: «غَزَوْنَا مع أبي بكر زمنَ النبيِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَيَّتنَاهُم نقتلُهم، وكانَ شعَارُنا تِلكَ الليلَةِ (أَمِتُ أَمِت) (٤٠).

<sup>=</sup> الحمديث (١٦٢٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٠٦/٢، كتاب الجهاد، باب فضل الضعفاء...، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبى.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في السنن ١٩٤/٤، كتاب فضائل الجهاد (٢٤)، باب ما جاء في الصَّفَ... (٧)، الحديث (١٦٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من رواية المُهلَّب بن أبي صُفْرَة عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، أحمد في المسند ٢٥/٤، وأخرجه أبو داود في السنن ٧٤/٣، كتاب الجهاد (٩)؛ باب في الرجل ينادي بالشعار (٧٨)، الحديث (٢٥٩٧)، وأخرجه الترمذي في السنن ١٩٧/٤، كتاب فضائل الجهاد (٢٤)، باب ما جاء في الشعار (١١)، الحديث (١٦٨٨) واللفظ له، وذكره المنذري في غتصر سنن أبي داود ٢٤/٧، الحديث (٢٤٨٥)، وعزاه للنسائي أيضاً، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٠٧/٢، كتاب الجهاد، باب دعاء الغازي...، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ٧٣/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في الرجل ينادي بالشعار (٧٨)،
 الحديث (٩٥٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٤٦/٤، وأخرجه الدارمي في السنن ٢١٩/٢، كتاب السير، باب الشعار، وأخرجه أبو داود في السنن ٢١٠٠، كتاب الجهاد (٩)، باب في البيات (١٠٢)، الحديث (٢٦٣٨) وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢٤/٣، الحديث (٢٤٨٤) وعزاه للنسائي، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٠٧١، كتاب الجهاد، باب دعاء الغازي . . . ، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.

١ • • ٣ – عن قيس بن عُبَاد<sup>(١)</sup> قال: «كانَ أصحابُ النبيِّ صلى الله عيه وسلم يَكرهُونَ الصوتَ عندَ القتال<sub>، (٢)</sub>.

٣٠٠٢ عن الحسن، عن سَمُرَةً، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «اقتلوا شيوخَ المشركينَ، واستَحْيوا شَرْخَهُم» (٣) أي صِبيانَهم.

٣٠٠٣ ــ «قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لأسامَة: أَغِرْ على (أُبْنَى) صباحاً وحَرِّقْ»(٤).

٤٠٣٠ عن أبي أُسَيْد قال: «قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ
 بدر: إذا أَكْثَبُوكم فارمُوهم، ولا تُسُلُوا السيوف حتى يَغْشُوكُم»(٥).

• • • ٣ — عن رباح ِ بن الربيع ِ قال: «كنا معَ رسول ِ اللَّهِ صلى الله

- (١) قَيْس بن عُبَاد، بضم المهملة وتخفيف الموحدة الضَّبَعي، أبو عبدالله البصري، نُخَضْرم، ووهم من عدّه في الصحابة (ابن حجر، تقريب التهذيب) وتصحّف عند الحاكم إلى (قيس بن عُبَادَة). الصمت... (١١٣)، الحديث (٢٦٥٦).
- (٢) أخرجه أبوداود في السنن ١١٣/٣ ـ ١١٤، كتاب الجهاد (٩)، باب فيما يؤمر به من الصمت... (١١٦/١)، الحديث (٢٦٥٦). وأخرجه الحاكم في المستدرك ١١٦/٢، كتاب الجهاد. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧٤/٤ كتاب الجنائز، باب كراهية رفع الصوت في الجنائز ولفظه هعند الجنائز، وعند القتال، وعند الذكرة وفي ١٥٣/٩، كتاب السِير، باب الصمت عند اللقاء.
- (٣) أخرجه أحمد في المسند ١٢/٥ واللفظ لـه، وأخرجه أبوداود في السنن ١٢٢/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في قتل النساء (١٢١)، الحديث (٢٦٧٠)، وأخرجه الترمذي في السنن ١٤٥/٤، كتاب السير (٢٢)، باب ما جاء في النزول على الحكم (٢٩)، الحديث (١٥٨٣)، وقال: (حديث حسن صحيح غريب).
- (٤) أخرجه من طريق عروة: أحمد في المسند ٥/٥،٥، وأخرجه أبو داود في السنن ٨٨/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في الحرق في بلاد العدو (٩١)، الحديث (٢٦١٦)، واللفظ له، وأخرجه أبن ماجه في السنن ٩٤/٨، كتاب الجهاد (٢٤)، باب التحريق بارض العدو (٣١)، الحديث (٢٨٤٣)، قوله: «أُبنَى» بضم الهمزة والقصر، اسم موضع من فلسطين.
- (٥) أخرجه أبو داود في السنن ١١٨/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في سلِّ السيوف... (١١٨)، الحسديث (٢٦٦٤)، واللفظ لـه، وأخسرجـه البيهقي في السنن الكبسرى من طسريق أبي داود ١٥٥/٩، كتاب السير، باب سلُّ السيوف عند اللقاء، قوله وأكثبوكم، تحرَّف في المطبوعتين إلى: وأكبتوكم، والصواب ما أثبتناه كها في سنن أبي داود والبيهقي.

عليه وسلم في غزوةٍ، فَرَأَى الناسَ مجتمعين على شيءٍ فبعثَ رجلًا فقال: انظرْ عَلامَ اجتمع هؤلاءِ؟ فجاءَ فقال: امرأة قتيل، فقال: ما كانَتْ هذه لِتُقَاتِل، وعلى المُقَدِّمَةِ خالدُ بنُ الوليدِ، فبعثَ رجلًا وقال: قُلْ لخالدٍ: لا تقتلُ امرأةً ولا عَسِيفاً (١٠).

٣٠٠٦ عن أنس أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «انطلِقُوا بالله عليه وسلم قال: «انطلِقُوا بالله وباللَّه، وباللَّه، وعلى مِلَّة رسول اللَّه، لا تَقتلُوا شيخاً فانِياً، ولا طفلاً، ولا صغيراً، ولا امرأةً، ولا تَغُلُوا، وضُمُّوا غنائمكم، وأَصْلِحُوا، وأَحْسِنُوا فإنَّ اللَّه يُحِبُّ المحسنين» (٢).

٣٠٠٧ قال على رضي الله عنه: «تقدَّم عُتْبَةُ بنُ ربيعةَ، وتَبِعَهُ ابنهُ الله عنه: «تقدَّم عُتْبَةُ بنُ ربيعةَ، وتَبِعَهُ ابنهُ وأحوهُ (٣)، فنادَى: / مَن يبارِزُ؟ فانتدبَ له شبابٌ مِن الأنصارِ فقالَ: مَن أنتم؟ فأخبرُوه فقال: لا حاجةَ لنا فيكم! إنما أردْنَا بَنِي عمّنا، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قُمْ يا حمزةُ، قُمْ يا عليُّ، قُمْ يا عُبيدةً (٤) بنَ الحارثِ، فأقبلَ حمـزةُ إلى عتبـة (٥)، وأقبَلْتُ إلى شيبـة (٦)، واختلفَ بينَ عبيـدةَ

<sup>(</sup>۱) اخرجه أحمد في المسند ۲۸۸/۳، واخرجه أبو داود في السنن ۱۲۱/۳ – ۱۲۲، كتاب الجهاد (۹)، باب في قتل النساء (۲۱)، الحديث (۲۹۹۹) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ۱۳/٤، الحديث (۲۵۵۳) وعزاه للنسائي أيضاً، وأخرجه ابن ماجه في السنن ۱۹۸۲، كتاب الجهاد (۲۲)، باب الغارة والبيات... (۳۰)، عقب الحديث (۲۸٤۲)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ۲۹۸، كتاب الجهاد (۲۲)، باب فيها نهي عن قتله (۳۰)، الحديث (۱۹۵۱)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ۱۲۲/۲، كتاب الجهاد، باب لا تقتلن ذرية...، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي والعسيف: الحادم.

 <sup>(</sup>۲) اخرجه أبوداود في السنن ۸٦/۳، كتاب الجهاد (۹)، باب في دعاء المشركين (۹۰)،
 الحديث (۲٦١٤).

<sup>(</sup>٣) كذا في المطبوعة، وفي مخطوطة برلين (وتبعه أخوه وابنه) وهو الموافق للفظ أحمد.

 <sup>(</sup>٤) قال القاري في المرقاة ٤/٣٣٨: (بفتح التاء وضمها، ففي «الكافية» العلم الموصوف بابن مضافاً
 إلى علم آخر يختار فتحه، وأما ابن فمنصوب لا غير).

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة زيادة (فَقَتَلَهُ) وليست عند أبسي داود.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة زيادة (فَقَتَلْتُهُ)، وليست عند أبسي داود.

والوليدِ ضربتانِ، فأَثْخَنَ كلُّ واحدٍ منهما صاحِبَهُ، ثم مِلْنَا على الوليدِ فَقَتَلْنَاهُ وِآحْتَمَلْنَا عُبَيْدة (1).

م ٣٠٠٨ عن ابن عمر قال: «بعَثَنَا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في سَرِيةٍ فحاصَ الناسُ حَيْصةً فَأَتَيْنَا المدينةَ فاختَفَيْنَا بها وقلنا: هَلَكْنا، ثم أتينا رسولَ اللَّهِ ضلى اللَّهُ عيه وسلم فقلْنَا: يا رسولَ اللَّهِ نحنُ الفرَّارونَ؟ قال: بل أنتُم العَكَّارُونَ وأنا فِئَتُكم (٢) وفي رواية: «لا، بل أنتم العَكَّارون، قال: فَذَنُوْنَا فقبَّلْنَا يَدَهُ فقال: أنا فِئَةُ المسلمين (٣).

# ٦ \_ باب حكم الأساري

# من وسيحت الحياج:

٣٠٠٩ عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «عَجِبَ اللّهُ من قوم يدخلونَ الجنةَ في السلاسِل ِ»(٤) وفي روايةٍ: «يُقادُونَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ۱۱۷/۱، وأخرجه أبو داود في السنن ۱۱۹/۳ ـ ۱۲۰، كتاب الجهاد (۹)، بأب في المبارزة (۱۱۹)، الحديث (۲٦٦٥) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/٣٨، كتاب التفسير، سورة الحج، تفسير آية: ﴿ هَذَانِ خَصْمانِ اختصموا في ربهم ﴾ سورة الحج (۲۲)، الآية (۱۹)، وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٣/٣، جماع أبواب مغازي رسول الله ﷺ ...، بأب كيف كان بدء القتال ...، ضمن رواية مطوَّلة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في المستد ١١٦/٢، كتاب الجهاد، الحديث (٣٨٨) واللفظ له، سوى قوله: وقلنا هلكنا، فليس من رواية الشافعي، وأخرجه أحمد في المسند ١١١/٢، وأخرجه أبو داود في السنن ١٠٦/٣ – ١٠٠، كتاب الجهاد (٩)، باب في التولي يسوم السزحف (١٠٦)، الحديث (٢٦٤٧)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢١٥/٤، كتاب الجهاد (٢٤)، باب ما جاء في الفرار من الزحف (٣٦)، الحديث (١٧١٦) واللفط له، قوله: «فحاص الناسُ حيصةً، أي حملوا علينا حملة، وجالوا جيلة فانهزمنا عنهم، قوله: «العكّارون، أي الكرّارون إلى الحرب، ومعناه الراجعون إلى القتال.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/٧٠، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الصحيح ١٤٥/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب الأسارى في السلاسل (١٤٤)، الحديث (٣٠١٠).

إلى الجنةِ بالسلاسلِ»(١).

ولنبي الله عليه وسلم عين من الأكْوع رضي الله عنه قال: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين مِن المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه بتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنقلني سَلَبه هه (٢).

صلى اللّه عليه وسلم هَوَازِن فَبَيْنَا نحنُ نَتَضَحَّى مَعَ رسولِ اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلم إذ جاء رجلُ على جمل أحمر فَأَنَاخَهُ وجَعَلَ ينظرُ، وفينا ضَعْفَةً وَرِقَّةٌ مِن الظَّهْرِ، وبعضُنا مشاةٌ، إذ خرجَ يشتدُ فأتَى جملَهُ [فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ ثم أناخَهُ فقعدَ (٤) عليه] (٥) فَأَثَارَهُ فاشتدَّ به الجَملُ، وخرجْتُ أشتدُ [فكنتُ عندَ وَرِكِ ناقتِهِ، ثم تقدَّمتُ] (٥) حتى أخذتُ بخطام الجمل فَأَنَحْتُهُ، فلمًا وضعَ ركبتَهُ في الأرض آختَرَطْتُ سيفي فضربْتُ رأسَ الرجلِ، ثم جئتُ بالجمل أقودُه وعليه رحله وسلاحُه، فآستقبلني رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم والناسُ فقالَ: مَن قتلَ الرجل؟ قالوا: ابنُ الأكوع ، قال: لهُ سَلَبَهُ أَجْمَعُ ه (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أبو داود في السنن ۱۲۷/۳، كتاب الجهاد (۹)، باب في الأسير يُوثقَ (۱۲٤)، الحديث (۲۹۷۷). وهذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين بعد الذي بله.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٩٨٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب الحربي إذا دخل... (١٧٣)، الحديث (٣٠٥١) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٩٧٤/٣، كتاب الجهاد... (٣٣)، باب استحقاق القاتل سلب القتيل (١٣)، الحديث (١٧٥٤/٤٥) والعين: الجاسوس، قوله: ١٥١فتل، أي انصرف. قوله: ١٥ فَنَفَلنِي سَلَبَهُ عَلَي اعطاني ما كان عليه من الثياب والسلاح.
(٣) ليست في المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) قوله: «فقعد عليه» تحرفت في المطبوعة إلى: «فقاد عليه» والصواب ما أثبتناه من صحيح مسلم.

 <sup>(</sup>٥) ليست في مخطوطة برلين.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه، اخرجه البخاري في المصدر السابق مختصراً، واخرجه مسلم في المصدر السابق، واللفظ له، قوله: «هوازن» هي قبيلة مشتهرة بالرمي لا يخطى، سهمهم، قوله: «نتضحى» أي نتغدّى من الضّحى. قوله: «وفينا ضَعْفَةٌ ورِقَةٌ من الظهر، أي رقة حاصلة من قلة المركوب.

خُكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ، بعثَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (١) فجاءَ حُكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ، بعثَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (١) فجاءَ على حمارٍ فلمَّا دَنَا قالَ / رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: قوموا إلى سَيِّدِكم [١٧٤/ب] فجاءَ فجلسَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: إنَّ هؤلاء نَزَلُوا على حُكْمِكَ، قال: فإني أَحْكُمُ أَنْ تُقتَلَ المقاتِلَةُ وأَنْ تُسْبَى الذريةُ، قال: لقد حكمْتَ فيهم بحُكْمِ المَلِكِ» (٢) ويروى: «بحُكْمِ اللَّهِ» (٣).

وسلم خيلاً قِبَلَ نجدٍ فجاءَتْ برجلٍ مِن بني حَنِيفةَ يقال له: ثَمَامَةُ بنُ أَثالٍ وسلم خيلاً قِبَلَ نجدٍ فجاءَتْ برجلٍ مِن بني حَنِيفةَ يقال له: ثَمَامَةُ بنُ أَثالٍ سَيّدُ أهلِ اليمامةِ (ئ) فربطوهُ بساريةٍ من سَوَارِي المسجدِ فخرجَ إليه رسولُ اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلم فقال: ماذا عندكَ يا ثُمَامَة؟ قال: عندي يا محمدُ خير! إنْ تَقْتُلْ تَقتُلْ ذا دَمٍ ، وإنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ على شاكِرٍ ، وإنْ كنتَ تريدُ المالَ فسلْ تُعْطَ منه ما شئتَ ، فتركهُ رسولُ اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلم حتى كانَ الغدُ فقالَ لهُ: ما عندَكَ يا ثُمَامَةً؟ فقال: عندي ما قلتُ لك: إن تُنْعِمْ تُنْعَمْ على شاكرٍ ، وإنْ تَقتُلْ تقتلْ ذا دَم ، وإنْ كُنْتَ تريدُ المالَ فَسَلْ تُعْطَ منه ما شئت ، فتركهُ وسلم حتى (٥) كانَ بعدَ الغدِ منهُ ما شئتَ ، فتركهُ رسولُ اللّهِ عليه وسلم حتى (٥) كانَ بعدَ الغدِ منهُ ما شِئتَ ، فتركهُ رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم حتى (٥) كانَ بعدَ الغدِ منهُ ما شِئتَ ، فتركهُ رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم حتى (٥) كانَ بعدَ الغدِ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة زيادة (إليه) وليست عند البخاري.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/١٦٥، كتاب الجهاد (٥٦)، باب إذا نزل العدو على حكم رجل (١٦٨)، الحديث (٣٠٤٣) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٣٨٨/٣ \_ حكم رجل (١٦٨)، الحديث (٣٠٤٣) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٣٨٨/٣ \_ وبنو ١٣٨٩ كتاب لجهاد. . . (٣٢)، باب جوازقتال من نقض العهد . . . (٣٢)، الحديث (٣٢) ١٧٦٩)، وبنو تُرَيَّظة : طائفة من اليهود، قوله : والمقاتِلَة ، بكسر التاء أي من يتأتَّ منهم القتال، ولو بالرأي .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، اخرجه البخاري في الصحيح ١٢٣/٧، كتاب مناقب الأنصار (٦٣)، باب مناقب سعد بن معاذ... (١٢)، الحديث (٣٨٠٤)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق.

اليمامة: هي بلاد منسوبة إلى جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام وسميت باسمها.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة زيادة (إذا) وليست عند البخاري ومسلم.

فقال: ما عِندكَ يا تُمامَةُ؟ قال: عندي ما قلتُ لكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ على شاكِرِ، وإِنْ تقتُلْ تقتُلْ ذا دم، وإِنْ كنتَ تريدُ المالَ فسلْ تُعْطَ ما شئتَ، فقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: أَطْلِقُوا ثُمامَةَ، فانطلَقَ إلى نخلِ قريبٍ من المسجدِ فاغتسلَ ثم دخلَ المسجدَ فقال: أشهدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلا اللَّهَ وأشهدُ أَنَّ المسجدِ فاغتسلَ ثم دخلَ المسجدَ فقال: أشهدُ أَنْ على الأرض (١) وَجْهُ محمداً عبدُه ورسولُه، يا محمدُ واللَّهِ ما كانَ على الأرض (١) وَجْهُ أبغضَ إليَّ مِن وجهِكَ، فقد أصبحَ وجهكَ أحبً الوجوهِ كلّها إليَّ، واللَّهِ ما كانَ مِن دينٍ أبغضَ إليَّ مِن دينِكَ فأصبحَ دينُكَ أحبَّ الدينِ كلّه إليَّ، واللَّهِ ما كانَ مِن بلدِ أبغضَ إليَّ مِن دينِكَ فأصبحَ بلدُكَ أحبَّ البلادِ كلّها إليَّ، وإنَّ خيلكَ ما كانَ مِن بلدٍ أبغضَ إليَّ من بلدِكَ، فأَصْبَحَ بلدُكَ أحبَّ البلادِ كلّها إليَّ، وإنَّ خيلكَ أَخَذَنْنِ وأنا أُريدُ العمرةَ فماذا ترى؟ فَبشَرَهُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فلمَّا قَدِمَ مكةَ قالَ له قائلُ: صَبَاْتَ؟! فقال: لا، ولكني أَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فلمَّا قَدِمَ مكةَ قالَ له قائلُ: صَبَاْتَ؟! فقال: لا، ولكني أَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فلمَّا قَدِمَ مكةَ قالَ له قائلُ: صَبَاْتَ؟! فقال: لا، ولكني أَمرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فلمَّا قَدِمَ مكةَ قالَ له قائلُ: صَبَاْتَ؟! فقال: لا، ولكني السَمْتُ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حتى يأذَنَ فيها رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، وَلاَلاً واللَّهِ وسلم» (٣).

[[/140]

عن جُبَيْر بنِ مُطْعِم: / «أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في أسارَى بدرٍ: لوكانَ المُطْعِمُ بنُ عَديًّ حَيًّا ثم كلَّمني في هؤلاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهم له» (٤٠)م

٣٠١٥ على الله على الله عليه وسلم مِن جبلِ التنعيمِ مُتَسَلِّحِينَ يُريدُونَ غِرَّةَ رسول ِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن جبلِ التنعيمِ مُتَسَلِّحِينَ يُريدُونَ غِرَّةَ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة زيادة (من) وليست عند البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في المطبوعة إلى (ألا).

<sup>(</sup>٣) متّفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٨٧/٨، كتاب المغازي (٦٤)، باب وفد بني حنيفة... (٧٠)، الحديث (٤٣٧٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٣٨٦/٣، كتاب الجهاد... (٣٢)، باب ربط الأسير... (١٩)، الحديث (١٥٩/١٧٦٤) واللفظ له. وصَبَأت: خرجت من دينك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الصحيح ٢٤٣/٦، كتاب فرض الخمس (٥٧)، باب ما مَنَّ النبي ﷺ على . . . (١٦)، الحديث (٣١٣٩) قوله: «النَّتْنَى» جمع نَتِن بالتحريك بمعنى منتن، كزَمِن وزَمْنَى، وإنما سماهم نتنى لرجسهم الحاصل من كفرهم.

النبيِّ صلى الشعليه وسلم وأصحابِهِ فأخذَهم سِلْماً فآسْتَحْيَاهُم ويروى: فَأَعْتَقَهُمْ (١) \_ فأنزلَ اللَّهُ تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْن مَكَّةً ﴾ (٢).

الله عليه وسلم أمرَ يومَ بدرٍ بأربعةٍ وعشرينَ رجلًا من صَناديدِ قريشٍ، فَقُذِفُوا في طَوِي مِن أَمرَ يومَ بدرٍ بأربعةٍ وعشرينَ رجلًا من صَناديدِ قريشٍ، فَقُذِفُوا في طَوِي مِن أَطواءِ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ، [و] (٣) كانَ إذا ظهرَ على قوم أقامَ بالعَرْصَةِ ثلاثَ ليالٍ فلمًا كانَ ببدرٍ اليومَ الثالثَ أمرَ براحِلَتِهِ فَشُدً عليها رَحْلُها ثم مَشَى، واتَّبَعَهُ أصحابُهُ، كانَ ببدرٍ اليومَ الثالثَ أمرَ براحِلَتِهِ فَشُدً عليها رَحْلُها ثم مَشَى، واتَّبَعَهُ أصحابُهُ، حتى قامَ على شفةِ الرَّكِيِّ، فجعلَ يُنادِيهِم بأسمائهم وأسماءِ آبائهم: يا فُلانَ بنَ فُلانٍ، ويا فُلانَ بنَ فلانٍ، أيسرُكم أنكم أطَعْتُم الله ورسولَهُ؟ فإنَّا عمرُ: يا رسولَ الله عليه قال عمرُ: يا رسولَ اللهِ ما تُكلِّمُ مِن أجسادٍ لا أَرْوَاحَ لها؟ قال النبيُ صلى الله عليه يا رسولَ اللهِ ما تُكلِّمُ مِن أجسادٍ لا أَرْوَاحَ لها؟ قال النبيُ صلى الله عليه وسلم: والذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ (٤) بيدِه ما أنتُم بأسمَع لِمَا أقولُ منهم» (٥) وفي رواية:

<sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية أنس رضي الله عنه، أبو داود في السنن ۱۳۷/۳ ــ ۱۳۸، كتاب الجهاد (۹)، باب في المنن ۱۳۰۵)، الحديث (۲٦۸۸)، وأخرجه الترمذي في السنن ۲۸۶/۵، كتاب تفسير القرآن (٤٨)، باب ومن سورة الفتح (٤٩)، الحديث (٣٢٦٤) وقال: (حسن صحيح).

 <sup>(</sup>٣) الواو ساقطة في قوله: «وكان» من النسخة المطبوعة بالمطبعة التجارية، وأثبتناها من النسخة البولاقية، وهو الموافق للفظ البخاري.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة (والذي نفسي بيده) والصواب ما اثبتناه كما عند البخاري.

<sup>(°)</sup> متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ٧/٠٠٠ ـ ٣٠١، كتاب المغازي (٦٤)، باب قتل أبي جهل (٨)، الحديث (٣٩٧٦) واللفظ له، واخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٠٤/٤، كتاب الجنة . . . (١٥)، باب عرض مقعد الميت . . . (١٧)، الحديث (٢٨٧٥/٧٨)، وصناديد قريش: عظمائهم وأشرافهم، قوله: «طَوِيَّ أي بئر مطوية بالحجارة محكمة بها، قوله: «العَرْصَة» هو كل موضع واسع لا بناء فيه، «شفة الرَّكِيُّ » أي حافة البئر.

«ما أنتُمْ بأسمعَ منهم، ولكنْ لا يُجيبونَ»(١).

٣٠١٧ ـ عن مروان، والمِسْوَر بن مَخْرَمَة: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ حينَ جاءَهُ وفدُ هَوازِنَ مسلمينَ فسألُوهُ أَنْ يَرُدُّ إليهم أموالَهم وسَبْيَهِم، قال: فاختارُوا إحدى الطائفتين إمَّا السَّبْـيَ، وإمَّا المالَ! قالوا: فإنَّا نختارُ سَبْيَنَا، فقامَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَأَثْنَى على اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمْ قَالَ: أَمَّا بِعَدُ فَإِنَّ إِخُوانَـ نَمْ قَدْ جَاؤُوا تَاتَبِينَ، وإِنِّي قَدْ رأيتَ أَنْ أَرُدَّ إليهم سَبْيَهم، فَمَنْ أَحَبُّ منكم أَنْ يُطَيِّبَ ذلكَ فَلْيَفْعَلْ، ومَن أحبُّ منكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّهِ حَتَى نُعطِيهِ إِيَّاهُ مِن أُولَ مَا يُفِيءُ اللَّـهُ عَلَينا فليفعل، فقالَ الناسُ: قد طَيَّبْنَا ذلكَ يا رسولَ اللَّهِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: إنا لاندري مَن أذِنَ منكم ممن لَمْ يأذنْ، فارجِعُوا حتى يرفعَ [٥٧١/ب] إلينا / عُرَفاؤكم أَمْرَكُم، فرجعَ الناسُ فكلَّمَهم عُرَفاؤهم، ثم رجعُوا إلى رسول ِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فأخبروهُ أنهم قد طَيَّبُوا وأَذِنُوا ١٩٠٠.

٣٠١٨ ـ عن عِمرانَ بنِ حُصَيْن قال: «كان ثَقِيفٌ حليفاً ٣٠ لبِنِي عُقَيْلٍ، فأسرَتْ ثَقيفٌ رجلينِ من أصحابِ رسول ِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، وأَسَرَ أصحابُ رسول ِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم رجلًا من بني عُقَيْلٍ ، فأَوْثَقُوهُ فطَرَحُوه في الحرَّةِ، فمرَّ به النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَنَادَاهُ: يَا مُحمدُ يَا محمدُ فيمَ أَخِذَتْ؟ قال: بجريرةِ حُلْفَائكُم ثَقيفٍ، فتركُّهُ ومضى، فنادَاهُ: يا محمدُ يا محمدُ، فَرَحِمَهُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم

<sup>(</sup>١) أخرجه من رواية ابن عمر رضي الله عنه، البخاري في الصحيح ٢٣٢/٣، كتاب الجنائز (٢٣)، باب ما جاء في عذاب القبر... (٨٦)، الحديث (١٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصحيح ٤٨٣/٤ ــ ٤٨٤، كتاب الوكالة (٣٩)، باب إذا وهب شيئاً لوكيل... (٧)، الحديث (٢٣٠٧)، قوله: «يُطَيُّب، هو بفتح الطاء المهملة وتشديد التحتانية المكسورة، أي يُعطيه عن طِيب نفسه من غير عوض، قوله: دحتى نعطيه إيَّاه، أي بدله عوضاً

<sup>(</sup>٣) كذا اللفظ في المخطوطة والمطبوعة، وعبارة مسلم (كانت ثقيف حلفاء).

فرجعَ فقال: ما شأنُك؟ فقال: إني مسلمٌ، فقال: لوقُلْتَها وأنتَ تملِكُ أمرَكَ أَلَمْتُ وَقَالَ: لوقُلْتَها وأنتَ تملِكُ أَمرَكَ أَفلَحْتَ كلَّ الفَلَاحِ! قال: فَفَدَاهُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بالرجلينِ اللَّذَيْنِ أَسَرَتْهُما ثقيفٌ»(١).

مِنْ تَحِيسَانُ :

بعثَتْ زينبُ في فداءِ أبي العاص قال: وبعثَتْ أهلُ مكَّةَ في فداءِ أُسرَائهم بعثَتْ زينبُ في فداءِ أبي العاص قال: وبعثَتْ فيه بقِلادةٍ لها كانَتْ عندَ خديجة أدخلَتها بها على أبي العاص، فلما رآها رسولُ اللَّهِ رَقَّ لها رِقَةً شديدة، وقال: إنْ رأيتُم أَنْ تُطْلِقُوا لها أسيرَها عليها الذي لها؟ فقالوا: نعم، وكانَ النبيُ عليه السلامُ أخذَ عليه أنْ يُخليَ سبيلَ زينبَ إليه، وبعثَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم زيدَ بنَ حارثةَ ورجلًا من الأنصارِ فقال: كُونَا ببطنِ يَأْجِج حتى تَمُرَّ بِكُمَا زينبُ فَتَصْحَبَاها حتى تَأْتِيا بها» (٢).

٣٠٢٠ ـ وروي: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لمَّا أسرَ أهلَ بدرٍ قتلَ عُقْبَةَ بنَ أبي مُعَيْطٍ والنضرَ بنَ الحارثِ ومَنَّ على أبي عزَّة الجُمَحِي»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصحيح ۱۲٦٢/۳، كتاب النذر (۲٦)، باب لا وفاء لنذر في معصية الله... (٣)، الحديث (١٦٤١/٨)، وأخرجه الشافعي في المسند ١٢١/٢، كتاب الجهاد، الحديث (٤٠٤) واللفظ له، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٨٣/١١ من طريق المسافعي، الحديث (٢٧١٤)، قوله: «ثقيف» كامير، هو أبو قبيلة من هوازن، وعُقَيْل: بالتصغير، قبيلة كانوا حلفاء ثقيف، والحَرَّة: ارض بظاهر المدينة بها حجارة سود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٧٦٦، وأخرجه أبوداود في السنن ١٤٠٣ – ١٤١، كتاب الجهاد (٩)، باب في فداء الأسير بالمال (١٣١)، الحديث (٢٦٩٣) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٣٣٧، كتاب المغازي، وفي ٢٣٦/٣، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب أبي العاص... وفي ٤/٥٤، كتاب معرفة الصحابة، ذكر زينب بنت خديجة. وأخرجه البيهقي في المسنن الكبرى ٢٣٢/٣ كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في مفاداة الرجال. قوله: «ببطن يأججه بفتح التحتية وهمزة ساكنة وجيم مكسورة ثم جيم منونة، هو موضع قريب من التنعيم.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن هشام في سيرة النبسي ﷺ ٢٨٦/٢ ــ ٣٠٥، عند ذكره غزوة بدر الكبرى مقتل عقبة بن=

٣٠٢١ ـ وروي عن ابن مسعود: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لمَّا أرادَ قتلَ عُقْبَةَ بنَ أبي مُعَيْطٍ قال: مَن للصِبْيَةِ؟ قال: النارُ

الله عن رسول الله عن عُبَيْدَة [السلماني] (٢)، عن علي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنَّ جبريلَ هبطَ عليهِ فقالَ له نَّ خَيِّرُهُم، يعني الله عليه فقالَ له عليه وسلم: القتلَ أو الفِداءَ، على أنْ يقتلَ منهم قابلًا مثلهم؟ اصحابَك، في أسارَى بدر: القتلَ أو الفِداءَ، على أنْ يقتلَ منهم قابلًا مثلهم؟ قالوا: الفداء؟ ويُقْتَلَ منا» (٣) (غريب).

[١/١٧٦] على النبيّ صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينظرونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشعرَ قُتِلَ، ومَن لله عليه وسلم، فكانوا ينظرونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشعرَ قُتِلَ، ومَن لم يُنْبِتْ لم يُقْتَل، فكشفُوا عانتِي فوجدُوهَا لم تُنْبِتْ، فجعَلوني في السبيّ (٤).

أبي معيط، والنضر بن الحارث فقال: (قال ابن إسحاق) وأورد الخبر، وفي أسماء الذين مَنَّ عليهم رسول الله عَلَيِّ ذكر أبا عَزَّة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٥/٩، كتاب السير، باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم، وذكره البغوي في شرح السنة ٧٨/١١، بعد الحديث رقم (٢٧١١)، فقال: (قال الشافعي: أسر رسول الله ﷺ...) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود في السنن ۱۳۵/۳ ـ ۱۳۳، كتاب الجهاد (۹)، باب في قتل الأسير صبراً (۱۲۸)، الحديث (۲۸۸٪) واللفظ له، وذكره ابن هشام في سيرة النبي الله ٢٨٧/٢، غزوة بدر الكبرى، مقتل عقبة بن أبي معيط، فقال: (قال ابن إسحاق) وساقه، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۶/۹ ـ ۲۰، كتاب السير، باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم.

<sup>(</sup>۲) ليست في المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه التسرمذي في السنن ١٣٥/٤، كتساب السير (٢٢)، بساب ما جساء في قتل الأسارى...(١٨)، الحديث (١٥٦٧) واللفظ له، وقال: (هذا حديث حسن غريب)، وذكره المزي في تحفة الأشراف ٤٣٠/٧، الحديث (١٠٢٣٤) وعزاه للنسائي.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٣٨٣/٤، وأخرجه الدارمي في السنن ٢٢٣/٢، كتاب السير، باب حد
 الصبي متى يقتل، وأخرجه أبو داود في السنن ١٩١٤، كتاب الحدود (٣٢)، باب في الغلام:=

رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، يعني يومَ الحُدَيْبِيَةِ قبلَ الصلحِ، فكتبَ موالِيهِم قالوا: يا محمدُ واللَّهِ ما خَرَجُوا إليكَ رغبةً في دينِكَ، وإنما خَرجُوا هرباً مِنَ الرِّقِ فقال ناسُ: صَدَقُوا يا رسولَ اللَّهِ رُدَّهُم إليهم، فغضِبَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وقال: ما أُراكُم تَنْتَهونَ يا معشَرَ قريش حتى يبعثَ اللَّهُ عليكم مَن يَضْرِبُ رقابَكم على هذا، وأبى أَنْ يَرُدَّهُم وقال: هُمْ على هذا، وأبى أَنْ يَرُدَّهُم وقال: هُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عليكم مَن يَضْرِبُ رقابَكم على هذا، وأبى أَنْ يَرُدَّهُم وقال: هُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

#### ٧ \_ باب الأمان

# من المعالي :

رسول ِ اللّه صلى اللّه عليه وسلم عام الفتح ِ فوجدتُه يغتسل، وفاطمةُ ابْنَتُهُ تسترُه رسول ِ اللّه صلى اللّه عليه وسلم عام الفتح ِ فوجدتُه يغتسل، وفاطمةُ ابْنَتُهُ تسترُه بثوب، فَسَلَّمْتُ فقال: مَن هذه ؟ فقلتُ: أنا أم هاني عبنتَ أبي طالب، فقال: مرحباً بأم هاني عِ، فلمّا فرغ مِن غُسْلِهِ قامَ فصلًى ثماني ركعاتٍ مُلْتَحِفاً في مرحباً بأم هاني علي أنه قاتل رجلاً ثوب ثم انصرف، فقلت: يا رسولَ اللّه زعمَ ابنُ أمي علي أنه قاتِل رجلاً أَجَرْتُه فلانُ بنُ هُبَيرة ؟ فقال رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد أَجَرْنا من

يُصيبُ الحديث (١٧)، الحديث (١٤٠٤)، واخرجه الترمذي في السنن ١٤٥/٤، كتاب السير (٢٢)، باب ما جاء في النزول على الحكم (٢٩)، الحديث (١٥٨٤)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٥٥/١، كتاب الطلاق (٢٧)، باب متى يقع طلاق الصبي (٢٠)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٨٩٩/، كتاب الحدود (٢٠)، باب من لا يجب عليه الحد (٤)، الحديث (٢٥٤١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود في السنن ۱٤٨/٣ - ١٤٩، كتاب الجهاد (٩)، باب في عبيد المشركين... (١٣٦)، الحديث (٢٧٠٠)، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ١٣٤/٥، كتاب المناقب (٥٠)، باب مناقب علي... (٢٠)، الحديث (٣٧١٥)، قوله: (عبدان، بكسر العين المهملة وبضم، وبسكون الموحدة، جمع عبد.

أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيءٍ وذلك ضُحَى (١) وروي عن أم هانيءٍ قالت: «أَجَرْتُ رَجَلِينِ من أحمائي فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه ولم: قد أُمَّنَا مَن أَمَّنْتَ (٢).

## مِنَ لِيسَانَ :

٣٠٢٦ ـ قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «المسلمونَ تَتكافَأُ دماءُهم ويَسْعَى بذِمَّتِهم أَدْناهُم»(٣).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٧٣/، كتاب الجنزية (٥٨)، باب أمان النساء... (٩)، الحديث (٣١٧١)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٤٩٨/١، كتاب صلاة المسافرين... (٦)، باب استحباب صلاة الضحى... (١٣)، الحديث (٣٣٦/٨٢) واللفظ لهما.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في السنن ١٤٢/٤، كتاب السير (٢٢)، باب ما جاء في أمان العبد والمرأة (٢٦)، عقب الحديث (١٥٧٩)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث مُخَرَّج من خمسة طرق:

<sup>●</sup> الطريق الأولى: من رواية عمروبن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه: أخرجه أحمد في المسند ١٩٢/٢، وأخرجه أبو داود في السنن ١٨٣/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في السرية... (١٥٩)، الحديث (٢٧٥١)، واللفظ لها، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٨٩٥، كتاب الديات (٢٦)، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم (٣١)، الحديث (٢٦٨٥)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ١٩٩١، الحديث (٤٤٠)، وعزاه للطبراني في المعجم الكبير، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٩/٨، كتاب الجنايات، فيها لا قصاص بينه...

<sup>•</sup> الطريق الثانية من رواية على بن أبي طالب رضي الله عنه: أخرجه أحمد في المسئد ١١٩/١، وأخرجه أبو داود في المسئن ٢٦٦/١ – ٢٦٨، كتاب الديات (٣٣)، باب إيقاد المسلم بالكافر (١١)، الحديث (٤٥٣٠)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السئن ١٩/٨، كتاب القسامة (٤٥)، باب القود بين الأحرار... (٩ – ١٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٤١/١، كتاب كتاب قسم الفيء، باب يجير على أمتي أدناهم، وقال: (على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، واللفظ عندهم: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم».

الطريق الثالثة من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن ماجه في السنن ٢/٨٩٥، كتاب الديات (٢١)، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم (٣١)، الحديث (٢٦٨٣) واللفظ له.

الطريق الرابعة من رواية معقل بن يسار رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجه في السنن ٢/١٩٥٠ =

«إن المرأة لتأخذُ للقوم ، يعني تُجِيرُ على المسلمين »(١).

٣٠٢٨ عن عمرو بن الحَمِق قال، سمعت رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على فقتلَه، أُعطيَ لواءَ الغدرِ يومَ القيامةِ»(٢٠).

٣٠٢٩ وعن سُلَيْم بنِ عامرٍ قال: «كانَ بينَ معاويةً وبينَ الرومِ عهدً، فكانَ يسيرُ نحوَ بلادِهم حتى إذا انقضَى العهدُ أغارَ عليهم، فجاءَ رجلٌ على فرس أو بِرْذَوْنٍ / وهو يقولُ: اللَّهُ أكبرُ، اللَّهُ أكبرُ، وفاءً لا غَدْرٌ، [١٧٦/ فنظروا فإذا هو عمرو بنُ عَبْسةَ فسألَهُ معاويةُ عن ذلكَ؟ فقالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: مَن كانَ بينَهُ وبينَ قومٍ عهدٌ فلا يُحِلَّنَ عهداً ولا يَشُدَّنه حتى يَمضيَ أمدُه أو يَنْبِذَ إليهم على سواءٍ، قال: فرجعَ معاويةُ بالناسِ » (٣).

كتاب الديات (٢١)، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم (٣١)، الحديث (٢٦٨٤)، وأخرجه الطبراني
في المعجم الكبير ٢٠٦/٢٠، الحديث (٤٧١)، ولفظهما: والمسلمون يد على من سواهم، وتتكافأ
دماؤهم...

الطريق الخامسة من رواية عائشة رضي الله عنها: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٠/٨،
 كتاب الجنايات، باب فيمن لا قصاص....

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في السنن ١٤١/٤، كتاب السير (٢٢)، باب ما جاء في أمان العبد والمرأة (٢٦)، الحديث (١٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود الطيالسي في المسند، ص ١٨١، الحديث (١٢٨٥)، وأخرجه أحمد في المسند ٢٧٣/ – ٢٢٤، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/٨٦، كتاب الديات (٢١)، باب من أمِنَ رجلًا... (٣٣)، الحديث (٢٦٨٨)، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير ٢٢/١، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٤٢/٩، كتاب السير، باب الأسير يؤمَّن...، وأخرجه البغوي في شرح السنة ١١/١١، الحديث (٢٧١٧) واللفظ له.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ١٩٠/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في الإمام يكون بينه وبين العدو... (١٦٤)، الحديث (٢٧٥٩)، وأخرجه الترمذي في السنن ١٤٣/٤، كتاب =

وسلم الله عليه وسلم، فلمّا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُلقيَ صلى اللّه عليه وسلم أُلقيَ اللّه عليه وسلم أُلقيَ وليسًا اللّه عليه وسلم أُلقيَ في قلبي الإسلام فقلت: يا رسولَ اللّه! إني واللّه لا أَرجِعُ إليهم أبداً، قال: إني لا أَخِيسُ بالعهدِ ولا أحبِسُ البُرُد، ولكنْ ارجِعْ فإنْ كانَ في نفسِكَ الذي في نفسِكَ الآنَ فارجِعْ، قال: فذهبتُ ثم أَتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأسلمْتُ (۱).

٣٠٣١ عن نُعَيْم بنِ مسعودٍ: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قالَ لرجلينِ جاءًا مِن عندِ مُسَيْلِمةً: أما واللَّهِ لَـوْلاً (٢) أنَّ الرسلَ لا تُقتَلُ لضربتُ أعناقَكما (٣).

٣٠٣٢ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قالَ في خطبيّهِ: أَوْفُوا بحِلْفِ الجاهليةِ فإنه لا يزيدُه \_ يعني الإسلام \_ إلا شِدَّةً ولا تُحْدِثُوا حِلْفاً في الإسلام ِ (٤).

السير (۲۲)، باب ما جاء في الغدر (۲۷)، الحديث (۱۵۸۰)، وقال: (حديث حسن صحيح)
 وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ۲۳/۶ – ۲۶، الحديث (۲۲٤۲) وعزاه للنسائي أيضاً،
 واللفظ لهم والبرذون: التركي من الحيل.

<sup>(</sup>۱) اخرجه احمد في المسئد ۸/٦، أخرجه أبو داود في السئن ۱۸۹/۳، كتاب الجهاد (۹)، باب في الإمام يُستَجنُّ به... (۱٦٣)، الحديث (۲۷۵۸) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سئن أبي داود ۲۷/۶ ـ ٦٣، الحديث (۲٦٤١)، وعزاه للنسائي أيضاً، و «أخيس»: أغدر، وقوله: «البُرُد» جمع بريد وهو الرسول.

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت العبارة في المطبوعة إلى: «أما والله لو أن الرسل»، والتصويب من أبسي داود.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسئد ٤٨٧/٣ ــ ٤٨٨، وأخرجه أبو داود في السئن ١٩١/٣ ــ ١٩٠، كتاب الجهاد (٩)، باب في الرسل (١٦٦)، الحديث (٢٧٦١) واللفظ له.

 <sup>(</sup>٤) اخرجه احمد في المسئد ٢١٣/٢، وأخرجه الترمذي في السئن ١٤٦/٤، كتاب السير (٢٢)، بأب
 ما جاء في الحِلْف (٣٠)، الحديث (١٥٨٥) واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح).

#### ٨ ـ باب قسمة الغنائم والغلول فيها

من الصحالي :

ُ ٣٠٣٣ ـ عن أبي هريرة، عن رسول ِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «لم تَحِلَّ الغنائمُ لأحدٍ مِن قبلِنا، ذلكَ بأنَّ اللَّهَ رَأَى ضَعْفَنا وعَجْزَنا فَطَيَّبَها لنا»(١).

وسلم عام حُنيْنٍ، فلمَّا التقيْنا كانتُ للمسلمينَ جولَةً فرأيتُ رجلًا مِن المشركينَ وسلم عام حُنيْنٍ، فلمَّا التقيْنا كانتُ للمسلمينَ جولَةً فرأيتُ رجلًا مِن المشركينَ قضربتُ مِن وَرائه على حَبْلِ (٢) عاتقِهِ بالسيفِ، فقطعتُ الدَّرْعَ، وأقبلَ عليَّ فضَمَّني ضَمَّةً وجدتُ منها ريحَ الموتِ، ثم أَدْرَكَهُ الموتُ فأرسلني، فلَحِقْتُ عمرَ فقلتُ: ما بالُ الناسِ ؟ قال: أمرُ اللَّهِ ثم الموتُ فأرسلني، فلَحِقْتُ عمرَ فقلتُ: ما بالُ الناسِ ؟ قال: أمرُ اللَّهِ ثم سلبُه، فقلتُ: مَن قتلَ قتيلًا لهُ عليهِ بَينةٌ فلهُ سلبُه، فقلتُ: مَن يشهدُ لي ؟ ثم جلستُ، ثم قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مثلَه، فقمتُ، [١٧٧١] فقالَ: ما لكَ يا أبا قتادةَ ؟ فأخبرتُهُ، فقالَ رجلٌ: صدَقَ، وسلَبُهُ عندي فأرْضِهِ فقالَ: ما لكَ يا أبا قتادةَ ؟ فأخبرتُهُ، فقالَ رجلٌ: صدَقَ، وسلَبُهُ عندي فأرْضِهِ منيًى، فقالَ أبو بكرٍ: لاها اللَّهِ! إذاً لا يَعمِدُ إلى أَسَدٍ مِن أُسْدِ اللَّهِ يقاتلُ عن اللَّهِ ورسولِهِ فيعطيكَ سلَبه! فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: صدقَ فأعْطِهِ، فأعطانِيهِ، فابتَعْتُ بهِ مَحْرَفاً في بَني سَلَمة، فإنه لأولُ مالٍ تَأَثَلُتُهُ في الإسلام "(٢).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ٢٠٠١، كتاب فرض الخمس (٥٥)، باب قول النبي ﷺ: «أُجِلَّتُ لكم الغنائم»... (٨)، الحديث (٣١٢٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٣٦٦، ٢٣٦٠ – ١٣٦٧، كتاب الجهاد... (٣٢)، باب تحليل الغنائم... (١١)، الحديث الحديث طويل، واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) قوله: «على حبل عاتقه» هو مابين العنق والكتف.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٨/٣٤ ــ ٣٥، كتاب المغازي (٦٤)، باب قول الله تعالى: ﴿ويوم حنين...﴾ [سورة التوبة (٩)، الآية (٢٥)] (٥٤)، الحديث (٢٣١٤) واللفظ=

عمر: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَسْهَمَ للرجلِ ولفرسِهِ ثلاثةً أَسْهُم نَ سهماً له، وسهمينِ لفرسِهِ»(١).

ابنِ عباس سِالُه عن العبدِ والمرأةِ يحضُرانِ المغنَم، هل يُقسَمُ لهما؟ فقالَ ابنِ عباس سِالُه عن العبدِ والمرأةِ يحضُرانِ المغنَم، هل يُقسَمُ لهما؟ فقالَ ليزيدَ (٢٠): اكتبْ إليهِ أنه ليسَ لهما سهمُ إلا أنْ يُحْذَيا» (٣). وفي رواية: «كتبَ اليه ابنُ عباس ِ: أنكَ كتبتَ تَسألُني، هل كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يغزُو بالنساءِ، وهل كانَ يَضْرِبُ لهنَّ بسهم ؟ قد كانَ يغزُو بهِنَّ يُداوينَ المرضَى، ويُحْذَيْنَ مِن الغنيمةِ، وأمَّا السهمُ فلم يَضْرِبُ لهنَّ بسهم ٍ» (٤).

٣٠٣٧ ـ وعن سلمة بن الأكْوَع قال: «بعثَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، وأنا عليه وسلم بظهرِهِ معَ رباح غلام رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، وأنا معه، فلمَّا أصبحنا إذا عبدُالرحمنِ الفَزارِيُّ قد أغارَ على ظهرِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فقُمْتُ على أَكَمَةٍ (٥) فاستقبلتُ المدينةَ فناديْتُ ثلاثاً: صلى اللَّهُ عليه وسلم، فقُمْتُ على أَكَمَةٍ (٥) فاستقبلتُ المدينةَ فناديْتُ ثلاثاً:

<sup>=</sup> له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٣٧٠/٣، كتاب الجهاد... (٣٢)، باب استحقاق القاتل سلب القتيل (١٣)، الحديث (١٧٥١/٤١)، قوله: «ما بال الناس، أي منهزمين، قوله: «لا ها الله» أي لا والله، قوله: «خرفاً» ففتح الميم، وسكون المعجمة، وفتح الراء، ويجوز كسرها أي بستاناً، قوله: «تأثّلتُه» أي اقتنيته.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/٧٦، كتاب الجهاد (٥٦)، بابسهام الفرس(٥١)، الحديث (٢٨٦٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٣٨٢/٣، كتاب الجهاد... (٣٢)، باب كيفية قسمة الغنيمة... (١٧)، الحديث (١٧٦٢/٥٧).

<sup>(</sup>٢) تحرف الاسم في المطبوعة إلى: ولزَّيْده.

<sup>(</sup>٣) أخسرجه مسلم في الصحيح ١٤٤٥/٣، كتاب الجهاد... (٣٢)، باب النساء الغازيات... (٤٨)، الحديث (١٨١٢/١٣٩) ونَجْدَةُ: بفتح النون وسكون الجيم رئيس الخوارج، الحَرُوري: بفتح فضم، نسبة إلى قرية بظاهر الكوفة نسبة الخوارج إليها، قوله: ويُحُذّيا» بصيغة المجهول أي: يُعطَيا شيئاً قليلاً أقَل من السهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ١٤٤٤/٣، الحديث (١٣٧/١٣٧).

 <sup>(</sup>٥) الأُكَمَة: بفتحات أي مكان مرتفع.

يا صباحاهُ(۱) ثم خرجتُ في آثارِ القومِ أرميهِم بالنبلِ، وأرتجِزُ أقولُ:

أنا ابسُ الأحْسَقِعِ والسيومُ يسومُ السرُّضَعِ (۲)
فما ذلتُ أرميهِم وأعقِرُهم، حتى ما خلَقَ اللَّهُ مِن بعيرٍ من ظهرِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إلَّا خَلَفتُه وراءَ ظَهْري، ثم اتَبعْتُهم أرميهِم، حتى أَلْقُوا أكثرَ من ثلاثينَ بُردةً وثلاثينَ رُمحاً يَستخفُونَ، ولا يَطرَحُونَ شيئاً إلاَّ جعلتُ عليه آراماً مِن الحجارةِ يعرفُها رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ولحِقَ وسلم وأصحابه، حتى رأيتُ فوارِسَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ولحِقَ أبو قتادة فارسُ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بعبدالرحمنِ فقتلَهُ، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بعبدالرحمنِ فقتلَهُ، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بعبدالرحمنِ منقتلَهُ، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم سهمينِ، سهمَ [۱۷۷/ب] سلمةُ، قال: ثم أعطاني رسولُ / اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم سهمينِ، سهمَ الراجِلِ، فجمعُهما لي جميعاً، ثم أرْدَفَنِي رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وراءهُ على العضباءِ، راجعينَ إلى المدينةِ» (۳).

٣٠٣٨ عن ابن عمر قال: «نَفَّلَنا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نفلًا سِوى نصيبنا مِن الخُمُسِ فأصابني شارِفٌ»(٤)، والشارِفُ المُسِنُّ الكبيرُ.

وقوله: «أعقرهم» كذا وردت في المطبوعتين، وهي في الصحيح: «أعقر بهم» أي اقتل مركوبهم، قوله: «آراماً» جمع إرم كعِنْب وهو العلامة. والعضباء: ناقة النبي ﷺ.

مصابيح السنَّة (ع٣ـم٧)

<sup>(</sup>١) قوله: «يا صَبَاحاهُ» كلمة يقولها المستغيث إذا صاحوا للغارة لأنهم أكثر ما يغيرون عند الصباح.

<sup>(</sup>٢) الشطر الأول من البيت غير مستقيم الوزن، قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط ٢٠/٣: الأكوع: العظيم الكاع، وهو طرف الزند في الذراع مما يلي الرسغ، والأكوع لقب سنان جد الصحابي سلمة بن عمرو بن سنان بن الأكوع القائل يوم ذي قرد وغطفان وهو يرمي:

خَـذَهـا وأنـا ابـن الأكـوع والـيـومُ يـومُ الـرُّضَـع (٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١٤٣٧ – ١٤٣٧، كتاب الجهاد.. (٣٢)، باب غزوة ذي قرد... (٤٥)، الحديث (١٨٠٧/١٣٢) ضمن رواية مطوّلة، قوله «بظهره»: مركوبه وإبله،

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١٣٦٩/٣، كتاب الجهاد... (٣٢)، باب الأنفال (١٢)، الحديث (١٧٥٠/٣٨)، وعزاه الخطيب التبريزي في «المشكاة» ١١٦٩/٢، والمناوي في «كشف المناهج» للبخاري في كتاب فرض الخمس، وليس عنده كما بينه المزي في «تحفة الأشراف» ٥/٩٠٤، الحديث (٥٠٠٥)، والحديث مؤخر في مخطوطة برلين بعد الذي يليه.

٣٠٣٩ عن ابن عمر: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كانَ يُنفِّلُ بعضَ مَن يبعثُ مِن السَّرايا لأنفسِهم خاصَّةً سِوَى قسمةِ عامةِ الجيشِ»(١).

• ٤ • ٣ • عن ابن عمر قال: «ذهبتْ فرسٌ لهُ فأخذَها العدوُ فظهرَ عليهمُ المسلمونَ فرُدَّت عليهِ في زمنِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، وأَبَقَ عبدٌ لهُ فلَحِقَ بالرومِ فظهرَ عليهمُ المسلمونَ فردَّهُ عليهِ خالدُ بنُ الوليدِ بعدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم» (٢).

النبيّ صلى الله عليه وسلم فقلنا: أعطيت بني المطّلِب مِن خُمْس خيبر النبيّ صلى الله عليه وسلم فقلنا: أعطيت بني المطّلِب مِن خُمْس خيبر وتركتنا، ونحن وَهُمْ بمنزلةٍ واحدةٍ منك، فقال: إنما بنُوهاشم وبَنُو المطّلب شيءٌ واحد، قال جُبَيرٌ: ولم يَقْسِمُ النبيُ صلى الله عليه وسلم لِبني عبدِشمس وبني نوفلَ شيئاً "").

٣٠٤٧ وقال رسولُ اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلم: «أَيُّمَا قَرِيةٍ اللّهُ عليه وسلم: «أَيُّمَا قَرِيةٍ أَتِيتُمُوهَا وأَقَمتُمْ فيها (٤) فسهمُكم فيها، وأيُّما قريةٍ عَصَتْ اللّه ورسولَهُ فإنَّ خُمُسَها للّهِ ولرسولِهِ، ثم هي لكم» (٥).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٣٧/٦، كتاب فرض الخمس (٥٧)، باب ومن الدليل على أن الخمس... (١٥)، الحديث (٣١٣٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٣٦٩/٣، كتاب الجهاد (٣٢)، باب الأنفال (١٢)، الحديث (١٧٥٠/٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصحيح ١٨٢/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب إذا غنم المشركون... (١٨٧)، الحديث (٣٠٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٤٨٤/٧، كتاب المغازي (٦٤)، باب غزوة خيبر (٣٨)، الحديث (٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) العبارة في المطبوعة: (اتيتموها أقم فيها) والتصويب من مخطوطة برلين وصحيح مسلم.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مسلم في الصحيح ١٣٧٦/٣، كتاب الجهاد... (٣٢)، باب حكم الفيء (١٥)، الحديث (١٧٥٦/٤٧).

٣٠٤٣ ـ عن أبي هريرة أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «ما أُعطِيكُم ولا أمنعُكم، [إنما](١) أنا قاسِمٌ أضعُ حيثُ أُمِرْتُ»(٢).

على اللَّهِ صلى اللَّهُ الأنصارية قالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: «إن رجالاً يتخوَّضُون في مال ِ اللَّهِ بغيرِ حقَّ، فلَهُم النارُ يومَ القيامةِ» (٣).

وسلم ذات يوم فذكر العُلُول، فعَظَّمَهُ وعظَّمَ أمرَهُ ثم قال: لا أُلفِينَ أحدَكم وسلم ذات يوم فذكر العُلُول، فعَظَّمَهُ وعظَّمَ أمرَهُ ثم قال: لا أُلفِينَ أحدَكم يَجيءُ يوم القيامةِ على رقبَتِهِ بعيرٌ لهُ رُغاءً، يقولُ: يا رسولَ اللَّهِ أَغِنْني! فاقولُ: لا أملكُ لكَ شيئاً قد أبلغتُكَ، لا أُلفِينَ أحدَكم يَجيءُ يومَ القيامةِ على رقبَتِهِ فرسٌ لهُ حَمْحَمَةٌ فيقولُ: يا رسولَ اللَّهِ أغِنْني! فأقولُ: لا أملِكُ لكَ شيئاً قد أبلغتُكَ، لا أُلفِينَ على رقبَتِهِ / شأةٌ لها ثُغاء [١٧١٨] قد أبلغتُكَ، لا أُلفِينَ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامةِ على رقبَتِهِ / شأةٌ لها ثُغاء [١٧١٨] يقول: يا رسولَ اللَّهِ أغِنْني! فأقولُ: لا أملكُ لكَ شيئاً قد أبلغتُكَ، لا ألفينَ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامةِ على رقبَتِهِ نفسُ لها صِياحٌ فيقول: يا رسولَ اللَّهِ أغِنْني! فأقولُ: لا أملكُ لكَ شيئاً قد أبلغتُكَ، لا أُلفِينَ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامةِ على رقبَتِهِ صامِتُ القيامةِ على رقبَتِهِ صامِتُ اللّهِ شيئاً قد أبلغتُكَ، لا ألفينَ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامةِ على رقبَتِهِ صامِتُ الكَ شيئاً قد أبلغتُكَ، لا ألفينَ أحدَكم يجيء يومَ القيامةِ على رقبَتِهِ صامِتُ الكَ شيئاً قد أبلغتُكَ، لا أُلفِنَ أحدَكم يجيء يومَ القيامةِ على رقبَتِهِ صامِتُ فيقولُ: يا رسولَ اللَّهِ أغِنْني! فأقولُ: لا أملكُ لكَ شيئاً قد أبلغتُكَ، لا أُلفِينَ أحدَكم يجيء يومَ القيامةِ على رقبَتِهِ صامِتُ فيقولُ: يا رسولَ اللَّهِ أغْني! فأقولُ: لا أملكُ لكَ شيئاً قد أبلغتُكَ» (\*).

<sup>(</sup>١) ليست في مخطوطة برلين، والصواب إثباتها كها في المطبوعة، وهو الموافق للفظ البخاري.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الصحيح ٢١٧/٦، كتاب فرض الخمس (٥٧)، باب قول الله تعالى: ﴿فَانَ لِلَّهِ خُمْسَهُ...﴾ [سورة الأنفال (٨)، الآية (٤١)] (٧)، الحديث (٣١١٧)، وقد تقدّم هذا الحديث برقم (٢٨١٧)، في كتاب الإمارة والقضاء (١٦)، باب رزق الولاة (٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في المصدر نفسه، الحديث (٣١١٨)، قوله: «يتخوصون» بالمعجمتين أي يسرعون، ويدخلون ويتصرفون.

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٨٥/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب
 الغلول... (١٨٩)، الحديث (٣٠٧٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٤٦١/٣ \_ ١٤٦٢، =

٣٠٤٦ عن أبي هريرة قال: «أهدى رجلٌ لرسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم غلاماً يقالُ له: مِدْعَمٌ، فبينَما مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلًا لرسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذا سهمٌ عائِرٌ فقتلَهُ، فقالَ الناسُ: هنيئاً له الجنةُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: كلا! والذي نفسي بيدِهِ إنَّ الشَّمْلَةَ التي أخذَها يوم خيبر مِن المغانِم لم تُصِبْها المقاسمُ لَتَشْتَعِلُ (١) عليهِ ناراً، فلمَّا سمع ذلك الناسُ جاء رجلٌ بشِراكٍ أو شِراكَيْنِ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: شِراكُ مِن نارٍ، أو شِراكانِ مِن نارٍ» (١).

٣٠٤٧ ـ عن عبدالله بن عمرو قال: «كَانَ على ثَقَلِ النبيِّ صلى الله على ثَقَلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ يقالُ لهُ كِرْكِرْةُ، فماتَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم هوَ في النارِ، فذَهبوا ينظرونَ فوجدُوا عباءَةً قد غلَّها» (٣).

٣٠٤٨ ـ قال ابن عمر: «كنا نُصيبُ في مَغازينا العسلَ والعنبَ فناكلُهُ ولا نوفعُه» (٤٠).

حتاب الإمارة (٣٣)، باب غلظ تحريم الغلول (٦)، الحديث (١٨٣١/٢٤)، واللفظ له، قوله: وأُلفِينَ الْجِدَنَ، والرُّغَاء: صوت الإبل، والحَمْحَمَة: صوت الفرس دون الصهيل، والثغاء: صوت الشاء، قوله: «نفس له صياح» يريد بالنفس المملوك الذي يكون قد غله من السبي، وقيل المقتول بغير حق، قوله: «رِقاع تخفِقُ» بكسر الراء جمع رقعة أي ثياب يغلها من الغنيمة أو يأخذه بغير حق، قوله: «صامت» أي ذهب وفضة.

<sup>(</sup>١) تحرفت في المطبوعة إلى (لتشعل) والتصويب من مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ البخاري.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ٢١/١٩، كتاب الأيمان والنذور (٨٣)، باب هل يدخل في الأيمان . . . (٣٣)، الحديث (٢٠٠٧) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٠٨/١، كتاب الإيمان (١)، باب غلظ تحريم الغلول . . . (٤٨)، الحديث (١٠٨/١٨) قوله: «سهم عائرُ» أي لا يدرى من رماه، قوله: «شِرَاك» بكسر أوله أحد سيور النعل التي تكون على وجهه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخري في الصحيح ١٨٧/٦، كترب الجهراد (٥٦)، براب القليل من الغلول... (١٩٠)، الحديث (٣٠٧٤) قوله: «ثَقَلِ النبيَّ» أي رحله ومتاعه، وكِرْكِرة: بفتح الكافين وكسرهما، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٤) اخرجه البخاري في الصحيح ٢٥٥/٦، كتاب فرض الخمس (٥٧)، باب ما يُصيب من الظغام... (٢٠٠)، الحديث (٣١٥٤).

٣٠٤٩ عن عبدالله بن مُغَفَّلِ قال: «أَصَبْتُ جِراباً من شحم يومَ خيبرَ فالتزمتُهُ فقلتُ: لا أُعطي اليومَ أَحَداً مِن هذا شيئاً، فالتَفَتُّ فإذا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يتبسمُ إليَّ»(١).

#### مِنْ تِحِيتُ اِنْ:

• • • • • • عن أبي أمامة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ اللَّهَ فضَّلَني على الأنبياءِ، أو قالَ: فضَّلَ أُمَّتي على الأمم ، وأَحَلَّ لنا الغنائم» (٢).

ُ ٣٠٥١ عليه وسلم وسلم عن أنس قال: «قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يومئذٍ، يعني يومَ حُنينٍ: مَن قَتَلَ كافراً فلهُ سَلَبُه، فقتلَ أبو طلحةَ يومئذٍ عشرينَ رجلًا وأخذَ أَسْلابَهِم»(٣).

٣٠٥٢ عن عوف بن مالكِ الأشجعيِّ وخالـدِ بنِ الوليـدِ: «أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قَضَى في السلَبِ للقاتلِ، ولم يُخَمَّسُ السَلَبِ» (1).
السلَبَ» (1).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٥٥/٦، كتاب فرض الخمس (٥٧)، باب ما يُصيب من الطعام (٢٠)، الحديث (٣١٥٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٣٩٣/٣، كتاب الجهاد... (٣٢)، باب جواز الأكل من طعام... (٢٥)، الحديث (١٧٧٢/٧٢) واللفظ له، قوله: هجراباً، بكسر الجيم، وعاء معروف.

<sup>(</sup>۲) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ۱۱/۱۱ ـ ٤٤١، الحديث (۳۲،۷۰)وعزاه لسعيد بن منصور في السنن، وأخرجه أحمد في المسند ٥/١٠٨، وأخرجه الترمذي في السنن ١٢٣/٤، كتاب السير (۲۲)، باب ما جاء في الغنيمة (٥)، الحديث (١٥٥٣)، واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٣٠٨/٨، الحديث (٨٠٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١١٤/٣، وأخرجه الدارمي في السنن ٢٢٩/٢، كتاب السير، باب من قتل قتيلًا فله سَلَبُه، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن ١٦٢/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في السنن ١٦٢/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في السنن ١٦٢/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في السَّلَب. . . (١٤٧)، الحديث (٢٧١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في الستن ٢٦١/٢، كتاب الجهاد، باب النفل والسلب...، الحديث (٢٦٩٨) واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند ٢٦/٣، وأخرجه أبوداود في السنن ١٦٥/٣، من طريق سعيد بن منصور، كتاب الجهاد (٩)، باب في السلب لا يُخَمَّس (١٤٩)، الحديث (٢٧٢١).

٣٠٥٣ عن عبدالله بنِ مسعودٍ قال: «نَفَّلني رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ [اللَّهِ على اللَّهُ ملى اللَّهُ عليه وسلم / يومَ بدرٍ سيفَ أبي جهل ٍ وكانَ قَتَلَهُ» (١).

٣٠٥٤ عن عُمَيْر مَوْلَى آبِي اللحمِ قال: «شهدتُ خيبرَ مع سادَتي فكلَّمُوا فيَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فكلَّمُوه أني مملوك، فأمَرَني فقلَّدْتُ سيفاً فإذا أنا أجرُّه، فأمرَ لي بشيء من خُرْثيِّ المتاع، وعرضتُ عليهِ رقيةً كنتُ أرْقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضِها وحبس بعضِها» (٢).

مروعلى أهل المُحدَّيْبيةِ، قسمَها رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ثمانيةَ عشرَ سهماً، وكانَ الحَدَيْبيةِ، قسمَها رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ثمانيةَ عشرَ سهماً، وكانَ الجيشُ ألفاً وخمسمائةٍ»(٣)، [قال](٤) الشيخ: فيهم ثلثمائة فارس إ وهذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنن ١٦٦/٣، كتاب الجهاد (۹)، باب من أجاز على جريح. ٠٠٠ (١٥٠)، الحديث (٢٧٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسئد ٥/٢٢٧، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/٢٢٧، كتاب السير، باب في المرأة سهام العبيد...، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/١٧١، كتاب الجهاد (٩)، باب في المرأة والعبد... (١٥٢)، الحديث (٢٧٣٠)، وأخرجه الترمذي في السنن ١٢٧/٤، كتاب السير (٢٢)، باب هل يسهم للعبد (٩)، الحديث (١٥٥٧)، واللفظ له وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/٢٥٩، كتاب الجهاد (٢٤)، باب العبيد والنساء... (٣٧)، الحديث (٢٨٥٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/١٣١، كتاب قسم الفيء، باب أعطي الفارس سهمين...، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، قوله: ﴿ وَعُيرُهُ وَ السُم المعجمة وسكون الراء، وكسر المثلثة، وتشديد الياء أي أثاث البيت وإسقاطه كالقدر وغيره.

<sup>(</sup>٣) اخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢١/ ٢٠٠ – ٤٠٠) كتاب الجهاد، باب من قال للفارس سهمان (٣٢٢٣) الحديث (١٥٠٣١). وأحمد في المسند ٣/ ٤٢٠ ، واخرجه أبو داود في السنن ٣/ ١٧٥ – ١٧٥ كتاب الجهاد (٩)، باب فيمن أسهم له سهماً (١٥٥)، الحديث (٢٧٣٦) واللفظ له، وما ذكره البغوي عن الوهم، جاء ذكره عقب رواية أبي داود فقال: (وأرى الوهم في حديث عجمعه أنه قال: ثلثمائة فارس! وكانوا مائتي فارس)، وأخرجه الدارقطني في المسنن ٤/٥٠١ – ١٠٠٦، كتاب السير، الحديث (١٨)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٩/٥٤٥، والحديث (١٠٨١). وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٣١/٢، كتاب قسم الفيء، باب أعطي الفارس سهمين...، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٥/٣، كتاب قسم الفيء والفارس.

<sup>(</sup>٤) ليست في مخطوطة برلين.

وهم، إنما كانوا مائتي فارس ِ.

٣٠٥٦ عن حبيب بن مَسْلَمة الفِهريِّ قال: «شهدتُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الربعَ في البَدْأَةِ، والثُلُثُ في الرجعةِ»(١).

٣٠٥٧ ـ وعن حبيب بن مَسْلَمَة الفِهْري: «أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يُنفِّلُ الربُعَ بعدَ الخُمُسِ، والثلُثَ بعدَ الخُمُسِ إذا قَفَلَ»(٢).

بارض حرّة حمراء فيها دنانير في إمْرة مُعاوية، وعلينا رجلٌ مِنْ أصحابِ الروم جرَّة حمراء فيها دنانير في إمْرة مُعاوية، وعلينا رجلٌ مِنْ أصحابِ رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقالُ لهُ مَعْنُ بنُ يزيد، فأتَيْتُه بها فقسَمها بينَ المُسلمينَ وأعطاني منها مِثلَ ما أعطَى رجُلًا منهم، ثمَّ قال: لولا أنِّي سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: لا نَفْلَ إلاَّ بعدَ الخُمُس، لأعطَيْتُكَ "".

٣٠٥٩ ـ عن أبي موسى الأشعري قال: «قَدِمْنا فوافَقْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينَ افتتحَ خَيْبَرَ فأسهمَ لنا \_ أو قال: فأعطانا منها \_

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في السنن ۲۹۲/۲، كتاب الجهاد، باب النفل والسلب...، الحديث (۲۷۰۲)، وأخرجه أحمد في المسئد ٤/٠١، وأخرجه أبو داود في السنن ۱۸۲/۳ للحديث (۱۸۳)، كتاب الجهاد (۹)، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل (۱۵۸)، الحديث (۲۷۰۰)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ۱۸/۲۹ لله ۹۵۲، كتاب الجهاد (۲٤)، باب النفل (۳۵)، عقب الحديث (۲۸۵۳) قوله: وفي البداء سفر الغزو.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المصدر السابق، وأخرجه الدارمي في السنن ٢٧٩/، كتاب السير، بآب النفل بعد الخمس، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (٢٧٤٩) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في المصدر السابق، الحديث (٢٨٥١)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٣٣/، كتاب قسم الفيء، باب تنفيل الثلث...، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، قوله: وإذا قفل» أي إذا رجع من الغزو.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسئد ٣/٤٧٤ في مسئد معين بن يزيد السلمي رضي الله عنه. وأبو داود في السئن ١٨٧/٣، كتباب الجهاد (٩)، بباب في النفيل من البذهب والفضة... (١٦٠)، الحديث (٣٧٥٣).

وما قسمَ لأَحَدٍ غابَ عنْ فتح خَيْبَرَ منها شيئاً إلّا لمنْ شهَدَ معهُ إلّا أصحابَ سفينَتِنا جعفراً وأصحابَهُ، أسهمَ لهمْ معهم»(١).

عليه وسلم تُوفِّيَ يومَ خيبرَ فذكرُوا لرسول ِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عليه وسلم تُوفِّيَ يومَ خيبرَ فذكرُوا لرسول ِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلَّوا على صاحبِكُمْ. فتغيَّرَتْ وُجوهُ النَّاسِ لذلك، فقال: إنَّ صاحبَكُمْ غَلَّ في سبيلِ الله. فَفَتَشْنا متاعَهُ فوجَدْنا خَرَزاً مِنْ خَرَزِ يَهودَ لا يُساوي دِرهَمَيْنِ» (٢).

عن عبدالله بن عَمرو قال: «كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمةً أمرَ بلالاً فنادَى في الناس، فيَجيئُونَ بغنائِمهِم، [/١/١٩] فيُخمّسهُ ويقْسِمهُ، فجاءَ رجلٌ بعدَ ذلكَ / بزِمام مِنْ شَعْرٍ فقال: هذا فيما كُنّا أصبناهُ مِنَ الغَنيمَةِ، فقال: أسمِعْتَ بلالاً نادَى ثلاثاً؟ قال: نعم، قال: فما مَنعَكَ أَنْ تجيءَ بهِ؟ فاعتذَرَ، قال: كُنْ أنتَ تجيءُ بهِ يومَ القِيامةِ، فلنْ أقلهُ عنك»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود بلفظه في السنن ۱۹۸/۳، كتاب الجهاد (۹)، باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له (۱۰۱)، الحديث (۲۷۲۵)، وأخرجه البخاري بلفظ مقارب في الصحيح ۴۸٤/۷، كتاب المغازي (۱۵۱)، باب غزوة خيبر (۳۸)، الحديث (۲۲۳)، وفي ۴۸۷/۷، الحديث (۲۲۳)، وفي ۴۸۷/۷، الحديث (۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/٨٥٨، كتاب الجهاد (٢١)، باب ما جاء في الغلول (١٣)، الحديث (٢٣)، وأحمد في المسند ١١٤/٤، و١٩٢/٥، وأبو داود في السنن ١٥٥/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في تعظيم الغلول (١٤٣)، الحديث (٢٧١٠)، والنسائي في المجتبى من السنن ١٤/٤، كتاب الجنائز (٢١)، باب الصلاة على من غـل (٦٦)، وابن ماجه في السنن ٢/٠٥، كتاب الجهاد (٢١)، باب الغلول (٣٤)، الحديث (٢٨٤٨).

<sup>(</sup>٣)، اخرجه أحمد في المسند ٢١٣/٢، وأبوداود في السنن ١٥٦/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في الغلول إذا كان يسيراً... (١٤٤)، الحديث (٢٧١٢) وزمام الشعر: الخطام.

٣٠٦٢ عن عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جده «أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ وعمرَ حَرَّقُوا متاعَ الغالِّ وضربُوه»(١).

٣٠٦٣ ـ عن سَمُرة بن جُندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ يكْتُمْ غَالاً فإنَّهُ مثلُه» (٢).

٣٠٦٤ ـ عن أبي سعيد الخدري قال: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله على الله عنْ شَرْي المغانِم حتَّى تُقْسَمَ»(٣).

٣٠٦٥ عن أبي أمامة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم «أنّه نَهَى أنْ تُباعَ الله عليه وسلم «أنّه نَهَى أنْ تُباعَ السّهامُ حتَّى تُقْسَمَ» (1).

٣٠٦٦ عن خَوْلَة بنت قَيْس قالت: سمعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ المالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فمنْ أصابَهُ بحقِّهِ بُورِكَ فيهِ، ورُبَّ مُتخَوِّض فيما شاءتُ بهِ نفسُهُ مِنْ مال ِ الله ورسُولِهِ ليسَ لهُ يومَ القِيامَةِ إلاَّ النَّالُ» (٥).

٣٠٦٧ - عن ابن عباس «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم تنفَّلَ سَيْفَهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبـوداود في السنن ۱۵۸/۳، كتاب الجهـاد (۹)، باب في عقـوبة الغـال (۱٤٥)، الحديث (۲۷۱۵)، والحاكم في المستدرك ۱۳۱/۲، كتاب قــم الفيء، والبيهقي في السنن الكبرى ۱۰۲/۹، كتاب السِيَر، باب لا يقطع من غلّ في الغنيمة.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه، باب النهي عن الستر على من غلل (١٤٦)، الحديث (٢٧١٦). وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٣٠٠٧ ـ ٣٠٠٣، الحديثان (٣٠٧ ـ ٧٠٢٥). وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال ٢٥/١٦ الحديث (٤٣٧٧٥) لسعيد بن منصور.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/٣٤، والترمذي في السنن ١٣٢/٤، كتاب السير (٢٢)، باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم (١٤)، الحديث (١٥٦٣)، وابن ماجه في السنن ٢/٧٤٠، كتاب التجارات (١٢)، باب النهي عن شراء ما في بطون الانعام... (٢٤)، الحديث (٢١٩٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي في السنن ٢٢٦/٢، كتاب السير، باب في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم.

<sup>(°)</sup> أخرجه أحمد في المسئد ٦/٣٧٨، والترمذي في السئن ٤/٨٥، كتاب الزهد (٣٧)، بأب ما جاء في أخذ المال (٤١)، الحديث (٢٣٧٤) وقال: (حسن صحيح).

ذا الفَقارِ يومَ بَدْرٍ، وهو الذي رأَى فيها الرُّؤيا يومَ أُحُدٍ»(١).

٣٠٦٨ عن رُوَيْفِع بن ثابت أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُـوْمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ فلا يركبْ دابَّةً منْ فَيْءِ المُسلمينَ حتَّى إذا أعْجَفَها ردَّها فيهِ، ومنْ كَانَ يُـوْمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ فلا يلبسْ ثوباً منْ فَيْءِ المُسلمينَ حتَّى إذا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فيهِ» (٢).

٣٠٠٩ وعن محمد بن أبي المجالدِ عن عبدالله بن أبي أوْفى قال: «قلتُ هلْ كنتمْ تُخَمِّسُونَ الطعامَ في عهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصَبْنا طعاماً يومَ خَيْبَرَ وكانَ الرجُلُ يَجِيءُ فيأخُذُ منهُ مِقْدارَ ما يكفيهِ ثمَّ ينصرِفُ» (٣).

٣٠٧٠ عن ابن عمر «أنَّ جيشاً غَنِمُوا في زَمانِ رسُولِ الله صلى الله على الله عليه وسلم طعاماً وعَسَلًا، فلم يُؤخذُ منهمُ الخُمُس»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرَجه أحمد في المسند ۲۷۱/۱، والترمذي في السنن ۱۳۰/٤، كتاب السير (۲۲)، باب في النفل (۱۲)، الحديث (۱۵٦۱)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ۹۳۹/۲، كتاب الجهاد (۲٤)، باب السلاح (۱۸)، الحديث (۲۸۰۸) إلى قوله «يوم بدر».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ۱۰۸، ۱۰۹، والدارمي في السنن ۲/۲۳، كتاب السير، باب النهي عن ركوب الدابة من المغنم، وأبو داود في السنن ۲/٦١٦، كتاب النكاح (٦)، باب في وطء السبايا (٤٥)، الحديث (٢١٥٩)، وفي ٢/٥٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء (١٤١)، الحديث (٢٠٠٨) واللفظ له، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (٤٠٣)، كتاب الجهاد (٢٦)، باب ما ينهى عنه من استعمال الشيء من الغنيمة قبل القسمة (٤٤)، الحديث (١٦٧٥) قوله واعجفهاء أي أضعفها، و وأخلقه، أي أملاه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ١٥١/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في النهي عن النهبى (١٣٨)،
 الحديث (٢٧٠٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٢٦/٢، كتاب الجهاد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه ١٤٩/٣، باب في إباحة الطعام في أرض العدو (١٣٧)، الحديث (٢٠١)، وأخرجه أبن حبّان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن ٢٠٤، كتاب الجهاد، باب في الغنائم (٣٩)، الحديث (١٦٧٠)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩/٩٥، كتاب السير، باب السرية تأخذ العلف والطعام.

النبيّ عن القاسم مَوْلَى عبدالرحمنِ عن بعض أصحابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «كُنَّا نَأْكُلُ الجَزُورَ في الغُزْوِ ولا نقسِمُهُ، حتَّى إنْ (١) كنَّا لنرجِعُ إلى رِحالِنا وأخْرِجَتُنا منهُ مملوءة »(٢).

عن عبادة بن الصامت أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقول: «أدُّوا الخِياطَ والمِحْيَطَ، وإيَّاكُمْ والغُلُولَ فإنَّهُ عارٌ على أهلِهِ يـومَ القِيامَةِ» (٣).

النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ بعيرٍ فأخذَ وَبَرَةً منْ سَنامِهِ ثُمَّ قال: يا أَيُها النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ بعيرٍ فأخذَ وَبَرَةً منْ سَنامِهِ ثُمَّ قال: يا أَيُها الناسُ إِنَّهُ لِيسَ لِي منْ هذا الفَيْءِ شيءٌ ولا هذا \_ورفعَ أُصبعَهُ \_ إلاّ الخُمُسَ، والخُمُسُ مَردودُ عليكُمْ فأَدُوا الخِياطَ والمِخْيَطَ. فقامَ رجُلٌ في يدِهِ كُبّةُ منْ شَعرٍ فقال: أخذتُ هذهِ لِأصلحَ بها بَرْدَعَةً، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: أمَّا ما كانَ لي ولبَني عبدِالمطلِبِ فهو لَكَ. فقال: أمَّا إذْ بلَغَتْ ما أرَى فلا أَرَب لي فيها، ونَبذَها (٤).

<sup>(</sup>١) تحرفت في مخطوطة برلين إلى: (إذا).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في السنن ١٥٢/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في حمل الطعام من أرض العدو (١٣٩)، الحديث (٢٧٠٦)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦١/٩، كتاب السير، باب ما فضل في يده من الطعام والعلف في دار الحرب والأخرجة: الأوعية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٥/١١٨، والدارمي في السنن ٢٣٠/٢، كتاب السير، باب ما جاء أنه قال أدوا الخياط والمخيط، واللفظ له، وابن ماجه في السنن ٢/٥٠، كتاب الجهاد (٢٤)، باب الغلول (٣٤)، الحديث (٢٨٥٠). والجياط أي الخيط أو جمعه، والمخيط: الإبرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ١٨٤/٢، وأبو داود في السنن ١٤٢/٣ ــ ١٤٣، كتابُ الجهاد (٩)، باب في فداء الأسير بالمال (١٣١)، الحديث (٢٦٩٤) واللفظ له، والنسائي في المجتبى من السنن ٢٦٤/٦، كتاب الهبة (٣٢)، باب هبة المشاع (١)، قوله: كُبَّةُ من شعر: قِطعُ مُكبكبة من غزل شعر، والبرذعة: كساء يجعل تحت رحل البعير، بالدال والذال، والجمع: البراذع، والأربُ: الحاجة. ونبذها: ألقاها.

٣٠٧٤ عن عمرو بن عَبَسة قال: «صلّى بنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى بَعيرٍ منَ المغنمَ فلمَّا سلَّمَ أَخَذ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ البَعيرِ، ثمَّ قال: ولا يَحِلُ لي منْ غنائِمِكُمْ مثلُ هذا إلاَّ الخُمْس، والخُمْسُ مَردودٌ فيكُمْ (١)»(٢).

٣٠٧٥ عن جُبَيْر بن مُطْعِم قال: «لمَّا قَسَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سهْمَ ذَوي القُرْبَى بينَ بني هاشِم وبَني المُطّلب أتيتُهُ أنا وعُثمانُ بنُ عفّانَ فقلنا: يا رسُولَ الله هؤلاء إخواننا منْ بني هاشِم لا نَنْكُرُ فضلَهُمْ لمكانِكَ الذي وضَعَكَ الله منهُم، أرأَيْتَ إخواننا منْ بني المطّلِب أعطيتَهُمْ وتركّتنا، وإنّما قرابتنا وقرابتهم واحِدة. فقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أمّا بنوهاشِم وبنو المطلِب فشيءٌ واحِدٌ هكذا \_ وشبّكَ بين أصابِعِهِ»(٣). وفي رواية: «أنا وبنو المطلِب فشيءٌ واحِدٌ هكذا \_ وشبّك بين أصابِعِهِ»(١).

#### ٩ \_ باب الجزّية

# من الصحالي :

سَرِّ على جَيْشٍ أو سَريَّةٍ أوصاهُ، وقال: إذا لقيتَ عدُوَّكَ فادْعُهُمْ إلى الإسلامِ أَمَّرَ أميرًا على جَيْشٍ أو سَريَّةٍ أوصاهُ، وقال: إذا لقيتَ عدُوَّكَ فادْعُهُمْ إلى الإسلامِ

(۱) ما أثبتناه من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ أبـي داود، وفي المطبوعة: (عليكم) وهو لفظ الحاكم والبيهقي.

(٢) أخرجه أبو داود في السنن ١٨٨/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه (١٦١)، الحديث (٢٧٥٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢١٦/٣، كتاب معرفة الصحابة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/٣٩، كتاب قسم الفيء والغنيمة، جماع أبواب تفريق الحمس، باب سهم الله وسهم رسوله.

(٣) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ١٠٢٥/٢، كتاب الجهاد، الحديث (٤١١)، وبمعناه عند البخاري وقد تقدم برزقهم (٣٠٤١) في الباب نفسه.

(٤) أخرجه أبو داود في السنن ٣٨٣/٣ ـ ٣٨٤، كتاب الخراج والإمارة (١٤)، باب في بيان مواضع قدم الخرجه أبو داود في السنن ٢٩٨٧ ـ ٣٨٤، والنسائي في المجتبى من السنن ٢٠/١ ـ ١٣١، كتاب قسم الخيء (٢٠).

فإنْ أجابوكَ فاقبلُ منهُمْ، فإنْ أَبَوْا فسَلْهُمُ الجِزْيَةَ، فإنْ أَبَوْا فاستَعِنْ بالله وقاتِلْهُمْ» (١٠).

٣٠٧٧ عن بَجالة (٢) قال: «كنتُ كاتِباً لجَزْء بن مُعاويةَ عمَّ الأحنفِ بن قَيْس، فأتانا كتابُ عُمرَ بنِ الخطَّابِ قبلَ موتِهِ بسنَةٍ أَنْ فَرَّقُوا بينَ كُلِّ ذِي مَحرم مِنْ المَجُوس، ولَمْ يكُنْ عُمرُ أخذَ الجِزْيَةَ مِنَ المجوس، حتى شَهِدَ عبدُ الرحمٰنِ بنُ عَوْفٍ أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أخذَها منْ مجوس ِ هَجَرَ» (٣).

# مِنْ لِحِيتِ لِ إِنْ :

٣٠٧٨ ـ عن مُعاذ/قال: «بعثَني النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى [١٨٠] اليمنِ فأمرَهُ أَنْ يَأْخُذَ منْ كُلِّ حالِم ديناراً أَوْعِدْلَهُ مَعافِرَ» (١٠).

٣٠٧٩ ـ وعن ابن عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصحيح ۱۳۵۷/۳، كتاب الجهاد والسير (۳۲)، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث (۲)، الحديث (۱۷۳۱/۳)، وقد تقدم برقم (۲۹۷۷) في باب الكتـاب إلى الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام (٤).

 <sup>(</sup>۲) تابعي شهير كبير، تميمي بصري وهو ابن عبدة، وماله في البخاري سوى هذا الموضع (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ٢/٠/٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٢٥٧/٦، كتاب الجزية والموادعة (٥٨)، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (١)، الحديث (٣١٥٦) و (٣١٥٧) وهَجَرُ: بلدة في البَحْرَيْن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند / ٢٣٠، ٢٣٠، وأبو داود في السنن ٢٨٠٣، كتاب الخراج والإمارة (١٤)، باب في أخذ الجزية (٣٠)، الحديث (٣٠٣٨) و (٣٠٣٩)، وزاد وثباب تكون باليمن والترمذي في السنن ٢٠/٣، كتاب الزكاة (٥)، باب ما جاء في زكاة البقر (٥)، الحديث (٦٢٣)، والنسائي في المجتبى من السنن / ٢٦، كتاب الزكاة (٣٣)، باب زكاة البقر (٨)، وابن حبان في وصحيحه أورده الهيشمي في موارد الظمآن، ص ٢٠٣، كتاب الزكاة (٧)، باب فرض الزكاة (١)، الحديث (٧٩٤)، والحاكم في المستدرك ٢٩٨، كتاب الزكاة (٧)، باب زكاة البقر، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. و «المعافر»: أثواب منسوبة لمعافر بن مُرة.

وسلم: «لا تصلُحُ قِبلَتانِ في أرضٍ واحِدةٍ، وليسَ على المسلم ِ جِزْيَةً»(١).

٣٠٨٠ عن أنس قال: «بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أُكيْدِر دُومَة فأخذُوهُ فأتوه به، فحقن له دمه وصالحه على الجزْية (٢).

٣٠٨١ ـ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا العُشُورُ على اللهُ على اللهُ والنَّصارَى وليسَ على المُسلمِينَ عُشُورٌ» (٣).

٣٠٨٢ عن عُقْبة بن عامِر قال: «قلتُ يا رسُولَ الله إنَّما نمرُّ بقوم فلا هُمْ يُضَيِّفُوننا ولا هُمْ يُؤدُونَ ما لنا عليهمْ مِنَ الحق ولا نحنُ نَأْخُذُ منهمْ، فقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنْ أَبُوا إلاَّ أَنْ تَأْخُذُوا كَرْهاً فَخُذُوا (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٢٢٣/١، ٢٨٥، وأبوداود في السنن ٤٣٨/٣، كتاب الخراج والإمارة (١٤)، باب في المندمي يسلم... (٣٤)، الحديث (٣٠٥٣)، والترمذي في السنن ٢٧/٣، كتاب الزكاة (٥)، باب ما جاء ليس على المسلمين جزية (١١)، الحديث (٦٣٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في السنن ٤٢٧/٣، كتاب الحراج والإمارة (١٤)، باب في أخذ الجزية (٣٠)،
 الحديث (٣٠٣٧)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٨٦/٩، كتاب الجزية، باب من قال تؤخذ منهم الجزية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٩/٩٥ في ترجمة رجل من بني تغلب، وأحمد في المسند ٤٧٤/٣، ٥/٠٥، كلاهما من طريق حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمية رجل من تغلب، وأخرجه أحمد في المسند ٤٧٤/٣، ٤٧٤/٤، وأبو داود في السنن ٤٣٥/٣، كتاب الخراج والإمارة (١٤)، باب في تعشير أهل الذمة (٣٣)، الحديث (٨٤٠٣)، كلاهما من طريق رجل من بكر بن وائل عن خاله، وأخرجه أحمد في المسند ٤٧٤/٣، من طريق حرب بن عبيدالله الثقفي عن خاله، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (٤٠٤٣) من طريق حرب بن عبيدالله عن جده أبي أمه عن أبيه واللفظ له، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢٠/٣، ق ١ ح ب، باب حرب، الحديث (٢٢٠)، وساق اضطراب الرواة فيه.

عديث صحيح أخرجه مسلم في الصحيح ١٣٥٣/٣، كتاب اللقطة (٣١)، باب الضيافة ونحوها (٣)، الحديث (١٧٢٧/١٧)، وأخرجه الترمذي في السنن ١٤٨/٤، كتاب السير ونحوها (٣)، الحديث (١٤٨/٤)، باب ما بحل من أموال أهل الذمة (٣٢)، الحديث (١٥٨٩)، وقال: (حديث حسن).

#### ١٠ ــ باب الصلح

# من المصحد الح

النبيُّ صلى الله عليه وسلم عام الحُدَيْبِيةِ (١) في بِضْعَ عاشرة مائةً من النبيُّ صلى الله عليه وسلم عام الحُدَيْبِيةِ (١) في بِضْع عشرة مائةً من أصحابِه، فلما أَتَى ذَا الحُدَيْفةِ قلَّدَ الهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ (٢) وَأَحرِمَ منها بعُمرةٍ، وسارَ حتَّى إذا كانَ بالتَّنيَّةِ التي يُهبَطُ عليهمْ مِنها بَركتْ به راحلتُه، فقال الناس: حَلْ حَلْ (٣) خَلَاتِ (١ فَصُواءُ عَلَاتِ القَصُواءُ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: عَلْ (٣) خَلَاتِ القَصْواءُ وما ذاكَ لها بخُلُق (٥) ولكنْ حَبسَها حابِسُ الفيل، ثم قال: ما خلاتِ القَصْواءُ وما ذاكَ لها بخُلُق (٥) ولكنْ حَبسَها حابِسُ الفيل، ثم قال: والذي نَفْسي بيدِهِ لا يَشْالُونِي خُطَّةً يُعَظِّمون فيها حُرُماتِ اللَّهِ إلا أَعْطَيْتُهم والذي نَفْسي بيدِهِ لا يَشْالُونِي خُطَّةً يُعَظِّمون فيها حُرُماتِ اللَّهِ إلا أَعْطَيْتُهم والذي نَفْسي بيدِهِ لا يَشْالُونِي خُطَّةً يُعَظِّمون فيها حُرُماتِ اللَّهِ إلا أَعْطَيْتُهم والذي نَفْسي بيدِهِ لا يَشْالُونِي خُطَةً يُعظِّمون فيها حُرُماتِ اللَّهِ إلا أَعْطَيْتُهم والذي نَفْسي بيدِهِ لا يَشْالُونِي خُطَةً يُعظِّمون فيها حُرُماتِ اللَّهِ إلا أَعْطَيْتُهم واللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عليه مسعودٍ وساقَ الحديثَ إلى أَنْ قال: إذْ جاء سُهيلُ بن عَمْرو، فقال النبيُ صلى الله عليه مسعودٍ وساقَ الحديثَ إلى أَنْ قال: إذْ جاء سُهيلُ بن عَمْرو، فقال النبيُ صلى الله عليه وسلم. فقال سُهيلُ: والله لو كنَّا نَعلمُ أَنَّكَ رسولُ اللَّهِ ما صَدَدُناكَ عن البيتِ

<sup>(</sup>١) الحديبية: موضع قريب من مكة سمى ببئر هناك.

 <sup>(</sup>۲) تقليده: أن يعلق شيء على عنق البدنة ليعلم أنها هدي، وإشعاره: أن يطعن في سنامه الأيمن
 أو الأيسر حتى يسيل الدم منه ليعلم أنه هدي.

<sup>(</sup>٣) كلمة زجر للبعير إذا حثته على الانبعاث.

<sup>(</sup>٤) خلأت: أي بركت من غير علة والقصواء: الناقة المقطوع طرف أذنها.

<sup>(</sup>٥) بخُلُق: أي بعادة.

<sup>(</sup>٦) ثُمَد: أي حفيرة فيها ماء قليل.

<sup>(</sup>٧) يتبرضه الناس: أي ياخذونه قليلًا قليلًا.

ولا قاتَلْناك، ولكن اكتُبْ محمدُ بنُ عبْدِاللَّهِ، فقال النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: واللَّهِ إِنِّي لَرسولُ اللَّهِ وإنْ كَذَّبتُمونِي، اكتُبْ محمدُ بنُ عبدِالله. فقال: سُهيلٌ: وعلى أنْ لا يأْتِيكَ منَّا رجُلٌ وإنْ كانَ على دينِكَ إلَّا ردَدْتَهُ علينا فلما فَرَغَ مِنْ قضيةِ الكِتاب قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأصْحابهِ: قوموا فانحرُوا ثم احْلقُوا. ثم جاء نِسوةٌ مؤمِناتٌ، فأنزلَ الله عزّ وجلّ ﴿ يَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا إذا جاءَكُمُ المُوْمِناتُ مُهاجِراتٍ... ﴿ (١) الآية. فنهاهُم الله عزّ وجلّ أنْ يَردُّوهُنَّ وأَمَرهُم أَنْ يَرُدُّوا الصِّداقَ. ثم رَجَعَ إلى المدينةِ فجاءَهُ أبو بَصيرِ رجلٌ منْ قُرَيْشٍ وهو مُسلمٌ فأرسَلوا في طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ، فدفعَهُ إلى الرجُلَين، فخرجا بهِ حتَّى إذا بَلَغا ذا الحُلَيْفة نزلُوا يأكُلُونَ منْ تمر لهمْ، فقال أبو بَصيرِ لأحدِ الرجُلين: واللَّهِ إنِّي لأرى سَيفَكَ هذا يا فُلانُ جيِّداً، فَأَرِني أَنظُرْ إِلَيهِ، فَأَمْكَنَهُ منهُ، فضَرَبَهُ حتى بَرَدَ (٢)، وفرَّ الآخَرُ حتَّى أتى المدينةَ، فدخَلَ المسجدَ يَعْدو، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لقد رأَى هذا ذُعْراً. فقالَ: قُتِلَ واللَّهِ صاحِبي وإنِّي لَمقتولٌ. فجاءَ أبو بَصيرٍ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: وَيِلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرب (٣) لوكانَ لهُ أَحَدٌ. فلمَّا سمِعَ ذلكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إليهم، فخَرَجَ حتَّى أَتَى سيفَ (١) البحرِ، قال: وتفلُّتَ '١٨١/أ] أَبُوجَنْدَل بنُ سُهيل ِ فلَحِقَ / بأبي بَصيرِ، فجعلَ لا يخرجُ من قُرَيش ِ رجلٌ قد أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بأبي بَصيرِ، حتَّى اجتمعَتْ منهُمْ عِصابةً، فواللَّهِ ما يَسْمعونَ بعِيرٍ خَرَجَتْ لقُرَيْشِ إلى الشَّأْمِ إلاَّ اعترَضُوا لها فقَتَلُوهم وأَخَذُوا أموالَهم فارسلَتْ قُريشٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم تُناشِدُهُ اللَّهَ والرَّحِمَ لما

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة (٦٠)، الآية (١٠).

<sup>(</sup>۲) برد: أي مات.

<sup>(</sup>٣) أي هو من يحمي الحرب ويهيج القتال.

<sup>(</sup>٤) السّيف: ساحل البحر.

أرسل، فمنْ أتاهُ فهو آمِنٌ، فأرسلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إليهم»(١).

وسلم، فاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَنْ جاءَنا منكُمْ لم نَرُدّهُ وسلم، فاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَنْ جاءَنا منكُمْ لم نَرُدّهُ عليكُمْ، ومَنْ جاءكُمْ منّا رَدَدْتُمُوهُ علينا، فقالوا: يا رسُولَ الله أَنكُتُ هذا؟ قالَ: نَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنّا إليهمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، ومَنْ جاءنا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجاً ومَحْرَجاً»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح ٢/٣٥، كتاب الحج (٢٥)، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم (١٠٦)، الحديث (١٦٩٤)، وفي ٣٢٩/٥، كتاب الشروط (١٥٥)، باب الشروط في الجهاد (١٥)، الحديث (٢٧٣١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعترضتين ليس من لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٠٣/٥، كتاب الصلح (٥٣)، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان...، الحديث (٢٦٩٨)، وفي ٣٠٤/٥، باب الصلح مع المشركين (٧)، الحديث (٢٧٠٠) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٤١٠/٣، كتاب الجهاد والسير (٣٢)، باب صلح الحديبية في الحديبية (٣٤)، الحديث (٢٢/٩٢)، والجلبان هو الطف من الجراب يكون من الأدم يوضع فيه السيف مغمداً ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في الرحل (النووي، شرح صحيح مسلم ١٣٦/١٣) ويججل: يمشي مشي الحجل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (١٧٨٤/٩٣).

٣٠٨٦ وقالت عائشة في بَيْعَة النّساء: «إنَّ رسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَمتحِنُهُنَّ بهذِه الآية ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِناتُ عَلَيه وسلم كانَ يَمتحِنُهُنَّ بهذِه الآية ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ . . ﴾ (١) الآية ، فمَنْ أقرَّتْ بهذا الشَّرْطِ منْهُنَّ قال لها: قد بايَعْتُكِ كلاماً يُكَلِّمُها بهِ ، واللَّهِ ما مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امرأةٍ قطُّ في المُبايَعَة » (٢) .

#### مِنْ كِيتِ انْ:

٣٠٨٧ ـ عن المِسْوَر ومروان «أنَّهم اصْطَلَحُوا على وضْع الحرب عَشْرَ سنين يأمَنُ فيهنَّ الناسُ، وعلى أن بَيْننا عَيْبةً مكفوفةً، وأنَّهُ وأنَّهُ [١٨١/ب] لا إسْلالَ / ولا إغلالَ» (٣).

٣٠٨٨ ـ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا مَنْ ظلمَ مُعاهداً أو انتقَصَهُ، أو كلَّفَهُ فوقَ طاقتِهِ أو أخذَ منهُ شيئاً بغيرِ طيبِ نَفْسٍ فأنا حَجِيجُهُ يومَ القِيامَةِ»(٤).

٣٠٨٩ ـ عن أُمَيْمة بنت رُقَيقة قالت: «بايعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في نِسْوَةٍ، فقال لنا: فيما اسْتَطَعْتُنَّ وأطَقْتُنَّ. قلتُ: الله ورسُولُهُ أرحَمُ

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة (٦٠)، الآية (١٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣١٢/٥، كتاب الشروط (٥٤)، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام (١)، الحديث (٢٧١٣)، ومسلم في الصحيح ١٤٨٩/٣، كتاب الشروط في الإسلام (١)، الحديث (٢٧١٣)، ومسلم في الصحيح ١٤٨٩/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب كيفية بيعة النساء (٢١)، الحديث (١٨٦٦/٨٨) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٥/٤، ضمن حديث طويل، وأخرجه أبو داود في السنن ٢١٠/٠، كتاب الجهاد (٩)، باب في صلح العدو (١٦٨)، الحديث (٢٧٦٦) واللفظ له، والعيبة: ما يجعل فيه الثياب، ومكفوفة: أي مشدودة وممنوعة، قيل أي صدراً نقياً عن الغل والخداع مطوياً على حسن العهد والوفاء بالصلح، والإسلال: السرقة الخفية، والإغلال: الخيانة، وقيل الإسلال: سل السيف، والإغلال لبس الدرع، أي لا يحارب بعضنا بعضاً.

<sup>(</sup>٤) اخرجه من رواية صفوان بن سُلَيم عن عدة من ابناء اصحاب رسول الله ﷺ عن آبائهم: أبو داود في السنن ٤٧/٣)، كتاب الخراج والإماره (١٤)، باب في تعشير أهل الذمة (٣٣)، الحديث (٣٠٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/٥٠٥، كتاب الجزية، باب لا ياخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة...

بِنا [مِنَّا](١) بأنفُسِنا، قلت: يا رسُولَ الله بايِعْنا، تعني صافِحْنا، قال: إنَّما قَوْلي لمائَةِ امرأَةٍ كقَوْلي لامرأَةٍ واحِدةٍ»(٢).

# ١١ - باب [الإجلاء] (٣): إخراج اليهود من جزيرة العرب

# من الصحالي :

• ٣٠٩٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بَيْنا نحنُ في المسْجِدِ، [إذ] (٤) خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: انطلِقُوا إلى يَهُودَ فَخَرَجْنا معهُ حتَّى جَئْنا بَيْتَ المدراس، فقامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، فَاعْلَمُوا أَنَّ الأرضَ للَّهِ ولرسُولِهِ، وإنِّي فقالَ: يا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، فَاعْلَمُوا أَنَّ الأرضَ للَّهِ ولرسُولِهِ، وإنِّي أَريدُ أَنْ أَجْلِيَكُم مِنْ هذِهِ الأرْضِ، فَمَنْ وَجَدَ منكُمْ بمالِهِ شيئاً فلْيَبِعْهِ» (٥).

٣٠٩١ عن ابنِ عمرَ قال: «قامَ عمرُ خَطِيباً فقال: إنَّ رسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ عامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ على أموالِهم وقال: نُقِرُّكمْ على

<sup>(</sup>١) ليست في المطبوعة، والصواب إثباتها كما في مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ الترمذي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في الموطأ ۲/۹۸۲، كتاب البيعة (٥٥)، باب ما جاء في البيعة (١)، الحديث (٢)، وأحمد في المسند ٢/٥٥٦، والترمذي في المسنن ١٥١٤ – ١٥٢، كتاب السير (٢٢)، باب ما جاء في بيعة النساء (٣٧)، الحديث (١٥٩٧) وقال: (حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر)، والنسائي في المجتبى من السنن ١٤٩/، كتاب البيعة (٣٩)، باب بيعة النساء (١٤٨)، وابن ماجه في المسنن ٢/٩٥٩، كتاب الجهاد (٢٤)، باب بيعة النساء (٣٤)، الحديث (٢٨٤)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٤، كتاب الإيمان (١)، باب بيعة النساء (٣)، الحديث (١٤).

<sup>(</sup>٣) اسم هذا الباب في مخطوطة برلين (باب الإجلاء).

<sup>(</sup>٤) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري في لَفْظَيْهِ، وهي عند مسلم.

<sup>(</sup>۵) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٧٠/، كتاب الجزية والموادعة (۵۵)، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب (٦)، الحديث (٣١٦٧)، وفي ٣١٤/١٣، كتاب الاعتصام (٩٦)، باب فوكان الإنسانُ أكثرَ شيء جَدَلاً ﴾ (١٨)، الحديث (٧٣٤٨)، ومسلم في الصحيح ١٣٨٧/٣، كتاب الجهاد والسير (٣٢)، باب إجلاء اليهود من الحجاز (٢٠)، الحديث (١٧٦٥/٦١)، وبيت المدراس: الموضع الذي يقرأ فيه أهل الكتاب كتبهم ويدرسونها فيه.

ما أَقَرَّكُمُ اللَّهُ. وقد رأَيْتُ إجلاءهُم، فلمَّا أَجْمَعَ عُمرُ على ذلِكَ أَتَاهُ أَحدُ بني أبي الحُقَيقِ فقال: يا أميرَ المؤمنينَ أَتُخرِجُنا وقد أقرَّنا محمدٌ وعامَلَنا على الأموال؟ فقالَ عمرُ: أَظَنَنْتَ أَنِّي نسيتُ قولَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كيفَ بكَ إذا أُخرِجْتَ من خَيْبَرَ تَعْدُو بكَ قَلُوصُكَ ليْلةً بعدَ لَيْلة. فقال: هذِهِ كانتُ هُزيْلةً من أبي القاسم. قال: كذبتَ يا عدوَّ اللَّهِ. فأجلاهم عمرُ، وأعظاهم قيمة ما كانَ لهمْ مِنَ الشمرِ مالاً وإبلاً وعُروضاً من أقتابٍ وحِبالٍ وغيرِ ذلك» (أ).

[1/1/1]

٣٠٩٢ عن ابن عباس / «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْصى بثَلاثةٍ قال: أَخْرِجُوا المُشْرِكينَ مِنْ جَزيرَةِ العَرَبِ، وأَجِيزوا الوَفْدَ بنَحْوِ ما كُنتُ أُجِيزُهُم. قال ابن عباس: وسكتَ عَنِ الشَّالِثَةِ، أو قال: فأنْسِيتها»(٢).

٣٠٩٣ عن جابر بن عبدالله قال: أخبرني عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنّه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرِجَنَّ (٣) اليهودَ والنّصارَى مِنْ جَزيرةِ العَرَبِ حتّى لا أدعَ (٤) إلاّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح ٣٢٧/٥، كتاب الشروط (٤٥)، باب إذا اشترط في المزارعة (١٤)، الحديث (٢٧٣٠)، والقلوص: الناقة الشابة القوية، وقوله: وهُزيلة، تصغير هزلة وهي المرة من الهزل الذي هو نقيض الجد، والأقتاب: جمع قَتَب أي الرحل للجمل.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠/١، كتاب الجهاد (٥٦)، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة (١٧٦)، الحديث (٣٠٥٣) وفي ٢٠/١ – ٢٧١، كتاب الجزية والموادعة (٥٥)، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب (٦)، الحديث (٣١٦٨)، وفي ١٣٢/٨، كتاب المغازي (٦٤)، باب مرض النبي على ووفاته (٨٣)، الحديث (٢٤٣١)، ومسلم في الصحيح ٢١٥٧/١ – ١٢٥٨، كتاب الوصية (٢٥)، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (٥)، الحديث (١٢٥٧/١).

<sup>(</sup>٣) العبارة في المطبوعة: (لئن بقيت لأخرجنّ) وما أثبتناه موافق للفظ مسلم.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة زيادة (فيها) وليست عند مسلم.

مُسْلِماً» (١). وفي رواية: «لَئِنْ عِشْتُ إنْ شاءَ اللَّهُ لَأُخْرِجَنَّ اليهودَ والنَّصارَى منْ جَزِيرَةِ العَرَبِ» (٢).

#### مِنْ لِحِيتُ انْ:

عن ابن عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا تكونُ قِبلتانِ في بلدٍ واحِدٍ»(٣).

# ١٢ ـ باب الفَيْءِ

## من الصحالي :

٣٠٩٥ عن مالِك بن أوْس بن الحَدَثان قال، قال عمر: «إنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رسولَهُ في هذا الفيءِ بشيءٍ لم يُعْطِهِ أَحَداً غيْرَه، ثم قرأ ﴿وما أَفاءَ اللَّهُ عَلَى رسُولِهِ \_ إلى قوله \_ قَدِيرٌ ﴾ (١)، فكانَتْ هذهِ خالِصَةً لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُنْفِقُ على أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهم مِنْ هذا المالِ، ثم يأْخُذُ ما بَقيَ فيَجْعَلُهُ مَجْعَلُ مالِ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَهْلِهِ أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهم مِنْ هذا المالِ، ثم يأْخُذُ ما بَقيَ في خَعْلُ مالِ اللَّهِ ٥٠٠.

عن مالِك بن أوْس بن الحَدَثان عن عمر قال: «كانتُ المُوالُ بني النَّضيرِ ممَّا أفاءَ اللَّهُ على رسولِهِ ممَّا لم يُوجِفِ المسلمونَ عليهِ بخيْلٍ ولا رِكابٍ، فكانتُ لِرسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً، يُنْفِقُ بخيْلٍ ولا رِكابٍ، فكانتُ لِرسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً، يُنْفِقُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصحيح ١٣٨٨/٣، كتاب الجهاد والسير (٣٢)، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (٢١)، الحديث (١٧٦٧/٦٣) دون قوله «لئن بقيت».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في السنن ١٥٦/٤، كتاب السير (۲۲)، باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (٤٣)، الحديث (١٦٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٢٣/١، ٢٨٥، والترمذي في السنن ٢٧/٣، كتاب الزكاة (٥)، باب ما جاء ليس على المسلمين جزية (١١)، الحديث (٦٣٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر (٥٩)، الآية (٦).

<sup>(°)</sup> متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٩٨/٦، كتاب فرض الخمس (٥٧)، باب فرض الخمس (١٥)، باب فرض الخمس (١)، الحديث (٣٠٩)، ومسلم في الصحيح ١٣٧٨/٣، كتاب الجهاد والسير (٣٢)، باب حكم الفيء (١٥)، الحديث (١٧٥٧/٤٩) واللفظ للبخاري.

على أهلِهِ منها نَفَقَةَ سَنَتِهِ (١)، ثُمَّ يَجعلُ ما بقيَ في السَّلاحِ والكُراعِ عُدَّةً في سَبِيلِ اللَّهِ عزِّ وجلّ»(٢).

# مِنْ لِحِيتِ لِيانٌ:

عن عوف بن مالك «أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إذا أتاهُ الفَيْءُ قسمَهُ في يومِهِ، فأعطَى الآهِلَ حظَيْنِ وأعطَى الأعزَبَ كانَ إذا أتاهُ الفَيْءُ قسمَهُ في يومِهِ، فأعطَى الآهِلَ حظَيْنِ وأعطَى الأعزَبَ [١٨٨/ب] حظاً، فدُعِيتُ فأعطاني حظَيْنِ، / وكانَ لي أهلُ، ثمَّ دُعيَ بعدِي عمَّادُ بنُ ياسرِ فأُعطيَ حظاً واحِداً» (٣).

وقال ابن عمر: «رأيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أوَّلَ ما جاءَهُ شيءُ بدأَ بالمحرَّرينَ» (٤).

وعن عائشة «أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُتي بظَبْيةٍ فيها خَرَزٌ فقسَمها للحرَّةِ والأَمَة. قالت عائشة: كانَ أبي يُقسِمُ للحرِّ والعبدِ» (٥).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة (سنتهم) وما أثبتناه من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ البخاري.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/٩٣، كتاب الجهاد (٥٦)، باب المبخن ومن يترس بترس صاحبه (٨٠)، الحديث (٢٩٠٤)، وفي ٢٩٩/٨ – ٣٣٠، كتاب التفسير (٦٥)، تفسير سورة الحشر (٥٥)، باب قوله: فوما أفاء الله على رسوله (٣)، الحديث (٤٨٨٥)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (١٧٥٧/٤٨)، وقد تقدم برقم (٢١٢٤) والكراع: اسم لجميع الحيل.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المستد ٢٥/٦، ٢٩، وأبوداود في السنن ٣٥٩/٣، كتاب الخراج والإمارة (١٤)، باب في قسم الفيء (١٤)، الحديث (٢٩٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه ٣٥٨/٣، الحديث (٢٩٥١)، قال الخطابي في معالم السنن (المطبوع مع مختصر سنن أبي داود) ٢٠٤/٤: (قلت: يريد بالمحررين المعتقين، وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم وإنما يدخلون تبعاً في جملة مواليهم).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند ١٥٦/٦، ١٥٩، وأبوداود في المصدر السابق ٣٥٩/٣، الحديث (٢٩٥٢)، والظّبية: جراب صغير عليه شعر، وقيل هي شبه الخريطة والكيس (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر ١٥٥/٣، مادة ظبى).

• ٣١٠٠ عن مالِك بن أوْس بن الحَدَثان قال: ذكرَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يوماً الفَيْءَ فقال: «ما أنا أحقُّ بهذا الفَيْءِ منكمْ، وما أحدُّ مِنَّا بأحقَّ بهِ الخطَّابِ يوماً الفَيْءَ وما أحدُ مِنَّا بأحقَّ بهِ منْ أَحَدٍ، إلاَّ أنّا على منازِلِنا منْ كتابِ الله عزّ وجلّ، وقَسْم رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، والرجُلُ وقِدَمُهُ، والرجُلُ وبلاؤُهُ، والرجُلُ وعِيالُهُ، والرجُلُ وحاجَتُهُ» (١).

والمساكِينِ حتى بلغ ﴿ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢) فقال: هذه لهؤلاء، ثم قرأ ﴿ والمساكِينِ حتى بلغ ﴿ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢) فقال: هذه لهؤلاء، ثم قرأ ﴿ واعْلَمُ وا أَنما غَنِمْ تُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ للّهِ خُمُسَهُ ﴿ حتَى بلغ ﴿ وابنِ السّبِيلِ ﴾ (٣)، ثم قال: هذه لهؤلاء، ثم قرأ ﴿ ما أفاءَ اللّه عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى ﴾ حتى بلغ ﴿ للفقراءِ ﴾ (١)، ثم قرأ ﴿ والذينَ جاؤوا مِنْ مِنْ أَهْلِ القُرَى ﴾ حتى بلغ ﴿ للفقراءِ ﴾ (١)، ثم قرأ ﴿ والذينَ جاؤوا مِنْ بعْدِهِمْ ﴾ (٥) ثم قال: هذه استَوْعَبَتِ المُسلمينَ عامَّةً، فلئِنْ عِشْتُ فلَيأْتينً الرَّاعيَ وهو بِسَرْهِ حِمْيَرَ نصيبُه منها، لم يَعْرَقُ فيها جَبِينُهُ ﴾ (١).

٣١٠٢ عن مالِك بن أَوْس عن عمر قال: «كَانَ لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثُ صَفايا: بنو النَّضِيرِ وخَيْبَرُ وفَدَكُ، فأمًّا بنو النَّضيرِ فكانتْ حُبساً لأبناءِ السبيلِ، وأمَّا خيبرُ فجَزَّاها حُبساً لأبناءِ السبيلِ، وأمَّا خيبرُ فجَزَّاها

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في السنن ٣٥٨/٣، كتاب الخراج والإمارة (١٤)، باب فيها يلزم الإمام من أمر الرعية (١٣)، الحديث (٢٩٥٠)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٤٦/٦، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في قسم ذلك.

<sup>(</sup>۲) سورة التوبة (۹)، الأية (۲۰).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال (٨)، الآية (٤١).

 <sup>(</sup>٤) سورة الحشر (٥٩)، الآيات (٧ – ٨).

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر (٥٩)، الآية (١٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه من رواية مالك بن أوس بن الحدثان: عبدالرزاق في المصنف ١٠١/١١، كتاب الجامع، باب الديوان، الحديث (٢٠٠٤٠)، وأبو عبيد في الأموال، ص ٢٢ – ٢٣، باب صنوف الأموال التي يليها الأثمة للرعية، الحديث (٤١) وفي ص ٢٧٣، كتاب مخارج الفيء، باب الحكم في قسم الفيء، الحديث (٥٢١)، وسَرُو حِمَر: اسم موضع بناحية اليمن.

رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ أجزاءٍ: جُزءَيْنِ بينَ المُسلمِينَ، وجُزءاً نَفَقَةً لأهلِهِ، فما فَضَلَ عنْ نفقةِ أهلِهِ جعلَهُ بينَ فُقراءِ المُهاجِرينَ»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنن ٣/٥٧٣ كتاب الخراج والإمارة (۱٤)، باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال (۱۹)، الحديث (۲۹٦٧). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٩٦/٦، كتاب قسم الفيء والعنيمة، باب مصرف أربعة أخماس الفيء. والصفايا: جمع صفية، أي ما يُصطفى ويختار. وحبساً لنوائبه: محبوسة لحوائجه.

[1/184]

# ١٨ ــ / كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

[۱ \_ بـاب]

# من الصحالي :

سولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلْتَ كلبَكَ [المعلّمَ](١) فاذكر اسمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلْتَ كلبَكَ [المعلّمَ](١) فاذكر اسمَ اللّه تعالى، فإنْ أمْسكَ عليكَ فأدْرَكْتَهُ حيّاً فاذبَحْهُ، وإنْ أدْركْتَهُ قد قَتَلَه ولم يأكُلُ منهُ فكُلْهُ، وإنْ كان أكلَ فلا تأكلُ فإنما أمْسكَ على نفسه، وإنْ وَجَدْتَ مع كَلْبِكَ كلباً غيرَهُ وقد قَتلَ فلا تأكلُ فإنكَ لا تدري أيّهُما قتلَهُ، وإذا رمَيْتَ بسهمِكَ فاذْكُر اسمَ اللّهِ، فإنْ غابَ عنك يوماً فلمْ تَجِدْ فيه إلّا أثرَ سهمِكَ فكُلْ إنْ شئت، وإنْ وجدْتَهُ غريقاً في الماءِ فلا تأكلُ (٢).

 <sup>(</sup>١) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند مسلم، وهي عند البخاري في لفظين، واللفظ هنا أقرب لمسلم.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٧٩/١، كتاب الوضوء (٤)، باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان (٣٣)، الحديث (١٧٥)، وفي ٢٠٩/٩، كتاب الذبائح والصيد (٣٣)، باب إذا أكل الكلب (٧)، الحديث (٥٤٨٣) وفي ٢١٠/٩، باب الصيد إذا غاب عنه يومين (٨)، الحديث (٥٤٨٤)، وفي ٢١٢/٩، باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر (٩)، الحديث (٥٤٨٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢١٥٣١، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب الصيد بالكلاب المعلمة (١)، الحديث (١٩٣١).

تلاب ورُوي عن عَدِي أنه قال: «قلتُ يا رسولَ اللَّهِ إِنَّا نُرْسلُ الْكِلابَ المعلَّمةَ، قال: كُلْ ما أَمْسكْنَ عليكَ، قلتُ: وإِنْ قَتَلْن؟ قال: وإِنْ قَتَلْن؟ قال: وإِنْ قَتَلْن؟ قال: وإِنْ قَتَلْن؟ قال: وإِنْ قَتَلْنَ وَما أَصابَ بِعَرْضِهِ وَإِنْ قَتَلْنَ وَما أَصابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّه وَقِيدٌ فلا تأْكُلْ (۱).

الله الله الله الله الله الخشني أنّه قال: «قلتُ: يا نبي الله إنّا بأرض قوم منْ أهل الكتابِ أفناْكُلُ في آنِيَتِهم؟ وبأرض صيدٍ أَصِيدُ بقَوْسي وبكلبي الله الله الكتابِ أفناْكُلُ في آنِيَتِهم، فما يَصْلحُ لي؟ قال: وبكلبي الله الله الله الله الله الله الكتاب، فإنْ وَجَدْتُم غيرَها فلا تأكُلُوا فيها، وإنْ الم تَجِدوا فاغْسِلُوها وكُلُوا فيها، وما صِدْتَ بقَوْسِكَ فذكرْتَ اسمَ الله فكُلْ، وما صِدْتَ بكلبِكَ غير ما صَدْتَ بكلبِكَ غير ما صَدْتَ بكلبِكَ غير ما مَعلَم فأَدْرَكْتَ الله فكُلْ، وما صِدْتَ بكلبِكَ غير مأم مَعلَم فأَدْرَكْتَ اسمَ الله فكُلْ، وما صِدْتَ بكلبِكَ غير مأم فأَدْرَكْتَ ذكاتَه فكلْ» (٢).

هُ الله عنكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلُ اللهُ مِنْتِنْ عنكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلُ مَا لَم يُنْتِنْ ﴿٣٦٠ .

٣١٠٦ ـ وعن أبي تُعْلَبة الخُشَنيّ رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عله عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم «في الذي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بعدَ ثلاثٍ: فكُلْهُ ما لم يُنْتِنْ»(٤).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠٤/٩، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب ما أصاب المعراض بعرضه (٣)، الحديث (٥٤٧٧)، ومسلم في الصحيح ١٥٢٩/٣، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب الصيد بالكلاب المعلّمة (١)، الحديث (١٩٢٩/١)، والمعراض: السهم الثقيل الذي لا ريش له ولا نصل، والوقيذ: أي موقوذ مضروب ضرباً شديداً بعصا أو حجر حتى مات. وعرضه: ما يجرح به.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه، اخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (۵٤۷۸)، ومسلم في الصحيح ۱۵۳۲/۳، كتاب الصيد والذبائح (۳٤)، باب الصيد بالكلاب المعلمة (۱)، الحديث (۱۹۳۰/۸).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه في الصحيح ١٥٣٢/٣، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده (٢)، الحديث (١٩٣١/٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (١٩٣١/١٠).

٣١٠٧ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قالوا: يا رسولَ / اللَّهِ [١٨٣/ب] إنَّ ها هنا أقواماً حَديثُ عهدُهم بشِرْكٍ، يأتُوننا بلُحْمانٍ لا ندري يذكرونَ اسمَ اللَّهِ عليها أَمْ لا، قال: اذْكُروا أنتُم اسمَ اللَّهِ وكُلُوا»(١).

٣١٠٨ و «سُئِلَ عليَّ رضي اللَّهُ عنهُ: أَخصَّكُمْ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بشيءٍ؟ فقال: ما خصَّنا بشيءٍ لم يَعُمَّ بهِ الناسَ [كافَّةً] (٢) إلاَّ ما في قِرابِ سَيْفي هذا، فأخرجَ صحيفةً فيها: لعنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لغيرِ اللَّهِ، ولعنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنارَ الأرضِ \_ ويُرْوى: مَنْ غَيَّرَ مَنارَ الأرض ِ (٣) ولعنَ اللَّهُ مَنْ لعنَ والدَيْهِ، ولعنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثاً "(٤).

ولله عنه أنّه قال: «قلتُ يا رسُولَ اللّهِ إِنَّا لاقُوا العدوِّ غداً وليْسَتْ معنا مُدىً أفنذبحُ بالقصَبِ؟ قال: ما أَنهَرَ اللهِ إِنَّا لاقُوا العدوِّ غداً وليْسَتْ معنا مُدىً أفنذبحُ بالقصَبِ؟ قال: ما أَنهَرَ الدمَ وذُكِرَ اسمُ اللّهِ [عليه] (٥) فكُلْ، ليسَ السّنَ والظّفُر، وسأُحَدّثكَ عنه: أمَّا السّنُ فعظم، وأمّا الظّفُرُ فمُدَى الحَبَش . وأصَبْنا نَهْبَ إبِل وغنم فندً منها بعيرٌ فرماهُ رجلُ بسَهْم فحبَسَهُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ منها بعيرٌ فرماهُ رجلُ بسَهْم فحبَسَهُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصحيح ٢٩٤/٤ ــ ٢٩٥، كتاب البيوع (٣٤)، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات (٥)، الحديث (٢٠٥٧)، وفي ٢٣٤/٩، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب ذبيحة الأعراب (٢١)، الحديث (٥٠٠)، وفي ٣٧٩/١٣، كتاب التوحيد (٩٧)، باب السؤال بأسهاء الله تعالى والاستعاذة بها (١٣)، الحديث (٧٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) ليست في المطبوعة، وقد اثبتناها من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ مسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١٥٦٧/٣، كتاب الأضاحي (٣٥)، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله (٨)، الحديث (١٩٧٨/٤٣) من رواية أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال: «سئل علي. ٥٠٠، وقراب السيف: الوعاء الذي يكون فيه السيف بغمده. ومنار الأرض: جمع منارة، وهي علامة الأراضي التي يتميز بها حدودها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (١٩٧٨/٤٥).

ا (٥) ليست في المطبوعة وقد أثبتناها من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ البخاري ومسلم.

لهذِهِ الإِبِلِ أُوابِدَ كأوابِدِ الوحْشِ فإذا غَلَبَكُمْ منها شيءٌ فافعلُوا بهِ هكذا»(١).

145

مُ ١٠ ٣١٠ عن كعب بن مالك رضي الله عنه «أنَّه كانتْ لهُ غنمُ ترعَى بسَلْع فأبصَرَتْ جاريةٌ لنا بشاةٍ مِنْ غَنمِنا مَوْتاً، فكسَرتْ حَجَراً فذَبَحْتُها بهِ، فسألَ النبيّ صلى الله عليه وسلم فأمرَهُ بأكْلِها» (٢).

الله عليه وسلم أنه قال: «إنَّ اللَّه كَتَبَ الإِحْسَانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قتلتُمْ الله عليه وسلم أنه قال: «إنَّ اللَّه كَتَبَ الإِحْسَانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قتلتُمْ فأحْسِنوا القَّبْحَ، ولْيُحِدَّ أحدُكُمْ شفرتَهُ ولْيُرِحْ ذبيحَتَه» (٣).

النبيّ الله عليه وسلم ينهَى أنْ تُصْبَر بَهيمة أو غيرُها للقتل (٤). «سمعتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم ينهَى أنْ تُصْبَر بَهيمة أو غيرُها للقتل (٤).

وعنه «أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لعنَ مَن اتَّخذَ شيئاً فيهِ الرُّوحُ غَرضاً» (٥٠). فيهِ الرُّوحُ غَرضاً» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٣١/٥، كتاب الشركة (٤٧)، باب قسمة الغنم (٣)، الحديث (٢٤٨٨)، وفي ٦٣٨/٩، كتاب الذبائح والصيد (٧٧)، باب ما ندَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش (٢٣)، الحديث (٥٠٠٩)، ومسلم في الصحيح ١٥٥٨/٣، كتاب الأضاحي (٣٥)، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم... (٤)، الحديث (٢٩٦٨/٢٠). المُذَى: جمع مدية وهي السكين، وندَّ: أي شرد وفر، والأوابد جمع آبدة وهي التي توحشت ونفرت.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الصحيح ٤٨٢/٤، كتاب الوكالة (٤٠)، باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت... (٤)، الحديث (٢٣٠٤)، وسَلْع: اسم جبل بالمدينة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١٥٤٨/٣، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل (١١)، الحديث (١٥٥/٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الصحيح ٢٤٢/٩، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة (٢٥)، الحديث (٥٥١٤)، وتصبر: أي تحبس لترمى حتى تموت (أبن حجر، فتح الباري ٦٤٣/٩).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه، أخرجه البخاري في المصدر نفسه، الحديث (٥١٥٥)، ومسلم في الصحيح ١٥٤٩/٣ ــ ١٥٥٠، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب النهي عن صبر البهائم (١٢)، الحديث (١٩٥٨/٥٩) واللفظ له، وقوله: «غرضاً» أي هدفاً.

عليه الله عليه الله عليه الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلى الله عليه وسلم قال: «لا تَتَّخِذُوا شيئاً فيهِ الرُّوحُ غَرضاً» (١).

الله عن جابر / رضي الله عنه أنّه قال: «نَهَى النّبيّ صلى الله [١٨٤/أ]
 عليه وسلم عَنِ الضَّرْبِ في الوَجهِ، وعن الوَسْم في الوجْهِ» (٢).

وعنه «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ عليه حمارٌ قد وُسِمَ في وجهِهِ قال: لعنَ اللَّهُ الذي وَسَمَهُ» (٣).

صلى الله على الله عنه أنّه قال: «غَدَوْتُ إلى النّبيّ صلى الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم بعبدِاللّه بنِ أبي طلحة رضي اللّه عنه لِيُحَنِّكُهُ، فوافَيْتُه في يدِه المِيسَمُ يَسِمُ إبلَ الصدقَةِ» (٤).

ملا ۳۱۱۸ ويروى عن أنس رضي الله عنه أنّه قال: «دخلتُ على النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو في مِربَدٍ فرأيتُه يَسِمُ شاةً. حسِبْتُهُ قال: في آذانِها» (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصحيح ١٥٤٩/٣، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب النهي عن صبر البهائم (١٢)، الحديث (١٩٥٨/١٩٥١)، وأخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في الطحيح ١٩٤٨، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب ما يكره من المثلة (٢٥)، عقب الحديث (٥١٥٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في الصحيح ١٦٧٣/٣، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (٢٩)، الحديث (٢١١٦/١٠٦) والوسم أي الكي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٢١١٧/١٠٧).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٦٦/٣، كتاب الزكاة (٢٤)، باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده (٦٩)، الحديث (١٥٠٢)، ومسللم في الصحيح ١٦٧٤/٣، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، باب جواز وسم الحيوان...(٣٠)، الحديث (٢١١٩/١٠٩) و (٢١١٩/١١٢)، واللفظ للبخاري.

<sup>(°)</sup> متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/٠٧٠، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب الوسم والعلم في المصدر السابق، والعلم في المصدر السابق، الحديث (٢١١٩/١١٠)، و (٢١١٩/١١٠) والمِرْبَد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل وهو مثل الحظيرة للغنم (النووي، شرح صحيح مسلم ١٠٠/١٤).

#### من الحيسكان:

٣١١٩ عن عَديّ بن حاتِم رضي الله عنه أنّه قـال: «قلت: يا رسُولَ الله أَرَأَيْتَ أحدُنا أصابَ صَيْداً وليسَ معهُ سِكِّينُ أيذبحُ بالمَرْوَةِ وشِقَّةِ العَصا؟ فقال: أمرِر الدَّمَ بما شِئْتَ واذْكُرِ اسْمَ الله»(١).

الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الحَلْقِ وَاللَّبَةِ؟ فقال: لوطَعَنْتَ في فَخِذِها لأجْزأَ عنكَ»(٢).

البيّ صلى الله عليه وسلم قال: «ما عَلَمْ مَنْ كَلْبِ أو بازِ ثمَّ أرسلتَهُ وذكرتَ اسمَ الله فكُلْ مِمَّا أمسَكَ عليكَ. قلت: إنْ قتلَ؟ قال: إذا قَتَلَهُ ولهمْ يأكُلْ منهُ شيئاً فإنَّما أمسكَهُ عليكَ» (٣).

٣١٢٢ \_ عن عَديّ بن حاتِمْ أنّه قال: «قلتُ يا رسُولَ الله أرْمي

(٣) اخرجه ابر داود في السنن ٢٧١/٣، كتاب الصيد (١١)، باب في الصيد (٢)، الحديث (٢٥١)، واخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٣٨/٩، كتاب الصيد والذبائح، باب البزاة المعلّمة إذا أكلت.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٢٥٦/٤، ٢٥٨، ٢٥٧، وأبو داود في السنن ٢٤٩/٣ ـ ٢٥٠، كتاب الأضاحي (١٠)، باب في الذبيحة بالمروة (١٥)، الحديث (٢٨٢٤)، والنسائي في المجتبى من السنن ١٩٤/، كتاب الصيد والذبائح (٤٢)، باب الصيد إذا أنتن (٢٠)، وفي ٢٢٥/، كتاب الضحايا (٤٣)، باب إباحة الذبح بالعود (١٩)، وأبن ماجه في السنن ٢/١٠٦٠، كتأب الذبائح (٢٧)، باب ما يذكى به، الحديث (٣١٧٧)، والمروة حجر أبيض رقيق يجعل منه كالسكين ويذبح بها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد في المسند ٢٣٤/٤، والدارمي في السنن ٢٠٨١، كتاب الأضاحي، باب في ذبيحة المتردي في البشر. وأبو داود في السنن ٢٠/٣ – ٢٥١، كتاب الأضاحي (١٠)، باب ما جاء في ذبيحة المتردية (١٦)، الحديث (٢٨٢٥)، والترمذي في السنن ٢٥/٤، كتاب الأطعمة (١٨)، باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة (٥)، الحديث (١٤٨١)، والنسائي في المجتبى من السنن ٢٨٨٧، كتاب الضحايا (٤٣)، باب ذكر المتردية في البشر (٢٥)، وابن ماجه في السنن ٢٨٨٧، كتاب الذبائح (٢٧)، باب ذكر المتردية في البشر (٩)، الحديث (٣١٨٤)، ولبة المعير موضع نحره (الفيومي، المصباح المنير ٢٧/٤٥ مادة لبب).

الصَّيْدَ فأجِدُ فيهِ مِنَ الغَدِ سَهْمي؟ قال: إذا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ ولَـمْ تَرَ فيهِ أَثَرَ سَبُعِ فَكُلْ»(١).

٣١٢٣ ـ وعن جابر رضي الله عنه أنّه قال: «نُهينا عنْ صَيْدِ كلبِ المَجُوس »(٢).

٣١٢٤ عن أبي تُعْلَبة الخُشَنيّ قال: «قلتُ يا رسُولَ الله إنّا أَهْلُ سَفْرٍ نَمُرُّ باليهُودِ والنَّصارَى والمَجُوسِ فلا نَجِدُ غيرَ آنِيَتِهِمْ، قال: فإنْ لمُ تَجِدُوا غَيْرَها فاغْسِلُوها بالماءِ ثمَّ كُلُوا فيها واشْرَبُوا» (٣).

٣١٢٥ ـ عن قَبِيصة بن هُلْب عن أبيه أنّه قال: «سألتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عنْ طعامِ النَّصارَى \_ وفي رواية: سألَهُ رجلٌ فقال \_ إنَّ مِنَ الطعامِ طعاماً أَتَحَرَّجُ منه (٤)، فقال: لا يَتَخَلَّجَنَّ في صدركَ شيءُ ضارَعْتَ / فيهِ النَّصْرانِيّة » (٩).

(١) أخرجه الترمذي في السنن ٢٧/٤، كتاب الصيد (١٦)، باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه (٤)، الحديث (١٤٦٨)، وقال: (حسن صحيح) والنسائي في المجتبى من السنن ١٩٣/، كتاب الصيد والذبائح (٤٢)، باب في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه (١٩).

(۲) أخرجه الترمذي في السنن ٢٥/٤، كتاب الصيد (١٦)، باب ما جاء في صيد كلب المجوس (٢)، الحديث (١٤٦٦)، وابن ماجه في السنن ١٠٧٠/٢، كتاب الصيد (٢٨)، باب صيد كلب المجوس... (٤)، الحديث (٣٢٠٩).

(٣) أخرجه أحمد في المسند ١٩٣/٤، والترمذي في السنن ١٤/٤، كتاب الصيد (١٦)، باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل (١)، الحديث (١٤٦٤)، وفي ١٢٩/٤، كتاب السير (٢٢)، باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين (١١)، الحديث (١٥٦٠) وقال: (حسن صحيح).

(٤) أخرجه أحمد في المسند (٢٢٦، في مسند هلب الطائي رضي الله عنه، وأبوداود في السنن ١٤٧/٤ – ١٤٨، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في كراهية التقذّر للطعام (٢٤)، الحديث (٣٧٨٤).

(°) أخرجه أحمد في المصدر السابق. والترمذي في السنن ١٣٣/٤ ــ ١٣٤، كتاب السير (١٦)، باب ما جاء في طعام المشركين (١٦)، الحديث (١٥٦٥) وقال: (حديث حسن)، وابن ماجه في السنن ٢/٤٤٩ ــ ٩٤٥، كتاب الجهاد (٢٤)، باب الأكل في قدور المشركين (٢٦)، الحديث (٢٨٣)، وقوله: وضارعت أي شابهت.

٣١٢٦ ـ عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنّه قال: «نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أكْلِ المُجَتَّمَةِ وهيَ التي تُصْبَرُ بالنَّبْل»(١).

عن العِرْباض بن سارِية «أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى يومَ خَيْبَرَ عنْ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السَّباعِ ، وعنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وعنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، وعنْ المُجَثَّمَةِ ، وعنِ الخَلِيسةِ ، وأنْ تُوطأَ الطَيْرِ، وعنْ لحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ ، وعنْ المُجَثَّمَةِ ، وعنِ الخَلِيسةِ ، وأنْ تُوطأَ الحَبالَى حتَّى يضَعْنَ ما في بُطُونهنَ »(٢) (قيل: الخَلِيسة ما يُـوَخَذُ مِنَ السَّبُعِ المَحبالَى حتَّى يضَعْنَ ما في بُطُونهنَ »(٢) (قيل: الخَلِيسة ما يُـوَخَذُ مِنَ السَّبُعِ فيموتُ قبلَ أنْ يُذَكِّى).

٣١٢٨ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: «نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ شَرِيطةِ الشيطانِ، وهي التي تذْبَحُ فيُقْطَعُ الجلدُ ولا تُفْرَى الْأَوْداجُ ثمَّ تُتركُ حتَّى تموتَ»(٣).

٣١٢٩ عن جابر رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «ذَكاةُ الجَنين ذَكاةُ أُمّهِ» (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في السنن ۷۱/٤، كتاب الأطعمة (۱۸)، باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة (۱)، الحديث (۱٤٧٣)، والمجثمة هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض، أي يلزمها ويلتصق بها، وجثم الطائر جثوماً، وهو بمنزلة البروك للإبل (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر ٢٣٩/١، مادة جثم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسنّد ١٢٧/٤، والترمذي في المصدر السابق، الحديث (١٤٧٤)، وقال عقبة: (قال محمد بن يحيى \_ شيخ الترمذي أحد الرواة \_: سئل أبو عاصم \_ شيخه \_ عن المجثمة قال: أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى، وسئل عن الخليسة فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل أن يُذكيها).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسئد ٢٨٩/١، وأبو داود في السنن ٢٥١/٣ - ٢٥٢، كتاب الأضاحي (١٠)، باب في المبالغة في الذبح (١٧)، الحديث (٢٨٢٦)، وتُفرى من الفَري وهو القطع، والأوداج العروق المحيطة بالعنق التي تقطع حالة الذبح واحدها ودَج.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي في السنن ٢٥٤/، كتاب الأضاحي، باب في ذكاة الجنين ذكاة أمه، وأبو داود في السنن ٢٥١/٣ \_ ٢٥٢، كتاب الأضاحي (١٠)، باب في المبالغة في المذبح (١٧)، الحديث (٢٨١٦) والحاكم في المستدرك ١١٤/٤، كتاب الأطعمة، باب ذكاة الجنين، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي.

٣١٣٠ وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنّه قال: «قُلنا يا رسولَ الله ننحرُ النّاقةَ ونذبحُ البقرةَ والشّاةَ فنجِدُ في بطنِها الجَنينَ أنُلقِيه أمْ نأكلُهُ؟ قال: كلُوهُ إنْ شِئْتُمْ فإنّ ذكاتَهُ ذكاةً أُمِّه، (١).

٣١٣١ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قتلَ عُصفوراً فما فَوْقَها بغيرِ حَقِّها سألَهُ الله عزّ وجلّ عَنْ قَتْلِهِ، قِيلَ: يا رسُولَ الله، وما حقها؟ قال: أنْ يَذْبَحها فيأكلها ولا يَقْطَع رأسَها فيَرْمى بها»(٢).

٣١٣٢ - وعن أبي واقِدٍ الليثي أنّه قال: «قَدِمَ النّبيُ صلى الله عليه وسلم المدينة وهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإِبِلِ ويَقْطَعُونَ أَلْياتِ الغَنَمِ فقال: ما يُقْطعُ مِنَ البهيمةِ وهي حيَّةُ فهو مَيْتَة (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ۳۱/۳، ۵۳، وأبوداود في السنن ۲۵۲/۳ ــ ۲۵۳، كتاب الأضاحي (۱۰)، باب ما جاء في ذكاة الجنين (۱۸)، الحديث (۲۸۲۷)، وابن ماجه في السنن ۲/۲۸۷، كتاب الذبائح (۲۷)، باب ذكاة الجنين ذكاة أمه (۱۰)، الحديث (۳۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ٣٠١، الحديث (٢٢٧٩)، والشافعي في ترتيب المسند ١٧١/ – ١٧١، كتاب الصيد والذبائح، الحديث (٥٩٨) واللفظ له، وأحمد في المسند ١٦٦/، والدارمي في السنن ١٨٤/، كتاب الأضاحي، باب من قتل شيئاً من الدواب عبثاً، والنسائي في المجتبى من السنن ٢/٣٩٧، كتاب الضحايا (٤٣)، باب من قتل عصفوراً بغير حقها (٤٢)، والحاكم في المستدرك ٢٣٣/٤، كتاب الذبائح، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢١٨/٥، والدارمي في السنن ٩٣/٢، كتاب الصيد، باب في الصيد يبين منه العضو، وأبو داود في السنن ٢٧٧/٣، كتاب الصيد (١١)، باب في صيد قطع منه قطعة (٣)، الحديث (٢٨٥٨)، والترمذي في السنن ٤/٤٧، كتاب الأطعمة (١٨)، باب ما قطع من الحي فهو ميت (٤)، الحديث (١٤٨٠).

# ٢ \_ بابُ ذِكر الكَلْبِ

#### من الصحالي :

سلم الله عليه وسلم: «مَنِ اقتنَى كلباً إلاّ كلبَ ماشيةٍ أو ضاري نقصَ من عمله كلّ يوم قيراطان» (١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه [/١٨٥] وسلم أنه قال: «مَنِ اتَّخَذَ كلباً إلّا كلبَ ماشِيةٍ أو صيدٍ أو زَرْعٍ (٢)/ انْتَقَضَ مِنْ أَجْرِهِ كلَّ يوم قيراطُ» (٣).

وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: «أمرنا رسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بقتل الكِلاب، حتى إنَّ المرأة تَقْدَمُ مِنَ البادِيةِ بكلبها فنقتله، ثم نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن قَتْلِها، وقال: عليكُمْ بالأسودِ البهيم ذِي النَّقطَتيْنِ فإنَّهُ شيطانٌ» (1).

٣٩٣٦ عن ابن عمر «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتلِ اللهِ عليه وسلم أمرَ بقتلِ الكِلابِ، إلَّا كلبَ صَيْدٍ أو كلْبَ غنَم ٍ أو (٥) ماشِيةٍ » (٢).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٦٠٨/٩، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية (٦)، الحديث (٥٤٨٠)، ومسلم في الصحيح ١٢٠١/٣، كتاب المساقاة (٢٢)، باب الأمر بقتل الكلاب... (١٠)، الحديث (٥٠٤/٥٠)، وقوله: وضاري، أي كلباً مُعوداً بالصيد، يقال ضري الكلب وأضراه صاحبه: أي عوده وأغراه به، ويجمع على ضوار والقيراط = ٢١٢٥، غراماً ذهباً.

<sup>(</sup>٢) في مخطوطة برلين (او زرع أو صيد) وما أثبتناه من المطبوعة وهو الموافق للفظ مسلم.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ٥/٥، كتاب الحرث والمزارعة (٤١)، باب اقتناء الكلب للحرث (٣)، الحديث (٢٣٢٢)، ومسلم في الصحيح ١٢٠٣/٣، كتاب المساقاة (٢٢)، باب الأمر بقتل الكلاب... (١٠)، الحديث (١٥٥/٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ٣/ ١٢٠٠، الحديث (١٥٧٢/٤٧)، والبهيم: أي الذي لا بياض فيه، وذو النقطتين: أي الذي فوق عينيه نقطتان بيضاوان.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة زيادة (كلب) وليست عند مسلم.

<sup>(</sup>٦) اخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (١٥٧١/٤٦).

#### مِنَا لِحِيسَانٌ:

٣١٣٧ عن عبدالله بن مُغفَّل عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «لَوْلا أنَّ الكِلابَ أُمَّةُ مِنَ الْأَمَمِ لأَمَرْتُ بقَتْلِها كُلَّها، فاقتُلُوا منها كُلَّ السودَ بهيمٍ، وما منْ أهل بَيْتٍ يَرْتَبِطونَ كلباً إلاَّ نقصَ منْ عملِهِمْ كُلَّ يومٍ قِيراطُ إلاَّ كلبَ صَيْدٍ أو كلبَ حَرْثٍ أو كلبَ غَنَم» (١).

٣١٣٨ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم» (٢).

## ٣ \_ باب ما يحل أكله وما يحرم

مِنَ الشِحِدُ الحِيدِ

٣١٣٩ ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ ذِي نابِ مِنَ السَّباعِ فَأَكْلُهُ حرامٌ»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٥٤/٥، ٥٦، ٥٥، والدارمي في المسنن ٢٠/٢، كتاب الصيد، باب في قتل الكلاب، وأبو داود في السنن ٢٦٧/٣، كتاب الصيد (١١)، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره (١)، الحديث (٢٨٤٥)، والترمذي في المسنن ٤/٨، كتاب الأحكام والفوائد (١٩)، باب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره (٤)، الحديث (١٤٨٩)، وفي ٤/٨٨، باب ما جاء في قتل الكلاب (٣)، الحديث (١٤٨٦)، والنسائي في المجتبى من السنن ١٨٥/٧، ما جاء في كتاب الصيد والذبائح (٤٢)، باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها (١٠)، وابن ماجه في المسنن ٢/١٠٦، كتاب الصيد (٢٤)، باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد (٢)، الحديث (٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في السنن ٥٦/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في التحريش بين البهائم (٥٦)، الحديث (٢٥٦٢)، والترمذي في السنن ٢١٠/٤، كتاب الجهاد (٢٤)، باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم... (٣٠)، الحديث (١٧٠٨)، والتحريش بين البهائم: الإغراء بينها بأن ينطح بعضها بعضاً، أو يدوس، أو يقتل.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ١٥٣٤/٣، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع... (٣)، الحديث (١٩٣٣/١٥).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: «نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ السِّباعِ، وكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْر»(١).

عن أبي ثعلبة [الخشني] (٢) أنه قال: «حرَّمَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لحومَ الحُمُرِ الأهْليّة» (٣).

٣١٤٧ ـ عن جابر رضي الله عنه «أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى يومَ خَيْبَرَ عنْ لحوم ِ الحُمُرِ الأهليّةِ، وأَذِنَ في لُحوم ِ الخيْل ِ»(٤).

وعن أبي قتادة «أنّه رأى حماراً وحشيّاً فعقَره، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: هل معكُمْ منْ لحمِهِ شيءٌ؟ قال: معنا رِجْلُهُ، فأخذَها فأكلَها»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصحيح ١٥٣٤/٣، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع... (٣)، الحديث (١٩٣٤/١٦).

<sup>(</sup>Y) ليست في المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ٢٥٣/٩، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب لحوم الحمر الإنسية (٢٨)، الحديث (٧٧٥٥)، ومسلم في الصحيح ١٥٣٨/٣، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (٥)، الحديث (١٩٣٦/٢٣).

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (١٥٤١)، ومسلم في الصحيح ١٥٤١/٣، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب في أكل لحوم الخيل (٢)، الحديث (١٩٤١/٣٦).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ٢٢/٤، كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب إذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد أكله (٢)، الحديث (١٨٢١)، وفي ٢/٨٥، كتاب الجهاد (٥٦)، باب اسم الفرس والحمار (٤٦)، الحديث (٢٨٥٤)، وفي ١٦٣/٩، كتاب الذبائح والصيد (٢٧)، باب ما جاء في التصيد (١٠)، الحديث (٩٤٩٥) و (١٩٤٥)، ومسلم في الصحيح ٢/٥٥٥، كتاب الحج (١٥)، باب تحريم الصيد للمحرم (٨)، الحديث (١٩٦/٦٣).

٣١٤٤ وعن أنس رضي اللَّهُ عنه أنّه قال: «أَنْفَجْنا أَرنَباً بمرِّ الظَّهْران، فأخَذْتُها فأتيتُ بها أبا طَلْحَةَ، فذبحَها وبَعَثَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بوَرِكِها وفَخِذَيْها(١) فقبِلَه»(٢).

ه ٣١٤ ٣ ـ وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما أنّه قال، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: / «الضَّبُ لستُ آكلُهُ ولا أُحَرِّمُه»(٣).

الله عنهما «أنَّ خالدَ بنَ الله على الله عليه وسلم على مَيْمونة ، وهي خالته أخبره أنّه دخلَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على مَيْمونة ، وهي خالته وخالَة ابنِ عبَّاس ، فوجد عِندَها ضَباً مَحْنُوذاً ، فقدَّمَتِ الضّبُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم يدَه عن الضّب مصلى الله عليه وسلم يدَه عن الضّب فقال خالد: أحرام الضّبُ يا رسولَ الله؟ قال: لا ولكنْ لمْ يكنْ بأرض قَوْمي فقال خالد: أعافة . قال خالد: فاجْتَرَرْتُهُ فأكلتُهُ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينظرُ إليّ " أن .

 <sup>(</sup>١) كذا في المخطوطة والمطبوعة وهو الموافق للفظ مسلم، أما لفظ البخاري (بوركها أو فخذيها قال فخذيها لا شك فيه).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠٢/، كتاب الهبة (٥١)، باب قبول هدية الصيد (٥١)، الحديث (٢٥٧٢)، ومسلم في الصحيح ١٥٤٧/٣، كتاب الصيدوالذبائح (٣٤)، باب إباحة الأرنب (٩)، الحديث (١٩٥٣/٥٣)، وأنفجنا: أي هيجنا وأثرنا، ومر الظهران: وموضع بين الحرمين قريب مكة.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٦٦٢/٩، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب الضب (٣٣)، الحديث (٥٥٣٦)، ومسلم في الصحيح ١٥٤٢/٣، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب إباحة الضب (٧)، الحديث (١٩٤٣/٤٠).

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (٥٣٧)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (١٩٤٦/٤٤)، ومحنوذ: أي مشوي بالحجارة المحماة.

«رأيتُ الله عنه قال: «رأيتُ النبيّ صلى الله عنه قال: «رأيتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم يأكلُ دجاجاً» (٢).

٣١٤٨ عن [ابن] (٣) أبي أوفى قال: «غَزَوْنا معَ النبيِّ صلى الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم سبْعَ غَزَواتٍ كُنَّا نأكلُ معهُ الجَرادَ»(٤).

وأُمَّرَ (°) أبو عبيدة فجُعْنا جوعاً شديداً، فألْقَى البحرُ حُوتاً ميَّتاً لم نَرَ مثلَهُ يُقالُ لهُ وأُمَّرَ (°) أبو عبيدة فجُعْنا جوعاً شديداً، فألْقَى البحرُ حُوتاً ميَّتاً لم نَرَ مثلَهُ يُقالُ لهُ العَنْبر، فأكلنا منهُ نِصفَ شَهرٍ، فأخذَ أبو عبيدة عَظماً مِنْ عِظامِهِ، فَمَرَّ (°) الراكِبُ تحتَهُ، فلمَّا قَدِمنا ذَكَرْنا للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: كُلُوا رِزقاً أخرجَهُ الله (۷)، أطْعِمُونا إنْ كانَ مَعَكُمْ [شيءً] (۸) منهُ. قال: فأرْسَلْنا إلى أخرجَهُ الله (۷)، أطْعِمُونا إنْ كانَ مَعَكُمْ [شيءً]

<sup>(</sup>١) ليست في مخطوطة برلين.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/٥٤٥، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب لحم الدجاج (٢٦)، الحديث (١٢٧٠) واللفظ له، ومسلم في الصحيح ٣/١٢٧٠، كتاب الأيمان (٢٦)، الحديث (١٦٤٩/٥).
 الأيمان (٢٧)، باب ندب من حلف يميناً فراى غيرها خيراً منها... (٣)، الحديث (١٦٤٩/٩).

 <sup>(</sup>٣) ليست في مخطوطة برلين، والصواب إثباتها كها عند البخاري ومسلم، وهو الصحابي عبدالله بن أبي أوفى، صرح به مسلم.

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠٠/٩، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب أكل الجراد (١٣)، الحديث (٥٤٩٥)، ومسلم في الصحيح ١٥٤٦/٣، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب إباحة الجراد (٨)، الحديث (١٩٥٢/٥٢).

 <sup>(</sup>٥) في المطبوعة: (وأُمَّرَ علينا) وهو لفظ مسلم واللفظ في مخطوطة برلين (وأميرنا) وما أثبتناه لفظ
 البخاري لالتزام المصنف به.

<sup>(</sup>٦) تصحفت في المطبوعة إلى (بمر) والتصويب من مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ البخاري.

 <sup>(</sup>٧) في المطبوعة (أخرجه الله لكم) وهو لفظ مسلم، وما أثبتناه من مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ البخاري.

 <sup>(</sup>٨) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري وآخر الحديث أثبته المصنف من لفظ مسلم مع أنه
 التزم لفظ البخاري في أوّل الحديث.

رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنهُ فأكلَهُ »(١).

• ٣١٥٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وَقَعَ اللَّه الله عليه أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ ليَطْرَحْهُ، فإنَّ وسلم قال: «إذا وَقَعَ اللَّهِ اللَّهِ إناءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ ليَطْرَحْهُ، فإنَّ في أَحَدِ جَناحَيْهِ داءً (٢) وفي الآخرِ شفاءً» (٣).

ا الله عليه وسلم عنها، فقال: أَلْقُوها وما حَوْلَها وكُلوهُ (أُنَّ). فَسُئِلَ الله عليه وسلم عنها، فقال: أَلْقُوها وما حَوْلَها وكُلوهُ (أُنَّ).

عليه وسلم يقول: «اقتُلُوا الحَيَّاتِ، واقتُلُوا ذا الطَّفْيَتَيْنِ والأَبْتَرَ، فإنَهما يَطْمِسانِ الله عنهما ويَسْتَسْقِطانِ الحَبَل. فقال أبو لُبابة: إنّه نَهَى بعدَ ذلكَ عنْ ذواتِ البيوتِ وهنَّ العَوامِر» (٥).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ۷۸/۸، كتاب المغازي (٦٤)، باب غزوة سيف البحر (٦٥)، الحديث (٣٤)، ومسلم في الصحيح ١٥٣٦/٣، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب إباحة ميتات البحر (٤)، الحديث (١٩٣٥/١٧)، والخَبَط: ورق الشجر، وسموا جيش الخبط لأنهم أكلوه من الجوع حتى قرحت أشداقهم بسبب حرارة ذلك الورق فصارت شفاههم كشفاه الإبل.

 <sup>(</sup>۲) العبارة في المطبوعة: (فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء) وما اثبتناه من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ البخارى.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/ ٢٥٠، كتاب الطب (٧٦)، بـاب إذا وقع الـذباب في الإناء (٥٨)، الحديث (٥٨٨).

اخرجه البخاري في الصحيح ٦٦٧/٩ ــ ٦٦٨، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب (٣٤)، الحديث (٥٣٨ه).

<sup>(°)</sup> متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/٣٤٧، كتاب بدء الخلق (٥٩)، باب قول الله تعالى: ﴿وَبَثُ فِيها مِنْ كُلِّ دَابِّةٍ﴾ [سورة لقمان (٣١)، الآية (١٠)] (١٤)، الحديث (٣٢٩٧) و (٣٢٩٨)، ومسلم في الصحيح ١٧٥٧، ١٧٥٣ ــ ١٧٥٣، كتاب السلام (٣٩)، باب قتل الحيات وغيرها (٣٧)، الحديث (٢٢٣٣/١٢٨) و (٢٢٣٣/١٢٩)، ذو الطُفْيَتَين: جنس من الحيات يكون على ظهره خطان، والأبتر هو مقطوع الذنب، وعمار البيوت سكانها من الجن وتسميتهن عوامر لطول لبثهن في البيوت ماخوذ من العمر وهو طول البقاء (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ٢/٣٤٨ ــ ٣٤٩). وأبو لبابة: هو ابن عبد المنذر.

الله عنه الله عنه [ورُوي] (١) عن أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه [أنّه] (١) قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ لهذهِ البُيوتِ عَوامِرَ، فإذَ رأَيْتُم شيئاً منها فحَرِّجُوا علَيْها ثلاثاً، فإنْ ذَهَبَ وإلا فاقتُلُوهُ وَإِلاَ اللهُ عليه منها فحَرِّجُوا عليْها ثلاثاً، فإنْ ذَهَبَ وإلا فاقتُلُوهُ [١/١٨٦] فإنّه / كافِر» (٢).

٣٥ ٣٠ ٣٠ م ويُروى أنّه قال: «إنَّ بالمدينةِ جِنَّاً قدْ أَسلمُوا، فإذا رأَيْتُمْ منهمْ شيئاً فآذِنُوهُ ثلاثةَ أيَّامِ، فإنْ بدا لكمْ بعدَ ذلكَ فاقتُلُوهُ فإنَّما هو شيطانُ "(٣).

عن أم شُريك «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بقتل الوَزَغِ وقال: كان (٤) ينفُخُ على إبراهيم» (٥).

وعن سعد (٢) رضي الله عنه «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم أمرَ بقتلِ الوَزَغِ، وسمَّاهُ فُوَيْسِقاً»(٧).

ُ ٣١٥٦ ـ وَعَن أَبِي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَتَلَ وَزَغاً في أوَّل ِ ضَرْبَةٍ كُتِبتْ لهُ مائةُ حسنةٍ، وفي الثَّانيةِ دُونَ ذلك» (٨).

<sup>(</sup>١) ليست في مخطوطة برلين.

<sup>(</sup>٢) اخرجه مسلم في الصحيح ١٧٥٦/٤ ـ ١٧٥٧، كتاب السلام (٣٩)، باب قتل الحيات وغيرها (٣٧)، الحديث (٢٢٣٦/١٤٠)، وقوله: «فَحَرَّجُوا عليها، هو أن يقول لها أنت في حرج: أي ضيق أن عدت إلينا فلا تلومينا أن نضيق عليك بالتتبع والطرد والقتل (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ٢٦١/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (١٣٩/٢٢٦)،

 <sup>(</sup>٤) العبارة في مخطوطة برلين (إنه كان) وما أثبتناه من المطبوعة وهو الموافق للفظ البخاري.

<sup>(</sup>٥) منفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٨٩/٦، كتاب الأنبياء (٦٠)، باب قول الله تعالى: ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيم خَلِيلًا ﴾ [النساء (٤)، الآية (١٢٥)] (٨)، الحديث (٣٣٥٩)، ومسلم في الصحيح ٤/١٧٥٧، كتاب السلام (٣٩)، باب استحباب قتل الوزغ (٣٨)، الحديث (٢٢٩/١٤٢) واللفظ للبخاري.

 <sup>(</sup>٦) في المطبوعة: (سعيد) والتصويب من مخطوطة برلين، وقد صرح به مسلم أنه سعد بن أبسي وقاص.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في الصحيح ١٧٥٨/٤، كتاب السلام (٣٩)، باب استحباب قتل الوزغ (٣٨)،
 الحديث (٢٢٣٨/١٤٤) والوزغ: سام أبرص، وهي دويبة مؤذية.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (١٤٧/٢٢٤٠).

٣١٥٧ ـ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «قَرَصَتْ نملةُ نبيّاً مِنَ الأنبياءِ، فأمرَ بقريةِ النمل فأُحْرقَتْ فأوْحَى اللَّهُ تعالى إليهِ أنْ قَرَصَتْكَ نملةٌ أَحْرِقْتَ أُمَّةً مِنَ الْأَمِم تُسبِّح»(١).

140

#### مِنَ تِحِسَانٌ :

٣١٥٨ عن أبي هريرة رضى الله عنه أنَّه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وَقَعتِ الفأرةُ في السَّمْن فإنْ كانَ جامِداً فألقُوها وما حَوْلَها، وإنْ كانَ مائِعاً فلا تَقْرَبُوه»(٢).

٣١٥٩ ـ عن سَفِينة أنّه قال: «أكلتُ مَعَ رسُول ِ الله صلى الله عليه وسلم لَحْمَ حُبارَي»(٣).

• ٣١٦٠ ـ عن ابن عمر رضى الله عنهما أنَّه قال: «نهي رسُولُ الله

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٥٤/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب (١٥٣)، الحديث (٣٠١٩)، ومسلم في الصحيح ١٧٥٩/٤، كتاب السلام (٣٩)، باب النهي عن قتل النمل (٣٩)، الحديث (٢٢٤١/١٤٨) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف ١/٨٤، كتاب الطهارة، باب الفأرة تموت في الودك، الحسديث (٢٧٨)، وأحمد في المستد ٢/٢٣١ \_ ٢٣٣، ٢٦٥، ٤٩٠، وأبسو داود في السنن ١٨١/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في الفارة تقع في السمن (٤٨)، الحسديث (٣٨٤٢)، واللفظ لـه، وذكـره التـرمــذي تعليقاً في السنن ٢٥٧/٤، كتــاب الأطعمة (٣٦)، باب ما جاء في الفارة تموت في السمن (٨)، عقب الحديث (١٧٩٨)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٣١، كتاب الأطعمة (١٩)، باب في الفارة تقع في السمن (١٨)، الحديث (١٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبود داود في السنن ٤/٥٥١، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في أكل لحم الحبارى (٢٩)، الحديث (٣٧٩٧)، والترمذي في السنن ٢٧٢/٤، كتاب الأطعمة (٢٦)، باب ما جاء في أكل الحباري (٢٦)، الحديث (١٨٢٨)، والحُباري طائر كبير العنق رمادي اللون في منقاره بعض

صلى الله عليه وسلم عنْ أكل الجَلَّلَةِ وأَلْبَانِهَا» (١). ويروى: «أَنَّه نَهَى عن رُكوب الجلَّلَةِ» (٢).

النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ أكل لحم ِ الضّبُ (٤) .

٣١٦٢ عن جابر رضي الله عنه «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عنْ أكلِ الهرَّةِ وَأَكْلِ (٥) ثمنِها»(٢).

٣١٦٣ ـ عن جابر رضي الله عنه أنّه قال: «حرَّمَ رسولُ الله صلى الله عله أنّه قال وكُلَّ ذِي نابِ الله عليه وسلم ـ يَعني يومَ خَيْبَرَ ـ الحُمُرَ الإِنْسِيّةَ ولُحومَ البِغال ِ وكُلَّ ذِي نابِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنن ١٤٨/٤ ــ ١٤٩، كتاب الأطعمة (٢١)، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها (٢٥)، الحديث (٣٧٨٥)، والترمذي في السنن ٢٧٠/٤، كتاب الأطعمة (٢٦)، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (٢٤)، الحديث (١٨٢٤)، وابن ماجه في السنن ٢/٦٤/١، كتاب الذبائح (٢٧)، باب النهي عن لحوم الجلالة (١١)، الحديث (٣١٨٩)، والحاكم في المستدرك ٢٤/٢، كتاب البيوع، باب النهي عن لبن الجلالة..

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنها، في المصدر السابق، الحديث (٣٧٨٧) والحاكم في المصدر السابق، والجلالة من الحيوان التي تأكل العَذِرَة، والجِلّة: البعر (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر ٢٨٨/١).

<sup>(</sup>٣) ليست في المطبوعة.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبوداود في السنن ١٥٥/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في أكل الضب (٢٨)،
 الحديث (٣٧٩٦)، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٢٦/٩، كتاب الضحايا، باب ما جاء في الضب.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة (وعن أكل) والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين والأصول.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في السنن ١٦٦/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب النهي عن أكل السباع (٣٣)، الحديث (٣٨٠٧)، والترمذي في السنن ٥٧٨/٣، كتاب البيوع (١٦)، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور (٤٩)، الحديث (١٢٨٠)، وابن ماجه في السنن ١٠٨٢/٢، كتاب الصيد (٢٨)، باب الهرة (٢٠)، الحديث (٣٢٥٠)، والدارقطني في السنن ١٠٩٠، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة الحديث (٧٨)، والحاكم في المستدرك ٢٤/٢، كتاب البيوع، باب النهي عن لبن الجلالة...

Marfat.com

مِنَ السِّباعِ وكلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ»(١) (غريب).

على الله صلى الله عنه «أنَّ رسُولَ الله صلى الله عنه «أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ أكل ِ لُحوم ِ الخَيْل ِ والبِغال ِ والحَميرِ» (٢).

٥٦١٦ ـ وقال: «ألا لا تحِلُّ أموالُ المُعاهِدينَ إلَّا بحقِّها» (٣).

٣١٦٦ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُحِلَّتُ لنا مَيْتَتانِ ودَمانِ، المَيْتَتان الحُوتُ والجَرادُ، والدَّمانِ الكَبُدُ والطِّحالُ» (٤).

٣١٦٧ – / ورُوي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال، قال [١٨٦/ب] رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ألقاهُ البحرُ أو جَزَرَ عنهُ الماءُ فكُلوهُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في السنن ٧٣/٤، كتاب الأطعمة (١٨)، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي نخلب (٣)، ألحديث (١٤٧٨)، وقال: (حديث حسن غريب)، وقد تقدم في قسم الصحاح، الحديث (٣١٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٩٩/٤، وأبو داود في السنن ١٥١/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في أكل لحوم الخيل (٢٦)، الحديث (٣٧٩٠)، والنسائي في المجتبى من السنن ٢٠٢/٠، كتاب الصيد والذبائح (٤٢)، باب تحريم أكل لحوم الخيل (٣٠)، وأبن ماجه في السنن ٢٠٦٦، كتاب كتاب الذبائح (٢٨)، باب لحوم البغال (١٤)، الحديث (٣١٩٨)، والدارقطني في كتاب الذبائح (٢٨)، باب لحوم البغال (١٤)، الحديث (٣١٩٨)، والدارقطني في السنن ٢٨٧/٤، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، الحديث (٦٠) و (٣١).

<sup>(</sup>٣) شطرة من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه بمعنى الحديث السابق، أخرجه أحمد في المسئد ١٩٠٤ – ٩٠ وأبو داود في السئن ١٦٦١، كتاب الأطعمة (٢١)، باب النهي عن أكل السباع (٣٣)، الحديث (٣٨٠٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ١٧٣/٢، كتاب الصيد والذبائح، الحديث (٢٠٥)، وأحمد في المسند ٢/٩٥، وابن ماجه في السنن ١١٠١/١ – ١١٠١، كتاب الأطعمة (٢٩)، باب الكبد والطحال (٣١)، الحديث (٣١٤)، والدارقطني في المسنن ٢٧١/٤ – ٢٧٢، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، الحديث (٢٥)، والبيهقي في المسنن الكبرى ٢٥٤/١، كتاب الطهارة، باب الحوت يموت في الماء والجراد، وفي ٢٥٧/٩، كتاب الصيد والذبائح، باب ما جاء في أكل الجراد.

وما ماتَ فيهِ وطَفا فلا تأكُلوه»(١) (والأكثرون على أنَّه موقوف على جابر).

٣٩٦٨ ورُوي عن سلمان رضي الله عنه: «سُئِلَ النبيُّ صلى الله عنه عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلمَ عَنِ الجرادِ فقال: أكثرُ جُنودِ الله، لا آكُلُهُ ولا أُحَرَّمُه (٢) (ضعيف).

سلى الله عليه وسلم عنْ سبّ الدِّيكِ وقال: إنَّهُ يُـؤذَّنُ للصَّلاةِ» (٣). ويُروى: «لا تَسبُّوا الدِّيكَ فإنَّهُ يُوقظُ للصَّلاةِ» (٤).

٠ ٣١٧ ـ وعن عبدالرحمن (٥) بن أبي ليلي رضي الله عنه أنّه قال،

(۱) أخرجه أبو داود في السنن ١٦٥/٤ – ١٦٦، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في أكل الطافي من السمك (٣٦)، الحديث (٣٨١)، وقال: (روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد، عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر. وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي رضي وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٠٨٢/٢، كتاب الصيد (٢٨)، ياب الطافي من صيد البحر (١٨)، الحديث (٣٢٤٧)، وأخرجه الدارقطني مرفوعاً وموقوفاً في السنن ٢٦٧/٤ – ٢٦٩، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، الأحاديث (٢١-١١)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٥٥/٩، كتاب الصيد والذبائح، باب من كره أكل الطافي.

(۲) أخرجه أبوداود في السنن ١٩٥/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في أكل الجراد (٣٥)، الحرجه أبوداود في السنن ١٩٥/٤، كتاب الصيد (٢٨)، باب صيد الحيتان الحديث (٣٨١٣)، وابن ماجه في السنن ١٠٧٣/١، كتاب الصيد (٢٨)، باب صيد والذبائح، والجراد (٩)، الحديث (٣٢١٩)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥٧/٩، كتاب الصيد والذبائح، باب ما جاء في أكل الجراد.

(٣) اخرجه احمد في المسند ٥/١٩٦ ـ ١٩٣، واخرجه البغوي بإسناده في شرح السنة ١٩٩/١٢،
 كتاب الطب، باب الديك، الحديث (٣٢٧٠).

(٤) أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المطبوع مع المصنف لعبدالرزاق) ٢٦٢/١١، باب الديك، الحديث (٢٠٤٩، باب الديك، الحديث (٢٠٤٩، وأحمد في الحسند ٢٥٦/، الحديث (٢٠٤٩، وأحمد في المسند ١٩٣٥، وأبو داود في السنن ١٩٣٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب ماجاء في الديك والبهائم (١١٥)، الحديث (١٠٥)، واللفظ له، والنسائي في عمل اليوم والليلة، ص ٢٥٥، ما يقول إذا سمع صياح الديكة، الحديث (٩٤٥)، وأخرجه مرسلاً، الحديث (٩٤٦)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٤٨٨، كتاب الأدب (٣٢)، باب النهي عن سب الديك (٣٥)، الحديث (١٩٩٠).

(٥) عبدالرحمن بن أبي ليلى أنصاري ولد لست سنين من خلافة عمر، سمع أباه وخلقاً كثيراً من الصحابة، وهو في الطبقة الأولى من تابعي الكوفيين (القاري، المرقاة ٣٤٨/٤).

قال لي أبوليلى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ظَهَرتِ الحيَّةُ في المَسْكَنِ فقولوا لها: إنَّا نسألُكِ بعهدِ نُوحٍ وبعهدِ سُليمانَ بنِ داودَ أنَّ لا تُؤذينا، فإنْ عادتُ فاقْتُلُوها»(١).

الله عنهما وروى أيوب عن عِكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أُعلَمُهُ إلا رفعَ الحديثَ «أنَّهُ كانَ يأْمُرُ بقتلِ الحَيَّاتِ، وقال: مَنْ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةَ ثائِرٍ فليسَ مِنَّا»(٢).

٣١٧٢ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما سالمناهُمْ منذُ حاربناهُمْ، ومَنْ تركَ منهُمْ شيئاً خِيفةً فليسَ مِنّا» (٣).

٣١٧٣ ـ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتُلُوا الحيّاتِ كلَّهُنَّ، فمنْ خافَ ثَأْرَهُنَّ فليسَ منّي»(٤).

٣١٧٤ ــ وقال العبّاس رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في السنن ١٥/٥، كتاب الأدب (٣٥)، بـاب في قتل الحيـات (١٧٤)، الحديث (٥٢٦)، والترمذي في السنن ٧٨/٤، كتاب الأحكام والفوائد (١٩)، باب ما جاء في قتل الحيات (٢)، الحديث (١٤٨٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المطبوع مع المصنف لعبدالرزاق) ٢٠/ ٤٣٤/، باب قتل الحية والعقرب، الحديث (١٩٦١٧)، وأحمد في المسند ٣٤٨/١، وأخرجه أبوداود بمعناه في المسنن ٥/١٠٤، كتاب الأدب (٣٥)، باب في قتل الحيات (١٧٤)، الحديث (٥٢٥٠)، من طريق موسى بن مسلم عن عكرمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٤٧/٢، ٣٣١، ٥٢٠، وأبوداود في السنن ١٠٩/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في قتل الحيات (١٧٤)، الحديث (٥٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه، الحديث (٥٢٤٩) واللفظ له، والنسائي في المجتبى من السنن ٦/١٥، كتاب الجهاد (٢٥)، باب من خان غازياً في أهله (٤٨).

وسلم: «إِنَّا نريدُ أَنْ نَكُنِسَ زَمزَمَ وإِنَّ فيها مِنْ هذهِ الجِنَّانِ \_ يعني الحيَّاتِ الصَّعارِ \_ في الحيَّاتِ الصَّعارِ \_ فأمرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بقتلِهِنَّ»(١).

م ٣١٧٥ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنّه قال: «اقتُلُوا الحيّاتِ كُلّها إلّا الجانَّ الأبيضَ الذي كأنّهُ قضيبُ فِضَّةٍ» (٢).

٣١٧٦ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وَقَعَ الذُّبابُ في إناءِ أحدِكُمْ فامْقُلُوهُ ثمَّ انقلُوه، فإنَّ في أحدِ جناحَيْهِ داءً وفي الآخرِ شِفاءً، وإنّه يتّقي بجناحِهِ الذي فيهِ الدَّاءُ، فلْيغمِسْهُ كُلَّهُ (٣).

٣١٧٧ \_ وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبيّ صلى [١/١٨٠] الله عليه وسلم أنّه قال: «إذا وقعَ الذَّبابُ في الطعام / فامقُلُوهُ، فإنَّ في أحدِ جناحَيْهِ سمّاً وفي الآخرِ شِفاءً، وإنّهُ يُقدِّمُ السمَّ ويُـؤخِّرُ الشَّفاءَ» (٤).

٣١٧٨ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «نَهَى النّبيُّ صلى

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في السنن ٥/٤١٠، كتاب الأدب (٣٥)، بـاب في قتل الحيـات (١٧٤)،
 الحديث (٢٥١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه ٥/٥١٥، الحديث (٢٦١٥).

<sup>(</sup>٣) اخرجه احمد في المسند ٢/ ٣٤٠، ٣٤٠، وابو داود في السنن ١٨٢/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في الذباب يقع في الطعام (٤٩)، الحديث (٣٨٤٤) واللفظ له دون قوله: وثم انقلوه وقوله دامقلوه أي الخمسوه.

<sup>(</sup>٤) اخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ٢٩١، الحديث (٢١٨٨)، وأحمد في المسند ٢٧/٣، وابن ماجه في السنن ٢١٥٩/، كتاب الطب (٣١)، باب يقع الذباب في الإناء (٣١)، الحديث (٣٥،٤)، وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنة ٢٦١/١١، كتاب الصيد، باب الذباب يقع في الشراب، الحديث (٢٨١٥) وهذا لفظه.

الله عليه وسلم عنْ قتل أربع مِنَ الدوابُ: النَملةِ والنَّحلةِ والهُدُهـدِ والصُّرَدِ» (٧) والله المستعان.

#### ٤ \_ بَابُ العقِيقةِ

#### من الشيخة المع :

٣١٧٩ عن سلمان بن عامِر الضبيِّ رضي اللَّهُ عنه أنّه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مع الغُلام عَقيقة، فأهريقُوا عنه الأذَى» (٢).

٣١٨٠ عن عائشة رضي الله عنها «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه ويُحنَّكُهم» (٣).

٣١٨١ ـ وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنّها قالت: الحملتُ بعبدِاللّهِ بنِ الزُّبَيْرِ بمكّةَ [قالت] (٤) فولدتُ بقُباءٍ، ثمَّ أتيتُ بهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسئد ۱/۳۳۱، ۳٤۷، والدارمي في السنن ۱۸۸ – ۸۹، كتاب الأضاحي باب النهي عن قتل الضفادع والنحلة. وأبو داود في السنن ۱۸۷۵، كتاب الأدب (۳۵)، باب في قتل الذر (۱۷۱)، الحديث (۲۲۵)، وابن ماجه في السنن ۱٬۷٤/، كتاب الصيد (۲۸)، باب ما ينهى عن قتله (۱۰)، الحديث (۳۲۲٤)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ۲٦٥، كتاب الأضاحي (۱۰)، باب ما نهي عن قتله (۱۷)، الحديث (۱۰۷۸)، والصرد: طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث (۲۱).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الصحيح ٩/٠٥٠، كتاب العقيقة (٧١)، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة (٢)، الحديث (٤٧١) و (٤٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥٨٧/٩، كتاب العقيقة (٧١)، باب تسمية المولود... (١)، الحديث (٥٤٦٨) وفي ١٥١/١١، كتاب الدعوات (٨٠)، باب الدعاء للصبيان بالبركة (٣١)، الحديث (٦٣٥٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٣٧/١، كتاب الطهارة (٢)، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (٣١)، الحديث (٢٨٦/١٠١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) ليست في المطبوعة، وأثبتناها من مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ البخاري ومسلم.

رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فوضعتُهُ في حَجْرِهِ، ثمَّ دعا بتمرةٍ فمضَغَها ثمَّ تفلَ في في في في في في في في أول مولودٍ وُلِدَ في أمّ تفل في في في ألَّ مولودٍ وُلِدَ في الإسلامِ (١).

#### مِنَ لِحِيتُ نِ إِنْ :

٣١٨٢ عن أم كُرْز أنّها قالت: «سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقِرُّوا الطيرَ<sup>(٢)</sup> على مَكِناتِها. قالت: وسمعتُهُ يقول: عنِ الغُلامِ شاتانِ وعنِ الجاريَةِ شاةً، ولا يَضُرُّكُمْ ذُكْراناً كُنَّ أو إناثاً» (٣) [صح] (٤).

٣١٨٣ ـ وعن الحسن عن سَمُرة أنّه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الغُلامُ مُرْتَهَنّ بعقيقتِهِ تُذبّحُ عنهُ يومَ السابعِ ويُسمَّى ويُحْلَقُ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ۲٤٨/۷، كتاب مناقب الأنصار (٦٣)، باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة (٤٥)، الحديث (٣٩٠٩)، وفي ٩٨٧/٩، كتاب العقيقة (٧١)، باب تسمية المولود... (١)، الحديث (٤٦٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٦٩١/٣، كتاب الأداب (٣٨)، باب استحباب تحنيك المولود... (٥)، الحديث (٢١٤٦/٢٦).

<sup>(</sup>٢) تصحفت في مخطوطة برلين إلى (الطيور) وليست لأحد من أصحاب الأصول.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث يروى عند الأئمة بأشكال: فمنهم من يذكر في أوله وأقروا الطبر على مكناتها ومنهم من لا يذكره، أخرجه عبدالرزاق في المصنف ٢٩٨٨، كتاب العقيقة، باب العقيقة، الحديث (٧٩٥٤)، وأحمد في المسند ٢٨١، الحديث (٣٤٥)، وأحمد في المسند ٢٨١، ٢٦٤، والدارمي في السنن ٢٨١، كتاب الأضاحي، باب السنة في العقيقة، وأبو داود في السنن ٢٥٧، كتاب الضحايا (١٠)، باب في العقيقة (٢١)، الحديث (٢٨٣٥)، واللفظ لمه، والترمذي في السنن ٤٨، كتاب الأضاحي (٢٠)، باب الأذان في أذن المولود (١٧)، الحديث (١٥١٥)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن ١٦٥، كتاب العقيقة (١٤)، باب كم يعق عن الجارية (٤)، وابن ماجه في السنن ١٦٥، كتاب الذبائح (٢٧)، باب العقيقة (١)، الحديث (٢١٦٠)، وابن حبان في دصحيحه ورده الهيمي في موارد الظمآن، ص ٢٦١، كتاب الأضاحي (١٠)، باب ما جاء في العقيقة (٧)، الحديث (١٠٥)، باب ما جاء في العقيقة (٧)، الحديث (١٠٥)، والحاكم في المستدرك ٤٧/٢، كتاب الذبائح، باب عن الغلام شاتان، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي، ومكنات الطبر أي بيضها (ابن الأثير، الخابية في غريب الحديث (٣٠٠)».

<sup>(</sup>٤) ليست في المطبوعة.

رأْسُه»(١). ورَوى بعضُهم: «ويُدَمَّى»(٢) مكان «ويُسمَّى».

٣١٨٤ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنّه قال: «عَقَّ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنِ الحسنِ بشاةٍ وقال: يا فاطمَةُ احلِقي رأسَهُ وتصدَّقي بزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّة. فوزنَّاهُ فكانَ وزنَهُ دِرهماً أو بعض دِرهم ٍ ٣٠٥ (غريب غير متّصل).

٣١٨٥ ـ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما «أنَّ رسُولَ الله صلى الله علي وسلم عَقَّ عنِ الحَسنِ والحُسَيْنِ كَبشاً كَبشاً»(٤).

٣١٨٦ عن عمرو بن شُعَيْب رضي الله عنه عن أبيه، عن جده أنّه قال: «سُئِلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنِ العَقِيقةِ فقال: لا يُحبُ الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ١٢/٥، وأبو داود في السنن ٢٠٠/٣، كتاب الضحايا (۱۰)، باب في العقيقة (٢١)، الحديث (٢٨٣٨)، والترمذي في السنن ١٠١/٤، كتاب الأضاحي (٢٠)، باب من العقيقة (٢٣)، الحديث (١٥٢٢)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن ١٠٥٧/، كتاب العقيقة (٤٠)، باب متى يعق (٥)، وأبن ماجه في السنن ١٠٥٧/، كتاب العقيقة (١)، الحديث (٣١٦٥)، والحاكم في المستدرك ٢٣٧/، كتاب الذبائح (٢٧)، باب العقيقة (١)، الحديث (٣١٦٥)، والحاكم في المستدرك ٢٣٧، كتاب الذبائح، باب العلام مرتهن بعقيقته.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسئد ٥/٥ ـ ٨، ١٧، ٢٢، والدارمي في السنن ١٨١/٨، كتاب الأضاحي، باب السنة في العقيقة، وأبو داود في المصدر السابق ٢٥٩/٣، الحديث (٢٨٣٧)، كلهم من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة، قال أبو داود عقب الحديث: (وهذا وهم من همام (ويُدَمَّى»).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في السنن ٩٩/٤، كتاب الأضاحي (٢٠)، باب العقيقة بشاة (٢٠)، الحديث (١٥١٩) وقال: (حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٣٧/٤ كتاب الذبائح، باب عق النبي على عن الحسن والحسين، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٠٤/٩، كتاب الضحايا، باب ما جاء في التصديق بزنة شعره فضة. والدرهم = الكبرى ٢٠٤/٩ غراماً فضة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في السنن ٢٦١/٣ ــ ٢٦٢، كتاب الضحايا (١٠)، باب في العقيقة (٢١)، الحديث (٢٨٤١)، والنسائي في المجتبى من السنن ١٦٦/٧، كتاب العقيقة (٤٠)، باب كم يعق عن الجارية (٤)، ولفظه: ١٠٠ بكبشين كبشين، والبيهقي في السنن الكبرى ١٩٩٩، كتاب الضحايا، باب العقيقة سنّة، وفي ٣٠٢/٩، باب من اقتصر في عقيقة الغلام على شاة واحدة.

[١٨٧/ب] العُقُوقَ. كَأَنَّهُ كره / الاسمَ. وقال: مَنْ وُلِدَ لهُ فأحبً أنْ ينسُكَ عنهُ فلْيَنْسُكُ عن الغُلام ِ شاتانِ وعنِ الجارِيَةِ شاةً»(١).

٣١٨٧ عن أبي رافع رضي الله عنه أنّه قال: «رأيتُ رسُولَ الله صلى الله علي حينَ ولدتْهُ فاطِمةُ صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ في أُذُنِ الحسنِ بنِ علي حينَ ولدتْهُ فاطِمةُ بالصَّلاةِ» (٢) [صح] (٣).

(٣) ليست في مخطوطة برلين.

<sup>(</sup>۱) اخرجه عبدالرزاق في المصنف ٢٠٠٤، كتاب العقيقة، باب العقيقة، الحديث (٢٦١)، وأحمد في المسند ٢٦٢/٣، كتاب وأحمد في المسند ٢٦٢/٣، كتاب الأضاحي (١٠)، باب في العقيقة (٢١)، الحديث (٢٨٤٢)، والنسائي في المجتبى من المسنن ٢٦٢/٧، كتاب الفحايا، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٠٠/٩، كتاب الضحايا، باب ما يستدل على أن العقيقة على الاختيار.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف ٤/٣٣٦، كتاب العقيقة، باب ما يستحب للصبي أن يعلم إذا تكلم، الحديث (٧٩٨٦)، وأحمد في المسند ٩/٦، ٣٩١، ٣٩١، وأبو داود في السنن ٥/٣٣٢، كتاب الأدب (٣٥)، باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه (١١٦)، الحديث (١٠٥)، والترمذي في السنن ٤/٧٤، كتاب الأضاحي (٢٠)، باب الأذان في أذن المولود (١٧)، الحديث (١٥١٤)، وقال: (حسن صحيح)، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/٥٠٥، كتاب الضحايا، باب ما جاء في التأذين في أذن الصبي حين يولد. وأبو رافع هو مولى النبي ﷺ.

# ١٩ \_ كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

#### [۱ ــ بــاب]

## من الشيخة اللي :

في حَجَرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانتْ يَدي تَطيشُ في الصَّحْفَةِ، في حَجَرِ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وكانتْ يَدي تَطيشُ في الصَّحْفَةِ، فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: سَمَّ اللَّهَ وكُلْ بيمينِكَ وكُلْ ممَّا يَلِيكَ» (٢).

٣١٨٩ ـ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الشَّيطانَ يَستَجِلُّ الطَّعامَ أَنْ لا يُذكرَ اسمُ اللَّهِ عليهِ»(٣).

٣١٩٠ ـ وقال: «إذا دخلَ الرجلُ بيتَهُ فذكرَ الله عندَ دُخولِهِ وعندَ طعامِهِ قالَ الشيطانُ: لا مَبيتَ لكُمْ ولا عَشاءَ، وإذا دخلَ فلمْ يذكُرِ الله عندَ

<sup>(</sup>١) تصحف الاسم في مخطوطة برلين إلى (عمرو) والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ۱۹۱۸، كتاب الأطعمة (۷۰)، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين (۲)، الحديث (۵۳۷٦)، ومسلم في الصحيح ۱۹۹۹، كتاب الأشربة (۳۳)، باب آداب الطعام والشراب (۱۳)، الحديث (۲۰۲۲/۱۰۸).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في المصدر نفسه ١٥٩٧/٣،
 الحديث (٢٠١٧/١٠٢).

دُخولِهِ قالَ الشيطانُ: أدركْتُمُ المَبيتَ، وإذا لـمْ يَذكُرِ الله عندَ طعامِهِ قال: أدركْتُمُ المَبيتَ والعَشاءَ»(١).

ا ۱۹۹۹ وقال: «إذا أكلَ أحدُكُمْ فليأكُلْ بيمينِهِ، وإذا شَرِبَ فليُسْرِبُ بيمينِهِ» وإذا شَرِبَ فليُشرِبُ بيمينِهِ» (٢).

وقال: «لا يأكُلنَ أحدُكُمْ بشِمالِهِ، ولا يشرَبنَ بها، فإنَّ الشيطانَ يأكُلُ بشِمالِهِ ويشربُ بها» (٣).

٣١٩٣ عن كعب بن مالك رضي الله عنهما أنّه قـال: «كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأكُلُ بثلاثةِ أصابعَ ويَلْعَقُ يـدَهُ قبلَ أَنْ يمسحَها» (١٠).

عليه وسلم وعن جابر رضي الله عنه «أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بلَعْقِ الأصابع ِ والصَّحْفَة، وقال: إنّكُمْ لا تدرُونَ في أيّهِ البركَةُ» (٥).

وسلم قال: «إذا أكلَ أحدُكُمْ فلا يَمسحْ يَدَهُ حتّى يَلعقها أو يُلعِقها» (٦).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في الصحيح ۱۵۹۸/۳ كتاب
 الأشربة (۳٦)، باب آداب الطعام والشراب (۱۳)، الحديث (۲۰۱۸/۱۰۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنها في المصدر نفسه، الحديث (٢٠٢٠/١٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنها في المصدر نفسه، الحديث (٢٠٢٠/١٠٦).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١٦٠٥/٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة... (١٨)، الحديث (٢٠٣٢/١٣١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ١٦٠٩/٣، الحديث (٢٠٣٣/١٣٣).

 <sup>(</sup>٦) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥٧٧/٥، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب لعق الأصابع... (٥٢)، الحديث (٥٤٥٦)، ومسلم في الصحيح ١٦٠٥/٣، كتاب الأشربة (٣٦)، الأصابع... (٥٢)، الحديث (٢٠٣١/١٢٩) و (٢٠٣١/١٣٠).

٣١٩٦ وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعتُ النبيّ صلى الله على الله عليه وسلم يقول: «إنَّ الشيطانَ يحضُرُ أحدَكُمْ عندَ كُلِّ شيءٍ مِنْ شأنِهِ حتَّى علىه وسلم يقول: «إنَّ الشيطانَ يحضُرُ أحدِكُمْ اللَّقْمَةُ فلْيُمِطْ / ما كانَ بها مِنْ [١/١٨٨] بحضُرَهُ عندَ طعامِهِ، فإذا سقَطَتْ منْ يدِ أحدِكُمْ اللَّقْمَةُ فلْيُمِطْ / ما كانَ بها مِنْ [١/١٨٨] أذى ثمَّ ليأكُلُها ولا يدَعْها للشيطانِ، فإذا فرغَ فلْيَلْعَقْ أصابِعَهُ فإنَّهُ لا يَدْري في أيً طعامِهِ تكونُ البركَةُ اللهُ الله

٣١٩٧ ـ عن أبي جُحَيْفة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم: «لا آكلُ مُتَّكِئاً»(٢).

٣١٩٨ وعن قَتادة، عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «ما أكلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على خِوانِ (٣) ولا في سُكُرُّجَةٍ، ولا نُحبِزَ لهُ مُرَقَّقُ. قبلَ لقتادةً: غلامَ يأكُلونَ؟ قال: على السُّفَر»(٤).

٣١٩٩ ـ وقال أنس رضي الله عنه: «ما أعلمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى رغيفاً مُرقَّقاً حتَّى لحقَ بالله، ولا رأى شاةً سَميطاً بعَيْنِهِ قطّ» (°).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ١٦٠٧/٣، الحديث (٢٠٣٣/١٣٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الصحيح ۹/۰۶۰، كتاب الأطعمة (۷۰)، بـاب الأكل متكثأ (۱۳)، الحديث (۳۹۸) و (۳۹۹ه).

<sup>(</sup>٣) في مخطوطة برلين زيادة (قط) وليست عند البخاري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الصحيح ٥٣٠/٩، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسُفْرة (٨)، الحديث (٥٣٨٦)، وفي ٥٤٩/٩، باب ماكان النبي على واصحابه يأكلون (٢٣)، الحديث (٥٤١٥) الخوان: ما يوضع عليه الطعام عند الأكل، وسكرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم وهي فارسية، والسفرة طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يجمل في جلد مستدير فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به كها سميت المزادة راوية وغير ذلك من الأسهاء المنقولة (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ٨٩/٢، ٣٧٣، ٣٨٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الصحيح ٩/٥٥، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب الخبز المرقق... (٨)، الحديث (٥٣٨٥)، وفي ٩/٥٥، باب شاة مسموطة والكتف والجنب (٢٦)، الحديث (٥٤٢١)، وفي ٢٨٧/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب كيف كان عيش النبي على النبي وأصحابه (١٧)، الحديث (٦٤٥٧)، والمسموط الذي أزيل شعره بالماء المسخن وشوي بجلده (١٤)، الحديث (٣١/٥)، والمسموط الذي أزيل شعره بالماء المسخن وشوي بجلده (١٤)، الحديث (٣١/٥).

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النّقيّ منْ حِينِ ابتعَثهُ الله حتّى قبضَهُ الله. وقال: ما رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُنخُلًا مِنْ حِينِ ابتعَثهُ الله حتّى قبضَهُ الله. قيل: كيفَ كُنتُمْ تأكُلُونَ الشعيرَ غيرَ منخُولٍ؟ قال: كنّا نَطحَنُهُ وننفخُهُ فيطيرُ ما طار، وما بقي ثَرَّيْناهُ فأكلناه»(١).

٣٢٠١ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: «ما عابَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم طعاماً قطُّ، إن اشتهاهُ أكلَهُ وإنْ كَرِهَهُ تركَهُ»(٢).

٩٠٠٧ ـ وقال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ المؤمنَ يأكُلُ في مِعىً والحدِ، والكافرُ يأكُلُ في مِعىً والحدِ، والكافرُ يأكُلُ في سَبعةِ أمعاءِ»(٣).

٣٢٠٣ \_ وفي رواية: «المؤمنُ يشربُ في معىً واحدٍ والكافرُ يشربُ في معىً الكافرُ يشربُ في معمً واحدٍ والكافرُ يشربُ في سَبعةِ أمعاءٍ»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصحيح ٩/٩٥، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب ماكان النبي على وأصحابه يأكلون (٢٣)، الحديث (٤١٣)، والنقي: أي خبز الدقيق الحوارى وهو النظيف الأبيض، وقوله «ثريناه» أي بللناه بالماء (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ٥٥١،٥٤٨،٥٥٥).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥٤٧/٩، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب ما عاب النبي عليه، أخرجه البخاري أي الصحيح ٥٤٠٩، ومسلم في الصحيح ١٦٣٢/٣، كتاب النبي علي طعاماً (٢١)، الحديث (٥٤٠٩)، ومسلم في الصحيح ٢٠٦٤/١، كتاب الأشربة (٣٦)، باب لا يعيب الطعام (٣٥)، الحديث (٢٠٦٤/١٨٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنها، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/٩٣٥، و(٣٩٤)، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب المؤمن يأكل في معى واحد (١٢)، الحديث (٣٩٣)، و (٣٩٥)، و (٣٩٥)، ومسلم في الصحيح ٣/١٦٣١، كتاب الأشربة (٣٦)، باب المؤمن يأكل في معى واحد . . (٣٤)، الحديث (٣٤/ ٢٠٦٠)، وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي واحد . . (٣٤)، الحديث (٢٠٦٠/١٨٢)، وأخرجه مسلم من حديث جابر وابن عمر رضي الله عنه، في المصدر السابق، الحديث (٣٩٥)، وأخرجه مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه، أله المصدر السابق، الحديث (٣٩٥)، وأخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، الحديث (١٨٥/ ٢٠٦١)،

المستري رضي الله عنه الله عنه في الصحيح ١٦٣٢/٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب المؤمن يأكل في معى واحد... (٣٤)، الحديث (٢٠٦/١٨٦).

٣٢٠٤ ـ وقال: «طعامُ الاثنَيْنِ كافي الثلاثةِ، وطعامُ الثلاثةِ كافي الأربعَةِ» (١).

وطعامُ الاثنَيْنِ، وطعامُ الواحِدِ يَكفي الاثنَيْنِ، وطعامُ الاثنَيْنِ وطعامُ الاثنَيْنِ وطعامُ الاثنَيْنِ يَكفي الأربعَةَ، وطعامُ الأربعَةِ يَكفي الثمانِيةَ»(٢).

٣٢٠٦ وعن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «التَّلْبِينَةُ مُجَمَّةً لفؤادِ المريضِ تَذهبُ ببعضِ الحُوْنِ»(٣).

٣٢٠٧ وعن أنس رضي الله عنه «أنَّ خبّاطاً دعا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقرَّبَ خُبزَ عليه وسلم، فقرَّبَ خُبزَ عليه وسلم، فقرَّبَ خُبزَ الشعيرِ ومَرَقاً فيهِ دُبَاءٌ وقَدِيدٌ، فرأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم / يَتتبَّعُ الدُّبّاءَ [١٨٨/ب] منْ حَوالَي القَصْعَةِ، فلمْ أَزَلْ أحبُّ الدُّبّاءَ بعدَ يَومئذٍ» (أ).

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/٥٣٥، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب طعام الواحد يكفي الاثنين (١١)، الحديث (٣٩٢)، ومسلم في الصحيح ٣/١٦٠، كتاب الأشربة (٣٦)، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل... (٣٣)، الحديث (٢٠٥٨/١٧٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنها في المصدر نفسه،
 الحديث (۲۰۵۹/۱۷۹).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/٥٥٠، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب التلبينة (٢٤)، الحديث (٥٤١٧)، ومسلم في الصحيح ١٧٣٦/٤، كتاب السلام (٣٩)، باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض (٣٠)، الحديث (٢١٦/٩٠)، والتلبينة: هي حساء من دقيق أو نخالة، ومجمة: بفتح الميم والجيم ويقال بضم الميم وكسر الجيم أي تربح فؤاده وتزيل عنه الهم وتنشطه (النووي شرح صحيح مسلم ٢٠٢/١٤).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠٨٤، كتاب البيوع (٣٤)، باب الخياط (٣٠)، الحديث (٢٠٩٢)، وفي ٥٢٤/٩، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه... (٤)، الحديث (٥٣٧٩)، وفي ٥٦٢/٩، باب المرق، الحديث (١٦١٥)، ومسلم في الصحيح ١٦١٥/٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب جواز أكل المرق... (٢١)، الحديث (٢١)، والذباء هو القرع وهو اليقطين أيضاً واحده دباة ودبة (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ٢٠٤٩).

سلى الله عليه وسلم ذات ليلةٍ فأمرَ بجنب [شاةٍ] (١) فشُوي، ثمَّ أخذَ الشَّفرة صلى الله عليه وسلم ذات ليلةٍ فأمرَ بجنب [شاةٍ] فشُوي، ثمَّ أخذَ الشَّفرة فجعلَ يَحُزُّ لي بها منه، فجاء بلال يُوْذَنُهُ بالصَّلاة، فألقَى الشَّفرة فقال: ما لَه تَرِبَتْ يداهُ؟ قال: وكانَ شارِبُهُ وفاءً، فقال لي: أَقُصُه لك على سُواك؟ أو قصّهُ على سِواك» (٢).

٣٢٠٩ عن عمرو بن أُميّة «أنّهُ رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم يحتزُّ مِنْ كَتِفِ شاةٍ في يدِهِ، فدُعيَ إلى الصَّلاةِ فألقاها والسِّكِينَ التي يحتزُّ بها، ثمَّ قامَ فصلًى ولمْ يتوضَّأُ» (٣).

٣٢١٠ عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: «كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحبُّ الحلواءَ والعسلَ» (٤).

<sup>(</sup>١) ليست في مخطوطة برلين ولا عند أبسي داود.

<sup>(</sup>٢) لم نجده في الصحيحين، ولم يذكره المناوي في وكشف المناهج»، الورقة (٤٦) ضمن هذا الباب ولا في الحسان وقد ذكره الخطيب التريزي في مشكاة المصابيح ١٢٢٢/٢، في الفصل الثالث من هذا الباب، الحديث (٢٥٣/٤٢٣٦)، وعزاه للترمذي، وأخرجه أحمد في المسند ٢٥٢/٤، ٢٥٥، وأبو داود في السنن ١/١٣١، كتاب الطهارة (١)، باب في ترك الوضوء عما مست النار (٧٥)، الحديث (١٨٨)، والترمذي في الشمائل المحمدية، ص ٧٩، باب ما جاء في إدام رسول الله عليه المحديث (٢٦)، الحديث (١٦٨)، وعزاه للنسائي، المنزي في تحفة الأشراف ١٩٩/٨، الحديث (١٦٨)، وعزاه لابن ماجه، المنذري في مختصر سنن أبي داود ١/١٤٠، الحديث (١٧٦)، وقوله: ووفاءه أي طويلاً.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ٢٠١١، كتاب الوضوء (٤)، باب من لم يتوضأ من لحيم الشاة والسَّويق (٥٠)، الحديث (٢٠٨)، وفي ٥٤٧/٩، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب قطع اللحم بالسكين (٢٠)، الحديث (٥٠٥) واللفظ له، ومسلم في الصحيح ٢٧٤/١، كتاب الحيض (٣)، باب نسخ الوضوء مما مست النار (٢٤)، الحديث (٣٥/٩٣).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/٥٥، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب الحلوى والعسل (٣٢)، الحديث (١٨)، ومسلم في الصحيح ١١٠١/٢، كتاب الطلاق (١٨)، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (٣)، الحديث (١٤٧٤/٢١).

طلم المنه عليه وسلم وعن جابر رضي الله عنه: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سألَ أهلَهُ الأُدُمَ، فقالوا: ما عِندَنا إلا خَلِّ، فدَعا بهِ فجعلَ يأكُلُ ويقول: نِعْمَ الإدامُ الخلُّ بُعمَ الإدامُ الخلُّ الخلُّ» (١٠).

٣٢١٢ وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «الكَمْأَةُ منَ المَنّ، وماؤها شِفاءٌ للعَيْن» (٢). وفي رواية: «مِنَ المَنّ الذي أنزلَ الله تعالى على موسى عليه السلام» (٣).

٣٢١٣ ـ عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنه أنّه قال: «رأيتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يأكُلُ الرُّطَبَ بالقِتّاء»(٤).

٣٢١٤ عن جابر رضي الله عنه أنّه قال: «كُنّا معَ رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم: الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصحيح ١٦٢٢/٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب فضيلة الحل والتأدم به (٣٠)، الحديث (٢٠٥٢/١٦٦)، ولفظه: و... نعم الأدُمُ الحل نِعْمَ الأدُمُ الحلية قال أهل اللغة: الإدام بكسر الهمزة ما يؤتدم به، يقال أدم الحبز يأدِمه بكسر الدال، وجمع الإدام أدُم بضم الهمزة والدال كإهاب وأهب وكتاب وكُتُب، والأدُم بإسكان الدال مفرد كالإدام (النووي، شرح صحيح مسلم ١١٤٤ ـ ٧).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٦٣/١٠، كتاب الطب (٧٦)، باب المن شفاء العين (٢٠)، الحديث (٧٠٨)، ومسلم في الصحيح ١٦١٩/٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب فضل الكمأة ومداواة العين بها (٢٨)، الحديث (٢٠٤٩/١٥٧) و (٢٠٤٩/١٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (١٦٠/٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩٤/٩، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب القشاء بالرطب (٣٩)، الحديث (٩٤٥)، ومسلم في الصحيح ١٦١٦/٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب أكل القثاء بالرطب (٢٣)، الحديث (٢٠٤٣/١٤٧).

عليكُمْ بالأسودِ منهُ فإنّهُ أطيبُ. فقيلَ: أكنتَ ترعَى الغنمَ؟ فقال: نعم، وهلْ مِنْ نبيِّ إلّا رَعاها»(١).

م ٣٢١٥ عن أنس رضي الله عنه أنّه قال: «رأيتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم مُقْعِياً يأكُلُ تمراً» (٢). وفي رواية: «يأكُلُ منهُ أكلًا ذَريعاً» (٣).

٣٢١٦ ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نَهَى النبيُّ صلى الله عنهما قال: «نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَقْرُنَ الرجلُ بينَ التمرتَيْنِ حتَّى يستأذِنَ أصحابَهُ (٤).

٣٢٦٧ عن عائشة رضي الله عنها أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوعُ أهلُ بيتٍ عندَهُمُ التمر»(٥).

٣٢١٨ ـ وقال: «يا عائشةُ بيتُ لا تمرَ فيهِ جِياعُ أهلُهُ، قالها مرَّتينِ أو ثلاثاً»(٦).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ٥٥٥/٩ – ٥٧٥، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب الكباث، وهو ورق الأراك (٥٠)، الحديث (٥٤٥٣)، ومسلم في الصحيح ١٦٢١/٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب فضيلة الأسود من الكباث (٢٩)، الحديث (٢٦٣/ ٢٠٥٠)، ومر الظهران: مكان معروف على مرحلة من مكة والكباث: النضيج من ثمر الأراك.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في الصحيح ١٦١٦/٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب استحباب تواضع الأكل وصفة قعوده (٢٤)، الحديث (٢٠٤٤/١٤٨) والإقعاء: الجلوس على الوركين، ورفع الركبتين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٢٠٤٤/١٤٩)، وقوله: وذريعاً، أي مستعجلاً على المصدر نفسه، الحديث (٢٠٤٤/١٤٩)، وقوله: وذريعاً، أي مستعجلاً للستيفازه لشغل آخر فاسرع في الأكل، وكان استعجاله ليقضي حاجته منه ويرد الجوعة ثم يذهب في ذلك الشغل (النووي، شرح صحيح مسلم ٢٢٧/١٣).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٣١/٥، كتاب الشركة (٤٧)، باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه (٤)، الحديث (٢٤٨٩)، ومسلم في الصحيح ١٦١٧/٠، كتاب الأشربة (٣٦)، باب نهي الأكل مع جماعة عن قران تمرتين... (٢٥)، الحديث (٢٥١/١٥١).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في الصحيح ١٦١٨/٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب في إدخال التمر ونحوه من
 الأقوات للعيال (٢٦)، الحديث (٢٠٤٦/١٥٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (١٥٣/٢٠٤٦).

٣٢١٩ ـ وقال: «مَنْ تصبَّحَ بسبعِ تمراتٍ عَجْوَةً لـمْ يضرَّهُ ذلكَ اليومَ سَمُّ ولا سِحْر»(١).

•٣٢٢٠ عَجْوَةِ العالِيَةِ شِفَاءً، وإنَّها تِـرْياقُ أُوَّلَ البُكْرَةِ»(٢٠). البُكْرَةِ»(٢٠).

الشهر ما<sup>(٣)</sup> نُوقِدُ فيهِ ناراً، إنّما هو التمرُ والماءُ، إلّا أنْ نُـؤتَى باللُّحَيْمِ (٤)»(٥).

«ما شَبعَ آلُ محمَّدٍ يَومَيْنِ مِنْ خُبْزِ بُرَّ إلاَّ وأحدُهُما تمرٌ» (٦).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥٩٩٩، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب العجوة (٤٣)، الحديث (٥٤٤٥)، وفي ١/٢٣٨، كتاب الطب (٧٦)، باب الدواء بالعجوة للسحر (٥٢)، الحديث (٥٧٦٩)، ومسلم في الصحيح ١٦٦١٨، كتاب الأشربة (٣٦)، باب فضل تمر المدينة (٢٧)، الحديث (٢٧)،

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في المصدر نفسه ١٦١٩، الحديث (٢٠٤٨/١٥٦)، والعالية: ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا مما يلي نجداً والسافلة من الجهة الأخرى مما يلي تهامة (النووي، شرح صحيح مسلم ٣/١٤)، والترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين، وهو معرب ويقال بالدال أيضاً (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ١٨٨/١ مادة «ترق»).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة (وما) والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ البخاري.

 <sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (باللحم) والصواب: باللحيم بالتصغير كها جاء في مخطوطة برلين وعند البخاري ومسلم.

<sup>(°)</sup> متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٨٢/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب كيف كان عيش النبي ﷺ وأصحاب (١٧)، الحديث (٦٤٥٨) واللفظ له، ومسلم في الصحيح ٢٢٨٢/٤، كتاب الزهد والرقائق (٥٣)، الحديث (٢٩٧٢/٢٦).

 <sup>(</sup>٦) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (٦٤٥٥)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (٢٩٧١/٢٥) واللفظ له.

٣٢٢٣ ـ وقالت: «ما شَبِعَ آلُ محمَّدٍ مِنْ خُبزِ الشعير يَومينِ مُتَتابِعينِ حَبِّ وسُلُم وسلم» (١٠).

وقالت: «تُوفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وما شَبِعْنا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ» (٢).

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «خرجَ النبيُّ صلى الله عله عنه عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الدنيا ولم يَشْبَعْ من خُبزِ الشعيرِ»(٢).

٣٣٢٦ وقد النعمان بن بشير: «أَلَستُمْ في طعام وشرابٍ ما شِئتم؟ لقد رأيتُ نبيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم وما يَجدُ مِنَ الدَّقَلِ ما يملَأُ بطنَهُ» (٤).

صلى عن أبي أيوب رضي الله عنه أنّه قال: «كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أُتيَ بطعام أكلَ منهُ وبعثَ بفضلِهِ إليَّ، وإنَّهُ بعثَ إليَّ يوماً الله عليه وسلم إذا أُتيَ بطعام أكلَ منهُ وبعثَ بفضلِهِ إليَّ، وإنَّهُ بعثَ إليَّ يوماً [بشيءً] (٥) لـمْ يأكُلُ [منهُ] (٥) لأنَّ فيهِ ثُوماً، فسألتُهُ: أحرامٌ هو؟ قال: [لا] (٢)

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح ۲۲۸۲/٤، كتاب الـزهد والرقائق (۵۳)، الحديث (۲۹۷۰/۲۲).

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/٧٢٥، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب من أكل حتى شبع (٦)، الحديث (٥٣٨٥)، ومسلم في الصحيح ٢٢٨٤/٤، كتاب الزهد والرقائق (٥٣)، الحديث (٢٩٥/٣١) واللفظ له والأسْوَدَان: الماء والتمر.

<sup>(</sup>٣) اخرجه البخاري في الصحيح ٩/٩٥، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب ما كان النبي ﷺ وأصحابه يأكلون (٢٣)، الحديث (٤١٤).

<sup>(</sup>٤) اخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٨٤/٤، كتاب الزهد والرقائق (٥٣)، الحديث (٢٩٧٧/٣٤)، والدَّقل هو ردىء التمر ويابسه وما ليس له اسم خماص (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ١٢٧/٢).

<sup>(</sup>٥) ليست في مخطوطة برلين، واللفظ عند مسلم (بعث إلي يوماً بفضلة لم يأكل منها).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من المطبوعة وهي من مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ مسلم.

ولكنِّي أكرهُ ريحهُ. قال: فإنِّي أكرهُ ما كَرِهْتَ»(١).

قال: «مَنْ أكلَ تُوماً أو بَصلًا فلْيَعْتَزِلْنا \_ أو قال: فلْيعتزِلْ مسجدَنا، أو ليقعُدْ قال: «مَنْ أكلَ تُوماً أو بَصلًا فلْيعْتَزِلْنا \_ أو قال: فلْيعتزِلْ مسجدَنا، أو ليقعُدْ في بيتِه \_ وأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتيَ بقِدْرٍ فيها خَضِراتُ منْ بُقولٍ، فوجدَ لها ريحاً فقال: قرِّبوها \_ إلى بعض ِ أصحابه، وقال: كُلُ فإنِّي أُناجِي مَنْ لا تُناجي »(٢).

٣٢٢٩ عن المِقدام بن مَعْديكرِب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «كِيلُوا طَعامَكم يُبارَكُ لكُمْ فيهِ»(٣).

٣٢٣٠ عن أبي أمامة «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا رفعَ مائدتَهُ قال: الحمدُ لله حَمْداً كثيراً طَيِّباً مُباركاً فيه، غيرَ مَكْفي ولا مُودَّع ولا مُودَّع ولا مُسْتَغْنيُ عنهُ ربَّنا» (٤).

الله صلى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عنه الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله لَيَرْضَى عن العبدِ أنْ يأْكُلَ الأكْلة فيحمدَهُ عليها أو يشربَ الشَّرْبَة فيحمدَهُ عليها (٥٠).

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصحيح ١٦٢٣/٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب إباحة أكل الثوم... (٣١)، الحديث (٢٠٥٣/١٧٠).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ۲/۳۳۹، كتاب الأذان (۱۰)، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث (۱۳)، الحديث (۸۵۵)، ومسلم في الصحيح ۲۹٤/۱، كتاب المساجد (۵)، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً (۱۷)، الحديث (۵۲٤/۷۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٤/٣٤٥، كتاب البيوع (٣٤)، باب ما يستحب من الكيل (٥٢)، الحديث (٢١٢٨).

اخرجه البخاري في الصحيح ٩/٥٨٠، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب ما يقول إذا فرغ من طعامه
 (٥٤)، الحديث (٨٥٤٥).

<sup>(°)</sup> أخرجه مسلم في الصحيح ٢٠٩٥/٤، كتاب الذكر والدعاء (٤٨)، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب (٢٤)، الحديث (٢٧٣٤/٨٩).

## مِنْ لِحِسَالٌ :

صلى عن أبي أيُّوب رضي الله عنه قال: «كُنَّا عندَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقُرَّبَ [إليه] (١) طعامً، فلمْ أَرَ طعاماً كانَ أعظمَ بركةً منهُ أوَّلَ الله عليه وسلم فقُرَّبَ [إليه] (١) طعامً، فلمْ أَرَ طعاماً كانَ أعظمَ بركةً منهُ أوَّلَ الله عليه وسلم فقرًا؟ قال: إنّا ما أَكُلْنا، / ولا أقلَّ بركةً في آخِرِهِ، قلنا: يا رسولَ الله كيفَ هذا؟ قال: إنّا ذَكَرْنا اسمَ الله خينَ أَكَلْنَا ثمَّ قعدَ منْ أكلَ ولمْ يُسمَّ الله فأكلَ معهُ الشيطانُ»(٢).

٣٣٣٣ ـ عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أكلَ أحدُكُم فنسيَ أنْ يذكرَ اسمَ الله عَلَى طعامِهِ فليَقُلْ: بسم الله أوّلَهُ وآخرَهُ» (٣).

عن أُمية بن مَخْشِيّ (٤) قال: «كانَ رجلُ يأكلُ فلم يُسمَّ حتَّى له يبقَ منْ طعامِهِ إلا لقمةُ، فلمّا رفَعها إلى فيهِ قال: بسمِ الله أوّلَهُ

<sup>(</sup>١) ليست في مخطوطة برلين، وتصحفت في الشمائل إلى (فقرب طعاماً).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية، ص ٨٨، باب ما جاء في قول رسول الله ﷺ قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه (٢٨)، الحديث (١٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٠٨١، ٢٤٦، ٢٦٥، والدارمي في السنن ٢٩٤، كتاب الأطعمة، باب في التسمية على الطعام، وأبو داود في السنن ١٣٩٤ – ١٤٠، كتاب الأطعمة (٢١)، باب التسمية على الطعام (٢١)، الحديث (٣٧٦٧)، والترمذي في السنن ١٨٨٤، كتاب الأطعمة (٢٦)، باب ما جاء في التسمية على الطعام (٤٧)، الحديث (١٨٥٨) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في عمل اليوم والليلة، ص ٢٦١ – ٢٦٢، ما يقول إذا نسي التسمية ثم ذكر، الحديث (٢٨١)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٢٦، كتاب الأطعمة (١٩)، باب التسمية على السطعام (١)، الحديث (١٣٤١)، والحساكم في المستدرك ١٠٨٤، كتاب الأطعمة، باب إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل بسم الله، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٤) هو أمية بن تُخشِي الحزاعي ويقال الأزدي، صحب النبي الله ثم سكن البصرة وأعقب بها، قال ابن سعد، وقال البخاري وابن السكن: له صحبة وحديث واحد (الحافظ ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة ١/٧١، الترجمة (٢٦٠)).

وآخرَهُ، فضحكَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم ثمَّ قال: ما زالَ الشيطانُ يأكلُ معهُ، فلمَّا ذكرَ اسم الله اسْتَقَاءَ ما في بطنِهِ»(١).

م٣٣٣٥ عن أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه أنّه قال: «كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغَ مِنْ طعامِهِ قال: الحمدُ لله الذي أطعَمَنا وسقانا وجعلنا مُسلمين»(٢).

٣٣٣٦ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطاعِمُ الشاكِرُ كالصائِمِ الصابِر»(٣).

٣٢٣٧ ـ عن أبي أيُّوب قال: «كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٣٣٦/٤، وأبو داود في السنن ١٤٠/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب التسمية على السطعام (١٦)، الحسديث (٣٧٦٨)، وعزاه للنسائي، المزي في تحفسة الأشراف ١٠٨/، الحديث (١٦٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٠٨/٤، كتاب الأطعمة، باب إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل بسم الله ،وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٢/٣، ٩٨، وأبو داود في السنن ١٨٧/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب ما يقول الرجل إذا طعم (٥٣)، الحديث (٣٨٥٠)، والترمذي في السنن ٥٠٨، كتاب الدعوات (٤٩)، باب ما يقول إذا فرغ من الطعام (٥٦)، الحديث (٣٤٥٦)، وفي الشمائل المحمدية، ص (٨٩)، باب ما جاء في قول رسول الله ﷺ قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه (٢٨)، الحديث (١٩٣)، واللفظ له، والنسائي في عمل اليوم والليلة، ص ٢٦٥، ما يقول إذا شرب اللبن وابن ماجه في السنن ١٠٩٧، كتاب الأطعمة (٢٩)، باب ما يقال إذا فرغ من الطعام (٢١)، الحديث (٣٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٨٣/٢، ٢٨٩، والترمذي في السنن ٢٥٣/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٤٣)، الحديث (٢٤٨٦)، وقال: (حسن غريب)، وابن ماجه في السنن ٢/١١٥، كتاب الصيام (٧)، باب فيمن قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر (٥٥)، الحديث (١٧٦٤)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٣٦، كتاب الصيام (٨)، باب في الصائم الصابر (٣١)، الحديث (٩٥١)، والحاكم في المستدرك ٢٢٢/١٤، كتاب الصيام (٨)، باب الطاعم الشاكر، وفي ١٣٦/٤، كتاب الأطعمة، باب الطاعم الشاكر، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.

إذا أكلَ وشربَ قال: الحمدُ لله الذي أطعمَ وسقَى وسوَّغَهُ وجعلَ لهُ مَخْرِجاً»(١).

٣٢٣٨ عن سلمان قال: «قرأتُ في التوراةِ أَنَّ بَركةَ الطعامِ الوُضوءُ بعدهُ، فذكرتُ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: بَركةُ الطعامِ الوُضوءُ قبلَهُ والوُضوءُ بعدَهُ (٢).

٣٢٣٩ ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرجَ مِنَ الخَلاءِ فقُدِّمَ إليهِ طعامٌ، فقالوا: ألا نأتِيكَ بوَضُوءٍ؟ قال: إنّما أُمرتُ بالوُضوءِ إذا قُمتُ إلى الصلاةِ»(٣).

وسلم أُتيَ بقصعةٍ مِنْ ثريدٍ فقال: كُلوا من جَوانِبِها ولا تَأْكُلوا مِنْ وسطِها، فإنّ

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (٢١)، وأبو داود في السنن ١٣٦/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في غسل اليد قبل الطعام (١٢)، الحديث (٣٧٦١)، والترمذي في السنن ٢٨١/٤، كتاب الأطعمة (٢٦)، باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده (٣٩)، الحديث (١٨٤٦)، والحاكم في المستدرك ١٠٦/٤، كتاب الأطعمة، باب الوضوء قبل الطعام وبعده بركة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسئد ٢/١١، وأبو داود في السنن ١٣٦٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في غسل اليدين عند الطعام (١١)، الحديث (٣٧٦٠)، واللفظ له، والترمذي في السنن ٢٨٢/٤، كتاب الأطعمة (٢٦)، باب في ترك الوضوء قبل الطعام (٤٠)، الحديث (١٨٤٧)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن ١/٥٨، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء لكل صلاة (١٠١)، وأخرجه مسلم بمعناه في الصحيح ١/٣٨٧، كتاب الحيض (٣)، باب جواذ أكل المحدث الطعام . . . (٣١)، الحديث (٣١٤/١١٨)، ولفظه: وأن النبي على خرج من الحلاء، فأتي بطعام، فذكروا له الوضوء فقال: أريد أن أصلي فأتوضاه.

البَركةَ تنزِلُ في وسطِها»(١). وفي رواية: «إذا أكلَ أحدُكُمْ طعاماً فلا يأكُلْ منْ أعلَى الجَركة تنزِلُ مِنْ أعلاها»(٢). أعلَى الصَّحْفَةِ، ولكنْ يأكُلُ مِنْ أسفلِها، فإنَّ البَركةَ تنزِلُ مِنْ أعلاها»(٢).

٣٢٤١ عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنّه قال: «ما رُئي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأكلُ / متّكِئاً قطّ، ولا يطأُ عَقِبَهُ رجُلان» (٣). [١/١٩٠]

٣٢٤٢ عن عبدالله بن الحارث بن جَزْء رضي الله عنه أنّه قال: «أُتيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بخُبْزٍ ولَحْم وهو في المسجِدِ، فأكلَ وأكلنا مَعَهُ، ثمّ قام فصلًى وصلَّينا معهُ، ولم نَزِدٌ على أنْ مَسَحْنا أيْدِينا بالحَصْباءِ» (1).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسئد ٣٦٤، ٣٦٤، والدارمي في السنن ٢٠٠١، كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل وسط الثريد حتى يأكل جوانبه، واللفظ لهما، والترمذي في السنن ٢٦٠، كتاب الأطعمة (٢٦)، باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام (١٢)، الحديث (١٨٠٥)، وقال: (حسن صحيح) وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف ٢٠٠٤، الحديث (٢٥٥٥)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/١٠٠، كتاب الأطعمة (٢٩)، باب النهي عن الأكل من ذروة الشريد (١٢)، الحديث (٣٢٧٧)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد المظمآن، الثريد (٢١)، الحديث (٣٢٧٧)، باب الأكل من جوانب القصعة (٤)، الحديث (٣٢٦١)، والحاكم في المستدرك ١٦٤٦، كتاب الأطعمة (١٩)، باب الأطعمة، باب البركة تنزل في وسط الطعام، وقال: وصحيح الإسناد) وأقره الذهبي.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في السنن ١٤٦/٤، كتاب الأطعمة (۲۱)، باب ما جاء في الأكل من أعلى
 الصحفة (۱۸)، الحديث (۳۷۷۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١٦٥/، ١٦٧، وأبوداود في السنن ١٤١٤ – ١٤٢، كتاب الأطعمة (٢١)، باب ما جاء في الأكل متكثاً (١٧)، الحديث (٣٧٧،)، وأبن ماجه في السنن ١٨٩، المقدمة، باب من كره أن يوطأ عقباه (٢١)، الحديث (٢٤٤)، وقوله: إلا يطأ عقبه رجلان، أي: لا يمشي قدام القوم، بل يمشي في وسط الجمع أو في آخرهم تواضعاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه بلفظ مقارب في السنن ١٠٩٧/٢، كتاب الأطعمة (٢٩)، باب الأكل في المسجد (٢٤)، الحديث (٣٣١١، وفي ١١٠٠/٢، باب الشواء (٢٩)، الحديث (٣٣١١)، وأخرجه البغوي بلفظه بإسناده في شرح السنة ٢٩/١١، كتاب الاطعمة، باب أكل الشواء، الحديث (٢٨٥٠).

٣٢٤٣ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: «أُتيَ النّبيُّ صلى الله عله أنّه قال: «أُتيَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم بلَحْم فرُفِعَ إليهِ الذّراعُ، وكانتُ تُعجِبُهُ فنهسَ منها (١).

على عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بالسِّكِينِ فإنَّهُ منْ صنع ِ الأعاجِم ، وانهَشُوهُ فإنَّهُ أهناً وأمراً» (عريب).

عليه وسلم ومعهُ عليَّ ولنا دَوال معلَّقةٌ، فجعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ومعهُ عليَّ ولنا دَوال معلَّقةٌ، فجعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأكُلُ وعليٌّ معهُ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعليٌّ: مَهْ يا عليُّ فإنَّكَ ناقِهٌ. قالت: فجعلتُ لهمْ سِلْقاً وشعيراً، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يا عليُّ منْ هذا فأصِبْ فإنَّهُ أَوْفَقُ لكَ» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه بتمامه: الترمذي في السنن ٢٧٧/٤، كتاب الأطعمة (٢٦)، باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله ﷺ (٣٤)، الحديث (١٨٣٧)، وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن ٢/٩٩، كتاب الأطعمة (٢٩)، باب أطايب اللحم (٢٨)، الحديث (٣٠٠٧)، وجاء شطرة من حديث طويل أخرجه البخاري في الصحيح ٨/٩٩٥، كتاب التفسير (٦٥)، تفسير سورة بني إسرائيل (١٧)، باب ﴿ وُرِّيّةَ مَنْ مَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ (٥)، الحديث (٢٧١٤)، ومسلم في الصحيح ١/١٨٤، كتاب الإيمان (١)، باب أدني أهل الجنة منزلة فيها (٨٤)، الحديث (١٩٤/٣١)، النّبس بالمهملة: يكون بأطراف الأسنان، والنّبش بالمعجمة: بالأسنان وبالأضراس (الفيومي، المصباح المنير ٢/٨٢٠ مادة ونهس»)،

رب أخرجه أبو داود في السنن ١٤٥/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في أكل اللحم (٢١)، الحرجه أبو داود في السنن ١٤٥/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في أكل اللحم (٢١، ٢٨٠، الحديث (٣٧٧٨)، وقال: (ليس هو بالقوي)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩٠٠، كتاب الصداق، باب كيف يأكل اللحم. وعزاه السيوطي في الجامع الكبير ص ٩٠٠ للبيهقي في شعب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٦٤/٦، وأبو داود في السنن ١٩٣/٤، كتاب الطب (٢٢)، باب في الحِمْية (٢)، الحديث (٣٨٥٦)، والترمذي في السنن ٢٨٢/٤، كتاب الطب (٢٩)، باب ما جاء في الحِمْية (١)، الحديث (٢٠٣٧)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١١٣٩/٢، كتاب ما جاء في الحِمْية (١)، الحديث (٢٠٣٧)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١١٣٩/٢، كتاب الطب (٣١)، باب الحِمْية (٣)، الحديث (٣٤٤٢)، الدوالي: بسر يُعلَق، فإذا أرْطَب أكل، واحدتها دالية، وناقه: إذا برأ وكان قريب العهد بالمرض، والسِّلْق: نبات يطبح ويؤكل.

٣٢٤٦ عن أنس رضي الله عنه قال: «كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعجبُهُ الثَّفْلُ»(١).

٣٢٤٧ عن نُبَيْشَة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (٢٠): « «مَنْ أكلَ في قَصْعَةٍ فلَحِسَها استغفرَتْ لهُ القَصْعَةُ» (٣) (غريب).

٣٢٤٨ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ باتَ وفي يدِهِ غَمَرٌ لم يَغْسِلْهُ فأصابَهُ شيءٌ فلا يَلُومَنَ إلاَّ نفسَه» (١٠).

٣٢٤٩ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: «كانَ أحبّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند٣/٣٠، والترمذي في الشمائل المحمّديّة، ص(٨٧)، باب ما جاء في إدام رسول الله ﷺ (٢٦)، الحديث (١٨٦)، وقال مفسراً معنى الثُفْل: (قال عبدالله ــ شبخ الترمذي ــ: يعني ما بقي من الطعام) وأخرجه الحاكم في المستدرك ١١٦/٤، كتاب الأطعمة باب وما سكت الله عنه فهو مما عفي عنه.

<sup>(</sup>٢) تكررت لفظة (قال) في المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسئد ٧٦/٥، والدارمي في السئن ٩٦/٢، كتاب الأطعمة، باب في لعق الصحفة، والترمذي في السئن ٢٥٩/٤ ـ ٢٦٠، كتاب الأطعمة (٢٦)، باب ما جاء في اللقمة تسقط (١١)، الحمديث (١٨٠٤)، وقال: (همذا حمديث غمريب)، وابن مماجمه في السنن ١٠٨٩/٢، كتاب الأطعمة (٢٩)، باب تنقية الصحفة (١٠)، الحمديث (٣٢٧١) و (٣٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٦٣/، ٣٥٥، والدارمي في السنن ٢٠٤/، كتاب الأطعمة، باب في غسل اليد الوضوء بعد الطغام، وأبو داود في السنن ١٨٨/، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في غسل اليد من الطعام (٥٤)، الحديث (٣٨٥)، والترمذي في السنن ٢٨٩/، كتاب الأطعمة (٢٦)، باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر (٤٨)، الحديث (١٨٦٠)، وابن ماجه في السنن ٢١٩٦، كتاب الأطعمة (٢٩)، باب من بات وفي يده ريح غمر (٢٢)، الحديث (٣٢٩)، والغمر بالتحريك: الدُّسَم والزُّهومة من اللحم (ابن الأثير، النهاية من غريب الحديث (٣٢٩)، مادة دغمره).

الطعامِ إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الثَّريدُ مِنَ الخُبزِ، والتَّريدُ مِنَ الخُبزِ، والتَّريدُ مِنَ الحَيْس »(١).

. ٣٢٥ ـ عن أبي أسِيد الأنصاري أنّه قال، قال رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم: «كُلُوا الزَّيْتَ وادّهِنُوا بهِ فإنّهُ مِنْ شَجرةٍ مُباركة»(٢).

٣٢٥١ عن أُمّ هانيء أنها قالت: «دخلَ عليَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: أعِندَكِ شيءٌ؟ قلتُ: لا إلاّ خُبْزُ يابِسٌ وخَلَّ، فقال: هاتي، ما أَقْفَرَ بيتٌ مِنْ أُدُم فيهِ خَلّ»(٣) (غريب).

٣٢٥٧ عن يُوسُف بن عبدالله بن سَلام قال: «رأيتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أخذَ / كِسْرةً مِنْ خُبْزِ الشَّعيرِ فوضعَ عليها تمرةً، فقال: هذه إدامُ هذه. وأكلَ»(٤).

[۱۹۰/ب]

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في السنن ١٤٧/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في أكل الثريــد (٢٣)، الحديث (٣٧٨٣)، والحاكم في المستدرك ١١٦/٤، كتاب الأطعمة، باب كان أحب الطعام إلى رسول الله ﷺ والثريد: تمر بأقط وسمن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٩٧/٣، والدارمي في السنن ١٠٢/٢، كتاب الأطعمة، باب في فضل النزيت، والترمذي في السنن ٢٨٥/٤، كتاب الأطعمة (٢٦)، باب ما جاء في أكل النزيت (٤٣)، الحديث (١٨٥٢)، وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف ١٢٥/٩، الحديث (١٨٥٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٩٨/٢، كتاب التفسير، باب كلوا الزيت وادهنوا به، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في السنن ٢٧٩/٤، كتاب الأطعمة (٢٦)، باب ما جاء في الحل (٣٥)، الحديث (١٨٤١) وقال: (هذا حديث حسن غريب)، وحديث هما أقفر بيت من أدم فيه خل، يُروى من طريق جابر، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٨/٦، كتاب الرهن، باب ذكر الخبر الذي ورد في خل الحمر، ورماه بعضهم بالوضع، انظر التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، ٣٥/٣، الحديث (٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) اخرجه ابو داود في السنن ٢/٥٧٥، كتاب الأيمان والنذور (١٦)، بأب الرجمل يحلف أن لا يتادم (١٠)، الحديث (٣٢٥٩)، وفي ١٧٣/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في التمر (٤٢)، الحديث (٣٨٣٠)، والترمذي في الشمائل المحمدية، ص ٨٦، باب ما جاء في إدام رسول الله ﷺ (٢٦)، الحديث (١٨٥) واللفظ له.

٣٢٥٣ على الله وسلم يعُودُني، فوضعَ يدَهُ بينَ تُدْيَيَّ حتَّى وجدتُ بردَها على فُؤادي وقال: إنَّكَ رجلٌ مفؤودٌ وائتِ الحارثَ بن كَلَدَة أَخا ثَقِيفٍ فإنَّهُ رجلٌ يتطبَّبُ فلْيأخُذْ سبعَ تمراتٍ مِنْ عَجْوةِ المدينة فلْيَجَاهُنَّ بنواهُنَّ ثمّ ليَلُدَّكَ بهِنَ (٢).

٣٢٥٤ عليه الله عليه الله عنها «أنَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كانَ يأكُلُ البطِّيخَ بالرُّطَبِ، ويقول: يُكسرُ حرُّ هذا ببردِ هذا، وبردُ هذا بحرِّ هذا» (٣) (غريب).

<sup>(</sup>۱) هو ابن أبي وقاص كما بينه المزّي والمنذري، وقال الطبراني في روايته هو سعد بن أبي رافع قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة ٢٦/٢، ترجمة سعد بن أبي رافع الصحابي رقم (٣١٥٣): (روى الطبراني من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال، قال سعد بن أبي رافع: «دخل علي رسول الله على يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي فقال: إنك رجل مفؤود، اثن الحارث بن كلدة . . . الحديث، تفرد يونس بن الحجاج عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح بقوله سعد بن أبي رافع، ورواه الحسن بن سفيان عن قتيبة عن ابن عيينة فقال، قال سعد ولم ينسبه، وكذا أخرجه أبو داود وابن مندة من رواية ابن عيينة، وروى ابن إسحاق عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده مثل هذا، فإما أن يكون يونس بن الحجاج في قوله ابن أبي رافع، أو تكون القصة تعددت)، وقد أورد المزي هذا الحديث في تحفة الأشراف ٣٠/٣، الحديث (٣٩١٦)، في مسند سعد بن أبي وقاص وكذا المنذري في محتصر ستن أبي داود ٥/٣٥٦، الحديث (٣٧٢٦) وقال: (عن سعد، وهو ابن أبي وقاص رضى الله عنه).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود في السنن ٢٠٧٤، كتاب الطب (٢٢)، باب في تمرة العجوة (١٢)، الحديث (٣٨٧٥)، والطبراني في المعجم الكبير ٢١/٦، في ترجمة سعد بن أبيي رافع (٥٥٠)، الحديث (٥٤٧٩)، المفؤود: هو الذي أصيب فؤاده، وقوله: وفليَجَاهُنَّ بنواهن، أي ليرضَّهن، وقوله: وليُلدَّكُ بهنَّ، فإنه من اللدود، وهو ما يسقاه الإنسان في أحد جانبي الفم وأخذ من اللديدين وهما جانبا الوادي (الخطابي، معالم السنن ٥/٣٥٨ ـ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ١٧٦/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في الجمع بين لونين في الأكل (٤٥)، الحديث (٣٨٣٦)، والترمذي مختصراً في السنن ٢٨٠/٤، كتاب الأطعمة (٢٦)، باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب (٣٦)، الحديث (١٨٤٣)، وقال: (حسن غريب)، وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف ١٠١/١٢، الحديث (١٦٦٨٨).

معه الله عنه أنّه قال: «أُنيَ النّبيُّ صلى الله عنه أنّه قال: «أُنيَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم بتمرٍ عتِيقٍ فجعلَ يُفتَشُهُ ويُخرِجُ السُّوسَ منهُ اللهُ

٣٢٥٦ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال: «أُتيَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم بجُبنةٍ في تَبُوكَ فدعا بالسكِّينِ فسمَّى وقطَعَ»(٢).

٣٢٥٧ عن سلمان [الفارسيّ] (٢) قال: «سُئِلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن السَّمْنِ والجُبْنِ والفِراءِ؟ فقال: الحلالُ ما أحلَّ الله في كتابِهِ، والحرامُ ما حرَّمَ الله في كتابِهِ، وما سكتَ عنهُ فهوَ ممَّا عفا عنهُ» (غريب وموقوف على الأصح).

٣٢٥٨ ـ وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَدِدتُ أنَّ عِندي خُبْزةً بيضاءً مِنْ بُرَّةٍ سمراءً مُلَبَّقَةً بسمنٍ ولبنٍ. فقامَ رجلٌ مِنَ القوم ِ فاتّخذَهُ فجاءَ بهِ، فقال: في أي شيءٍ

<sup>(</sup>١) اخرجه أبو داود في السنن ١٧٤/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في تفتيش التمر المسوس، عند الأكل (٤٣)، الحديث (٣٨٣٢)، وابن ماجه في السنن ١١٠٦/٢، كتاب الأطعمة (٢٩)، باب تفتيش التمر (٤٢)، الحديث (٣٣٣٣).

 <sup>(</sup>۲) اخرجه أبوداود في السنن ١٦٩/٤، كتاب الأطعمة (۲۱)، باب أكل الجين (۳۹)، الحديث (۳۸)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/١٠، كتاب الضحايا، باب أكل الجديث (٣٨١٩)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠١٠، كتاب الضحايا، باب أكل الجين.

<sup>(</sup>٣) ليست في المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في السنن ٢٧٠/٤، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في لبس الفراء (٦)، الحديث (١٧٢٦)، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله، وكأنّ الحديث الموقوف أصح، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظاً، روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفاً) وأخرجه ابن ماجه في السنن ١١١٧/٢، كتاب الاطعمة (٢٩)، باب أكل الجبن والسمن (٢٠)، الحديث (٢٣٦٧)، والحاكم في المستدرك ١١٥/٤، كتاب الاطعمة، باب وما سكت الله عنه فهو مما عفي عنه.

كانَ هذا السمنُ؟ قال: في عُكَّةِ ضَبُّ، قال: ارفعْهُ»(١).

٣٢٥٩ ـ وي عن علي أنّه قال: «نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ أكلِ اللهُ مَطْبوخاً»(٢).

٣٢٦٠ وروي عن عائشة رضي الله عنها «أنّها سُئِلتْ عَنِ البَصَلِ فَقَالَت: إنَّ آخِرَ طَعامٍ أكلَهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم طَعامٌ فيهِ بصلٌ» (٣).

عن ابنيْ بُسْرِ السُّلَمِيَّيْن (١) قالا: «دخلَ عَلَيْنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقدَّمْنا زُبْداً وتمراً، وكانَ يُحبُّ الزُّبدَ والتمرَ» (٥).

٣٣٦٢ عن عِكْراش بن ذُوَيْب أنّه قال: «أُتِينا بجَفْنَةٍ كثيرةِ التَّريدِ والوَذْرِ، فَحَبَطْتُ بيدِي في نَواحِيها، / فقال لي النّبيُّ صلى الله عليه وسلم: [١٩١١]

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنن ١٦٨/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في الجمع بين لونين من الطعام (٣٨)، الحديث (٣٨١)، وابن ماجه في السنن ١١٠٩/، كتاب الأطعمة (٢٩)، باب الحبز الملبق بالسمن (٤٧)، الحديث (٣٣٤١)، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٢٦/٩، كتاب الضحايا، باب ما جاء في الضب، والبُرَّةُ السَّمْرَاء: الحِنْطَة. ومُلَبَّقة: مخلوطة. والعُكَّة: هي وعاء من جلود مستدير يختص بها، وهو بالسمن أخصّ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود في السنن ١٧٣/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في أكل الثوم (٤١)، الحديث (٣٨٢٨)، والترمذي في السنن ٢٦٢/٤، كتاب الأطعمة (٢٦)، باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخاً (١٤)، الحديث (١٨٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١٩٩٦، وأبو داود في السنن ١٧٣/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في أكل الثوم (٤١)، الحديث (٣٨٢٩)، وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف ٣٩٤/١١، الحديث (١٦٠٦٨).

<sup>(</sup>٤) قال المنذري في مختصر سنن أبسي داود ٣٣٣/٥، الحديث (٣٦٨٩): وذكر عن محمد بن عوف: أنها عبدالله، وعطية.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو شاود في السنن ١٧٦/٤ ــ ١٧٧، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في الجمع بين لونين في الأكل (٤٥)، الحديث (٣٨٣٧) واللفظ له، وابن ماجــه في السنن ١١٠٦/٢، كتــاب الأطعمة (٢٩)، باب التمر بالزبد (٤٣)، الحديث (٣٣٣٤).

كُلْ مِنْ مَوْضِع واحِدٍ فإنَّهُ طعامٌ واحِدٌ. ثمّ أُتِينا بطَبَقٍ فيهِ أَلُوانُ التمرِ، فجعلتُ آكُلُ مِنْ بينِ يدَيَّ، وجالَتْ يدُ رسُول ِ الله صلى الله عليه وسلم في الطَبَقِ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: يا عِكْراشُ كُلْ مِنْ حيثُ شِئْتَ فإنه غيرُ لَونِ» (١) (غريب).

٣٢٦٣ وعن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: «كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذَ أهلَهُ الوَعكُ أمرَ بالحِساءِ فصُنِعَ، ثمّ أَمَرهُمْ فَحَسَوْا منهُ، وكانَ يقول: إنّه لَيَرْتُو فُؤادَ الحزينِ ويَسْرُو عنْ فُؤادِ السَّقيمِ كما تَسْرُو إحْداكُنَّ الوَسَخَ بالماءِ عنْ وجهِها» (٢) (صح).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم: «العَجْوَةُ مِنَ الجنَّةِ فيها شِفاءٌ مِنَ السمِّ، والكمأةُ مِنَ المَنّ ومأوَّها شِفاءٌ للعينِ»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في السنن ٢٨٣/٤، كتاب الأطعمة (٢٦)، باب ما جاء في التسمية في السطعام (٤١)، الحديث (١٨٤٨) وقال: (هذا حديث غريب)، وابن ماجه في السنن ٢/١٠٨٠ \_ ١٠٩٠، كتاب الأطعمة (٢٩)، باب الأكل ممايليك (١١)، الحديث (٣٢٧٤)، والجفنة: القصعة. والوَذْر: أي قطع اللحم، والوَذْرة بالسكون: القطعة من اللحم، والوَذْر جمعها (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ١٧٠/، مادة دوذره).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٢/٦، والترمذي في السنن ٣٨٣/٤، كتاب الطب (٢٩)، باب ما جاء ما يطعم المريض (٣)، الحديث (٢٠٣٩)، وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن ٢/١١٤، كتاب الطب (٣١)، باب التلبينة (٥)، الحديث (٣٤٤٥)، والحاكم في المستدرك ٤/٥٠٤، كتاب الطب، باب الحساء يسرو عن فؤاد السقيم، وقوله: ويَرْتو فؤاد الحزين، أي يشده ويقويه، و ويُسْرو عن فؤاد السقيم، أي يكشف عن فؤاده الألم ويزيله (ابن الخذين، النهاية في غريب الحديث ٢٩٤/٢، مادة درتا، وفي ٣٦٤/٢ مادة دسرى»).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٠١/٢، ٣٠٥، ٣٠٥، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٧، ٤٩، ٤٩، ٤٩، ١٥، والترجه أحمد في المسند ٣٠٨، ٣٠٥، كتاب الرقاق، باب في العجوة، والترجذي في السنن ٤/٠٠٤ والدارمي في السنن ٢/٣٨، كتاب الرقاق، باب في العجوة (٢٢)، الحديث (٢٠٦٠)، وابن الطب (٢٩)، باب ما جاء في الكماة والعجوة (٢٢)، الحديث (٢٠٦٨)، وابن ماجه في السنن ٢/٣٤١، كتاب الطب (٣١)، باب الكماة والعجوة (٨)، الحديث (٣٤٥).

#### ٢ ـ باب الضيافة

## من المصحالي :

ملاح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُـؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ فلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، ومَنْ كَانَ يُـؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ فلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، ومَنْ كَانَ يُـؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ فلا يُـؤذِ جارَهُ، ومَنْ كَانَ يُـؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ فلْيَقُلْ خَيْراً أو ليَصْمُتْ» (١). وفي رواية: قال بدل الجار: «مَنْ كَانَ يُـؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ فلْيَصِلْ رَحِمَه» (٢).

سلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُـؤَمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ فليُكْرِمْ ضَيْفَهُ صَلَى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُـؤَمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ فليُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يَوْمُ وليلةً، والضّيافَةُ ثلاثةُ أيَّامٍ، فما بعدَ ذلكَ فهو صَدَقةً، ولا يَحِلُ لهُ أَنْ يَثْوِيَ عندَهُ حتَى يُحْرِجَه»(٣).

٣٢٦٧ ـ وقال: «إِنْ نَزَلتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَـرُوا لِكُمْ بِمَا يَنبغي للضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فإِنْ لَـمْ يَفعلُوا فَخُذُوا مِنهمْ حقَّ الضَّيْفِ الذي يَنْبغي له»(١٠)

<sup>(</sup>۱) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ۱۰/۱۶، كتاب الأدب (۷۸)، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (۳۱)، الحديث (۲۰۱۸)، وفي ۲۰۲۸، باب إكرام الضيف (۸۵)، الحديث (۲۱۳٦)، ومسلم في الصحيح ۲۸/۱، كتاب الإيمان (۱)، باب الحث على إكرام الجار والضيف... (۱۹)، الحديث (۲۷/۷۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في المصدر السابق ١٠/٣٣، باب إكرام الضيف (٨٥)، الحديث (٦١٣٨).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/٥٤٤، كتاب الأدب (٧٨)، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (٣١)، الحديث (٦٠١٩)، وفي ١٣٥٣/٥، باب إكرام الضيف (٨٥)، الحديث (٦١٣٥) واللفظ له، ومسلم في الصحيح ١٣٥٣/٢، كتاب اللقطة (٣١)، باب الضيافة ونحوها (٣)، الحديث (٤٨/١٤) و (٤٨/١٥)، وقوله: وحتى يحرجه، أي يوقعه في الحرج ويضيق صدره.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث عُقبة بن عامر رضي الله عنه، وأخرجه البخاري في الصحيح ٥/٨٠، كتاب المظالم (٤٦)، باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه (١٨)، الحديث (٢٤٦١)، وفي ٥٣٢/١٠، كتاب الأدب (٧٨)، باب إكرام الضيف (٨٥)، الحديث (٦١٣٧)، ومسلم في =

مِنَ الأنصارِ يُكنَّى أبا شُعَيْبٍ، وكانَ لهُ غُلامُ لحَّامٌ، فقال: اصنَعْ طعاماً يَكفي مِنَ الأنصارِ يُكنَّى أبا شُعَيْبٍ، وكانَ لهُ غُلامُ لحَّامٌ، فقال: اصنَعْ طعاماً يَكفي خَمسةً لَعلِّي أدعُو النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خامِسَ خمسةٍ فصنعَ [لهُ] (١) طُعَيِّماً، ثم أتاهُ فدعاهُ فتبِعَهُمْ رجلٌ، فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: طُعَيِّماً، ثم أتاهُ فدعاهُ فتبِعَهُمْ رجلٌ، فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يا أبا شُعيب / إنَّ رجُلاً تَبِعنا فإنْ شِئْتَ أذِنتَ لهُ وإنْ شِئْتَ تركتهُ. قال: لا بلُ أَذِنتُ لهُ وإنْ شِئْتَ تركتهُ. قال: لا بلُ أَذِنتُ لهُ وإنْ شِئْتَ تركتهُ.

صلى الله عليه وسلم ذات يوم أوليلة، فإذا هوبأبي بكرٍ وعُمر، فقال: صلى الله عليه وسلم ذات يوم أوليلة، فإذا هوبأبي بكرٍ وعُمر، فقال: ما أخْرجَكُما مِنْ بُيُوتِكُما هذه السَّاعَة؟ قالا: الجُوعُ. قال: [و] (٣) أنا والذي نفسي بيده لأخرَجني الذي أخرجَكُما، قُومُوا. فقامُوا معَهُ، فأتى رجُلاً مِنَ الأنصار، فإذا هوليسَ في بيته، فلمَّا رأَتُهُ المرأَةُ قالتْ: مَرْحباً وأهلاً. فقالَ لها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أينَ فُلانُ؟ قالت: ذهبَ يَسْتعذِبُ لنا مِنَ الماءِ. إذْ جاءَ الأنصارِيُ فنظرَ إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وصاحِبيه، فلمَّ قال: فانطلقَ [الرجُل] (٤) ثمَّ قال: فانطلقَ [الرجُل] (١) ثمَّ قال: الحمدُ لله ما أَحَدُ اليومَ أَكْرِمَ أَضْيافاً مِنِي. قال: فانطلقَ [الرجُل] (١)

<sup>=</sup> الصحيح ١٣٥٣/٣، كتاب اللقطة (٣١)، باب الضيافة ونحوها (٣)، الحديث (١٧٢٧/١٧) واللفظ عندهما: و... الذي ينبغي لهمه.

ر1) ليست في مخطوطة برلين، وهي في رواية البخاري التي في كتاب الأطعمة، باب الرجل يدعى إلى طعام، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠٨١، كتاب البيوع (٣٤)، باب ما قيل في اللحام والجزار (٢١)، الحديث (٢٠٨١)، وفي ٥/١٠٦، كتاب المظالم (٤٦)، باب إذا أذن إنسان لأخر شيئاً جاز (١٤)، الحديث (٢٤٥٦)، وفي ٩/٥٥٥، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه (٣٤)، الحديث (٤٣٤)، وفي ٩/٥٨٥، باب الرجل يُدعى إلى طعام فيقول الطعام لإخوانه (٣٤)، الحديث (٤٣١)، ومسلم في الصحيح ١٦٠٨/٣، كتاب الأشربة (٣٦)، هذا معي (٥٧)، الحديث (٥٤٦)، ومسلم في الصحيح ١٦٠٨/٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام (١٩)، الحديث (١٣٨/٢٠٣١).

 <sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من صحيح مسلم وهو ساقط من المخطوطة والمطبوعة، قال النووي في شرح
 صحيح مسلم ٢١٢/١٣: (وفي جواز الحلف من غير استحلاف).

<sup>(</sup>٤) ليست في مخطوطة ولا عند مسلم.

فجاءَهُمْ بعِذْقِ فيهِ بُسْرٌ وتمرٌ ورُطَبٌ، فقال: كُلوا مِنْ هذِهِ. وأخذَ المُبدْيةَ، فقالَ لهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إيّاكَ والحَلُوبَ. فذبحَ لهمْ، فأكلُوا مِنَ الشّاةِ ومِنْ ذلكَ العِدْقِ وشَرِبُوا، فلمّا أَنْ شَبِعُوا ورَوُوا قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأبي بَكْرٍ وعُمرَ: والذي نفسي بيدِه لتُسْأَلُنَ عنْ هذا النّعيم يومَ القيامَةِ، أخرجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الجُوعُ ثمَّ لمْ تَرجِعُوا حتّى أصابَكُمْ هذا النّعيمُ»(١).

# مِنْ كِيسَانَ :

وسلم يقول: «أيَّما مُسلم ضافَ قوماً فأصبحَ الضيفُ مَحروماً كانَ حقًا على وسلم يقول: «أيَّما مُسلم ضافَ قوماً فأصبحَ الضيفُ مَحروماً كانَ حقًا على كُلِّ مُسلم نصرهُ حتَّى يأخُذ له بقِراه مِنْ مالِهِ وزَرْعِهِ»(٢). وفي رواية: «أيَّما رجُل ضافَ قوماً فلمْ يَقْرُوهُ كانَ لهُ أَنْ يُعقِبَهُمْ بمثل قِراهُ»(٣).

• ٣٢٧١ عن أبي الأحْوَص الجُشَمي، عن أبيه قال: «قلتُ يا رسُولَ الله أرأيتَ إنْ مررتُ برجل فلمْ يَقْرِني ولمْ يُضِفْني ثمّ مرَّ بي بعدَ ذلكَ أَقْرِيه أَمْ أَجْزِيه؟ قال: بلُ أَقْرِه (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصحيح ۱٦٠٩/٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب جواز استنباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك. . . (٢٠)، الحديث (٢٠٣٨/١٤٠)، والعِذْق: هي الغصن من النخل وإنما أن بهذا العِذْق الملون ليكون أطرف وليجمعوا بين أكل الأنواع، ةوالبُسْرُ: الغَضُ والطرئ. والمدية بضم الميم وكسرها هي السكين (النووي، شرح صحيح مسلم ٢١٣/١٣ \_ ٢١٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسئد ١٣١/٤، ١٣٣، والدارمي في السنن ٩٨/٢، كتاب الأطعمة، باب في الضيافة، وأبو داود في السنن ١٢٩/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب ما جاء في الضيافة (٥)، الحديث (٣٧٥١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المستد ١٣١/٤، وأبو داود في السئن ١٦٠/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب
 التهي عن أكل السباع (٣٣)، الحديث (٣٨٠٤). وقراهُ: ضيافته.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٤٧٣/٣ و ١٣٧/٤، والترمذي في السنن ٣٦٤/٤، كتاب البر والصلة (٢٨)، باب ما جاء في الإحسان والعفو (٦٣)، الحديث (٢٠٠٦)، وقال: (حديث حسن صحيح، وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجُشَمي، ومعنى قوله اقره: أضفه، والقِرَى: الضيافة).

٣٧٧٧ عن أنس رضي الله عنه، أوغيره: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استأذنَ على سعدِ بنِ عُبادَةً / فقال: السَّلامُ عليكُمْ ورحمةُ الله وبركاتُه، فقال سَعد: وعليكُمُ السَّلامُ ورحمةُ الله وبركاتُه، ولم يُسمِع النَّبيّ صلى الله عليه وسلم حتى سلَّمَ ثلاثاً، وردَّ عليهِ سَعدُ ثلاثاً ولمْ يُسمِعهُ، فرجَعَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، فاتَّبعَهُ سَعدٌ فقال: يا رسُولَ الله بأبي أنتَ وأُمِّي ما سلَّمت تسليمةً إلا هي بأذني، ولقدْ ردَدْتُ عليكَ ولمْ أسمِعْكَ، أحببتُ أنْ أستَكثِرَ منْ سلامِكَ ومنَ البَركَةِ. ثمَّ دخلُوا البيتَ فقرَّبَ لهُ زَبيباً، فأكلَ أسبيُ الله صلى الله عليه وسلم، فلمًا فَرغَ قال: أكلَ طعامَكُمُ الأبرارُ، وصلَّت عليكُمُ المَلائِكةُ، وأفطَرَ عِندَكُمُ الصائِمُونَ» (١٠).

٣٢٧٣ وعن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «مثلُ المؤمِنِ ومثلُ الإيمانِ كمثلِ الفَرَسِ في آخِيّتِهِ يجُولُ ثمَّ يرجِعُ إلى الإيمانِ، فأطعِمُوا طعامَكُم يرجِعُ إلى الإيمانِ، فأطعِمُوا طعامَكُم الأتقياءَ وأَوْلُوا معروفَكُم المؤمنِينَ» (٢).

٣٢٧٤ عن عبدالله بن بُسْر قال: «كانَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم قَصْعة يحمِلُها أربعة رجالٍ، يقال لها الغرَّاء، فلمَّا أَضْحَوْا (٣) وسجَدُوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المطبوع مع المصنف لعبد الرزاق) ۳۸۱/۱۰ – ۳۸۲، بأب الاستئذان ثلاثاً، الحديث (۱۹٤۲٥)، ومن طريق عبدالرزاق أخرجه: أحمد في المسند ۱۳۸/۳، والبيهقي في السنن الكبرى ۲۸۷/۷، كتاب الصداق، باب الدعاء لرب الطعام.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أحمد في المسند ٥٥/٣، وأبويعلى في مسنده ٢/٣٥، الحديث (١١٠٦/١٣٢)، وأبو نُعيم في حلية الأولياء ١٧٩/٨، في ترجمة عبدالله بن المبارك رقم (٣٩٧)، والآخية بالمد والتشديد: حبيل أو عُويْد يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه ويصير وسطه كالعروة وتشد فيها الدابة، وجمعها الأواخي مشدداً، والأخايا على غير قياس (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ٢٩/١، مادة وأخاء).

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (أصبحوا) والتصويب من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ أبسي داود.

الضَّحَى أُتِيَ بِتلكَ القَصْعَةِ \_ يعني وقد ثُرِدَ فيها \_ فالتفوا (١) عليها، فلمَّا كثروا جَثا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجِلْسَة؟ فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله جَعَلَني عبداً كريماً، ولم يجعَلْني جبّاراً عنيداً، ثمّ قال: كُلُوا مِنْ جوانِبِها ودَعُوا ذِرْوَتها يُبارَك لكُمْ فيها» (٢).

٣٢٧٥ وعن وَحْشِيّ بن حرب عن أبيهِ، عن جده «أنّ أصحابَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسولَ الله إنّا نأكلُ ولا نَشبعُ، قال: فلعلّكُمْ تَفْترِقُون؟ قالوا: نعم، قال: فاجتمِعُوا عَلَى طعامِكُمْ واذكرُوا اسمَ الله [عليه] (٣) يُبارَكُ لكُمْ فيهِ» (١).

#### فصيل

# مِنَا كِيسَانُ :

٣٢٧٦ عن الفُجَيْع العامِريّ «أنّهُ أَتَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحلُّ لنا مِنَ المَيْتَة؟ قال: ما طعامُكُمْ؟ قلنا: نَغْتَبِقُ ونَصْطَبِحُ، قال:

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (فاحتفوا) والتصويب من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ أبــي داود.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو دارد في السنن ١٤٣/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة (١٨)، الحديث (٣٧٧٣)، وابن ماجه في السنن ١٠٨٦/٢، كتاب الأطعمة (٢٩)، باب الأكل متكثاً (٦)، الحديث (٣٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) العبارة في المطبوعة: (عليه تبارك وتعالى) وما أثبتناه موافق للفظ أبـي داود وابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٥٠١/٥، وأبو داود في السنن ١٣٨/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في الاجتماع على الطعام (١٥)، الحديث (٣٧٦٤)، وابن ماجه في السنن ١٠٩٣/١، كتاب الأطعمة (٢٩)، باب الاجتماع على الطعام (١٠)، الحديث (٣٢٨٦)، وابن حبان في وصحيحه أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٢٧، كتاب الأطعمة (١٩)، باب الاجتماع على الطعام (٣)، الحديث (١٣٤٥)، قال ابن حبان: (عن وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده وحشي بن حرب)، والحاكم في المستدرك ١٠٣/٢، كتاب الجهاد، باب الاجتماع على الأكل موجب للبركة.

[١٩٢/ب] ذلكَ وأبي الجُوعُ. فأحلَّ / لهم المَيْتَةَ عَلَى هذِهِ الحالِ» فسَّرُوا قولَهُ نَغْتَبِقُ ونَصْطَبِحُ: أي قَدحُ غُدوةً وقَدحٌ عَشِيَّةً (١).

٣٢٧٧ عن أبي واقِد اللَّيْثي «أنَّ رجُلًا قال: يا رسُولَ الله إنّا نكُونُ بالأرض فتُصيبُنا بها المَحْمَصَةُ، فمتَى تحلُّ لنا المَيْتةُ؟ قال: ما لم تصْطَبِحُوا أو تَحْتَفِؤوا بها بَقْلًا فشأنكُم بها» (٢) معناه: إذا لم تجدوا بها صَبُوحاً ولا غَبُوقاً ولم تجدوا بها مَلْقة تأكلونها حلَّتْ لكم المَيْتَة.

### ٣ \_ باب الأشربة

من الصحابات :

رَ الله صلى الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يتنقَّسُ في الشَّرابِ ثلاثاً، ويقول: إنّهُ أَرْوَأُ<sup>(۱)</sup> وأَبْرَأُ وأَمْرَأُ »(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنن ١٦٧/٤، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في المضطر إلى الميتة (٣٧)، الحديث (٣٨١٧) وقال: (الغَبُوق من آخر النهار، والصَّبُوح من أول النهار) والطبراني في المعجم الكبير ٣٨١/١٨، الحديث (٨٢٩)، والبيهةي في السنن الكبرى ٣٥٧/٩، كتاب الضحايا، باب ما يحل من الميتة بالضرورة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسئد ٥/٢١٨، والدارمي في السنن ٨٨/٢، كتاب الأضاحي، باب في أكل المبتة للمضطر، والطبراني في المعجم الكبير ٢٨٤/٣، الحديث (٣٣١٥) و (٣٣١٦)، والحاكم في المستدرك ١٢٥/٤، كتاب الأطعمة، باب جواز أكل المبتة عند الاضطرار، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥٣/٩، كتاب الضحايا، باب ما يجل من المبتة بالضرورة، وقوله: المُخْمَصَةُ: المُجاعة. و «أو تحتفؤوا» أي أو لم تعتلفوا.

 <sup>(</sup>٣) كذا في المطبوعة، ولفظ مسلم: وأروى، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٩٣/١٠: (وقوله وأروى، هو من الرّي بكسر الراء غير ممهموز أي أكثر رياً، ويجوز أن يقرأ مهموزاً للمشاكلة).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري إلى قوله: «ثلاثاً» في الصحيح ٩٢/١٠، كتاب الأشربة (٧٤)، باب الشرب بنفسين أو ثلاثة (٢٦)، الحديث (٦٣١٥)، وأخرجه مسلم بتمامه في الصحيح ٢٠٢/١، كتاب بنفسين أو ثلاثة (٢٦)، الحديث (٢٠٢٨/١٢٣).
 الأشربة (٣٦)، باب كراهة التنفس في نفس الإناء... (١٦)، الحديث (٣٦/١٢٣).

٣٢٧٩ ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الشَّربِ مِنْ فِيِّ السَّقاءِ»(١).

٣٢٨٠ عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه قال: «نَهَى النّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن اخْتِناثِ الأَسْقِيَةِ، يعني [أنْ](٢) تُكسَرَ أفواهُها فيُشرَبَ منها»(٣).

٣٢٨٢ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَشرَبنَّ أحدُ منكُمْ قائماً، فمنْ نَسيَ فلْيَسْتقىءْ» (٥٠).

٣٢٨٣ – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بدَلوِ مِنْ ماءِ زمزمَ فشرِبَ وهو قائِمٌ»(٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/١٠، كتاب الأشربة (٧٤)، باب الشرب من فم السقاء (٢٤)، الحديث (٥٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) ليست في مخطوطة برلين، وهي عند البخاري.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٩/١٠، كتاب الأشربة (٧٤)، باب اختناث الأسقية (٢٣)، الحديث (٥٦٢٥) واللفظ لـه، ومسلم في الصحيح ٢٠٢٠/١، كتاب الأشربة (٣٦)، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (١٣)، الحديث (٢٠٢/١١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، باب كراهية الشرب قائماً (١٤)، الحديث (٢٠٢٤/١١٣) ولفظه: عن النبي ﷺ «أنه نَهَى أنْ يشرَبَ الرجُلُ قائماً».

 <sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في الصحيح ١٦٠١/٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب كراهية الشرب قائماً (١٤)، الحديث (٢٠٢٦/١١٦).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤٩٢/٣، كتاب الحج (٢٥)، باب ما جاء في زمزم (٢١)، الحديث (١٦٣)، وفي ٨١/١٠، كتاب الأشربة (٧٤)، باب الشرب قائماً (١٦)، الحديث (٧٦)، ومسلم في الصحيح ١٦٠٢/٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب في الشرب من زمزم قائماً (١٥)، الحديث (٢٠٢/١٢٠).

٣٢٨٤ وعن على رضي الله عنه «أنّهُ صلَّى الظهرَ ثمَّ قعدَ في حَوائِج الناس في رَحبةِ الكُوفةِ حتَّى حَضَرَتْ صلاةُ العصر، ثمَّ أُتيَ بماءِ فشرِبَ وغسلَ وجهة ويدَيْهِ، وذكر رأسة ورجلَيْه، ثمَّ قامَ فشرِبَ فضلَهُ وهو قائم، ثمَّ قال: إنَّ ناساً (١) يكرَهونَ الشُّرْبَ قائماً، وإنَّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم صنعَ مثلَ ما صنعتُ (٢).

رجُلٍ مِنَ الأنصارِ ومعَهُ صاحِبٌ لهُ، فسلَّم، فردَّ الرجُلُ السَّلامَ، وهو يُحوِّلُ رجُلٍ مِنَ الأنصارِ ومعَهُ صاحِبٌ لهُ، فسلَّم، فردَّ الرجُلُ السَّلامَ، وهو يُحوِّلُ الماءَ في حائطٍ، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إنْ كانَ عِندَكَ ماءٌ باتَ في شَنَّ وإلَّا كَرَعْنا. فقال: عِندِي ماءٌ باتَ في شَنَّ. فانطلقَ إلى العَريشِ شَنَّةٍ وإلَّا كَرَعْنا. فقال: عِندِي ماءٌ باتَ في شَنِّ. فانطلقَ إلى العَريشِ اللهُ عليه مِنْ داجِنٍ، فشرِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثمّ أعادَ فشرِبَ الرجُلُ الذي جاءَ مَعَهُ (٣).

٣٢٨٦ وعن أمّ سَلَمة رضي الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذي يشرَبُ في إناءِ الفِضةِ إنّما يُجَرْجِرُ في بطنِهِ نارَ جهنّم» (٤). وفي رواية: «إنّ الذي يأكُلُ ويشرَبُ في آنِيَةِ الفِضّةِ والذّهبِ» (٥).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة (أُناساً) وما أثبتناه موافق للفظ البخاري.

<sup>(</sup>۱) في المسبوط (۱۰۰ مصرف المسمول المسلوط (۱۱) المسلوب المسلوب

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/٥٠، كتاب الأشربة (٧٤)، باب شرب اللبن بالماء (١٤)، الحديث (٥٦١٩)، وفي ١٨٨/١، باب الكرع في الحوض (٢٠)، الحديث (٥٦١٩)، الشنة: وهي القربة الخلِقة وقال الداودي: هي التي زال شعرها من البلى، قال المهلب: الحكمة في طلب الماء البائت أنه يكون أبرد وأصفى، والكرع: تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف، والداجن الشاة التي تألف البيوت (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ٧٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩٦/١٠، كتاب الأشربة (٧٤)، باب آنية الفضة (٢٨)، الحديث (٦٣٤)، ومسلم في الصحيح ١٦٣٤/٤، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة...(١)، الحديث (٢٠٦٥/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في المصدر نفسه.

٣٢٨٧ - وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تلبَسُوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ، ولا تشرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ ولا تأكُلوا في صِحافِها فإنَّها لهمْ في الدُّنيا وهيَ لكُمْ في الاَّخِرةِ»(١).

الله عليه وسلم شأة داجِنٌ، وشِيبَ لبَنُها بماءٍ مِنَ البئرِ التي في دارِ أنس، الله عليه وسلم شأة داجِنٌ، وشِيبَ لبَنُها بماءٍ مِنَ البئرِ التي في دارِ أنس، فأعظى رسُول الله صلى الله عليه وسلم القدحَ فشربَ، وعلى يَسارِهِ أبوبكرٍ وعنْ يمينِهِ أعرابيَّ، فقال عمر: أعطِ أبا بكرٍ يا رسولَ الله، فأعظى الأعرابيَّ الذي على يمينِهِ ثمّ قال: الأيمنَ فالأيمنَ» (٢). وفي رواية: «الأيْمنونَ الأَيْمنونَ، ألا فيَمنوا» (٣).

٣٢٨٩ عن سَهْل بن سَعد قال: «أُتيَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بقدَح فشربَ منهُ، وعنْ يمينِهِ غُلامٌ أصغرُ القوم والأشياخُ عن يَسارِهِ، فقال:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/٤٥٥، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب الأكل في إناء مفضض (٢٩)، الحديث (٢٦)، وفي ٩٦/١٠، كتاب الأشربة (٧٤)، باب آنية الفضة (٢٨)، الحديث (٣٧٥)، ومسلم في الصحيح ٣/١٦٣٧، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، الحديث (٢٨)، الحديث (٢٠٦٧/٥)، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء... (٢)، الحديث (٢٠٦٧/٤).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/٣٠، كتاب المساقاة (٤٢)، باب من رأى صدقة الماء وهبته... (١)، الحديث (٢٣٥٢)، ومسلم في الصحيح ١٦٠٣/٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدىء (١٧)، الحديث (٢٠٢٩/١٢٥)، وشيب: أي خُلِط.

 <sup>(</sup>۴) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠١/٥، كتاب الهبة (٥١)، باب من استسقى (٤)، الحديث (٢٥٧١) واللفظ له، ومسلم في المصدر السابق ٢/٤٠٤، الحديث (٢٠٢٩/١٢٦).
 مصابيح السنّة (٣٣–١٢٥)

يا غُلامُ أَتَأْذَنُ أَنْ أُعْطِيَهُ الأشياخَ؟ قال: ما كنتُ لِأُوثِرَ بفضلٍ منكَ أحداً يا رسولَ الله. فأعطاهُ إيّاه»(١).

وسلم قال: «ساقي القوم ِ آخرُهُمْ \_ يعني شُرْباً» (٢).

## مِنَ لِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِه

الله صلى الله عليه وسلم ونحنُ نمشي، ونشربُ ونحن قِيامُ»(٣) (صح).

٣٢٩٢ عن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: «رأيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يشربُ قائماً وقاعِداً» (1).

٣٢٩٣ ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُتنفَّسَ في الإِناءِ أو يُنفخَ فيهِ» (٥).

(۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٩/٥ ـ ٣٠، كتاب المساقاة (٤٢)، باب من رأى صدقة الماء وهبته... (۱)، الحديث (٢٣٥١) واللفظ له، ومسلم في الصحيح ٢٦٠٤/، كتاب الأشربة (٣٦)، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدى (١٧)، الحديث (٢٠٣٠/١٢٧).

(۲) هذه شطرة من حديث طويل أخرجه مسلم في الصحيح ٤٧٤/١، كتاب المساجد (٥)، باب
 قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (٥٥)، الحديث (٦٨١/٣١١) ولفظه: «إن
 ساقي القوم آخرهم شُرْباً».

(٣) أخرجه أحمد في المسند ١٢/٢، ٢٤، ٢٩، ٢٩، ١٠٨، والدارمي في السنن ١٢٠/٢، كتاب الأشربة، باب في الشرب قائماً، والترمذي في السنن ٢٠٠٤، كتاب الأشربة (٢٧)، باب ما جاء في النهي عن الشرب قائماً (١١)، الحديث (١٨٨٠)، وقال: (هذا حديث صحيح غريب)، وابن ماجه في السنن ١٨/٢، كتاب الأطعمة (٢٩)، باب الأكمل قائماً (٢٥)، الحديث (٢٩)، الحديث (٢٩)،

(٤) اخرجه أحمد في المسند ١٧٤/٢، ١٧٩، ١٩٠، ٢٠٦، ٢٠١، والترمذي في السنن ٢٠٠٦،
 كتاب الأشربة (٢٧)، باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائماً (١٢)، الحديث (١٨٨٣)، وقال: (حسن صحيح).

(٥) أخرجه أحمد في المسند ٢٢٠/١، وأبو داود في السنن ١١٤/٤، كتاب الأشربة (٢٠)، باب في =

٣٢٩٤ ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَشربُوا واحِداً كشُرْبِ البَعيرِ، ولكن / اشْرَبُوا مَثْنَى [١٩٣/ب] وثُلاثَ، وسَمُّوا إذا أنتمْ شَرِبْتُم، واحْمَدُوا إذا أنتمْ رفَعتُمْ»(١).

صلى الله عنه «أنَّ النَّبِي سعيد الخُدْرِيِّ رضي الله عنه «أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن النَّفْخِ في الشراب، فقال رجل: القَذاةُ أراها في الإناءِ؟ قال: أهرِقْها. قال: فإني لا أرْوَى مِنْ نَفَسٍ واحِدٍ؟ قال: فأبِنِ القدَحَ عنْ فِيكَ ثمَّ تنفَسْ (٢).

٣٢٩٦ وعنه قال: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ اللهُ عَلَيه وسلم عَنِ اللَّهُ مِنْ ثُلْمَةِ القَدَحِ، وأنْ يُنفخَ في الشَّرابِ» (٣) [صح] (٤).

النفخ في الشراب والتنفس فيه (٢٠)، الحديث (٣٧٢٨)، والترمذي في السنن ٣٠٤/٤، كتاب الأشربة (٢٧)، باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب (١٥)، الحديث (١٨٨٨)، وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن ١١٣٣/١ \_ ١١٣٤، كتاب الأشربة (٣٠)، باب التنفس في الإناء (٢٣)، وباب النفخ في الشراب (٢٤)، الحديث (٣٤٢٨) و (٣٤٢٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في السنن ٢٠٤٤، كتاب الأشربة (٢٧)، باب ما جاء في التنفس في الإناء (١٣)، الحديث (١٨٨٥)، وقال: (هذا حديث غريب، ويـزيد بن سنان الجزري هو أبو فروة الرهاوي)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٦٦/١١، في معجم عطاء عن ابن عباس، الحديث (١٦٣٧٨)، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، عزاه له السيوطي في جمع الجوامع (٨٩٣). وضعف إسنادَهُ الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٩٣/١٠ لوجود أبي فروة فيه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/٥٢، كتاب صفة النبي ﷺ (٤٩)، باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في المسراب (٧)، الحديث (١٢)، وأحمد في المسند ٢٦/٣، ٣٣، ٥٥، والدارمي في السنن ٢/١٩، كتاب الأشربة، باب من شرب بنفس واحمد، والترمذي في السنن ٢/٣٠، ٣٠٦، كتاب الأشربة (٢٧)، باب ما جاء في كراهية النفخ في السنن ٢/٣٠٤، الحديث (١٨٨٧)، وقال: (حسن صحيح)، والحاكم في المستدرك ٢/٩٩٤، الشراب (١٥)، الحديث (١٨٨٧)، وقال: (حسن صحيح)، والحاكم في المستدرك ٢٩٩٤، كتاب الأشربة، باب أمط الإناء عن فيك ثم تنفس، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي، وقوله: وفاله: وفاله: وفاله: القدح، أي أبعده.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٣/٨٠، وأبو داود في السنن ١١١/٤، كتاب الأشربة (٢٠)، باب في الشرب من ثُلُمة القدح (١٦)، الحديث (٣٧٢٢)، وثُلُمة القدح أي موضع الكسر منه.

<sup>(</sup>٤) ليست في مخطوطة برلين.

٣٢٩٧ عن كَبْشة (١) قالت: «دخلَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فشربَ منْ فِي قِرْبَةٍ مُعلَّقَةٍ قائماً، فقمتُ إلى فِيها فقطعْتُهُ (٢)[صح](٣).

٣٣٩٨ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانَ أحبَّ الشرابِ إلى رسول ِ الله عليه وسلم الحُلْوَ البارِدَ» (٤) (والصحيح أنَّ هذا مرسل).

٣٢٩٩ ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أكل أحدُكُمْ طعاماً فليقُل: اللهُمَّ بارِكْ لنا فيهِ وأطعِمْنا خيراً منهُ، وإذا سُقيَ لَبَناً فليقُل: اللهُمَّ بارِكْ لنا فيهِ وزِدْنا منهُ، فإنَّهُ ليسَ شيءٌ يُجزىءُ مِنَ الطعامِ والشرابِ إلاّ اللّبن» (٥٠).

<sup>(</sup>١) هي كَبْشـة، ويقال كُبَيْشة بنت ثابت بن المنذر الأنصارية، أخت حسان، لها صحبة وحديث وكان يقال لها البرصاء (الحافظ ابن حجر، تقريب التهذيب ٦١٢/٢، الترجمة (١)).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد مختصراً في المسئد ٣/٤٣٤، والترمذي بلفظه في السئن ٣٠٦/٤، كتاب الأشربة (٢٧)، باب ما جاء في الرخصة في اختناث الأسقية (١٧)، الحديث (١٨٩٢)، وقال: (حسن صحيح غريب)، وابن ماجه بلفظ مقارب في السئن ١١٣٢/٢، كتاب الأشربة (٣٠)، باب الشرب قائماً (٢١)، الحديث (٣٤٢٣)، وزاد «تبتغي بركة موضع في رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٣) وفيها عقب الحديث: (والَّخذَتُهُ سِفَّاءً يُتبرُّكُ به) وليست عند الأئمة.

<sup>(</sup>٤) اخرجه أحمد في المسند ٣٨/٦، والترمذي في السنن ٣٠٧/٤، كتاب الأشربة (٢٧)، باب ما جاء اي الشراب كان أحب إلى رسول الله ﷺ (٢١)، الحديث (١٨٩٥)، وقال: (والصحيح ما روي عن النبي ﷺ مرسلًا)، والحاكم في المستدرك ١٣٧/٤، كتاب الأشربة، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند ٢١٥/١، ٢٨٤، وأبو داود في السنن ١١٦/٤، كتاب الأشربة (٢٠)، باب ما يقول إذا شرب اللبن (٢١)، الحديث (٣٧٣٠) واللفظ له، والترمذي في السنن ٥/٥٠ – ٥٠٠، كتاب الدعوات (٤٩)، باب ما يقول إذا أكل طعاماً (٥٥)، الحديث (٣٤٥٥)، وقال: (حديث حسن) وابن ماجه في السنن ٢/٣١٠، كتاب الأطعمة (٢٩)، باب اللبن (٣٥)، الحديث (٣٣٢٢).

• ٣٣٠٠ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُستعذَّبُ له الماءُ مِنَ السُّقْيا» (١) قيل: هيَ عَيْن بينَها وبينَ المدينةِ يومانِ.

## ٤ \_ باب النقيع والأنبذة

## من الشيخة اللح

٣٣٠١ ـ قال أنس رضي الله عنه: «لقدْ سقَيْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بقَدْحي هذا الشرابَ كلَّهُ العسلَ والنبيذَ والماءَ واللَّبنَ» (٢).

٣٣٠٢ وعن عائشة رضي الله عنها [قالت] (٣): «كُنّا نَنْبِذُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سِقاءٍ يوكاً أعلاهُ، ولهُ عَزْلاءُ، نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فيشرَبُهُ غُدْوَةً (٤).

٣٣٠٣ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنْبَذُ لهُ أوَّلَ الليلِ فيشرَبُهُ إذا أصبحَ يومَهُ ذلكَ والليلةَ التي تجيءُ والغدَ والليلةَ الأُخرى والغدَ إلى العصرِ، فإنْ بقيَ شيءُ سقاهُ الخادِمَ أوْ أمرَ بهِ فصُبُ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المستد ٦/١٠٠، وأبو داود في السنن ١١٩/٤، كتاب الأشربة (٢٠)، باب في إيكاء الأنية (٢٢)، الحديث (٣٧٣٥)، والحاكم في المستدرك ١٣٨/٤، كتاب الأشربة.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في الصحيح ١٥٩١/٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً (٩)، الحديث (٢٠٠٨/٨٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة والصواب إثباته كما في مخطوطة برلين.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١٥٩٠/٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب إباحة النبيذ الذي لم بشتد ولم يصر مسكراً (٩)، الحديث (٢٠٠٥/٨٥)، يُوكا: يُشَدُّ رأسه بالوكاء وهو الرباط. عزلاء: هو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقِربة.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/١٥٨٩، كتاب الأشربة (٣٦)، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً (٩)، الحديث (٢٠٠٤/٧٩).

[1/148]

عن جابر رضي الله عنه / قال: «كانَ يُنْبَذُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سِقاءٍ، فإذا لـمْ يجدُوا له سِقاءً نُبِذَ لهُ في تَوْرٍ مِنْ حجارةٍ» (١).

مسلم نَهَى عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه الله عليه وسلم نَهَى عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ والنَّقِيرِ، وأَمرَ أَنْ يُنْبَذَ في أَسْقِيَةِ [الأَدَمِ] (٢) » (٣).

٣٠٠٦ عن بُرَيْدة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نَهَيْتُكُمْ عنِ الظُّرُوفِ، وإنَّ ظَرْفاً لا يُحِلُّ شيئاً ولا يُحرِّمُهُ، وكُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ»(<sup>1)</sup>. وفي رواية قال: «نَهَيْتُكُمْ عن الأشربةِ(<sup>٥)</sup> في ظُروفِ الأَدَمِ، فاشربُوا في كُلِّ وِعاءٍ غيرَ أنْ لا تشربُوا مُسْكِراً»(<sup>٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصحيح ١٥٨٤/٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء... (٦)، الحديث (١٩٩٩/٦٢)، والتور: قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيره (النووي، شرح صحيح مسلم ١٦٦/١٣).

ره) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، والعبارة فيها: (في الأسقية) وآخر الحديث وأمر أن يُنْبَذَ في أسقية الأدم، ليس عند مسلم.

<sup>(</sup>٣) اخرجه مسلم في الصحيح ١٥٨٠/٣ ــ ١٥٨٠، كتاب الأشربة (٣٦)، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء . . . (٦)، الحديث (١٩٩٧/٤٦) و (١٩٩٧/٥٧)، الحنتم وهي الجرة، والدباء وهي القرعة، والمزفت وهو المقير، والنقير وهي النخلة تنسح نسحاً وتنقر نقراً، كذا فسره ابن عمر في حديثه، وقوله تنسح نسحاً أي تقشر ثم تنقر فتصير نقيراً (النووي، شرح صحيح مسلم ١٦٥/١٣).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١٥٨٥/٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء... (٦)، الحديث (٩٧٧/٦٤).

<sup>(</sup>a) العبارة في المخطوطة والمطبوعة: (نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم) بزيادة (إلا) والصواب حذفها كما عند مسلم.

حدثها من عبد مسلم. (٦) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٩٧٧/٦٥)، والأدّم جمع أديم وهو الجلد المدبوغ (الفيومي، المصباح المنير ٩/١، مادة دأدم»).

### مِنَ لِي سِنَ اللهِ عِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ع

٣٣٠٧ ـ عن أبي مالك الأشعري سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَيَشْرَبَنَّ ناسٌ منْ أُمَّتي الخمر يُسمُّونَها بغير اسْمِها» (١٠).

### ماب تغطية الأواني وغيرها

## من الصحالي :

الله صلى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عنه الله على الله على الله عليه وسلم: «إذا كانَ جُنحُ الليلِ أَوْ أَمسيتُمْ فَكُفُّوا صِبيانَكُمْ، فإنَّ الشياطينَ تنتَشِرُ حِينئذٍ، فإذا ذهبَ ساعةً مِنَ الليلِ فحلُّوهُمْ، وأغلِقُوا الأبوابَ واذكُرُوا اسمَ الله، فإنَّ الشيطانَ لا يفتحُ باباً مُغلقاً، وأوْكُوا قِربَكُمْ واذكرُوا اسمَ الله، وخمَّرُوا آنِيَتَكُمْ واذكرُوا اسمَ الله، ولوْأَنْ تَعْرُضُوا عليهِ شيئاً وأطفئوا مصابيحَكُم» (٢).

٣٣٠٩ وفي رواية: «خَمَّرُوا الآنية، وأَوْكُوا الأسْقِية، وأَجِيفُوا الأسْقِية، وأَجِيفُوا الأسْقِية، وأَجِيفُوا الأبواب، وأَكْفِتُوا صِبيانَكُمْ عندَ المساءِ، فإنَّ للجنِّ انتشاراً وخَطْفة، وأطفِئُوا المصابيحَ عندَ الرُّقادِ، فإنَّ الفُويسِقةَ ربّما اجترَّتِ الفتيلةَ فأحرَقَتْ أهلَ البيتِ»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المستد ۳٤٢/٥، وأبو داود في السنن ٩١/٤ ـ ٩٢، كتاب الأشربة (٢٠)، باب في الداذي (٦)، الحديث (٣٦)، وابن ماجه في السنن ١٣٣٣/٢، كتاب الفتن (٣٦)، باب العقوبات (٢٢)، الحديث (٤٠٢٠)، وابن حبان في وصحيحه، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٣٦، كتاب الأشربة (٢٠)، باب فيمن يستحل الخمر (٩)، الحديث (١٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/٣٣٦، كتاب بدء الخلق (٥٩)، باب صفة إبليس وجنوده (١١)، الحديث (٣٢٨)، وفي ٨٨/١٠، كتاب الأشربة (٧٤)، باب تغطية الإناء (٢٢)، الحديث (٣٦٠٥)، ومسلم في الصحيح ٣/١٥٩٥، كتاب الأشربة (٣٦)، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء... (١٢)، الحديث (٢٠١٢/٩٧)، التخمير: التغطية، والوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح ٢٥٥٥/٦، كتاب بدء الحلق (٥٩)،
 باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم... (١٦)، الحديث (٣٣١٦)، وأجيفوا الأبواب:
 رُدُّوها وأغلقوها، والفويسقة هي الفارة.

• ٣٣١٠ وفي رواية: «غَطُّوا الإِناءَ وأَوْكُوا السِّقاءَ وأَغلِقُوا البابَ وأَطْفَتُوا السِّواجَ، فإنَّ الشيطانَ لا يَحُلُّ سِقاءً ولا يفتحُ باباً ولا يكشِفُ إِناءً، فإنْ لَمْ يَجِدُّ أَحدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ على إِنائِهِ عُوداً ويذكُرَ اسمَ الله عليه فليفعل فإنَّ الفُويْسِقَةَ تُضْرِمُ على أهل البيتِ بيتَهُمْ (1).

ا ۱۳۳۱ \_ وقال: «لا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وصِبيانَكُمْ إذا غابتِ الشمسُ حتَّى تذهبَ عَلَيْ الشمسُ حتَّى تذهبَ نَدْهبَ العِشاءِ، فإنَّ الشيطانَ يُبعثُ إذا غابتِ الشمسُ حتَّى تذهبَ فَحْمةُ العِشاءِ» (٢).

٣٣١٢ وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله الله الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول: «غَطُّوا الإِناءَ وأوْكُوا السِّقاءَ، / فإنَّ في السنةِ ليلةً ينزلُ فيها وباءٌ لا يمرُّ بإناءٍ ليسَ عليهِ غطاءٌ أو سِقاءٌ ليسَ عليهِ وِكاءٌ إلاَّ نَزَلَ فيهِ مِنْ ذلكَ الوباءِ»(٣).

٣٣١٣ ـ عن جابر رضي الله عنه قال: «جاءَ أبو حُمَيْد ـ رجلٌ مِنَ الأنصارِ ـ مِنَ النَّقيعِ بإناءٍ منْ لبنٍ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه عوداً»(٤). النَّبيُّ صلى الله عليه عوداً»(٤).

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح ١٥٩٤/٣، كتاب الأشربة (٣٦)،
 باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء... (١٢)، الحديث (٢٠١٢/٩٦).

 <sup>(</sup>۲) اخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في المصدر نفسه ١٥٩٥/٣،
 الحديث (٢٠١٣/٩٨)، وقوله وفواشيكم، أي مواشيكم.

 <sup>(</sup>٣) اخرجه مسلم في الصحيح ١٥٩٦/٣ كتاب الأشربة (٣٦)، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء . . . (١٢)، الحديث (٢٠١٤/٩٩).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ٧٠/١٠، كتاب الأشربة (٧٤)، باب شرب اللبن (١٢)، الحديث (٥٦٠٥) و (٥٦٠٦)، ومسلم في الصحيح ١٥٩٣/٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء (١١)، الحديث (٣٦)، والنقيع اسم موضع بوادي العقيق.

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال: «لا تتركُوا النَّارَ في بُيُوتِكُمْ حِينَ تنامونَ»(١).

٣٣١٥ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢): «إنَّ هذهِ النَّارَ إنَّ هذهِ النَّارَ عَدُوً لكُمْ، فإذا نِمتُمْ فأطْفِئوها عنكُمْ» (٣).

## مِنْ تِحِيسَ لِ إِنْ:

الله صلى الله صلى الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتُمْ نُباحَ الكِلابِ ونهيقَ الحمير [من الليل] (٤) فتعوَّذُوا بالله من الشيطانِ، فإنهنَّ يَرَيْنَ ما لا ترَوْنَ، وأقِلُوا الخُروجَ إذا هدأتِ الأرجُلُ فإنَّ الله عزَّ وجلَّ يَبُثُ مِنْ خَلْقِهِ في ليلهِ ما يشاءُ، وأجِيفُوا الأبوابَ واذكُرُوا اسمَ الله [عليها] (٥)، فإنَّ الشيطانَ لا يفتحُ باباً إذا أُجِيفَ وذُكِرَ اسمُ الله عليه، وغطُوا الجِرارَ وأكْفِئوا الآنيةَ وأوكُوا القِرَبَ» (١).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١/٨٥، كتاب الاستئذان (٧٩)، باب لا تُترك النار في البيت عند النوم (٤٩)، الحديث (٦٢٩٣)، ومسلم في الصحيح ١٥٩٦/٣، كتــاب الأشربة (٣٦)، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء... (١٢)، الحديث (٢٠١٥/١٠٠).

<sup>(</sup>٢) ورد في مخطوطة برلين ما يلي: (عن ابن عباس عن النبي ﷺ) وهو خطأ لأن الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كها عند البخاري ومسلم، وليس لابن عباس حديث في بابه.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (٢٠١٦/١٠١).

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة ، وهي في لفظ أحمد والبخاري ، واللفظ عند أبي داود: (بالليل) .

 <sup>(</sup>a) ليست في مخطوطة برلين، وتصحفت في المطبوعة إلى: (عليه) والتصويب من أحمد والبخاري.

٣٣١٧ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاءتْ فأرة تجرُّ الفتيلةَ وألقَتْها بين يَدَيْ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم على الخُمْرَةِ التي كانَ قاعِداً عليها، فأحرقَتْ منها مِثلَ موضِع الدَّرهَم، فقال: إذا نِمتُمْ فأطفِئُوا سُرُجَكُمْ فإنَّ الشيطانَ يدُلُّ مِثلَ هذِهِ على هذا فيحرقكُم»(١).

<sup>=</sup> شرح السنة ٢٩٢/١١، كتاب الأشربة، باب إيكاء الأسقية وتخمير الأنية، الحديث (٣٠٦٠)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح، قوله: «إذا هذأت الأرجل، يعني إذا سكنت عن المشي بالليل، والهدأة: السكون).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنن ٥/٨٠٥ ــ ٤٠٩، كتاب الأدب (٣٥)، باب في إطفاء النار الخرجه أبو داود في السنن ٥/٤٧٥)، وابن حبان في وصحيحه، أورده الهيثمي في موارد المظمآن، ص ٤٨٩، كتاب الأدب (٣٢)، باب إطفاء النار (٤٢)، الحديث (١٩٩٧)، والحاكم في المستدرك ٤/٤٨٤ ــ ٥٨٠، كتاب الأدب، باب لا تبيتن النار في بيوتكم، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.

# ٢٠ \_ كِتَابُ اللِّبَاسِ

#### [۱ ـ بـاب]

## مِنَ الصحالي :

٣٣١٨ ــ عن أنس رضي الله عنه قال: «كانَ أحبُّ الثيابِ إلى النبيِّ صلى الله عنه قال: «كانَ أحبُّ الثيابِ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم / أنْ يَلْبَسَها الحِبَرة»(١).

٣٣١٩ ـ وقالت عائشة رضي الله عنها: «خرجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ غَداةٍ وعليهِ مِرطٌ مُرَحَّلٌ مِن شعرِ أسود»(٢).

• ٣٣٢ ـ عن المغيرة بن شعبة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لبسَ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٧٦/١٠، كتاب اللباس (٧٧)، باب البرود والحبر... (١٨)، الحديث (٨١٣) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٦٤٨/٣، كتاب اللباس... (٣٧)، باب فضل لباس ثياب الحبرة (٥)، الحديث (٢٠٧٩/٣٢)، قوله «الحِبرَة»: الحبرَة من البرود ما كان موشياً مخططاً بوزن عِنبَة.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في الصحيح ١٦٤٩/٣، كتاب اللباس... (٣٧)، باب التواضع في اللباس... (٣٧)، باب التواضع في اللباس... (٣)، الحديث (٢٠٨١/٣٦)، قوله: هيرط، أي كساء من خزُّ وصوف، قوله: هيرُحُلُ، هو ضرب من برود اليمن.

جُبَّةً روميةً (١) ضيقة الكُمين (٢).

٣٣٢١ \_ عن أبي بُرْدة قال: «أخرجَتْ إلينا عائشةُ كساءً مُلَبَّداً وإزاراً غليظاً فقالت: قُبِضَ روحُ رسول ِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في هذيْنِ»(٣).

٣٣٢٢ ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ فِراشُ رسولِ اللّهِ عنها مَالًهِ صلى اللّهُ عليه وسلم الذي ينامُ عليهِ أَدَماً، حَشْوُهُ ليفٌ»(٤).

٣٣٢٣ \_ وقالت: «كانَ وِسادَةُ (٥) رسول ِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم الذي يَتَكِىء عليهِ أَدَماً، حشوه ليفُ (٦).

<sup>(</sup>١) قال القاري في المرقاة ٤/٥/٤: (قال ميرك: كذا وقع في رواية الترمذي...، لكن وقع في أكثر روايات الصحيحين وغيرهما ﴿ جُبَّةُ شامية ﴾ فلفظ هذا الحديث للترمذي، وهو في الصحيحين بالمعنى كها سيأتي.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/٧٧، كتاب الصلاة (٨)، باب الصلاة في الجبة الشامية ... (٧)، الحديث (٣٦٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/٩٢١، كتاب الطهارة (٢)، باب المسح على الخفين (٢٢)، الحديث (٢٧٤/٧٧) واللفظ عندهما: وعليه جبة شامية ضيقة الكُمَّين، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٣٩/٤ ـ ٢٤٠، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في لبس الجبة ... (٣٠)، الحديث (١٧٦٨) واللفظ له وقال: (حديث حسن صحيح).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ٢١٢/١؛ كتاب فرض الخمس (٥٧)، باب ما ذكر من درع النبي ﷺ . . . (٥)، الحديث (٣١٠٨)، وفي ٢٧٧/١٠، كتاب اللباس (٧٧)، باب الأكسية والخمائص (١٩)، الحديث (٥٨١٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٦٤٨/٣، كتاب اللباس . . . (٣١)، باب التواضع في اللباس . . . (٦)، الحديث (٣٤ – ٢٠٨٠/٣٥) واللفظ لهما، والكساء: ما يستر أعالي البدن، ضد الإزار.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٨٢/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب كيف كان عيش النبي ﷺ (١٦٥، الحديث (٦٤٥٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٦٥٠/، كتاب اللباس... (٣٧)، باب التواضع في اللباس... (٦)، الحديث (٣٧/٣٨) واللفظ له، قوله: وأدّما، بفتحتين اسم لجمع الأديم وهو الجلد المدبوغ.

<sup>(</sup>٥) تصحفت في المطبوعة إلى (وسادُ) والتصويب من مخطوطة برلين وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٢٠٨٢/٣٧).

الظهيرةِ عائشة: «بينا نحنُ جلوسٌ في بيتِنا في حَرِّ<sup>(۱)</sup> الظهيرةِ الظهيرةِ قالَ قائلٌ لأبي بكرٍ: هذا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم مقبلاً متقنَّعاً»<sup>(۲)</sup>.

٣٣٢٥ ـ وعن جابر رضي الله عنه: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قالَ لهُ: فِراشٌ للرجلِ، وفِراشٌ لامرأتهِ، والثالثُ للضيفِ، والرابعُ للشيطانِ» (٣).

٣٣٢٦ ــ وعن أبسي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على على اللَّهُ على عليه وسلم قال: «لا ينظرُ اللَّهُ يومَ القيامةِ إلى مَن جرَّ إزارَه بَطَراً» (٤٠).

٣٣٢٧ ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن جرَّ ثوبَه خُيلاءً، لم يَنظُرِ اللَّـهُ إليهِ يومَ القيامةِ»(٥).

٣٣٢٨ ــ وقال: «بينَما رجـلٌ يجرُّ إزارَه مِن الخُيَــلاءِ، خُسِفَ بهِ فهو يَتجَلْجَلُ في الأرضِ إلى يوم ِ القيامةِ» (٦).

<sup>(</sup>١) قوله: «في حرَّ الظهيرة» كذا وردت في المخطوطة والمطبوعة، وهي في صحيح البخاري: «في نحرِ الظهيرة»، وقال ابن حجر في فتح الباري ٢٣٥/٧: (أي أول الزوال، وهو أشد ما يكون في حرارة النهار).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الصحيح ۲۷۳/۱۰ كتاب اللباس (۷۷)، باب التقنّع... (۲۱)، الحديث (۵۸۰۷)، ضمن حديث طويل. قوله: «مُتَقَنّعاً، بكسر النون المشددة، أي مغطّياً رأسه بالقناع، أي بطرف ردائه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١٦٥١/٣، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، باب كراهة ما زاد على الحاجة... (٨)، الحديث (٢٠٨٤/٤١).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٥٧/١٠ \_ ٢٥٨، كتاب اللباس (٧٧)، باب من جرَّ ثوبه... (٥)، الحديث (٥٧٨ه) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٦٥٣/٣، كتاب اللباس... (٣٧)، باب تحريم جرَّ الثوب... (٩)، الحديث (٢٠٨٧/٤٨).

 <sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق ٢٥٤/١، باب من جرَّ إزاره... (٢)، الحديث (٥٧٨٤)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ١٦٥٢/٣، الحديث (٤٤/٥٧٨٤) واللفظ لهما.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه من رواية ابن عمر رضي الله عنها، البخاري في الصحيح ١٥٥/٥، كتاب أحاديث الأنبياء (٦٠)، باب (٤٥)، وهو ما يلي: باب حديث الغارة (٣٣)، الحديث (٣٤٨٥)، قوله: ايتجلجل، أي يتحرك مضطرباً ومندفعاً.

٣٣٣٩ \_ وقال: «ما أسفلَ مِن الكعبينِ مِن الإِزارِ في النارِ»(١).

• ٣٣٣ \_ وعن جابر رضي الله عنه قال: «نَهى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم أَنْ يَأْكُلُ الرجلُ بشمالهِ، أو يمشيَ في نعل ٍ واحدةٍ، وأَنْ يشتملَ الصماءَ أو يحتبيَ في ثوبٍ واحدٍ كاشفاً عن فرجهِ»(٢).

٣٣٣١ \_ وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «مَن لبسَ الحزيرَ في الدنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخرةِ»(٣).

٣٣٣٢ \_ وقال: «إنما يلبسُ الحريرَ في الدنيا مَن لا خلاقَ لهُ في الآخرةِ»(٤).

(۱) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري في الصحيح ۲۰٦/۱۰، كتاب اللباس (۷۷)، باب ما أسفل من الكعبين... (٤)، الحديث (٥٨٨٧).

(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١٦٦١/٣، كتاب اللباس... (٣٧)، باب النهي عن اشتمال الصهاء، الحديث (٢٠)، الحديث (٢٠٩٩/٧٠)، قوله: «يشتمل الصهاء» أي ونهى عن اللبسة الصهاء، وسميت صمًّاء لأنها سدت المنافذ كلها، فلا يدع منفذاً ليديه.

(٣) هذا الحديث له أربع طرق، متفق عليه من طريقين، وانفرد كل واحد من الشيخين بطريق:

• اتفقا عليه: من رواية أنس رضي الله عنه، اخرجه البخاري في الصحيح ٢٨٤/١٠، كتاب اللباس (٧٧)، باب لبس الحرير للرجال... (٢٥)، الحديث (٥٨٣٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/٥٤/١، كتاب اللباس... (٣٧)، باب تحريم استعمال إناء الذهب... (٢)، الحديث (٢٠٧٣/٢١) واللفظ له.

• واتفقاعليه: من رواية عمر رضي الله عنه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (٥٨٣٤ - ١٦٤١، الحديث (٥٨٣٤)، واللفظ له، أخرجه مسلم في المصدر السابق ١٦٤١ - ١٦٤١، الحديث (٢٠٦٩/١١).

• واخرجه من رواية عبدالله بن الـزبـير رضي الله عنه، البخـاري في المصـدر السـابق، الحديث (٥٨٣٣).

. عند السابق ١٦٤٦/٣، • وأخرجه من رواية أبي أمامة رضي الله عنه، مسلم في المصدر السابق ١٦٤٦/٣، الحديث (٢٠٧٤/٢٢).

(٤) متفق عليه من رواية عمر رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٨٥/١٠ كتاب اللباس (٧٧)، باب لبس الحريس... (٢٥)، الحديث (٥٨٣٥)، وأخرجه مسلم في اللباس (٧٧)، باب تحريم استعمال إناء الذهب... (٢)، = الصحيح ١٦٣٩/٣، كتاب اللباس... (٣٧)، باب تحريم استعمال إناء الذهب... (٢)، =

٣٣٣٣ ـ عن حُذَيْفَة قال: «نَهانا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ نشربَ في آنيةِ الفضةِ والذهب، وأنْ (١) نأكلَ فيها، وعن لبس الحريرِ والديباج ، وأنْ نجلسَ عليهِ (٢).

٣٣٣٤ ـ وقال على رضي الله عنه: «أُهْدِيَتْ لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ على اللَّهُ عليه وسلم حُلَّةٌ سِيَراءَ فبعثَ بها إلى فلَبِستُها فعرفْتُ الغضبَ / في وجههِ [١٩٥/ب] فقالَ: إني لم أبعثُ بها إليك لِتلبَسها، إنما بعثتُ بها إليكَ لتُشقَقها خُمُراً بينَ النساءِ»(٣).

و ٣٣٣٥ – عن عمر رضي الله عنه: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إصْبَعَيْهِ، الوسطَى والسَّبَّابَةَ وضَمَّهُما» (٤).

الحديث (٢٠٦٨/٧) وقد وهم صاحب المشكاة حيث جعل الحديث من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، ولكنه في الصحيحين من رواية ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما، وقال القاري في المرقاة ٤١٨/٤: (وفي الجامع الصغير: رواه أحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، عن عمر)، قوله: «لا خلاق» أي لا حِصَّة، أو لا حظً كاملًا.

<sup>(</sup>١) تصحفت في مخطوطة برلين إلى (أو أن) والتصويب من المطبوعة وصحيح البخاري.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٩١/١٠، كتاب اللباس (٧٧)، باب افتراش الحرير... (٢٧)، الحديث (٥٨٣٧) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٦٣٧/٣، كتاب اللباس... (٢٧)، باب تحريم استعمال إناء الذهب... (٢)، الحديث (٢٠٦٧/٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٢٩/١، كتاب الهبة (٥١)، باب هدية ما يُكُرُه لبسها (٢٧)، الحديث (٢٦١٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٦٤٤/١، كتاب اللباس... (٢٧)، باب تحريم استعمال إناء الذهب... (٢)، الحديث (٢٠٧١/١٧) واللفظ له، قوله: هُحلَّةُ سِيراء هي بكسر السين المهملة وفتح التحتية، ثم راء، بعده ألف ممدودة، بُرْدة يخالطها حرير، وقيل هي حرير محض.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٨٤/١٠، كتاب اللباس (٧٧)، باب لبس الحرير للرجال... (٢٥)، الحديث (٨٢٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٠٦٤/٣، كتاب اللباس... (٣٧)، باب استعمال إناء الذهب... (٢)، الحديث (٢٠٦٩/١٢) واللفظ له، وقد ورد الحديث في المطبوعتين: (عن ابن عمر)، والصواب ما أثبتناه كما في الأصل المخطوط، وفي الصحيحين.

٣٣٣٦ ـ وروي عن عمر: «أنه خطب بالجابِيَةِ فقال: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن لُبْسِ الحريرِ إلا موضعَ إصْبَعَينِ، أو ثلاثٍ، أو أربعٍ »(١).

٣٣٣٧ \_ وعن أسماء بنتِ أبي بكر: «أنها أخرجَتْ جُبَّة طَيالِسَةٍ كَسْرَوانِيَّةٍ لها لِبْنَةُ ديباجٍ ، وفرجَيْها مكفوفَيْنِ بالديباجِ ، وقالت: هذه جبةُ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ، كانَتْ عندَ عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها ، فلمَّا قُبِضَتْ ، قَبَضْتُها ، وكانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يلبَسُها ، فنحن نغسِلُها للمرضَى نستَشْفي بها (٢) .

٣٣٣٨ ـ عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «رخَّصَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم للزبيرِ وعبدِالرحمنِ بنِ عوفٍ في لبسِ الحريرِ لحِكَّةٍ بهما» (٣) وروي: «أنهما شَكَوَا القملَ فرخَصَ لهما في قُمُص ِ الحريرِ» (٤).

٣٣٣٩ ـ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: «رَأَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عليَّ تُوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فقال: إنَّ هذه

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٠٢٤٣/٣ – ١٦٤٤، كتاب اللباس (٣٧)، باب استعمال إناء
 الذهب (٢)، الحديث (٢٠٦٩/١٥) والجابِية: بكسر الموحدة مدينة بالشام.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ١٦٤١/٣، الحديث (٢٠٦٩/١٠)، قوله: «طيالسة» بكسر اللام جمع طيلسان، وهو من لباس العجم مدوَّر أسود، قوله: «كِسْرَوَانيَّة» بكسر الكاف وتفتح، منسوب إلى كسرى ملك فارس، قوله: «لها لِبنةً» بكسر اللام وسكون الموحدة، رقعة توضع في جيب القميص والجبة.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٩٥/١، كتاب اللباس (٧٧)، باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة (٢٩)، الحديث (٥٨٣٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٦٤٦/٣، كتاب اللباس... (٣٧)، باب إباحة لبس الحرير... (٣)، الحديث (٢٠٧٦/٢٥) واللفظ لهما.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية أنس رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه ١٦٤٧/٣،
 الحديث (٢٦/٢٦).

مِن تيابِ الكفارِ فلا تلبَسْها»(١) وفي رواية: «قلتُ: أَغسِلُهما؟ قال: أَحرقُهما»(٢).

## مِنْ تِحِيسَانُ :

• ٣٣٤٠ عن أم سَلَمة رضي الله عنها، أنها قالت: «كانَ أحبُ الثيابِ إلى رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم القميص (٣).

٣٣٤١ ـ عن أسماءً بنتِ يزيد رضي الله عنها قالت: «كانَ كُمُّ قميص ِ رسول ِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إلى الرسغ ِ »(٤) (غريب).

٣٣٤٢ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم إذا لبسَ القميصَ بدأَ بميامِنِهِ» (٥).

٣٣٤٣ ــ وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى

مصابيح السنّة (ج٣ــم١٢)

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصحيح ١٦٤٧/٣، كتاب اللباس (٣٧)، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (٤)، الحديث (٢٠٧٧/٢٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية عبدالله بن عمرو رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه،
 الحديث (۲۰۷۷/۲۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ٣١٢/٤، كتاب اللباس (٢٦)، باب ما جاء في القميص (٣)، الحديث (٤٠٢٥)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٣٧/٤، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في القُمص (٢٨)، الحديث (٢٦٦)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبيي داود ٢٢/٦ ـ ٢٣، الحديث (٢٨٦)، وعزاه للنسائى أيضاً، واللفظ لهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في المصدر السابق ٣١٢/٤ ــ ٣١٣، الحديث (٤٠٢٧)، وأخرجه الترمذي في المصدر السابق ٢٣٨/٤، الحديث (١٧٦٥)، وقال: (حديث حسن غريب)، وذكره المنذري في المصدر السابق، الحديث (٣٨٦٨)، وعزاه للنسائي أيضاً.

<sup>(°)</sup> أخرجه أبوداود في السنن ٢٧٩/٤، كتاب اللباس (٢٦)، باب في الانتعال (٤٤)، الحديث (٤١٤١)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٣٨/٤ ــ ٢٣٩، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في القمص (٣٨)، الحديث (١٧٦٦) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢٥٥٦، الحديث (٣٩٧٨)، وعزاه أيضاً للنسائي، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٤١/١، كتاب الطهارة... (١)، باب التيمن يهمند (٤٠١)، الحديث (٤٠٠).

اللَّهُ عليه وسلم يقول: «إزرةُ المؤمنِ إلى أنصافِ ساقيْهِ، لا جُناحَ عليهِ فيما بينَهُ وبينَ الكعبينِ، ما أسفلَ مِن ذلكَ ففي النارِ، وقال ذلكَ ثلاثَ مرَّاتٍ، ولا ينظرُ اللَّهُ يومَ القيامةِ إلى مَن جرَّ إزارَهُ بطراً»(١).

[[/197]

٣٣٤٤ عن سالم، عن أبيهِ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «الإسبالُ في الإزارِ والقميصِ والعمامةِ، مَن جرَّ مِنها شيئاً خيلاءً (٢) لم ينظر الله إليه يوم القيامةِ» (٣).

و ٣٣٤ ـ عن أبي كبشة رضي الله عنه قال: «كانَتْ كِمامُ أصحابِ رسول ِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بُطْحاً» (٤).

٣٣٤٦ ـ عن أم سلمة قالت: «قلتُ لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم حينَ ذَكَرَ الإِزارُ: فالمرأةُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: تُرْخي شبراً، فقالت: إذاً

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ ۲/۱۱ – ۹۱۵، كتاب اللباس (٤٨)، باب ما جاء في إسباب الرجل ثوبه (٥)، الحديث (۱۲)، واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند ۹۷/۳، وأخرجه أبو داود في السنن ۴۵۳٪، كتاب اللباس (۲۲)، باب في قدر موضع الإزار (۳۰)، الحديث (۴۰،٤)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبسي داود 7/٥٥ – ٥٦، الحديث (۳۹۳») وعزاه أيضاً للنسائي، وأخرجه أبن ماجه في السنن ۱۱۸۳٪، كتاب اللباس (۳۲)، باب موضع الإزار ... (۷)، الحديث (۳۵۷۳).

<sup>(</sup>٢) العبارة في المخطوطة: (مَن جَرّ منها تخيلًا) وما أثبتناه من المطبوعة وهو الموافق للفظ النسائي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ٢٤٥/٤ ـ ٣٤٦، كتاب اللباس (٢٦)، باب ما جاء في إسبال الإزار (٢٨)، الحديث (٤٠٨٥)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢٠٨/٨، كتاب الزينة (٤٨)، باب إسبال الإزار (١٠٤) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢١٨٤/٢، كتاب كتاب اللباس (٣٣)، باب طول القميص... (٩)، الحديث (٣٥٧٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في السنن ٢٤٦/٤، كتاب اللباس (٢٥)، باب كيف كان كمام الصحابة (٤٠)، الحديث (١٧٨٢) والكِمَام: بكسر الكاف جمع كُمّة بضم الكاف كقِبَاب وقُبّة، وهي القلنسوة المدوَّرة سُميت بها لأنها تغطي الرأس، قوله: «بطحاً» بضم الموحدة أي مبسوطة على رؤوسهم،

ينكشفُ عنها \_ ويروى: تنكشفُ أقدامُهنَّ (١) \_ قال: فذراعاً، لا تَزيدُ عليهِ ١٥).

٣٣٤٧ ـ عن معاوية بن قُرَّة، عن أبيهِ قال: «أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في رَهْطٍ مِن مُزَيْنَة، فبايعوهُ وإنه لَمُطْلَقُ الإِزارِ، فأدخلتُ يدي في جيبِ قميصِهِ، فمَسَسْتُ الخاتمَ»(٣).

٣٣٤٨ ـ عن سَمُرةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «البَسُوا الثيابَ الله عليه وسلم قال: «البَسُوا الثيابَ البيضَ، فإنها أَطْهرُ وأطيب، وكفَّنوا فيها مَوْتاكم»(٤).

٣٣٤٩ ـ عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عنه قال: «كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذا اعْتَمَّ سَدَلَ عمامَتَهُ بينَ كتفيْهِ»(٥) (غريب).

 <sup>(</sup>۱) هذه الرواية أخرجها أحمد في المسند ٣٠٩/٦، وأخرجها الترمذي في السنن، وأخرجها النسائي
 في المجتبى من السنن كما سيأتي عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٩٣/، وأخرجه أبوداود في السنن ٢٦٤/٤ ـ ٣٦٥ كتاب اللباس (٢٦)، باب في قدر الذيل (٤٠)، الحديث (٢١١٤) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٢٣/٤، كتاب اللباس (٢٥)، باب ماجاء في جرَّ ذيول النساء (٩)، الحديث (١٧٣١)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٧٣٨، كتاب الزينة (٤٨)، باب ذيول النساء (١٠٥)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/٩٠٥، كتاب اللباس (٣٦)، باب ذيل المرأة... (١٣)، الحديث (٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١٩/٤ ضمن مسند قُرَّة المُزني، والد معاوية، وأخرجه أبو داود في السنن ٣٤٢/٤ – ٣٤٣، كتاب اللباس (٢٦)، باب في حلَّ الإزار (٢٦)، الحديث (٤٠٨٠)، وأخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية، ص ٣٣، باب ما جاء في لباس رسول الله على الحديث (٥٧)، واللفظ لهما، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١١٨٤/٢، كتاب اللباس (٣٢)، باب حلَّ الإزار (١١)، الحديث (٣٥٨)، قوله: وفي رهطه أي مع طائفة وهو من ثلاثة إلى عشرة، وقيل: إلى الأربعين، ومُزينة: بالتصغير قبيلة معروفة من مُضَر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ١٣/٥، وأخرجه الترمذي في السنن ١١٧/٥، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في لبس البياض (٤٦)، الحديث (٢٨١٠)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٤/٤٣، كتاب الجنائز (٢١)، باب أي الكفن خير (٣٨)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١١٨١/٢، كتاب اللباس (٣٢)، باب البياض من الثياب (٥)، الحديث (٣٥٦٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في السنن ٢٢٥/٤ ــ ٢٢٦، كتاب اللباس (٢٥)، باب في سدل العمامة بين الكتفين (١٢)، الحديث (١٧٣٠)، وقال: (حديث حسن غريب).

1. 1.5

وعن عبدالرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه أنه قال: «عمَّمني رسولُ الله عنه أنه قال: «عمَّمني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فسدَلها بين يديَّ ومِن خلفي»(١).

ا هسلم أنه قال: وعن رُكانةً، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فَرْقُ ما بَينَنا وبينَ المشركينَ، العمائمُ على القَلانِسِ»(٢) (غريب).

٣٣٥٢ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «أُحِلَّ الذهبُ والحريرُ للإِناثِ مِن أمتي، وحُرَّمَ عن ذكورِها» (٣) (صح).

سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: «كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا استجدَّ ثوباً سمَّاهُ باسمهِ، عمامةً، أو قميصاً، أو رداءً، ثم يقول: اللهمَّ (٤) لك الحمدُ كما كَسَوْتَنِيهِ أسألُك خيرَه وخيرَ ما صُنِعَ له، وأعوذُ بكَ مِن شرَّه وشرً ما صُنِعَ له» (٥).

(۱) أخرجه أبوداود في السنن ۱/٤٪، كتاب اللباس (۲۲)، باب في العمائم (۲٪)، الحديث (٤٠٧٩).

(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٢٤٠/٤ – ٣٤١، كتاب اللباس (٢٦)، باب في العمائم (٢٤)، الحديث (٢٠٥٥)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٤٧/٤ – ٢٤٨، كتاب اللباس (٢٥)، باب العمائم على القلانس (٢٤)، الحديث (١٧٨٤) واللفظ لهما، وقال الترمذي: (حديث حسن غريب)، وذكره المزي في تحفة الأشراف ١٧٤/٣، الحديث (٣٦١٤) وعزاه أيضاً لابن قانع في معجمه والقلانس: جمع قلنسوة، وهي الطاقية.

(٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنّف ٢٩/١، باب الحرير والديباج...، الحديث (١٩٩٣٠)، وأخرجه عبدالرزاق في المسند ٢١٧/٤، باب وأخرجه الترمذي في السنن ٢١٧/٤، كتاب وأخرجه أحمد في المسند ٢٩٢/٤ واللفظ لهما، وأخرجه الترمذي في السنن ٢١٧٠، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في الحرير...(١)، الحديث (١٧٢٠)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٦٦/٨، كتاب الزينة (٤٨)، باب تحريم الذهب... (٤٠)، واللفظ له.

(٤) في المطبوعة زيادة: (رَبُّنا) وليست في المخطوطة ولا عند أصحاب الأصول.

(٥) أخرجه أحمد في المسند ٣٠/٣ واللفظ لـه، وأخرجه أبو داود في السنن ٢٠٩/٤، كتاب
 اللباس (٢٦)، باب (١)، الحديث (٤٠٢٠)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٣٩/٤، كتاب
 اللباس (٢٥)، باب ما يقول إذا لبس ثوباً... (٢٩)، الحديث (١٧٦٧)، وقال: (حديث =

٣٣٥٤ عن سهل بن معاذٍ بن (١) أنس رضي اللَّهُ عنه، عن أبيهِ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «مَن أكلَ طعاماً ثم قال: الحمدُ للَّهِ الذي أطعَمني هذا الطعام ورزقنيهِ، بغيرِ حول مني ولا قوةٍ، غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ مِن ذنبهِ [وما تأخَر] (٢) وقال: مَن لبسَ ثوباً فقال: الحمدُ للَّهِ الذي / كَساني [١٩٦/ب] هذا ورزقنيهِ، مِن غيرِ حول مني ولا قوةٍ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذنبهِ وما تأخَرَ» (٣) [صح] (١٠).

معه الله عنها قالت: «قال لي رسولُ الله صلى الله عنها قالت: «قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: [يا عائشةُ] (٥) إنْ أردتِ اللحوقَ بي فليكفِكِ مِن الدنيا كزادِ الراكبِ، وإيَّاكِ ومجالسةَ الأغنياءِ، ولا تستخلقي ثوباً حتى ترقعيهِ (٦) (غريب).

حسن غريب صحيح) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢١/٦،
 الحديث (٣٨٦٣) وعزاه أيضاً للنسائي.

<sup>(</sup>١) تصحفت في المطبوعة إلى (بن).

 <sup>(</sup>۲) ضرب عليه ناسخ مخطوطة برلين، وهو ليس عند الترمذي وابن ماجه، وأبي داود في بعض
 النسخ، وأثبتناه من المطبوعة ومن نسخة لأبي داود، كها أشار لذلك المحقق عزت الدعاس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٣/٣٩٤ مقتصراً على ذكر الطعام، دون اللباس، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/٣١٠؛ كتاب اللباس (٢٦)، باب (١)، الحديث (٤٠٢٣)، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٥/٥٠، كتاب الدعوات (٤٩)، باب ما يقول إذا فرغ من الطعام (٥٦)، الحديث (٣٤٥٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٠٩٣/، كتاب الأطعمة (٢٩)، باب ما يقال إذا فرغ من الطعام (١٦)، الحديث (٣٢٨٥) وروايتها في ذكر الطعام فقط، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص ١٠٩، باب ما يقال إذا استجد ثوباً، مقتصراً على ذكر الثوب، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٠٧/، كتاب الدعاء، باب الدعاء بعد أكل الطعام . . . واللفظ له، وقال: (صحيح على شرط البخاري) ووافقه الذهبى.

<sup>(</sup>٤) من مخطوطة برلين فقط، وليس من قول الترمذي وإنما قال: (حسن غريب).

 <sup>(</sup>a) ليست في مخطوطة برلين ولا عند الترمذي، وأثبتناها من المطبوعة وهي عند الحاكم في المستدرك.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في السنن ٢٤٥/٤، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في ترقيع الثوب (٣٨)، الحديث (١٧٨٠)، وقال: (هذا حديث غريب)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣١٢/٤، كتاب الرقاق، باب الأشياء التي لا بد لابن آدم منها، واللفظ لهما. واستخلاق الثوب: عَدَّهُ خَلْقاً.

٣٣٥٦ \_ وقال: إنَّ البذاذَةَ مِن الإِيمانِ»(١).

٣٣٥٧ ـ وقال: «مَن لبسَ ثوبَ شهرةٍ في الدنيا، ألبسَهُ اللَّهُ ثوبَ مَذَلَّةٍ يومَ القيامةِ» (٢).

٣٣٥٨ ـ عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «مَن تَشبَّهُ بقوم فهو منهم» (٣).

٣٣٥٩ ـ وقال: «مَن تركَ لُبْسَ ثوبِ جمالٍ وهويقدرُ عليهِ \_ ويروى: تَواضعاً \_ كساهُ اللَّهُ حُلَّةَ الكرامةِ، وقال(أ): مَن تزوجَ (٥) للَّهِ تَوَجَهُ اللَّهُ تَاجَ الملكِ»(٢).

(٤) كذا في المطبوعة، واللفظ في المخطوطة (ويُروَى) وكلاهما ليس في لفظ أبــي داود.

 (٥) كذا في المطبوعة، وفي مخطوطة برلين، وجاء في حاشية مخطوطة برلين (زَوَج) وهو الموافق للفظ أبــى داود.

(٦) أخرجه من رواية سويد بن وهب، عن رجل من أبناء أصحاب النبي ﷺ، عن أبيه، أبو داود في السنن ١٣٨٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب من كظم غيظاً (٣)، الحديث (٤٧٧٨)، وقال:
 (قال بشر: أحسبه قال «تواضعاً»)، ضمن روايته.

<sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه، أبو داود في السنن ٢٩٩٢ – ٣٩٤، كتاب الترجل (٢٧)، باب (۱)، الحديث (٤١٦١)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٣٧٩، كتاب الزهد (٣٧)، باب من لا يؤبه له (٤)، الحديث (٤١١٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/٩، كتاب الإيمان، باب الحصال الموجبة لدخول الجنة، واللفظ لهما، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٨٧/٣، الحديث (٢١٩٥) وعزاه لاحمد والترمذي ولم نجده عندهما. والبذاذة: التواضع في اللباس، والتوقي عن الفائق في الزينة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من رواية أبن عمر رضي الله عنها، أحمد في المسند ١٣٩/٢، واللفظ له، وأخرجه أبسو داود في المسنن ٣١٤/٤، كتاب اللباس (٢٦)، باب في لبس الشهرة (٥)، الحديث (٤٠٢٩)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١١٩٢/٢، كتاب اللباس (٣٢)، باب من لبس شهرة . . . (٢٤)، الحديث (٣٠٠) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبسي داود ٢٤/٦، الحديث (٣٨٠) وعزاه للنسائي أيضاً.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/٠٥ ضمن حديث طويل، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق،
 الحديث (٤٠٣١) واللفظ له.

• ٣٣٦٠ عن عمرو بن شعيب (١)، عن أبيه، عن جده قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «إنَّ اللَّهَ يحبُّ أن يَرَى أثرَ نعمتِهِ على عبدِه» (٩). (١)

اللّه عنه قال: «أتانا رسولُ اللّهِ صلى الله عنه قال: «أتانا رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم زائراً، فرأَى رجلًا شعِثاً قد تفرَّقَ شعرُهُ فقال: أَما<sup>(٣)</sup> كانَ يجدُ هذا ما يُسَكِّنُ بهِ رأسَهُ، ورأَى رجلًا عليهِ ثيابٌ وَسِخةٌ فقال: أَما<sup>(٣)</sup> كانَ يجدُ هذا ما يغسلُ بهِ ثوبَهُ (٤).

البُشَمي رضي الله عنه ، عن أبيهِ قال الجُشَمي رضي الله عنه ، عن أبيهِ قال الرآني النبيُّ صلى الله عليه وسلم وعليَّ أطمارٌ فقال: هل لكَ مِنْ مال ؟ قلتُ: نعم ، قال: مِن أيِّ المال ِ ؟ قلتُ: مِن كلِّ قد آتاني اللَّهُ ، مِن الشَّاءِ والإبل ِ ، قال: إذا آتاكُ اللَّهُ مالاً فلير أثرُ نعمةِ اللَّه (٥) وكرامتِهِ عليك (٢٥).

<sup>(</sup>١) عبارة المطبوعتين: (عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه)، وليست الترضية في مخطوطة برلين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ١٨٢/٢، وأخرجه الترمذي في السنن ١٢٣٥، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء إن الله تعالى يجب أن يرى أثر نعمته على عبده (٥٤)، الحديث (٢٨١٩) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٣٥/٤، كتاب الأطعمة، باب إن الله تعالى يجب...، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبى.

<sup>(</sup>٣) في مخطوطة برلين: (ما) والتصويب من المطبوعة وهو الموافق للفظ أبسي داود.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٣٥٧/٣، وأخرجه أبوداود في السنن ٤/٣٣٣ ـ ٣٣٣، كتاب اللباس (٢٦)، باب في غسل الثوب. . . (١٧)، الحديث (٤٠٦٢) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٨٣/٨ ـ ١٨٤، كتاب الزينة (٤٨)، باب تسكين الشعر (٦٠).

 <sup>(</sup>٥) ما أثبتناه موافق للفظ أبي داود، وهو من المطبوعة. وأما العبارة في المخطوطة: (فلتر نعمة الله وكرامته عليك) وهي موافقة للفظ البغوي في شرح السنة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (٤٠٦٣)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٠٠٤، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في الإحسان... (٦٣)، الحديث (٢٠٠٦) وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٩٦/٨، كتاب الزينة (٤٨)، باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب... (٨٢)، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٢١/٧٤ ـ ٤٨، الحديث (٣١١٨) واللفظ له، قوله: هأطماره جمع طِمْر، وهو الثوب الخَلَق، البالي.

٣٣٦٣ ـ وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: «مَرَّ رجلٌ وعليهِ ثَوْبانِ أحمرانِ، فسلَّم على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فلَمْ يَرُدَّ عليهِ (١).

٣٣٦٤ عن عِمرانِ بن حُصَين رضي الله عنه، أنَّ نبيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا أركبُ الْأُرْجُوانَ، ولا أَلبَسُ المُعَصْفَر، ولا أَلبسُ المُعَلَّمُ اللهُ وطيبُ المُعَلَّمُ المُعَلَّمُ اللهُ ولمُ المُعَلَّمُ اللهُ ولمُ المُعَلَّمُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُو

وسلم وعن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: «نَهَى رسولُ اللَّهِ الله عنه قال: «نَهَى رسولُ اللَّهِ الله عليه وسلم عن عشرٍ: عن الوَشْرِ، والـوَشْمِ، والنتفِ، / وعن مكامَعةِ الرجلِ الرجلِ الرجلَ بغيرِ شِعارٍ، ومُكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شعارٍ، وأنْ يجعلَ الرجلُ في أسفلِ ثيابِهِ حريراً مثلَ الأعاجِمِ، أو يجعلَ على مَنْكِبَيْهِ عريراً مثلَ الأعاجِمِ، وعن النَّهْبَى، وركوبِ النمورِ، ولُبوسِ الخاتمِ إلا لذي سلطانِ» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنن ٣٣٦/٤، كتاب اللباس (٢٦)، باب في الحموة (٢٠)، الحديث (٤٠٦٩)، وأخرجه الترمذي في السنن ١١٦/٥، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر... (٤٥)، الحديث (٢٨٠٧)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٩٠/٤، كتاب اللباس، باب النهي عن لبس المعصفر للرجل، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المستد ٤٤٢/٤، وأخرجه أبو داود في الستن ٤٢/٤، كتاب اللباس (٢٦)، باب من كَرِهَهُ (١١)، الحديث (٤٠٤٨)، واللفظ له. قوله: «الأربجوان» بضم الهمزة والجيم بينها راء ساكنة، وسادة صغيرة خراء تتخذ من حرير توضع على السرج. والمعصفر: المصبوغ بالعصفر. (٣) أخرجه أحمد في المسند ١٣٤٤، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق ٢٥٥٤ – ٣٢٦، الحديث (٤٩)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٤٣٨ – ١٤٤، كتاب الزينة (٤٨)، باب النتف (٢٠)، واللفظ لهما، قوله: «الوَشر» بواو مفتوحة فمعجمة ساكنة فراء، وهو تحديد الأسنان وترقيق أطرافها. والوَشم: هو أن يغرز الجلد بابرة ثم يحشى بكحل أو نيل، قوله: «ومُكامعة الرجل الرجل بغير شعار» أي مضاجعة الرجل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينها، يعني أن يكونا عاريين، قوله: «النّببي» بضم فسكون، والمراد النبي عن إغارة المسلمين، قوله: «وعن ركوب النّمور» بضمتين جمع غمر، أي جلودها.

٣٣٦٦ ـ عن على رضى الله عنه قال: «نَهانا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لُبس القَسِّيِّ والمياثِر»(١) وفي رواية: «أنه نهى عن مَياثِر الأَرْجُوان»(٢).

٣٣٦٧ ــ وعن معاوية رضي الله عنه أنه قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم: «لا تَركبُوا الخَرَّ ولا النَّمار» (٣).

«نَهَى عن المَيْثَرةِ الحمراءِ» (٤).

٣٣٦٩ ـ عن أبي رمثة التيمي رضي الله عنه قال: «أتيتُ النبيّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ۱۷۷۱، وأخرجه أبو داود في السنن ۲۷۷٪، كتاب اللباس (۲۲)، الحديث (۲۰۵۱)، وأخرجه الترمذي في السنن ۲۲۱٪، كتاب اللباس (۲۵)، باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب (۱۳)، الحديث (۱۷۳۷)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ۱۶۶۸، كتاب الزينة (٤٨)، باب خاتم الذهب (۲۳)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ۱۲۰۵، كتاب اللباس (۳۲)، باب الميائر الحمر (٤٦)، الحديث (۳۲۵)، قوله: «القَسِّي» بفتح القاف وتشديد المهملة المكسورة نسبة إلى قس، بلد من بلاد مصر، وهو نوع من الثياب فيها خطوط من الحرير، قوله: «والمَيائِر» وهي وسادة صغيرة حراء يجعلها الراكب تحته.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من رواية على رضي الله عنه أحمد في المسند ١٤٧/١، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق ٣٢٦/٤، الحديث (٤٠٥١) واللفظ لها، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٤٩/٤، كتاب اللباس (٢٥)، باب كراهية التختم في أصبعين (٤٤)، الحديث (١٧٨٦)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المصدر السابق، ولفظها: «الميثرة الحمراء».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٩٣/٤، وأخرجه أبو داود في السنن ٣٧٢/٤، كتاب اللباس (٢٦)، باب في جلود النمور (٤٣)، الحديث (٤١٢٩)، واللفظ لهما، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٢٠٥/، كتاب اللباس (٣٦)، باب ركوب النمور (٤٧)، الحديث (٣٦٥٦)، قوله: والحفرة بفتح خاء معجمة، وتشديد زاي، وهو الثوب الذي كله أو أكثره إبريسم، قوله: «النّمار» جمع نمرة، وهو كساء مخطط.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠٧/١٠، كتاب اللباس (٧٧)، باب الميثرة الحمراء (٣٦)، الحديث (٥٤٩) ضمن رواية مطوَّلة.

صلى الله عليه وسلم وعليهِ تُوْبانِ أخضرانِ، ولهُ شعرٌ قد علاهُ الشيبُ وشيبُه أحمرُ»(١) وفي رواية: «وهو ذو وَفْرَةٍ، وبها رَدْغُ من حِنَّاءٍ»(٢).

 $\phi^{s,(d)}:$ 

• ٣٣٧٠ \_ وعن أنس رضي الله عنه: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ شاكِياً، فخرج يَتَوكَّأُ على أسامةً، وعليهِ ثوبٌ قِطْريُّ قد تَوَشَّحَ به، فصَلَّى بهم»(٣).

سلى الله عليه وسلم ثوبانِ قِطْرِيَّانِ غَليظانِ، فكانَ إذا قعدَ فعرِقَ ثَقُلا عليهِ، صلى الله عليه وسلم ثوبانِ قِطْرِيَّانِ غَليظانِ، فكانَ إذا قعدَ فعرِقَ ثَقُلا عليهِ، فقدِمَ بَزِّ مِن الشامِ لفلانِ اليهوديِّ فقلتُ: لوبعثتَ إليه فاشتريتَ منهُ ثَوْبينِ إلى المَيْسَرةِ، فأرسلَ إليه فقالَ: قد علمتُ ما يريدُ، إنما يريدُ أَنْ يذهبَ بمالي، فقالَ رسولُ الله على الله عليه وسلم: كذب؟ قد علمَ أني من أتقاهُم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ۲۲۷/۲ واللفظ له، وأخرجه أبوداود في السنن ۲۳۴، كتاب اللباس (۲۲)، باب في الخضرة (۱۹)، الحديث (٤٠٦٥)، وأخرجه الترمذي في السنن ۱۱۹/۵، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في الشوب الأخضر (٤٨)، الحديث (٢٨١٢)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢٠٤/٨، كتاب الزينة (٤٨)، باب الخضر من الثياب (٩٦)، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٢١/١٢، الحديث (٣٠٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من رواية أبي رمثة رضي الله عنه، أحمد في المسئد ٢٧٦/٢، وأخرجه أبو داود في السنن ٤١٦/٤، كتاب الترجل (٢٧)، باب في الخضاب (١٨)، الحديث (٤٢٠٦)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد المظمآن، ص ٣٦٦ \_ كتاب الديات (٢٤)، باب لا يجني أحد على أحد (١)، الحديث (١٥٢٢)، قوله: «وهوذو وَفْرَة» هو الشعر الذي وصل إلى شحمة الأذن، قوله: «رَدُعُ» بفتح راء وسكون دال مهملة، فعين مهملة وقيل معجمة، أي أثر ولطخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٦٢/٣، وأخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية، ص ٦٥ – ٦٦ – باب ما جاء في اتكاء رسول الله ﷺ (٢٢)، الحديث (١٢٧) واللفظ له، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٢٣/١٦، من طريق الترمذي، الحديث (٣٠٩٢)، قوله: وقطري، وهو بكسر القاف وسكون الطاء، ضرب من البرود اليمانية، وهي من القطن، قوله: «متوشحاً، أي جعل طرفيه على عنقه كالوشاح.

وآداهُم للأمانةِ»(١).

٣٣٧٢ ـ عن عبدالله بنِ عمروِ بنِ العاصِ رضي الله عنه قال: «رآني رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وعليَّ ثوبٌ مصبوغٌ بعُصْفُرٍ مُورَّداً فقال: ما هذا؟ فعرِفْتُ ما كرِهَ، فانطلقتُ فأحرقْتُه، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما صنعتَ بثوبك؟ قلتُ: أحرقتُه، قال: أَفَلا كَسَوْتَهُ بعضَ أهلِكَ فإنه لا بأسَ بهِ للنساءِ»(٢).

٣٣٧٣ — عن هلال بن عامر رضي الله عنه، عن أبيه قال: «رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه بُرْدٌ أحمرُ وعليُّ يُعَبِّرُ عنه» (٣).

٣٣٧٤ - / وعن عائشة (٤) رضي الله عنها قالت: «صُنِعَتْ للنبيِّ [١٩٧/ب] صلى الله عليه وسلم بُرْدَةٌ سوداءُ فلَبِسَها، فلمَّا عَرِقَ فيها وجدَ ريحَ الصوفِ مَنْ فقذفها (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ۱۶۷/، وأخرجه الترمذي في السنن ۱۸۱۳، كتاب البيوع (۱۲)، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل (۷)، الحديث (۱۲۱۳) واللفظ له، وقال: (حديث حسن غريب صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ۲۹٤/۷، كتاب البيوع (٤٤)، باب البيع إلى الأجل... (۷۰)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲۳/۲، كتاب البيوع، باب من تداين بدين...، وقال: (على شرط البخاري) ووافقه الذهبى.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ۱۹۹۲، وأخرجه أبوداود في السنن ۱۳۳۵ ـ ۳۳۳، كتاب اللباس (۲۲)، باب في الحمرة (۲۰)، الحديث (۱۹۸۸)، وأخرجه أبن ماجه في السنن ۱۹۹۲، كتاب اللباس (۳۲)، باب كراهية المعصفر... (۲۱)، الحديث (۳۹۰۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٧٧/٣، وأخرجه أبو داود في السنن ٣٣٨/٤، كتاب اللباس (٢٦)، باب في الرخصة في ذلك (٢١)، الحديث (٤٠٧٣)، واللفظ لهما، قوله: «يعبّرُ عنه» أي يبلغ عنه الكلام إلى الناس لازدحامهم.

 <sup>(</sup>٤) تصحف الاسم في مخطوطة برلين إلى (عابِسة قال...) والتصويب من المطبوعة والأصول.

<sup>(°)</sup> أخرجه أحمد في المسند ٢١٩/٦، وأخرجه أبو داود في السنن ٢٣٩/٤، كتاب اللباس (٢٦)، باب في السواد (٢٢)، الحديث (٤٠٧٤)، واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٣٣/٦ ـ ٤٤، الحديث (٣٩١٥)، وقال: (أخرجه النسائي مسنداً ومرسلاً).

وسلم وهو مُحْتَبِ بشَمْلَةٍ قد وقعَ هُدْبُها على قدمَيْهِ»(١).

٣٣٧٦ \_ عن دِحْيَةَ بنِ خليفة رضي الله عنه قال: «أُتيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقباطيً فأعطاني منها قُبطِيَّة فقال: اصدَعْها صَدْعينِ، فاقطعْ أحدَهما قميصاً وأعطِ الآخرَ امرأتكَ تختمرُ بهِ، فلمَّا أدبرَ قال: وأُمُرِ امرأتكَ أنْ تجعلَ تَحْتَهُ ثوباً لا يصِفُها»(٢).

٣٣٧٧ \_ وعن أم سلمة رضي الله عنها: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخلَ عليها وهي تختمِرُ فقال: لَيَّةُ، لاليَّتَيْنِ»(٣).

#### ٢ \_ باب. الخاتم

## من صحاباج:

٣٣٧٨ ـ عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «اتَّخَذَ النبيُّ صلى الله عنه قال: «اتَّخَذَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم خاتماً مِن ذهب ـ وفي رواية: وجعلَهُ في يدِه اليُمنَى (٤) ـ ثم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (٦٣، وأخرجه أبو داود في السنن ٣٣٩/٤، كتاب اللباس (٢٦)، باب في الهُذُب (٢٣)، الحديث (٤٠٧٥) واللفظ له، قوله: «هُذَّبها» بضم فسكون أي خيـوط أطرافها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٠٥/، وأخرجه أبوداود في السنن ٣٦٣ – ٣٦٣، كتاب اللباس (٢٦)، باب في لبس القباطي للنساء (٣٩)، الحديث (٤١١٦) واللفظ له، قوله: «قَبَاطِيً» بفتح القاف وموحدًة، وكسر طاء مهملة وتحتية مشددة مفتوحة جمع قُبطية، وهي ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسئد ٢٩٦/، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، باب في الاختمار (٣٨)، اخرجه أحمد في المسئد ١٩٤/، كتاب اللباس، الحديث (٤١١٥) واللفظ لهما، وأخرجه الحاكم في المسئدرك ١٩٤/٤ – ١٩٥، كتاب اللباس، بأب لعن النبي المرأة تلبس...، وقال: (صحيح الإسئاد)، ووافقه الذهبي، قوله: «لَيَّةُ» أي لَفَةُ واحدة، حذراً من الإسراف أو التشبه بالرجال.

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنهيا، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠/٥/١، كتاب
 اللباس (٧٧)، باب من جعل فص الخاتم ... (٥٣)، الحديث (٨٧٦)، واخرجه مسلم في =

أَلْقَاهُ، ثم اتَّخذَ خاتَماً مِن وَرِقٍ نُقِشَ فيهِ: محمدٌ رسولُ اللَّهِ، وقال: لا ينقشْ أَحدٌ على نقش خاتَمي هذا، وكان إذا لَبِسَه جعلَ فَصَّهُ مما يلي بطنَ كَفِّهِ، (١).

٣٣٧٩ ـ عن على رضي الله عنه قال: «نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه اللَّهُ عليه اللَّهُ عليه وسلم عن لُبْسِ القَسِّيِّ، وعن المُعَصفرِ، وعن تَخَتَّمِ الذهبِ، وعن قراءةِ القرآنِ في الركوع »(٢).

• ٣٣٨٠ وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنه: «أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يَدِ رجل ، فنزعَهُ وطرحَهُ، فقال: يَعْمِدُ أحدُكم إلى جمرِ مِن نارٍ فيجعلُه في يدِه (٣).

٣٣٨١ – عن أنس رضي الله عنه: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أرادَ أنْ يكتبَ إلى كِسرَى وقيصرَ والنجاشِيِّ فقيلَ [لهُ] (أ): إنهم لا يقبلونَ كتاباً إلا بخاتم ، فصاغَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم خاتِماً حَلْقَةً فضةً ، نَقَشَ فيه: محمدُ رسولُ اللَّهِ ").

<sup>=</sup> الصحيح ١٦٥٥/٣، كتاب اللباس... (٣٧)، باب تحريم خاتم الذهب... (١١)، الحديث (٢٠٩١/٥٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق ٣١٨/١٠، بـاب خاتم الفضـة (٤٦)، الحديث (٨٦٦)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ١٦٥٦/٣، باب لبس النبـي ﷺ خاتماً من ورق... (١٢)، الحديث (٣٠٩١/٥٥) واللفظ له.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في الصحيح ١٦٤٨/٣، كتاب اللباس... (٣٧)، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (٤)، الحديث (٢٠٧٨/٢٩). قوله: «القَسِّي» سبق بيانه في الحديث (٣٣٦٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ١٦٥٥/٣، باب تحريم خاتم الذهب... (١١)،
 الحديث (٢٥٩٠/٥٢).

<sup>(</sup>٤) ليست في مخطوطة برلين، ولا في لفظٍ لمسلم، وهي من المطبوعة وفي لفظ البخاري ولفظٍ لمسلم.

<sup>(°)</sup> متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠٤/١٠، كتاب اللباس (٧٧)، باب اتخاذ الخاتم... (٥٢)، الحديث (٥٨٥)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ٢٠٥٧/٣، باب في اتخاذ النبي ﷺ خاتماً... (١٣)، الحديث (٢٠٩٢/٥٨) واللفظ له.

٣٣٨١ ب ٣٣٨١ ب عانَ نقشُ الخاتِم ِ ثلاثةَ أسطرٍ: محمدٌ سطرٌ، ورسولُ سطرٌ، واللَّهِ سطرٌ» (١).

[١/١٩٨] حن حُمَيْدٍ، عن أنس / رضي الله عنه: «أنَّ النبيَّ صلى الله عنه: «أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانَ خاتمهُ مِن فضةٍ، وكانَ فَصُّه منه»(٢).

٣٣٨٣ \_ وعن ابن شهاب، عن أنس رضي الله عنه: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عله عله وسلم لبسَ خاتمَ فضةٍ في يمينِهِ، وفيهِ فَصَّ حبشيُّ، كَانَ يجعلُ فَصَّهُ مما يلي (٣) كَفَّهُ (٤).

٣٣٨٤ ـ عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: «كَانَ خَاتُمُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشارَ إلى الخِنْصَرِ من يدِه اليُسرَى» (٥).

وعن على رضي الله عنه قال: «نهاني رسولُ اللَّهِ صلى الله عنه قال: «نهاني رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ أتختم في أصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطَى والتي تليها» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠/٨١٠، كتاب اللباس (٧٧)، باب هل يجعل نقش الخاتم.... (٥٥)، الحديث (٨٧٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠/١٠، كتاب اللباس (٧٧)، باب فصّ الخاتم (٤٨)، الحديث (٨٧٠).

<sup>(</sup>٣) العبارة في المطبوعة: (مما يلي بطن كفه)، وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ مسلم.

<sup>(</sup>٤) اخرجه مسلم في الصحيح ١٦٥٨/٣، كتاب اللباس... (٣٧)، باب في خاتم الورق... (١٥)، الحديث (٢٠٩٤/٦٢).

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ١٦٥٩/٣، باب في لبس الخاتم ١٦٥٠٠)، الحديث (٢٠٩٥/٦٣).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ملم في المصدر نفسه، باب النهي عن التختم في الوسطى... (١٧)،
 الحديث (٢٠٧٨/٦٥).

## مِنَا يُحِيسَانُ :

٣٣٨٦ عن عبدالله بن جعفر قال: «كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَتَّم في يمينِهِ»(١).

٣٣٨٧ ـ وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: «كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَتَّم في يسارِهِ»(٢).

٣٣٨٨ – وعن على رضي الله عنه: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذَ حريراً فجعلَه في يمينِه، وأخذَ ذهباً فجعلَه في شمالِه ثم قال: إن هذينِ حرامٌ على ذكورٍ أُمَّتي»(٣).

٣٣٨٩ ــ وعن معاوية رضي الله عنه: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عن ركوبِ النُّمورِ، وعن لُبْسِ الذهبِ إلا مُقَطَّعاً»(٤).

· ٣٣٩ ــ وعن بريدة: «أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ لرجل ِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في السنن ٢٢٨/٤ ـ ٢٢٩، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في لبس الخاتم . . . (١٦)، الحديث (١٧٤٤)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٧٥/٨، كتاب الزينة (٤٨)، باب موضع الخاتم من اليد (٤٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٢٠٣/٢، كتاب اللباس (٣٦)، باب التختم باليمين (٤٢)، الحديث (٣٦٤٧) واللفظ لهم.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود في السنن ٤٣١/٤، كتاب الحاتم (٢٨)، باب ما جاء في التختم في اليمين... (٥)، الحديث (٤٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسئد ١٩٦١، وأخرجه أبو داود في السئن ٢٣٠/٤، كتاب اللباس (٢٦)، باب في المجتبى من أخرير للنساء (١٤)، الحديث (٤٠٥٧) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السئن ١٦٠/٨، كتاب الزينة (٤٨)، باب تحريم الذهب على الرجال (٤٠)، وأخرجه ابن ماجه في السئن ١٦٠/٨، كتاب اللباس (٣٢)، باب لبس الحرير... (١٩)، الحديث (٩٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٩٣/٤، وأخرجه أبوداود في السنن ٤٣٧/٤ ــ ٤٣٨، كتاب الخاتم (٢٨)، باب ما جاء في الذهب... (٨)، الحديث (٤٣٩) واللفظ لهما، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٦١/٨، كتاب الزينة (٤٨)، باب تحريم الذهب على الرجال (٤٠)، قوله: «ركوب النمور» أي جلودها كما سبق في الحديث، (٣٣٦٥). قوله: «إلا مقطعاً» أي مكسراً قطعاً صغاراً.

عليهِ خاتمٌ مِن شَبهِ: ما لي أجدُ منكَ ريحَ الأصنام ِ؟ فطرحَهُ ثم جاءَ وعليهِ خاتمٌ مِن حديدٍ، فقالَ: ما لي أرى عليكَ حِليةَ أهل النارِ؟ فطرحَهُ (١) فقالَ: اتَّخِذْه مِن وَرِقٍ ولا تُتِمَّه مثقالًا»(٢).

. ٣٣٩٠ ـ قالَ الإمام رضي الله عنه: وقد صحَّ عن سهلِ بن سعدٍ في حديث الصَّداقِ: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لرجلٍ: التمسُّ ولو خاتماً مِن حديدٍ»(٣).

السلام يكرهُ عشرَ خلال إن الصَّفْرة ، يعني الخَلُوق ، وتَغْييرَ الشيب، وجرَّ الإِزارِ، السلام يكرهُ عشرَ خلال إن الصَّفْرة ، يعني الخَلُوق ، وتَغْييرَ الشيب، وجرَّ الإِزارِ، والتختُّم بالذهب، والتبرُّج بالزينة لغيرِ مَجَلِّها، والضربَ بالكعاب، والرُّق إلا [١٩٨/ب] بالمعوِّذات / وعقد التمائم ، وعزل الماء لغير مَحَلَّه ، وفسادَ الصبيِّ غيرَ مُحَرِّمِه (٤).

(١) في المطبوعة زيادة (فجاء)، وليست عند الأئمة.

ر٣) أخرجه البخاري في الصحيح ١٧٥/٩، كتاب النكاح (٦٧)، باب عرض المرأة نفسها... (٣٢)، الحديث (١٢١٥).

(٤) أخرجه أحمد في المسئد ١/ ٣٨٠، وأخرجه أبو داود في السنن ٢٧/٤ – ٤٢٨، كتاب الحاتم (٢٨)، باب ما جاء في خاتم الذهب (٣)، الحديث (٢٢٢) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٤١٨، كتاب الزينة (٤٨)، باب الحضاب بالصفرة (١٧)، قوله: «يعني الحلوق، هو من تفسير ابن مسعود، أو من بعده من الرواة، وهو طِيبٌ مركبٌ يتخذ من الزعفران وغيره، قوله: «لغير عَلِها، بكسر الحاء وتفتح أي لغير زوجها ومحارمها، قوله: «والضربُ بالكِعَاب، بكسر الكاف جمع كعب والمراد به النهي عن اللعب بالنرد، قوله: «وعزل الماء لغير محله، أي إخراج المني عن الفرج، قوله: «وفساد الصبيّ، وهو أن يطأ المرأة المرضع، فإذا حملت فسد لبنها وكان في ذلك فساد الصبيّ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في السنن ٢٨/٤ ـ ٤٢٩ كتاب الخاتم (٢٨)، باب ما جاء في خاتم الحديد (٤) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٤٨/٤، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في الحاتم الحديد (٤٣)، الحديث (١٧٨٥)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٧٢/٨، كتاب الزينة (٤٨)، باب مقدار ما يجعل في الحاتم... (٢١)، قوله: «مِن شَبهِ هوشيء يشبه الصفر، سمي به لشبهه بالذهب لوناً، قوله: (قال الإمام) المعنيُّ به البغوي نفسه حيث قال ذلك الحطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ٢/١٢٥٥، ذكر لقبه فقال: (قال محيي السنة رحمه الله...). والمثقال = دينار = ٢٠,٤ غراماً ذهباً.

الزبير: «أنَّ مولاةً لهم ذهبَتْ بِابْنَةِ الزبير إلى الزبير الني الزبير إلى عمر بنِ الخطابِ وفي رجلِها أجراس، فقطعَها عمرُ وقال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: مع كلِّ جرس شيطانٌ»(٢).

٣٣٩٣ ــ ودُخِلَ على عائشةَ رضي الله عنها بجاريةٍ عليها جَلاجَلُ يُصَوِّتنَ فقالت: لا تُدخِلَنَها عليَّ إلا أنْ تُقطَّعنَّ جلاجِلَها، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: لا تدخلُ الملائكةُ بيتاً فيهِ جرسٌ»(٣).

ع ٣٣٩٤ ـ وعن عبدالرحمن بن طَرَفة: «أَنَّ جدَّه عَرِفجَة بن أسعد قُطِعَ أَنفُه يومَ الكُلابِ، فاتخذَ أَنفاً مِن وَرِقٍ فأَنتنَ عليهِ، فأمرَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يتخِذَ أَنفاً مِن ذهبٍ (٤).

٣٣٩٥ عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «مَن أحبَّ أن يُحَلِّقَ حبيبَهُ حَلْقةً مِن نارٍ، فليُحلِّقُه حلْقةً مِن ذهب، ومَن أحبً أنْ يُطوِّقَ حبيبَهُ طوقاً مِن نارٍ فليطوِّقُه طَوْقاً مِن ذهب، ومَن ذهب، ومَن

 <sup>(</sup>١) تحرف الاسم في المطبوعتين إلى: (أبني الزبير) والصواب ما أثبتناه من مخطوطة برلين،
 وأبني داود.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في السنن ٤٣٢/٤ ــ ٤٣٣، كتاب الخاتم (٢٨)، باب ما جاء في الجلاجل (٦)، الحديث (٤٣٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية بنانة مولاة عبدالرحمن بن حيان، عن عائشة رضي الله عنها، أحمد في المسئد ٢٤٢/٦، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (٤٣٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٣/٥، وأخرجه أبو داود في السنن ٢٣٤/٤، كتاب الخاتم (٢٨)، باب ما جاء في ربط الأسنان... (٧)، الحديث (٢٣٢٤) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٤٠/٤، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في شدّ الأسنان... (٣١)، الحديث (١٧٧٠)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٦٣/٨ \_ ١٦٤، كتاب الزينة (٤٨)، باب من أصيب أنفه... (٤١)، قوله: «يوم الكُلاب» هو بضم الكاف اسم ماء كان هناك وقعتان مشهورتان.

أحبَّ أَنْ يُسَوِّر حبيبَه سِوَاراً مِن نارٍ فليُسوِّرْه سِوَاراً مِن ذهبٍ، ولكنْ عليكم بالفضةِ فالعَبوا بها»(١).

٣٣٩٦ \_ عن أسماء بنتِ يزيد أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «أَيُّما امرأةٍ تقلَّدَتْ قي عنِقها مثلَه مِن النارِ يومَ القيامةِ، وأَيُّما امرأةٍ جعلَتْ في أُذنِها خُرْصاً مِن ذهبٍ جعلَ اللَّهُ في أُذنِها مثلَها مِن النارِ يومَ القيامةِ» (٢).

٣٣٩٧ \_ عن أخت لحذيفة أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «يا معشرَ النساءِ أَمَا لَكُنَّ في الفضةِ ما تُحَلِّينَ بهِ، أَمَا إنه ليسَ مِنكنَّ امرأة تَحَلَّى ذهباً تظهره (٣) إلا عُذِّبَت بهِ (٤).

## ٣ \_ باب النِّعَال

: [1/199] / مِنْ الْبِيحِةِ الْبِيحِةِ الْبِيحِةِ الْبِيحِةِ الْبِيحِةِ الْبِيحِةِ الْبِيحِةِ الْبِي

٣٣٩٨ ــ قال ابن عمر رضي الله عنه: «رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٣٣٤/٢، وأخرجه أبو داود في السنن ٤٣٦/٤، كتاب الحاتم (٢٨)،
 باب ما جاء في الذهب للنساء (٨)، الحديث (٤٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/٠٦، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق ٤٣٧/٤، الحديث (٢) الحديث (٤٨)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٥٧/٨، كتاب الزينة (٤٨)، باب الكراهية للنساء... (٤٩)، قوله: وخرصاً، بضم أوله ويكسر، الحلقة الصغيرة وهي من حلي الأذن.

<sup>(</sup>٣) العبارة في المطبوعة: (فتظهره بطراً) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للأصول.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسئد ٦/٧٥٧، وأخرجه أبو داود في السنن ٤٣٦/٤، كتاب الحاتم (٢٨)، باب ما جاء في المذهب للنساء (٨)، الحمديث (٤٣٧٤)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٥٧/٨، كتاب الزينة (٤٨)، باب الكراهية للنساء... (٣٩).

عليه وسلم يَلبسُ النعالَ التي ليسَ فيها شعرٌ»(١).

٣٣٩٩ ــ وقال أنس رضي الله عنه: «إنَّ نعلَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانَ لها قِبالانِ»(٢).

• • • • • • • • وعن جابر رضي الله عنه قال: «سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ (٣) في غزوةٍ غزَاها: استكثرُوا مِن النَّعال فإنَّ الرجلَ لا يزالُ راكباً ما انتعلَ» (٤).

الله عليه وسلم: «إذا انتعلَ أحدُكم الله عليه وسلم: «إذا انتعلَ أحدُكم فليبدَأ باليمنَى، فإذا نزعَ فليبدَأ بالشمال، لتكنِ اليمنَى أوَّلهما تُنعَلُ وآخِرَهما تُنزَعُ» (٥).

٣٤٠٢ ـ وقال: «لا يمشي أحدُكم في نعل واحدةٍ، ليُحْفِهما جميعاً، أو ليُنعِلْهما جميعاً، أو ليُنعِلْهما جميعاً» (٦٠).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠٨/١٠، كتاب اللباس (٧٧)، باب النعال السبتية وغيرها (٣٧)، الحديث (٥٨٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٨٤٤/٢، كتاب الحج (١٥)، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة (٥)، الحديث (١١٨٧/٢٥) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في المصدر السابق ٣١٢/١٠، باب قبالان في نعل... (٤١)، الحديث (٥٨٥٧)، قوله: «قبالان» القبال بكسر القاف زمام النعل، وهو السير الذي يكون بين الأصبعين.

<sup>(</sup>٣) ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٠٩٦/٣، كتاب اللباس... (٣٧)، باب استحباب لبس النعال... (٢٧)، الحديث (٢٠٩٦/٦٦) قوله: وفإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل، أي ما دام الرجل لابس النعل يكون كالراكب.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣١١/١٠، كتاب اللباس (٧٧)، باب ينزع نعلَهُ اليسرى (٣٩)، الحديث (٥٨٥٦) واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، باب استحباب لبس النعل في اليمن... (١٩)، الحديث (٢٠٩٧/٦٧).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في المصدر السابق ٢٠٩/١٠, باب لا يمشي في نعل واحدة (٤٠)، الحديث (٥٨٥٥) واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (٢٠٩٧/٦٨)، قوله: وليحفهاه أي ليمش حافي الرجلين.

٣٤٠٣ \_ وقال: «مَن انقطعَ شِسْعُ نعلِه فلا يَمشِينَ في نعلٍ واحدةٍ حَتّى يُصلِحَ شِسعَه، ولا يمش في خُفِّ واحدٍ، ولا يأكل بشمالِه، ولا يحتبِ بالثوبِ الواحدِ، ولا يلتحِف الصمَّاءَ»(١).

## مِنَ لِحِيتُ لِ إِنْ :

ع ، ٤ ٣ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «كانَ لنعل ِ رسول ِ اللَّهِ على عباس رضي الله عنه قال: «كانَ لنعل ِ رسول ِ اللَّهِ عليه وسلم قِبَالانِ مُثَنَّى شِراكُهما»(٢).

ه ه که ۳۲ ـــ عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه اللَّهُ عليه وسلم أنْ ينتعلَ الرجلُ قائماً»<sup>(۳)</sup>.

٣٤٠٦ ــ عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

(۱) أخرجه من رواية جابر رضي الله عنه مسلم في الصحيح ١٦٦١/٣، كتاب اللباس... (٣٧)، باب النهي عن اشتمال الصهاء... (٢٠)، الحديث (٢٠٩٩/٧١)، قوله: وشِسْع، بكسر معجمة، وسكون مهملة، هو أحد سيور النعل المشدودة في الزمام، قوله: وولا يلتحف الصهاء، بتشديد الميم، وسبق بيانها في الحديث (٣٣٣٠).

(٢) أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية، ص ٤١، باب ما جاء في نعل رسول الله الله الله الحديث (٢)، الحديث (٧٢)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١١٩٤/٢، كتاب اللباس (٣٢)، باب صفة النعال (٧٧)، الحديث (٣٦١٤)، قوله: «شراكها، بكسر الشين المعجمة أحد سيور النعل التي تكون على وجهها.

(٣) اللباس (٢٥)، باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل... (٣٥)، الحديث (١٧٧٥)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١١٩٥/، كتاب اللباس (٣٢)، باب الانتعال قائماً (٣٠)، الحديث (٣٦١٨).

وله شاهد من حديث ابسي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الترمذي في السنن ٢٤٣/٤، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل... (٣٥)، الحديث (١٧٧٥)، واخرجه ابن ماجه في السنن ١١٩٥/٢ كتاب اللباس (٣٢) باب الانتعال قائباً (٣٠) الحديث (٣٦١٨).

• وله أيضاً شاهد من حديث أنس رضي الله عنه، أخرجه الترمذي في المصدر السابق، الحديث (١٧٧٦).

• وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنها أخرجه ابن ماجه في المصدر السابق، الحديث (٣٦١٩).

«ربما مَشَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في نعل ٍ واحدةٍ»(١) والصحيح أنه عن عائشة رضي الله عنها: «أنها مَشَتْ بنعل ٍ واحدةٍ»(٢).

٣٤٠٧ ـــ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «إِنَّ مِن السنةِ إِذَا جلسَ الرجلُ أنْ يخلعَ نعليْهِ فيضعهما بجنبِهِ» (٣).

٣٤٠٨ عن ابن (٤) بُرَيْدة ، عن أبيه: «أَنَّ النجاشيَّ أهدَى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خُفَينِ أسودَيْنِ ساذَجَيْنِ، فلبِسَهما ثم توضأ ومسحَ عليهما »(٥).

#### ٤ ـ باب الترجيل

## مِنَ الْبِحِينَ اللهِ

٣٤٠٩ ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنتُ أُرَجِّلُ رأسَ رسولِ اللهِ عنها قالت: «كنتُ أُرَجِّلُ رأسَ رسولِ اللهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وأنا حائضٌ»(١٠).

أخرجه الترمذي في السنن ٤/٤٤، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء من الرخصة في المشي في النعل الواحدة (٣٦)، الحديث (١٧٧٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنه موقوفاً، أخرجه الترمذي في المصدر نفسه، الحديث (۱۷۷۸)، قال: (وهذا أصح).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود في السنن ٢٧٧/٤، كتاب اللباس (٢٦)، باب في الانتعال (٤٤)،
 الحديث (٤١٣٨).

<sup>(</sup>٤) تصحف الاسم في المخطوطة إلى (أبي بريدة).

<sup>(°)</sup> أخرجه أحمد في المسند ٣٥٢/٥، وأخرجه الترمذي في السنن ١٧٤/٥، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في الحف الأسود (٥٥)، الحديث (٢٨٢٠)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٨٢/١، كتاب الطهارة... (١)، باب ما جاء في المسح على الحفين (٨٤)، الحديث (٩٤٩)، واللفظ لهم، قوله: «ساذجين» بفتح الذال المعجمة، معرَّب سارة، أي غير منقوشين.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٦٨/١٠، كتاب اللباس (٧٧)، باب تـرجيل الحائض زوجها (٧٦)، الحديث (٥٩٢٥) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٤٤/١، كتاب الحيض (٣)، الحديث (٩٩/٩).

• ٣٤١٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الفطرةُ خمسُ: الختانُ، والاستحدادُ، وقصُّ الشاربِ، وتقليمُ الأظفارِ، ونتفُ الأباطِ (١٠).

٣٤١١ ـ وقال: «خالِفُوا المشركينَ: أُوفِرُوا اللحَى، وأَحفُوا وأَحفُوا اللحَى، وأَحفُوا اللحَى» (٢) ويروى: «أنهِكوا الشواربَ، وأَعفُوا اللحيَ» (٢).

٧ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ صوقال أنس رضي الله عنه: «وُقِّتَ لنا في قصَّ الشارب، وتقليم الأظفار؛ ونتفِ الإِبْطِ، وحلقِ العانةِ، أَنْ لا نَتُرُكَ أكثر مِن أربعينَ ليلةً» (٤٠).

٣٤١٣ ــ وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ اليهودَ والنصارَى لا يَصبُغُونَ فخالِفوهم الله عليه عليه وسلم قال: «إنَّ اليهودَ والنصارَى لا يَصبُغُونَ فخالِفوهم الله عليه الله عليه وسلم قال: «إنَّ اليهودَ والنصارَى لا يَصبُغُونَ فخالِفوهم الله عليه الله عليه وسلم قال: «إنَّ اليهودَ والنصارَى لا يَصبُغُونَ فخالِفوهم الله عليه الله عليه وسلم قال: «إنَّ اليهودَ والنصارَى الله والله وا

٤ ٢ ٤ ٣ ـــ وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: ﴿ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةً يُومَ فَتَحَ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٤٩/١، باب تقليم الأظفار (٦٤)، الحديث (٨٩١) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٢/١، كتاب الطهارة (٢)، بأب خصال الفطرة (١٦)، الحديث (٢٥٧/٥٠)، قوله: والاستحداد، أي حلق العانة.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠ ٣٤٩، كتاب اللباس (٧٧)، باب تقليم الأظفار (٦٤)، الحديث (٨٩٢)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (٢٥٩/٥٤) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنها، أخرجه البخاري في المصدر السابق ٢٥١/١٠، باب إعفاء اللحى... (٦٥)، الحديث (٥٨٩٣)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (٢٥٩/٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٥١/٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠/١٥٥، كتاب اللباس (٧٧)، باب الخضاب (٦٧)، الحديث (٥٨٩٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٦٦٣/٣، كتاب اللباس . . . (٣٧)، باب في مخالفة اليهود . . . (٢٥)، الحديث (٢١٠٣/٨٠) واللفظ لها، قوله: «يصبغون» بضم الموحدة، وفي نسخة بفتحها، وفي أخرى بكسرها.

مكةً، ورأسُه ولحيتُه كالتُّغامَةِ بَيَاضاً، فقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: غيِّروا هذا(١) بشيءٍ، والجتنِبُوا السواد»(٢).

صلى الله عليه وسلم يحبُّ موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤمرُ فيهِ، وكانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يحبُّ موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤمرُ فيهِ، وكانَ أهلُ الكتاب يَسدِلُون أشعارَهم، وكانَ المشركونَ يَفرُقون رؤسَهم فسدلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ناصيتَه ثم فرَق بعدُ (٣).

سمعتُ الله عليه وسلم نَهَى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: «سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن القَزَع «(٤) قيلَ لنافع : ما القَزَعُ؟ قال: يُحْلَقُ بعضُ رأسِ الصبيِّ ويُتْرَكُ البعضُ، وألحقَ بعضُهم التفسيرَ بالحديثِ.

عليه وسلم رأى صبيًا قد حُلِقَ بعضُ رأسِه وتُرِكَ بعضُه، فَنَهاهُمْ عن ذلكَ وقال: احلِقُوا كلَّه أو اتركُوا كلَّه» (٥).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة زيادة (الشيب) وليست في المخطوطة ولا عند مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في المصدر السابق، باب استحباب خضاب الشيب... (٢٤)، الحديث (٢١٠٢/٧٩)، قوله: «كالثُّغامة» بضم المثلثّة وبالغين المعجمة، هو نَبْتُ شديد البياض، زهره وثمره يشبه به الشيب.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٦١/١٠، كتاب اللباس (٧٧)، باب الفَرْق (٧٠)، الحديث (٩٩)، باب الفَرْق (٧٠)، باب في الحديث (١٨١٧/٤، كتاب الفضائل (٤٣)، باب في سدل النبي ﷺ... (٢٤)، الحديث (٢٣٣٦/٩٠)، قوله: «يسدلون» بضم الدال ويكسر.

<sup>(\$)</sup> متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ٢٠/٣٦، كتاب اللباس (٧٧)، باب القزع (٧٢)، الحديث (٥٩٢٠)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٦٧٥/٣، كتاب اللباس... (٣٧)، باب كراهة القزع (٣١)، الحديث (٢١٢٠/١١٣)، وقال مسلم في الصحيح برواية ثانية عقب الرواية الأولى من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني، وروح، ما نصُّه: (والحقا التفسير في الحديث).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في المصدر نفسه من طريق عبدالرزاق، وساق سنده فقال: (عن ابن عمر، عن النبي ﷺ بذلك) ولم يذكر متن الرواية، واخرجه عبدالرزاق في المصنَّف ٢٩١/١٠، كتاب الجامع، باب القزع، الحديث (١٩٥٦٤) واللفظ له، واخرجه ابوداود في السنن ٢١١/٤، =

طله النبيّ صلى الله عنهما قال: «لعنَ النبيّ صلى الله عنهما قال: «لعنَ النبيّ صلى الله عليه وسلم المخنّثينَ مِن الرجالِ والمُترجِّلاتِ من النساءِ، وقال: أُخرِجُوهم مِن بيوتِكم»(١).

م ٢ ٤ ٣ \_ وعنه قال: «لعنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المتشبهينَ مِن الرجال ِ ١ النساءِ والمتشبهاتِ مِن النساءِ بالرجال ِ ٢٠).

٣٤٣٠ عن ابن عمر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَعنَ الله الواصِلة، والمُسْتَوْصِلة، والواشِمة والمستوْشِمة (٣).

والمستوشمات، والمُتَنَمِّصَات، والمُتَفَلِّجاتِ للحُسْنِ المُغيِّراتِ خلقَ اللَّهِ، والمُتَفَلِّجاتِ للحُسْنِ المُغيِّراتِ خلقَ اللَّهِ، فجاءتهُ امرأةُ فقالت (٤): إنه بلغني أنكَ لعنتَ كيتَ وكيتَ؟ فقالَ: مالي لا ألعنُ أنكَ لعنتَ كيتَ وكيتَ؟ فقالَ: مالي لا ألعنُ من لعنَ / رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، ومَن هو في كتابِ اللَّه! فقالت: لقد قرأتُ ما بينَ اللوحينِ، فما وجدتُ فيهِ ما تقولُ؟ قال: لئنْ كنتِ قرأتِهِ لقد وجدْتِه، أمَا قرأتِ: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (٥)؟

حتاب الترجل (۲۷)، باب في الذؤابة (۱٤)، الحديث (۱۹۵)، وأخرجه النسائي في المجتبى
 من السنن ٨/ ١٣٠، كتاب الزينة (٤٨)، باب الرخصة في حلق الرأس (٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصحيح ۱۰/۳۳۳، كتاب اللباس (۷۷)، باب إخراج المتشبهين بالنساء... (۲۲)، الحديث (۵۸۸٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في المصدر نفسه ١٠/٣٣٠، باب المتشبه ون بالنساء... (١٦)، الحديث (٥٨٨٥).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر نفسه ٢٠٤/١، باب وصل الشعر (٨٣)، الحديث (٩٣٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٦٧٧/٣، كتاب اللباس... (٣٧)، باب تحريم فعل الواصلة... (٣٣)، الحديث (٢١٢٤/١١٩). والواصلة: التي توصل شعرها بشعر أخر زوراً. والواشمة: التي تغرّز الإبرة في الجلد حتى يسيل الدم، ثم تحشوه بالكحل.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة زيادة: (له) وليست عند البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر (٩٥)، الآية (٧).

قالت: بلى، قال: فإنه قد نَهَى عنه»(١).

٣٤٢٢ ـ عن أبي هريرة قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «العينُ حَقَّ، ونَهَى عن الوشم ِ»(٢).

٣٤٢٢ \_ [وقال: «لا تَشِمْنَ وَلاَ تَسْتَوْشِمْنَ» (٣) ] (٤).

سلم الله عليه وسلم «لقد رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مُلَبِّداً»(٥).

الله عليه الله عليه والله عنه قال: «نَهَى النبيِّ صَلَى الله عليه وسلم أنْ يتزعفرَ الرجلُ»(٢٠).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٨/ ٦٣٠، كتاب التفسير (٦٥)، سورة الحشر (٩٥)، باب ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾ (٤)، الحديث (٤٨٨٦) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٦٧٨/٣، كتاب اللباس... (٣٧)، باب تحريم فعل الواصلة... (٣٣)، الحديث (٢١٢٥/١٢،)، قوله: والمُتنَمَّصات، بتشديد الميم المكسورة، هي التي نظلب إزالة الشعر من الوجه بالمنقاش، قوله: ووالمتفلَّجات، بكسر اللام المشددة وهي التي نطلب الفَلَج، وهو فرجة ما بين الثنايا والرباعيات.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠٣/١٠، كتاب الـطب (٧٦)، باب العـين حقّ (٣٦)، الحديث (٥٧٤٠)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٧١٩/٤، كتاب السلام (٣٩)، باب الطب والمرض... (١٦)، الحديث (٢١٨٧/٤١) دون قوله: «ونهى عن الوشم».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه البخاري في الصحيح ٢٨٠/١٠، كتاب اللباس (٧٧)، باب المستوشمة (٨٧)، الحديث (٩٤٦).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث ساقط من المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/٣٦٠، كتاب اللباس (٧٧)، باب التلبيد (٦٩)، الحديث (٩١٤) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٨٤٢/٢، كتاب الحج (١٥)، باب التلبية وصفتها... (٣)، الحديث (١١٨٤/٢١) قوله: «مُلَبُّداً، بكسر الموحدة المشددة ويفتح، وهو أن يجعل رأسه كاللبد بالصبغ لأجل السفر لئلا يتلَّوث بالغبار، ولا يقمل.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق ٢٠٤/١٠، بباب النهي عن النزعفر للرجال (٣٣)، الحديث (٨٤٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٦٦٣/٣، كتاب اللباس... (٣٧)، باب نهي الرجل عن التزعفر (٢٣)، الحديث (٢١٠١/٧٧) واللفظ لهما.

صلى الله عليه وسلم بأطيب ما نجد، حتى أجد وبيص الطيب في رأسِه ولحيتِه»(١).

٣٤٢٦ ـ وقال نافع: «كانَ ابنُ عمرَ إذا استجمرَ استجمرَ بأَلُوَّةٍ غيرِ مُطَرَّاةٍ، وبِكَافُورٍ يطرحُه مع الأُلُوَّةِ ثم قال: هكذا يَستجمِرُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم»(٢).

## مِنَ لِي سِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

صلى الله عنهما قال: «كَانَ النبيُّ صلى الله عنهما قال: «كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُصُّ \_ أو كَانَ يأخذُ \_ مِن شاربِه، وكَانَ إبراهيمُ خليلُ الرحمن بفعلُه»(٣).

سلم اللَّهُ عليه وسلم أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «مَن لم يَأخذُ مِن شاربِه فليس منا» (٤٠).

٣٤٢٩ ــ عن عبدالله بـن عمر: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/٣٦٦، كتاب اللباس (٧٧)، باب الطيب في الرأس... (٧٤)، الحديث (٥٩٢٣) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٨٤٧، كتاب الحج (١٥)، باب الطيب للمحرم...(٧)، الحديث (١١٨٩/٣٨). ووبيص الطيب: بَريقُهُ ولمعانه.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٤/١٧٦٦، كتاب الألفاظ من الأدب... (٤٠)، باب استعمال المسك... (٥)، الحديث (٢٧٥٤/٢١)، قوله: «استجمر، أي تبخر وتعطر، قوله: «بألوة، بفتح الهمزة وتضم، وتشديد الواو، وهي عُودٌ يتبخر به.

 <sup>(</sup>٣) اخرجه احمد في المسئد ١/١، ١٠، واخرجه الترمذي في السئن ٩٣/٥، كتاب الأدب (٤٤)، باب
 ما جاء في قص الشارب (١٦)، الحديث (٢٧٦٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسئد ٣٦٦/٤، وأخرجه الترمذي في السئن ٩٣/٥، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في قص الشارب (١٦)، الحديث (٢٧٦١) وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السئن ١٥/١، كتاب الطهارة (١)، باب قص الشارب (١٣) واللفظ لهم.

كانَ يأخذُ أظفارَه وشارِبَه كلَّ جمعةٍ ه (١).

٣٤٣٠ وروي عن[أبي] (٢) عبدالله الأغرّ: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كانَ يقصُّ شاربَه ويأخذُ من أظفارِه قبلَ أنْ يروحَ إلى صلاةِ الجمعةِ» (٢).

- (۱) أخرجه البيهقي موقوفاً في السنن الكبرى ٢٤٤/٣، كتاب الجمعة، باب السنة في التنظيف يوم الجمعة. . . ، فقال: (أن عبدالله ابن عمر كان . . . ) ثم قال عقبه: (ورُوِّينا عن أبي جعفر مرسلاً قال: كان رسول الله على يستحب أن يأخذ من شاربه وأظفاره يوم الجمعة) ونقله ابن حجر عن البيهقي في فتح الباري ٣٤٦/١، كتاب اللباس (٧٧)، باب قص الشارب (٣٣)، فقال: (وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر قال: كان رسول الله على يستحب . . . ).
- (٣) تصحف الاسم في المطبوعة إلى (عبدالله بن الأغر) وفي المخطوطة إلى (عبدالله الأعسر) وصوابه: (أبي عبدالله الأغر، عن أبي هريرة رضي الله عنه) كذا ورد في كشف الأستار، كما سيأتي في التخريج، وكذلك ذكر المزري ترجمته في تهذيب الكمال ٢١/١، واسمه: سلمان الأغر فقال: (سلمان الأغر أبو عبدالله المدني...، روى عن أبي هريرة، وروى عنه إبراهيم بن قُدامة ...)، كما جاء في سند رواية البزار للحديث نفسه: (ثنا إبراهيم بن قُدامة الجمحي، عن أبي عبدالله الأغر، عن أبي عبدالله الأغر، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، والله أعلم.
- (٣) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، البزّار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار ٢٩٩٩، أبواب الجمعة، باب قصّ الشارب...، الحديث (٦٢٣)، وقال البزّار: (لا يُروى هذا عن أبي هريرة من غير هذا، وإبراهيم بن قُدامة مَذَنيَّ تفرد بهذا، ولم يُتابع عليه، وإذا تفرد بحديث فليس بحجة لأنه ليس بمشهور)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٠/١، كتاب الصلاة، باب الأخذ من الشعر والظفر...، فقال: (رواه البزّار والطبراني في الأوسط، وفيه إبراهيم بن قُدامة...)، وذكره المذهبي في ميزان الاعتدال ٢٥٨، ضمن ترجمة إسراهيم بن قُدامة (١٧٠)، وقال: (وهو خبر مُنكرً)، وذكره ابن حجر في فتح الباري ٢٤٦/١، كتاب اللباس (٧٧)، باب قصّ الشارب (٦٣)، فقال: (وله شاهد موصول عن أبي هريرة، لكنَّ سنده ضعيف، أخرجه البيهقي في الشعبه)، وذكره السيوطي في الجامع الصغير ٥/٨٣٠ الحديث (أخل المبيهقي أنه قال عقب الحديث؛ وقال أحمد: في هذا الإسناد من يُجهَل)، ولم يخرّج الخطيب التبريزي في المشكاة، ولا المناوي في كشف المناهج هذا الحديث، ولا الحديث الذي الذي الخطيب التبريزي في المشكاة، ولا المناوي في كشف المناهج هذا الحديث، ولا الحديث الذي قبله، فلعلها ساقطين من أصليهما.

٣٤٣١ ـ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يأخذُ مِن لحيتِه، مِن عرضِها وطولِها» (١) (غريب).

٣٤٣٢ عن يَعْلَى بن مرَّة: «أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى عليه خُلُوقاً فقال: أَلَكَ امرأة ؟ قال: لا ، قال: فاغسِلْه، ثم اغسِلْه، ثمَّ اغْسِلْه، ثمَّ اغْسِلْه، ثم لا تُعِدْه»(٣).

٣٤٣٣ ـ عن أبي موسى قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «لا يقبلُ اللَّهُ صلاةَ رجل في جسدِه شيءٌ مِن خَلُوق»(٣).

﴿٢٠٠٠] ٣٤٣٤ ـ عن عمار بن ياسر قال: «قدِمْتُ على أهلي وقد / تَشَقَّتُ يَدَاي فحلَّقوني بزعفرانَ، فغدوْتُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسلَّمتُ عليه فلم يردَّ عليَّ، وقال: اذهبْ فاغسلْ هذا عنك» (٤).

عنه قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «طِيْبُ الرجالِ ما ظهرَ ريحُه وخَفِيَ لونُه، وطِيبُ النساءِ ما ظهرَ لونُه وخفيَ ريحُه»(٥).

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في السنن ٩٤/٥، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في الأخذ من اللحية (١٧)، الحديث (٢٧٦٢) وقال: (حديث غريب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسئد ١٧١/٤ واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السئن ١٢١/٥، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في كراهية التزعفر... (٥١)، الحديث (٢٨١٦)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السئن ١٥٢/٨، كتاب الزينة (٤٨)، باب التزعفر... (٣٤) واللفظ له، قوله: اخَلُوقاً، وهو نوع من الطيب له لون.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٠٣/٤، وأخرجه أبو داود في السنن ٤٠٣/٤، كتاب الترجل (٢٧)،
 باب في الحلوق. . . (٨)، الحديث (٤١٧٨) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجُه احمَد في المسند ٤/٣٢٠، واخرجه ابوداود في المصدر السابق ٤٠٢/٤، الحديث (٤١٧٦)، واللفظ لهما.

 <sup>(</sup>٥) اخرجه احمد في المسئد ١٩٤٧، وأخرجه أبوداود في السئن ١٩٥/٣ – ٦٢٥، كتاب النكاح (٦)، باب ما يكره من ذكر الرجل... (٥٠)، الحديث (٢١٧٤) ضمن رواية مطولة، =

٣٤٣٦ ـ عن أنس رضي الله عنه قال: «كَانَ لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم سُكَّةُ يتطيبُ منها»(١).

٣٤٣٧ ـ عن أنس رضي الله عنه قال: «كَانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه اللَّهُ عليه اللَّهُ عليه وسلم يُكثِرُ دَهْنَ رأسِه وتسريحَ لحيتِه، ويُكثِرُ القِناعَ، كأنَ ثوبَه ثوبَ زيَّاتٍ»(٢).

٣٤٣٨ ـ عن أم هانيء أنها قالت: «قدِمَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم علينا بمكةَ قَدْمةً ولهُ أربعُ غَدَائر»(٣).

٣٤٣٩ ــ وقىالت عائشة رضي الله عنها: «كنتُ (أ) إذا فَــرقتُ لرسول ِ الله صلى الله عليه وسلم رأسَه صَدَعْتُ فرقَهُ عن يَافُوخِهِ، وأرسلتُ

وأخرجه الترمذي في السنن ١٠٧/، كتاب الأدب (٤٤)، باب ماجاء في طيب الرجال... (٣٦)، الحديث (٢٧٨٧)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٥١/، كتاب الزينة (٤٨)، باب الفصل بين طيب الرجال... (٣٣)، واللفظ لهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود في السنن ٢٩٤/٤، كتاب الترجل (٢٧)، باب ما جاء في استحباب الطيب (٢)، الحديث (٤١٦٢)، وأخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية، ص ١٠٩ ـ ١١٠، باب ما جاء في تعطر رسول الله ﷺ (٣٣)، الحديث (٢١٧) واللفظ لها، والسُّكَةُ: بضم السين المهملة وتشديد الكاف، نوع من الطيب عزيز، وقد تحرفت لفظة: ﴿سُكَّة ﴿ في الأصلين المطبوعين إلى ﴿سلة ﴾، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الشمائل، ص ٢٣، باب ما جاء في تَرَجُل رسول الله ﷺ (٤)، الحديث (٣٢)، وأخرجه البغوي من طريق الترمذي في شرح السنة ٨٢/١٢، باب ترجيل الشعر...، الحديث (٣١٦) قوله: «القِناع» هو خرقة تُلقَى على الرأس تحت العمامة بعد الدهن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٤١/٦، وأخرجه أبو داود في السنن ٤٠٩/٤، كتاب الترجل (٢٧)، باب في الرجل يعقص شعره (١٢)، الحديث (٤٩١١)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٤٦/٤، كتاب اللباس (٢٥)، باب دخول النبي على مكة (٣٩)، الحديث (١٧٨١)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢١٩٩/، كتاب اللباس (٢٣)، باب اتخاذ الجمئة . . . (٣٦)، الحديث (٣٦٣١) والفظ لهم، والغدائر: أي الضفائر.

 <sup>(</sup>٤) ساقطة من مخطوطة برلين والصواب إثباتها كما في المطبوعة والأصول.

ناصيتَهُ بينَ عينيهِ»(١).

م ع ع ٣٤٠ عن عبدالله بن مُغَفَّل قال: «نهى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن (٢) الترجُّل إلَّا غِبًا (٣).

لا أَرَى عليكَ حِذَاءً؟ قال: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ رسولُ اللهِ عليه وسلم كانَ ينهانا عن كثيرٍ مِن الإِرْفَاهِ، قال: مالي لا أَرَى عليكَ حِذَاءً؟ قال: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يأمُرنا أنْ نحتَفِى أحياناً»(٤).

ت ٣٤٤٢ ــ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «مَن كانَ لهُ شعرُ فليُكْرِمْهُ» (٥).

٣٤٤٣ \_ وعن أبي ذر قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «إنَّ أحسنَ ما غُيِّرَ بهِ الشيبُ: الحِنَّاءُ والكَتَمُ»(٢).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنن ٤٠٨/٤، كتاب الترجل (٢٧)، باب ما جاء في الفرق (١٠)، الحديث (٤١٨٩)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١١٩٩/٢، كتاب اللباس (٣٢)، باب اتخاذ الجمية . . . (٣٦)، الحديث (٣٦٣) قوله: «عن يافوخه» أي عن جانب مؤخر رأسه.
 (٢) في المخطوطة (من) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسئد ٨٦/٤، وأخرجه أبو داود في السنن ٢٩٢/٤، كتاب الترجل (٢٧)، باب باب (١)، الحديث (١٥٩)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٣٤/٤، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في النهي عن الترجل... (٢٢)، الحديث (١٧٥٦) وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٣٣/٨، كتاب الزينة (٤٨)، باب الترجل غِبًا (٧)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٥٦ \_ كتاب اللباس (٢٢)، باب ما جاء في الترجل (٢١)، الحديث (١٤٨٠) واللفظ لهم جميعًا، قوله: وغِبًا، بكسر الغين المعجمة وتشديد الموحدة، الغِبُ: أن يفعل يومًا ويترك يومًا.

رها المحد في المسند ٢٢/٦، واخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (٤١٦٠) واللفظ له، قوله: «شعثاً» بفتح فكسر أي متفرق الشعر، قوله: «الإرفاه» بكسر الهمزة بمعنى التنعم. وراوي الحديث هو عبدالله بن بريدة.

ره) أخرجه أبو داود في المصدر السابق ٤/٤٣٤ – ٣٩٥، باب في إصلاح الشعر (٣)، الحديث (٤١٦٣).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسئد ٥/١٤٧، وأخرجه أبو داود في السنن ٤١٦/٤، كتاب الترجل (٢٧)، =

على الله عليه الله عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يكونُ قومٌ في آخرِ الزمانِ يخضِبُونَ بهذا السوَادِ، كحَوَاصِلِ الحمامِ، لا يَجِدُون رائحةَ الجنةِ»(١).

ملى الله عليه الله عليه الله عنه: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يلبسُ النعالَ السَّبْتِيَّة، ويصفِّرُ لحيتَهُ بالوَرْسِ والزعفرانِ»(٢). وكانَ ابنُ عمر رضي الله عنه يفعلُ ذلك.

٣٤٤٦ – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مرَّ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ قد خَضَبَ بالحِنَّاءِ فقال: ما أحسنَ هذا! قال: فمرَّ آخرُ قد خضبَ [٢٠١] قد خضبَ الحِنَّاءِ فقال: هذا أحسنُ مِن هذا! ثم مرَّ آخرُ قد خضبَ [٢٠١]

<sup>=</sup> باب في الخضاب (١٨)، الحديث (٢٠٥)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٩٣٢، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في الخضاب (٢٠)، الحديث (١٧٥٣) وقال: (حديث حسن صحيح) واللفظ لهم، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٣٩٨، كتاب الزينة (٤٨)، باب الخضاب بالحناء (١٦)، قوله: «الكتم» بفتحتين وتخفيف التاء، هو نبت يخلط مع الوسمة ويُصبغُ به الشعر. وهذا الحديث هو الحديث السادس مما رماه القزويني بالوضع في الكتاب، وأجاب عنه الحافظ ابن حجر بقوله: (أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبدالكريم عن عكرمة عن ابن عباس، ولم يقع عبدالكريم منسوباً في «السنن» وفي طبقته آخر يسمى عبدالكريم يروي أيضاً عن عكرمة. فالأول وهو ابن مالك الجزري ثقة متفق عليه، أخرج له البخاري ومسلم. والآخر هو ابن أبي المخارق وكنيته أبوامية ضعيف، فجزم بأنه الجزري، الحفاظ: أبو الفضل بن طاهر، وأبو القاسم بن عساكر، والضياء أبو عبدالله المقدسي، وأبو عمد المنذري وغيرهم، وزاد أنه ورد في بعض الطرق منسوباً كذلك. قلت: وهو مقتضى صنيع من صححه، كابن حبان، والحاكم).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسئد ٢٧٣/١، وأخرجه أبوداود في السئن ٤١٨/٤ ـ ٤١٩، كتاب الترجل (٢٧)، باب ما جاء في خضاب السواد (٢٠)، الحديث (٤٢١٢)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السئن ١٣٨/٨، كتاب الزينة (٤٨)، باب النهي عن الخضاب بالسواد (١٥) واللفظ لهم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسئد ۱۱٤/۲، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق ١٧/٤ ــ ٤١٨، باب ما جاء في خضاب الصفرة (١٩)، الحديث (٤٢١٠)، وأخرجه النسائي في المصدر السابق ١٨٦/٨، باب تصفير اللحية. (٦٦)، واللفظ لها، قوله: وبالوَرْسِ ٩ هو نَبْتُ أصفر باليمن.

بِالصُّفْرَةِ فقال: هذا أحسن مِن هذا كله»(١).

٣٤٤٧ ـــ عن أبـي هريرة رضي الله عنه قال، قالَ رسولُ اللَّـهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «غَيِّروا الشيبَ، ولا تَشَبَّهوا باليهودِ»(٢).

٣٤٤٨ ــ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «لا تَنتِفُوا الشيبَ فإنه نورُ المسلم ، مَن شابَ شيبةً في الإسلام كتبَ اللَّهُ لهُ بهاحسنةً، وكفَّرَ عنهُ بها خطيئةً، ورفَعهُ بهـا درجةً» (٣).

٩٤٤٩ ــ عن كعب بن مُرَّة عن رسول ِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «مَن شابَ شيبةً في الإسلام ، كانتْ لهُ نوراً يومَ القيامةِ»(٤).

• • • • • • وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: «كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم مِن إناءٍ واحدٍ، وكانَ لهُ شعرٌ فوقَ الجُمَّةِ ودونَ الوَّفْرةِ»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبوداود في المصدر السابق، الحديث(٤٣١١) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١١٩٨/، كتاب اللباس (٣٢)، باب الخضاب بالصفرة (٣٤)، الحديث (٣٦٢٧) وقد سبق بيان والكَتَم، في الحديث (٣٤٤٣) قبل ثلاثة أحاديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/٤٩٩، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٣٢/٤، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في الخضاب (٢٠)، الحديث (١٧٥٢) وقال: (حديث حسن صحيح).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المستد٢/٠٢، واللفظ له، وأخرجه أبوداود في الستن٤/٤، كتاب الترجل (٢٧)، بـاب في نتف الشيب(١٧)، الحديث(٢٠٢)، وأخـرجـه التـرمـذي في السنن ٥/٥٦، كتاب الأدب (٤٤)، باب ماجاء في النهي عن نتف الشيب (٥٦)، الحديث (٢٨٢١)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٣٦/٨، كتاب الزينة (٤٨)، باب النهي عن نتف الشيب (١٣)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٢٢٦/٢، كتاب الأدب (٣٣)، باب نتف الشيب (٢٥)، الحديث (٣٧٢١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمـد في المستد٤/٢٣٦، وأخـرجه التـرمذي في السنن١٧٢/٤، كتـاب فضائـل الجهاد (٢٣)، باب ما جاء في فضل من شاب. . . (٩)، الحديث (١٦٣٤) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢٦/٦، كتاب الجهاد (٢٥)، باب ثواب من رمى... (٢٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند ١١٨/٦، وأخرجه أبو داود في السنن ٤٠٧/٤، كتاب الترجل (٢٧)، باب ما جاء في الشعر (٩)، الحديث (٤١٨٧)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٣٣/٤، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في الجمة . . . (٢١)، الحديث (١٧٥٥) واللفظ له، وقال: (حديث =

٣٤٥١ – وقال ابنُ الحنظلِيَّةِ – رجلٌ مِن أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم – قال النبي صلى الله عليه وسلم: «نِعْمَ الرجلُ خُزَيْمُ الْأَسْدي لولا طولُ جُمَّتِه وإسبالُ إزارِه، فبلغَ ذلكَ خُرَيْماً فأخذَ شفرةً فقطعَ بها جُمَّتَه إلى أُذُنَيْهِ، ورفعَ إزاره إلى أنصافِ ساقَيْهِ»(١).

سَلَمُ عَنهُ قَالَت لِي ذُوَّابَةٌ فَقَالَت لِي ذُوَّابَةٌ فَقَالَت لِي ذُوَّابَةٌ فَقَالَت لِي ذُوَّابَةٌ فَقَالَت لِي الله عَنه : لا أَجُزُّها، كَانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يمدُّها (٢) ويأخذُ بها (٣). الله عنه : «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمهلَ آلَ جعفرَ ثلاثاً، ثم أتاهم فقالَ: لا تَبْكُوا على أخي بعدَ عليه وسلم أمهلَ آلَ جعفرَ ثلاثاً، ثم أتاهم فقالَ: لا تَبْكُوا على أخي بعدَ اليوم، ثم قال: ادْعُوا لي بني أخي فجيءَ بنا كأننا أَفْرَاخٌ، فقال: ادْعُوا لي الحلاق، فأمَرَهُ فحلقَ رؤوسَنا (٤).

عطية الأنصارية: «أنَّ امرأةً كانت تختِنُ بالمدينةِ، فقالَ لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تُنْهِكِي، فإن ذٰلِكَ أَحْظَى للمرأةِ وأحبً إلى البعلِ»(٥).

حسن صحيح) وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/١٠٠، كتاب اللباس (٣٣)، باب اتخاذ الجمة . . . (٣٦)، الحديث (٣٦٣) قوله: «الجُمّة» بضم الجيم وتشديد الميم ما سقط من المنكبين، «والوَفْرة» بفتح الواو وسكون الفاء، ما وصل إلى شحمة الأذن .

<sup>(</sup>١) أخرجه من رواية سهل بن الحنظلية رضي الله عنه، أحمد في المسند ١٨٠/٤، وأخرجه أبو داود في المسند ١٨٠/٤، وأخرجه أبو داود في السنن ٣٤٨/٤ – ٣٤٩، كتاب اللباس (٢٦)، باب ما جاء في إسبال الإزار (٢٨)، الحديث (٤٠٨٩)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) العبارة في مخطوطة برلين (يأخذها ويمد بها) والتصويب من المطبوعة وأبـي داود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبـو داود في السنن ١١١/٤ ــ ٤١٢، كتاب التـرجـل (٢٧)، بــاب مــا جــاء في الرخصة (١٥)، الحديث (١٩٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسئد ٢٠٤/١، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق ٤٠٩/٤ ــ ٤١٠، باب في حلق الرأس (١٣)، الحديث (٤١٩)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السئن ١٨٢/٨، كتاب الزينة (٤٨)، باب حلق رؤوس الصبيان (٥٧)، واللفظ لهما.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في السنن ٢١١/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب ما جاء في الحتان (١٧٩)،
 الحديث (٢٧١٥)، وأخرجه البيهقي من طريق أبــي داود في السنن الكبرى ٣٢٤/٨، كتاب =

ووي: «أنَّ امرأةً سألت عائشة رضي الله عنها عن خِضَابِ اللهِ عنها عن خِضَابِ اللهِ عنها عن خِضَابِ اللهِ عنها اللهِ عنها عن خِضَابِ اللهِ عنها اللهُ يكرهُ المِحنَّاءِ؟ فقالت: لا بأسَ [بهِ](١) ولكِنَّي أكرهُهُ، كانَ حبيبي عليه السلامُ يكرهُ ريحَهُ»(٢).

ري ... ... ... ... عن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ هنداً بنتَ عتبةَ قالت: يا نَبِيَّ اللَّهِ بايعْني؟ فقالَ: لا أُبايُعكِ حتى تُغَيِّري كفَّيْكِ، وكأنهما كَفًّا سَبُع ٍ "".

[٢٠١] ٣٤٥٧ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أَوْمَأَتْ / امرأة مِن وراءِ سترٍ،بيدِها كتابٌ إلى رسول ِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقبض النبيُّ عليه السرم يدَه! فقال: ما(٤) أدري أَيَدُ رجل ٍ؛ أَمْ يدُ امرأةٍ؟ قالت: بل يدُ امرأةٍ قال: لو كنتِ امرأةً لغيَّرتِ أظفاركِ»(٥) يعني بالحِنَّاء.

٣٤٥٨ ـ عن ابن عباس قال: «لُعِنَت الـواصِلةُ والمستوصلةُ، والنامِصة والنامِصة والمتنمَّصةُ، والواشِمةُ والمستوشمةُ مِن غيرِ داءٍ» (٢٠).

الأشربة...، باب السلطان يكره على الاختتان...، قوله «تُنهكي، بضم التاء وكسر الهاء وفي نسخة بفتحها، أي لا تبالغي في قطع موضع الختان، بل اتركي بعض الموضع.

<sup>(</sup>١) ساقطة من مخطوطة برلين، وأثبتناهاً من المطبوعة وأبسي داود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من رواية كريمة بنت همام، عن عائشة رضي الله عنها، أحمد في المسند ٢١٠/٦، وأخرجه أبو داود في السنن ٢٩٥/٤، كتاب التسرجل (٢٧)، باب في الخضاب للنساء (٤)، الحديث (٤١٦٤) واللفظ لهما، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٤٢/٨، كتاب الزينة (٤٨)، باب كراهية ربح الحناء (١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ٤/٥٩، كتاب الترجل (٢٧)، باب في الحضاب للنساء (٤)، الحديث (٤١٦٥).

<sup>(</sup>٤) والعبارة في المخطوطة (لا أدري)، وعند النسائي: (لم أدْرِ). وما اثبتناه من المطبوعة وهو الموافق للفظ أبى داود.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند ٢٦٢/٦، وأخرجه أبوداود في المصدر السابق ٢٦٢/٦، كتاب الحديث (٤١٦٦) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٤٢/٨، كتاب الخضاب للنساء (١٨).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسئد ٢٥١/١، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق ٢٩٩٩/٤، باب صلة الشعر
 (٥)، الحديث (٤١٧٠)، واللفظ له، وقد تقدم شرح معاني كلمات الحديث في الحديث:
 (٣٤٢١ – ٣٤٢١).

٣٤**٩ – عن أب**ي هريرة رضي الله عنه قال: «لعنَ رسولُ اللَّهِ صلى الله علي الله علي الله علي الرجلَ اللَّهِ على الله عليه وسلم الرجلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المرأةِ، والمرأةَ تَلْبَسُ لِبسةَ الرجلِ »(١).

• ٣٤٦٠ ــ و « «قيلَ لعائشةَ رضي الله عنها: إنَّ امرأةً تلبَسُ النعلَ! قالت: لعنَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم الرَّجُلَة مِن النساءِ» (٢).

الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسانٍ مِن أهلِه فاطمة، وأول مَن يدخلُ عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسانٍ مِن أهلِه فاطمة، وأول مَن يدخلُ عليها فاطمة، فقدم مِن غَزَاةٍ وقد عَلَقتْ مِسْحاً أوسِتْراً على بابِها، وحلّتِ الحسنَ وَالحُسَيْنَ قُلْبَينِ مِن فضةٍ، فقدم فلم يدخل، فظنّت أنما منعه أنْ يدخلُ ما رَأَى، فَهتكَتْ السِترَ وفكّتِ القُلْبينِ عن الصّبِيّيْنِ وقطعته منهما، فانطلقا إلى مسولِ الله صلى الله عليه وسلم يبكيانِ، فأخذه منهما وقال: يا ثوبانُ، اذهبْ بهذا إلى آل فلانٍ، إنَّ هؤلاءِ أهلي أكْرَهُ أنْ يأكلوا طيباتِهم في حياتِهم الدنيا، يا ثوبانُ اشترِ لفاطمة قِلادة مِن عَصْبٍ وسِوَارَيْنِ من عاج»(٣).

٣٤٦٢ ـ عن ابن عباس رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ۲/۳۷، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/٣٥، كتاب اللباس (٢٦)، باب في لباس النساء (٣١)، الحديث (٤٠٩٨)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٦/٦ه – ٥٧، الحديث (٣٩٤٠)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد المظمآن، ص ٢٥١ – كتاب اللباس (٢٢)، باب في الرجل يلبس لبسة المرأة (٩)، الحديث (١٤٥٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٩٤٤، كتاب اللباس، باب لعن النبي المحديث المرأة تلبس...، وقال: (صحيح على شرط مسلم)، وسكت عليه الذهبي، واللفظ لهم.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها، أبو داود في المصدر السابق، الحديث (٤٠٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسئد ٥/٥٧، وأخرجه أبوداود في السنن ١٩/٤ \_ ٤٧٠، كتاب الترجل (٢٧)، باب ما جاء في الانتفاع بالعاج (٢١)، الحديث (٤٢١٣) واللفظ له، قوله: وتُلبينٍ بضم القاف أي سوارين، قوله: «قلادة من عَصْب» بفتح العين وسكون الصاد المهملتين هو سن الحيوان.

وسلم قال: «اكتحِلُوا بالإثمدِ فإنه يَجْلُوا البصرَ، ويُنْبِتُ الشعرَ» (١) وزعم: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانتْ لهُ مُكْحُلَةً يكتحلُ بها كلَّ ليلةٍ ثلاثةً في هذه، وثلاثةً في هذه» (٢).

عليه وسلم يكتحلُ قبلَ أنْ ينامَ بالإِثمدِ ثلاثاً في كلِّ عينٍ، قال، وقال: إنَّ خيرَ عليه وسلم يكتحلُ قبلَ أنْ ينامَ بالإِثمدِ ثلاثاً في كلِّ عينٍ، قال، وقال: إنَّ خيرَ [٢٠٢/أ] ما تَدَاوَيْتُم به اللَّدُودُ، والسَّعُوطُ، والحِجَامَةُ، والمَشِيُّ، وخيرَ ما اكتحلْتُم / به الإِثمدُ، فإنه يجلُو البصرَ ويُنْبِتُ الشعرَ، وإنَّ خيرَ ما تَحتجِمونَ فيهِ يومَ سبعَ عشرةً، ويومَ إحدى وعشرين، وإنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم حيثُ عُرِجَ بهِ ما مَرَّ على ملاٍ مِن الملائكةِ إلا قالوا: عليكَ بالحِجَامةِ» (٣) (غريب).

عن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى الرجالَ والنساءَ عن دخول ِ الحمَّاماتِ، ثم رخَّصَ للرجالِ أنْ يدخلُوا بالميازر»(1).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ۲۳۱/۱، واخرجه أبو داود في السنن ۲۳۲/۴، كتاب اللباس (۲۳)، باب في البياض (۱۳)، الحديث (٤٠٦١)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٣٤/٤، كتاب اللباس (۲۵)، باب ما جاء في الاكتحال (۲۳)، الحديث (۱۷۵۷) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ۱٤٩/۸ ـ ١٥٠، كتاب الزينة (٤٨)، باب الكحل (٢٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره الترمذي عقب الحديث في المصدر السابق.والإثمد: حجر يُكتحل به.

<sup>(</sup>٣) اخرجه الترمذي في السنن ٢٠٨٨، كتاب الطب (٢٩)، باب ما جاء في السَّعُوطِ وغيره (٩)، الحديث (٢٠٤٨) وقال: (حديث حسن غريب) إلى قوله: «ويُنْبِتُ الشعرة وأخرج بقية الحديث في ٢٠٤٨، باب ما جاء في الحجامة (١٢)، الحديث (٢٠٥٣)، وقال: (حسن غريب)، قوله: «اللَّدُود» بفتح فضم وهو ما يسقى المريض من الدواء في أحد شقي فيه، والسعوط: هو ما يُصَب في الأنف. والمَشِيَّ: بفتح فكسر فتشديد تحتية، وهو ما يؤكل أو يشرب الإطلاق البطن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ١٣٢/٦، وأخرجه أبو داود في السنن ٢٠٠٠، كتاب الحمّام (٢٥)، باب (١)، الحديث (٤٠٠٩)، وأخرجه الترمذي في السنن ١١٣/٥، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في دخول الحمام (٤٣)، الحديث (٢٨٠٢)، وأخرجه أبن ماجه في السنن ١٢٣٤/٢، كتاب الأدب (٣٣)، باب دخول الحمام (٣٨)، الحديث (٣٧٤٩) واللفظ لهم.

وسومً عن الله عنها نسومً عن أبي المليح قال: «قدمً على عائشةً رضي الله عنها نسوةً مِن أهل حِمْصَ فقالت: مِن أينَ أَنتُنَ؟ قُلْنَ: مِن الشام، قالت: فلعلَّكُنَّ مِن الكُورَةِ التي تدخلُ نِسَاؤها الحمَّامَاتِ؟ قُلْنَ: بلى، قالت: فإني سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: لا تخلعُ امرأةٌ ثيابَها في غير بيتها بيت زوجِها إلا هَتكَتْ السَّرَ بينَها وبينَ ربِّها»(۱) وفي روايةٍ: «في غير بيتها إلا هتكَتْ سِترَها فيما بينَها وبينَ ربِّها»(۱)

٣٤٦٦ عن عبدالله بن عمرو، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «إنها ستُفْتَحُ لكم أرضُ العجم، وستجدُونَ فيها بيوتاً يقالُ لها الحمَّاماتِ، فلا يَدخُلَنَها الرجالُ إلا بالأُزُرِ، وامنعُوها النساءَ إلا مريضةً أو نفساءَ» (٣).

٣٤٦٧ – عن جابر رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ عليْه السلام قال: «مَن كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَاليومِ الآخرِ فلا يدخلُ الحمامَ بغيرِ إزارٍ، ومَن كَانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فلا يدخلُ الحمامَ، ومَن كَانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ واليومِ الآخرِ واليومِ الآخرِ الآخرِ فلا يُدْخِلُ حَلِيلَتَهُ الحمامَ، ومَن كَانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ۲۱۲، الحديث (۱۵۱۸)، وأخرجه أحمد في المسند ۲۸۱/۲، وأخرجه الدارمي في السنن ۲۸۱/۲، كتاب الاستئذان، باب في النهي عن دخول المرأة الحمام، وأخرجه الترمذي في السنن ۱۱٤/۵، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في دخول الحمام (٤٣)، الحديث (۲۸۰۳)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ۲/١٣٣٤، كتاب الأدب (٣٣)، باب دخول الحمام (٣٨)، الحديث (٣٧٥٠)، وأخرجه الحاكم في الأدب (٣٣)، باب دخول الحمام (٣٨)، الحديث (٣٧٥٠)، وأخرجه الحمام ورمز الذهبي المستدرك ٤/٨٨٨، كتاب الأدب، باب لا تجلسوا على مائدة يدار عليها الخمر، ورمز الذهبي إليه: على شرط البخاري ومسلم، قوله: «الكورة» بضم الكاف أي البلدة أو الناحية.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف ٢٩٤/١، كتباب البطهارة، بياب الحميام للنساء، الحديث (١١٣٢)، وأخرجه أحمد في المسند ١٧٣/٦، وأخرجه أبو داود في المسنن ١٠٠١/٤، وأخرجه أبو داود في المسند ٢٨٨/١، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٨٨/١ \_ كتاب الحمام (٢٥)، باب (١)، الحديث (٤٠١٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٨٨/١ \_ كتاب الأدب، باب لا تجلسوا على مائدة يدار عليها الخمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ٢٠١١هـ ٣٠٠٢ كتاب الحمام (٢٥)، باب (١)، الحديث (٢٠١١) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٢٣٣/٢، كتاب الأدب (٣٣)، باب دخول الحمام (٣٨)، الحديث (٣٧٤٨)، وذكسره المتقي الهندي في كنسز العمال ٣٩٢/٩، الحديث (٣٨)، الحديث (٣٧٤٨) وعزاه لعبدالرزاق والطبراني في المعجم الكبير.

فلا يجلس على مائدةٍ تُذارُ عليها الخمرُ»(١).

#### ہ باب التصاویر

#### من صحاباج:

٣٤٦٨ ـ عن أبي طلحة رضي الله عنه قال، قالَ رسولُ اللّهِ صلى اللهُ عليه وسلم: «لا تدخلُ الملائكةُ بيتاً فيهِ كلبُ ولا تصاوير»(٢).

سلام عن ميمونة: «أنَّ رسولَ الله عنهما، عن ميمونة: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوماً واجماً وقال: إنَّ جبريلَ كانَ (٣) وَعَدَني أنْ يلقاني الليلة فلَمْ يَلْقَني! أمَا والله ما أَخْلَفني، ثم وقع في نفسه: جَرْوُ أنْ يلقاني الليلة فلَمْ يلقني! أمَا والله ما أَخْلَفني، ثم وقع في نفسه: جَرْوُ أَنْ يلقاني الليلة فلَمْ الله أخرِج، ثم أخذ / بيدِه ماءً فنضحَ مَكَانَهُ، فلمًا أمسَى لقية جبريل، فقال له: لقد كنتَ وعدتني أنْ تَلقاني البارحة؟ فقال: أَجَلْ، ولكِنًا لا ندخُل بيتاً فيه كلبُ ولا صورة، فأصبحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ فأمرَ بقتل الكلاب، حتى إنه يأمرُ بقتل كلبِ الحائطِ الكبيرِ» (١٠).

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٣٩، وأخرجه الترمذي في السنن ١١٣٥، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في دخول الحمام (٤٣)، الحديث (٢٨٠١) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٩٨١، كتاب الغسل والتيمم (٤)، باب الرخصة في دخول الحمام (٢)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٨٨٤، كتاب الأدب، باب النبي عن الدخول في الحمام . . . ، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيخ ٢٠/٠١، كتاب اللباس (٧٧)، باب التصاوير (٨٨)، الحديث (٩٤٩) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٦٦٥/٣، كتاب اللباس... (٣٧)، باب تحريم تصوير صورة الحيوان... (٢٦)، الحديث (٢١٠٦/٨٣).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من المخطوطة، والصواب إثباتها كما في المطبوعة وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ١٦٦٤/٣ ـ ١٦٦٥، الحديث (٢١٠٥/٨٢)، قوله: دواجماً ع بكسر الجيم، أي ساكناً حزيناً، قوله: دفسطاط، بضم الفاء المراد به هنا السرير، قوله: دكلب الحائط، أي كلب البستان.

• ٣٤٧٠ ـ عن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَكُنْ يتركُ في بيتِه شيئاً فيهِ تَصَاليبُ إلاَّ نَقَضَه»(١).

٣٤٧١ ـ وقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أصحابَ هذه الصورِ يُعَذَّبُونَ يومَ القيامةِ ويقالُ لهم: أَحْيوا ما خَلَقتُم، وقال: إنَّ البيتَ الذي فيهِ الصورةُ لا تدخلُه الملائكةُ (٢).

٣٤٧٢ ـ وعن عائشة رضي الله عنها: «أنها كانَتْ قد اتخذَتْ على سهوةٍ لها سِتراً فيهِ تَماثيل، فهتكه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فاتخذْتُ منهِ نُمْرُقَتين، وكانتا في البيتِ يجلسُ عليهما»(٣).

٣٤٧٣ – وروي عن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ النبيَّ صلى الله على وسلم خرجَ في غزاةٍ، فأخذتُ نَمَطاً فسترتُه على الباب، فلمَّا قدِمَ رَأَى النَّمطَ فجذبَهُ حتى هتكَهُ، ثم قال: إنَّ اللَّهَ لم يأمرْنَا أنَّ نكسُوَ الحجارة والطين» (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصحيح. ۱۰/۳۸۰، كتاب اللباس (۷۷)، باب نقض الصور (۹۰)، الحديث (۹۰)، قوله: «تصاليب» أي تصاوير.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠/١٠، كتاب اللباس (٧٧)، باب من لم يدخل بيتاً فيه صورة (٩٥)، الحديث (٩٦١)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٦٦٩، كتاب اللباس... (٣٧)، باب تحريم تنصوب صدورة الحيوان... (٢٦)، الحديث (٢١٠٧/٩٦).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢٣/٥، كتاب المظالم (٤٦)، باب هل تُكْسَر الدُّنان... (٣٢)، الحديث (٢٤٧٩) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٦٦٨/٣، كتاب اللباس (٣٧)، باب تحريم صورة الحيوان... (٢٦)، الحديث (٢١٠٧/٩٤) قوله: «تُمُرُقَتَيْنُه بضم النون والراء، هي الوسادة الصغيرة فوق الرَّحل.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠/١٠، كتاب اللباس (٧٧)، باب ما وُطِيءَ من التصاوير (٩١)، الحديث (٩١٥)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ١٦٦٦/، الحديث (٩١) واللفظ له، قوله: ونَمَطأ، بفتح النون والميم ويكسر ضرب من البسط له خمل رقيق.

٣٤٧٤ ـ عن عائشة رضي الله عنها عن رسول ِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «أشدُّ الناس ِ عذاباً يومَ القيامةِ الذينَ يُضاهونَ بخلقِ اللَّهِ»(١).

صلى الله عليه وسلم يقولُ: «قالَ اللَّهُ تعالى: ومَن أظلمُ ممن ذهبَ يخلقُ كَخَلْقي، فلي غليه وسلم يقولُ: «قالَ اللَّهُ تعالى: ومَن أظلمُ ممن ذهبَ يخلقُ كَخَلْقي، فليخلُقوا ذرَّةً، أو ليخلقُوا حبةً أو شعيرةً»(٢).

٣٤٧٦ \_ وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «أشدُّ الناسِ عذاباً عندَ اللَّهِ المُصَوِّرون» (٣).

٣٤٧٧ ــ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «كلُّ مصورةٍ في النارِ، يُجعَلُ له بكلِّ صورةٍ صَورةٍ مَا نفساً فتُعَذَّبُه في جهنم»(٤).

٣٤٧٨ ــ عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠/٣٥ – ٣٨٦، كتاب اللباس (٧٧)، باب ما وُطِيءَ من التصاوير (٩١)، الحديث (٤٩٥٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢١٠٧/٩٢، كتاب اللباس . . . (٣٧)، باب تحريم تصوير صورة الحيوان . . . (٢٦)، الحديث (٢١٠/٩٢) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق ١٠/٥٨٥، باب نقض الصور (٩٠)، الحديث (٥٩٥)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ١٦٧١/٣، الحديث (٥٩٥)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، اخرجه البخاري في المصدر السابق ٢٠/١٠، باب عذاب المصورين يوم المعرب السابق ١٦٧٠/٠، الحديث (٨٥٠)، الحديث (٨٥٠)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ٢٠٠٩/٠، الحديث (٢١٠٩/٩٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٩٦٤، كتاب البيوع (٣٤)، باب بيع التصاوير... (١٩٤،)، الحديث (٢٢٢٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٩٧٠/٣ – ١٩٧١، كتاب اللباس... (٣٧)، باب تحريم تصوير صورة الحيوان... (٢٦)، الحديث (٣٩/ ٢١١٠) واللفظ له.

وسلم قال: «مَن تَحَلَّمَ بحُلمِ لم يَرَهُ، كُلِّفَ أَنْ يعقدَ بينَ شعيرتينِ ولن يفعلَ، / ومَن استمعَ إلى حديثِ قوم وهم له كارِهونَ، أو يَفِرُّونَ منهُ، صُبَّ [٢٠٣] في أَذُنَيْهِ الآنُكُ يومَ القيامةِ، ومَن صَوَّرَ صورةً عُذَّبَ وكلِّفَ أَنْ ينفخَ فيها وليسَ بِنافخ ٍ»(١).

. ٣٤٧٩ ـ عن بُريدة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن لعبَ بالنردَشِيرِ فكأنما صبغَ يدَهُ في لحم ِ خنزيرِ ودمِهِ (٢)»(٣).

## مِنْ كِيسَانُ :

٣٤٨٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قالَ رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم: «أتاني جبريلُ عليهِ السلامِ فقالَ: أتيتُكَ البارحةَ، فلم يَمنعني أنْ أكونَ دخلتُ إلاّ أنه كانَ على البابِ تماثيلُ، وكانَ في البيتِ قرامُ سِترِ فيهِ تماثيلُ، وكانَ في البيتِ كلبٌ فمُرْ برأسِ التمثالِ الذي على بابِ البيتِ فيُقطع، فيصير كهيئةِ الشجرةِ، ومُرْ بالسترِ فليقطعْ وليُجعلْ وسادتينِ منبوذتين تُوطآن، ومُرْ بالكلبِ فليُخرَجْ، ففعلَ رسولُ اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلم»(٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢١/١٢، كتاب التعبير (٩١)، باب من كذب في حلمه (٤٥)، الحديث (٧٠٤٢) واللفظ لـه، وأخرجه مسلم مختصراً في المصدر السابق، الحديث (٢١١٠/١٠٠)، قوله: «الأنك، بالمد وضم النون، وهو الرصاص الخالص.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: (أو دمه) والتصويب من المطبوعة وصحيح مسلم.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه مسلم في الصحيح ٤/١٧٧٠، كتاب الشعر (٤١)، باب تحريم اللعب بالنردشير (١)، الحديث (٢٢٦٠/١٠)، قوله: «بالنردشير» وهو النرد المعروف عجمى معرَّب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسئد ٣٠٥/٢، وأخرجه أبو داود في السئن ٣٨٨/٤، كتاب اللباس (٢٦)، باب في الصور (٤٨)، الحديث (٤١٥) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السئن ١١٥٥، كتاب الأدب (٤٤)، الحديث (٢٨٠٦) كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه . . . (٤٤)، الحديث (٢٨٠٦) وقال: (حديث حسن صحيح)، وذكره المنذري في مختصر سئن أبيي داود ٢/١٨ ـ ٨١، الحديث (٣٩٩٥) وعزاه أيضاً للنسائي، قوله: «قرام» بكسر القاف الستر المُنقَّشُ.

٣٤٨١ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «يخرجُ عنقٌ مِن النارِ يومَ القيامةِ لها(١) عينانِ تُبصِرانِ، وأُذُنانِ تَسمعانِ، ولسانٌ تَنطقُ بهِ تقولُ: إني وُكِّلتُ بثلاثةٍ (٢): بكلِّ جبارٍ عنيدٍ، وكلِّ مَن دَعا معَ اللَّهِ إلها آخرَ، والمصورينَ» (٣).

٣٤٨٢ عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عله عله وسلم قال: «إنَّ الله حرَّمَ الخمرَ والميسرَ والكُوبَة وقال: كلُّ مسكرٍ حرامٌ (٤) قيلَ: الكُوبَةُ، الطبلُ.

٣٤٨٣ ــ وعن ابن عمرو<sup>(٥)</sup> رضي الله عنه: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الخمرِ والميسرِ والكُوبَةِ والغُبَيراءِ» (٢) والغُبَيراءُ: شرابٌ تعملُه الحبشةُ مِن الذرةِ يقالُ لهُ: السُّكُركة.

٣٤٨٤ ـ عن أبي موسى الأشعري أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: (ولها) والتصويب من المطبوعة وسنن الترمذي.

<sup>(</sup>٢) العبارة في المخطوطة والمطبوعة (بثلاث) والتصويب من مسند أحمد وسنن الترمذي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسئد ٣/٢٣، وأخرجه الترمذي في السنن ٧٠١/٤، كتاب صفة جهنم (٤٠)، باب ما جاء في صفة النار (١)، الحديث (٢٥٧٤)، واللفظ له، وقال: (حديث حسن غريب صحيح).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٨٩/١، وأخرجه أبو داود في السنن ٩٦/٤ – ٩٩، كتاب الأشربة (٢٠)، باب في الأوعية (٧)، الحديث (٣٦٩٦) واللفظ له، وقبال أبو داود عقب الرواية: (قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة؟ قال: الطبل).

 <sup>(</sup>٥) في المخطوطة والمطبوعتين (ابن عمر)، ولكن قال المنذري في مختصر سنن أبسي داود ٢٦٩٥، الحديث (٣٥٣٩) ما نصبه: (وهكذا وقع في رواية الهاشمي: عبدالله بن عمر، والذي وقع في رواية ابن العبد عن أبسي داود: عبدالله بن عمرو، وهو الصواب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية عبدالله بن عمرو رضي الله عنها، أحمد في المسئد ١٥٨/٢، وأخرجه أبو داود في المسئد ١٥٨/٢، وأخرجه أبو داود في المسئن ١٩٨٤. ٩٠ . كتاب الأشربة (٣٠٠)، باب النهي عن المسكر (٥)، الحديث (٣٦٨٥)، وقال أبو داود: (قال ابن سلام أبو عبيد: الغُبَيْراء السُّكُركة، تعمل من الذرة، شراب يعمله الحبشة).

وسلم قال: «مَن لعبَ بالنردَشِيرِ فقد عَصَى اللَّهَ ورسولَهُ»(١).

٣٤٨٥ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم رَأَى رجلًا يتبعُ حمامةً فقال: شيطانٌ يتبعُ شيطانةً»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ ۲/۹۵۸، كتاب الرؤيا (۵۲)، باب ما جاء في النرد (۲)، الحديث (٦)، وأخرجه أحمد في المسند ۲۹٤/٤، وأخرجه أبو داود في السنن /۲۳۰، كتاب الأدب (۳۵)، باب في النهي عن اللعب بالنرد (۲٤)، الحديث (۲۹۳۸)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ۲/۲۲۷ ـ ۱۲۳۷، كتاب الأدب (۳۳)، باب اللعب بالنرد (۲۲)، الحديث (۳۷٦۲) واللفظ عندهم: دمن لعب بالنرده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/٣٤٥، وأخرجه أبو داود في السنن ٥/٢٣١، كتاب الأدب (٣٥)، باب في اللعب بالحمام (٦٥)، الحديث (٤٩٤٠)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٢٣٨/٢، كتاب الأدب (٣٣)، باب اللعب بالحمام (٤٤)، الحديث (٣٧٦٥) واللفظ لهم جميعاً.

# ٢١ ــ / كِتَابُ الطِّبِ والرُّقىٰ

#### [۱ \_ باب]

#### من الصحالي :

ُ ٣٤٨٦ \_ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أنزلَ اللَّهُ داءً إلَّا أنزلَ اللَّهُ داءً إلَّا أنزلَ اللَّهُ أَنْ أَلُهُ مُنْ أَنْ لَهُ شَفَاءً» (١) رواه أبو هريرة.

٣٤٨٧ ـ وقال: «لكلّ داءٍ دواءً فإذا أُصيبَ دواءُ الداءِ بَـرِأَ بإذنِ اللَّـهِ»(٢) رواه جابر.

٣٤٨٨ عسل ، أو كَيَّةٍ بنارٍ، وأنا أَنْهَى أُمَّتي عن الكيِّ " (").

٣٤٨٩ ـ عن جابر قال: «رُميَ أُبَيِّ يومَ الأحزابِ على أَكْحَلِه فكُواهُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم»(٤).

ر۱) أخرجه البخاري في الصحيح ۱۳٤/۱۰ كتاب الطب(٧٦)، باب ما أنزل الله داء الا...(۱)، الحديث(٥٦٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١٧٢٩/٤، كتاب السلام (٣٩)، باب لكل داء دواء (٢٦)، الحديث (٢٠٤/٦٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية ابن عباس رضي الله عنها، البخاري في الصحيح ١٣٦/١٠، كتاب
 الطب (٧٦)، باب الشفاء في ثلاث (٣)، الحديث (٥٦٨٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في المصدر السابق ٤/١٧٣٠، الحديث (٢٢٠٧/٧٤).

[۲۰۳/پ]

• ٣٤٩ ـ وقال: «رُميَ سعدُ بنُ معاذٍ في أَكْحَلِه، فحسمَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيدهُ بمِشْقَص ِ، ثم ورمَتْ فحسمَهُ الثانيةَ»(١).

٣٤٩١ ـ وقال: «بعثَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إلى أُبَيِّ بنِ كعبِ طبيباً، فقطعَ منهُ عِرْقاً ثم كواهُ عليهِ»(٢).

٣٤٩٢ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه سمعَ رسولَ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم يقولُ: «في الحبةِ السوداءِ شفاءٌ مِن كلِّ داءٍ إلا السَّامُ»(٣) قال ابن شهاب: السَّامُ الموتُ، والحبةُ السوداءُ: الشُّونيز.

سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «جاء رجلٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ أخي استطلقَ بطنه، فقال رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم اسقِهِ عسلاً فسقاه، ثم جاءة فقال: سقيتُه عسلاً فلم يزِدْهُ إلااستطلاقاً!؟ فقال له ثلاث مرَّاتٍ، ثم جاءَ الرابعة فقال: اسقِه عسلاً فقال: لقد سقيتُه فلم يزدْهُ إلا استطلاقاً!؟ فقال رسولُ اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلم: صدق اللّه وكذبَ بطنُ أخيكَ(٤)، فسقاهُ فبراً (٥).

 <sup>(</sup>١) أخرجه من رواية جابر رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ١٧٣١/٤، كتاب السلام (٣٩)،
 باب لكل داء دواء (٢٦)، الحديث (٣٢٠٨/٧٥). والمشقص: نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية جابر رضي الله عنه، ملم في المصدر نفسه ١٧٣٠/٤،
 الحديث (۲۲۰۷/۷۳).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٤٣/١٠، كتاب الـطب(٧٦)، باب الحبة السوداء (٧)، الحديث (٥٦٨٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٧٣٥/٤، كتاب السلام (٣٩)، باب التداوي بالحبة السوداء (٢٩)، الحديث (٢٢١٥/٨٨) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة زيادة (اسقه عسلًا) وهي عند البخاري، وليست عند مسلم، واللفظ له.

<sup>(°)</sup> متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/١٣٩، كتاب الطب (٧٦)، باب الدواء بالعسل... (٤)، الحديث (٥٦٨٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٧٣٦/٤، كتاب السلام (٣٩)، باب التداوي بسقي العسل (٣١)، الحديث (٢٢١٧/٩١) واللفظ له.

ع ٩ ٤ ٣ \_ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أَمْثَلَ مَا تَداويتُم بِهِ الحجامة، والقُسْط البَحري» (١).

وقال: «لا تعذُّبُوا صِبيانَكم بالغمزِ مِن العُذْرةِ، وعليكم بالقُسطِ»(٢).

٣٤٩٦ \_ وقال: «عَلاَمَ تَدْغَرْنَ أولادَكُنَّ بهذا العِلاق؟ عليكُنَّ بهذا العِدق؟ عليكُنَّ بهذا العودِ الهنديِّ، فإنَّ فيهِ سبعةَ أَشْفِيَةٍ، منها ذاتُ الجنبِ، يُسعَطُ مِن العُذْرة ويُلَدُّ مِن ذاتِ الجَنْبِ» (٣).

٧ ٢ ٤ ٣ \_ وقال: «الحُمّى مِن فيح ِ جهنمَ فأبرِدُوها بالماءِ»(٤).

(۱) متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/٥٩٦، كتاب الطب (٧٦)، باب الحجامة . . . (١٣)، الحديث (٢٩٦٥) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٠٤/٣، كتاب المساقاة (٢٢)، باب حلل أجرة الحجامة (١١)، الصحيح ٢٠٤/٣، كتاب المساقاة (٢٢)، باب حلل أجرة الحجامة (١١)، الحديث (١٥٧٧/٦٣) قوله: «القُسط البحري» بضم القاف من العقاقير طيب الربح، وهو المنسوب إلى البحر، فإن القُسط نوعان بحري وهو أبيض، وهندي وهو أسود.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، وهو عندهما تتمة للحديث السابق، قوله: «بالغمز» أي العصر، وقيل: إدخال الأصبع في حلق المعذور لغمز داخله فيعصر بها العذرة، «والعذرة» بضم العين المهملة فسكون الذال المعجمة، وجع في الحلق يهيج من الدم، وقيل هي قرحة.

(٣) متفق عليه من رواية من أم قيس بنت محصن رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٩٦٠، كتاب الطب (٢١)، باب اللدود (٢١)، الحديث (١٩٦٥) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٩٧٤، كتاب السلام (٣٩)، باب النداوي بالعود . . (٢٨)، الحديث (٢٨١٤/٨٦) قوله: «تَدْغَرن» بفتح الغين، هو الدفع والغمز، وهماه استفهام في معنى الإنكار، قوله: «العلاق» بضم أوله، وفي بعض النسخ بفتحها، وفي بعضها بكسرها والكل بعنى العصر، قوله: «ذاتُ الجنب» والمراد بها هنا ربح غليظة في نواحي الجنب، قوله: «يسعطه وهو ما يُصب في الأنف، قوله: «يُلدُه بصيغة المجهول وتشديد الدال المهملة من لُدَّ الرجل إذا صب الدواء في أحد شقي الفم. و «العود الهندي» هو الكست، يستعمل في الأدوية، وهو حار بابس، يفتح السدد ويكسر الريّاح، ويذهب بفضل الرطوية ويقوي الأحشاء والقلب ويُفرحه، وينفع الدماغ، ويقوي الإحساس، ويحبس البطن، وينفع من سلس البول الحادث عن برد المثانة (ابن القيم، الطب النبوي: ٣٤٣).

(٤) هذا الحديث متفق عليه من طريقين الأولى: من رواية عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري
 في الصحيح ٦/٣٣٠، كتاب بدء الحلق (٥٩)، باب صفة النار... (١٠)، الحديث (٣٢٦٣)، =

٣٤٩٨ ــ وعن أنس / رضي الله عنه قال: رخَّصَ رسولُ اللَّهِ صلى [٢٠٤] الله علي [٢٠٤] الله عليه وسلم في الرقيَةِ مِن العين، والحُمةِ والنَّملةِ» (١).

٣٤٩٩ ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرَ النبـيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُستَرقَى مِن العين»(٢).

• • • • • • • وعن أم سلمة: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى في بيتِها جاريةً في وجهِها سَفْعَةً، تعني صفرةً، فقالَ: استرقُوا لها، فإنَّ بها النَّظْرَةَ مِن الجن» (٣).

١ - ٣٥٠١ عن جابر قال: «نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن الرُّقَى فجاءَ آلُ عمرو بنِ حزم فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ إنه كانَتْ عِندَنا رُقْيَةٌ نَرقي بها مِن العقرب، وأنتَ نَهَيْتَ عن الرُّقَى؟ قال: اعرضُوها فعَرَضُوها عليهِ فقال: ما أَرَى بها بأساً، من استطاعَ منكم أنْ ينفعَ أخاهُ فلْيَنفعُه»(٤).

وأخرجه مسلم في الصحيح ١٧٣٢/٤، كتاب السلام (٣٩)، باب لكل داء دواء... (٢٦)،
 الحديث (٢٢١٠/٨١) واللفظ لهما.

الثانية: من رواية ابن عمر رضي الله عنها، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (٣٢٦٩/٧٨)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ١٧٣١/٤، الحديث (٣٢٦٩/٧٨) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصحيح ١٧٢٥/٤، كتاب السلام (٣٩)، باب استحباب الرقية... (٢١)، الحديث (٢١٩٦/٥٨)، قوله: «الحُـمَة» وهو بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم السم، ويطلق على إبرة العقرب، قوله: «والنّملة» وهي بفتح النون وسكون الميم قروح تخرج بالجنب وغيره.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٩٩/١٠، كتاب الطب (٧٦)، باب رقية العين (٣٥)، الحديث (٣٥) واللفظ له، واخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (٣٥/٥٦).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (٥٧٣٩)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (٢١٩٧/٥٩)، قوله: ومن الجن، كذا في مخطوطة برلين، وفي المطبوعتين، ولكنه لم يرد في الصحيحين.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١٧٢٦/٤ – ١٧٢٧، كتاب السلام (٣٩)، باب استحباب الرقية من العين... (٢١)، الحديث (٢١٩٩/٦٣).

٧٠٠٧ ـ عن عوفِ بنِ مالكِ الأشجعيِّ قال: «كنا نَرقي في الجاهليةِ فقلنا: يا رَسولَ اللَّهِ كيفَ تَرَى في ذلك؟ فقال: اعرُضُوا عليَّ رُقاكم، لا بأسَ بالرُّقَى ما لم يكنْ فيهِ شِرْكُ»(١).

٣٠٠٣ ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «العينُ حقّ، ولوكانَ شيءُ سابق القدر سبقَتْهُ العينُ، فإذا استُغْسِلتُم فاغْسِلُوا»(٢).

## مِنَ لِحِسَانٌ :

عن أسامة بن شريك أنه قال: «قالوا بارسولَ اللهِ أَفَنَتُداوَى؟ قال: نَعَم يا عبادَ اللهِ تَداوَوْا، فإنَّ اللَّه لم يَضعْ داءً إلا وضعَ لهُ شفاءً، غير داءٍ واحدٍ، الهرمُ (٣)»(٤).

وسلم: «لا تُكْرِهُوا مَرْضاكُم على الطعامِ والشرابِ، فإنَّ اللَّهَ يُـطعِمُهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٧٢٧/٤، كتاب السلام (٣٩)، باب استحباب الرقية من العين (٢١)، الحديث (٢٢٠٠/٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ١٧١٩/٤، باب الطب والمرض والرقى (١٦)، الحديث (٢١٨٨/٤٢)، قوله: «سابق القدر» أي غالبه في السبق، قوله: «فإذا استغسلتم فاغسلوا كانوا يرون أن يؤمر العائن فيغسل أطرافه وما تحت الإزار فتصب غسالته على المعيون، يستشفون بذلك.

<sup>(</sup>٣) العبارة في المطبوعة: (وهو الهرم) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ أبسي داود.

<sup>(</sup>٤) اخرجه أحمد في المسئد ٢٧٨/٤، واخرجه أبوداود في السنن ١٩٢/٤ – ١٩٣، كتاب الطب (٢٢)، باب في الرجل يتداوى (١)، الحديث (٣٨٥٥)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣٨٣/٤، كتاب الطب (٢٩)، باب ما جاء في الدواء... (٢)، الحديث (٢٠٣٨) واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١١٣٧/٢، كتاب الطب (٣١)، باب ما أنزل الله داء إلا... (١)، الحديث (٣٤٣٣).

ويَسقيهم» (١) (غريب).

٣٠٠٦ ـ عن أنس: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَوَى أسعدَ بن زُرارةَ مِن الشوكةِ»(٢) (غريب).

٧ • ٣٥٠٧ ــ عن زيد بن أرقم قال: «أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنْ نَتَداوَى مِن ذاتِ الجَنْبِ بالقُسطِ البحريِّ والزيتِ»(٣).

م • • • • • وعنه أنه قال: «كانَ النبيُّ عليه السلام ينعتُ الزيتَ والورسَ مِن ذاتِ الجَنْبِ» (٤).

٣٥٠٩ \_ عن أسماء بنت عُمَيْس: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في السنن ٣٨٤/٤، كتاب الطب (٢٩)، باب ما جاء لا تُكْرِهـوا مرضاكم... (٤)، الحديث (٢٠٤٠)، وقال: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١١٤٠/٢، كتاب الطب (٣١)، باب لا تُكْرِهـوا المريض... (٤)، الحديث (٣٤٤٤) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/٣٥٠، كتاب الجنائز، باب لا تكرهوا مرضاكم...، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في المصدر السابق ٤/٣٩٠، باب ما جاء في الرخصة في ذلك(١١)، الحديث (٢٠٥٠) وقال: (حسن غريب)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٤١، كتاب الطب (٢١)، باب ما جاء في الكي (٦)، الحديث (١٤٠٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٨٧/٣، كتاب معرفة الصحابة، باب اسعد بن زرارة أول من...، وقال: (صححيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسئد ٣٦٩/٤، وأخرجه الترمذي في السنن ٤٠٧/٤، كتاب الطب (٢٩)، باب ما جاء في دواء ذات الجنب (٢٨)، الحديث (٢٠٧٩) واللفظ له. والقسط البحري: نوع من العقاقير طيّب الربح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٠٢/٤، وأخرجه الترمذي في المصدر السابق، الحديث (٢٠٧٨)، واللفظ له وقال: (حسن صحيح)، وذكره المزي في تحفة الأشراف ٢٠١/٣، الحديث (٣٦٨٤) وعزاه للنسائي في الطب، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١١٤٨/٢، كتاب الطب (٣١)، باب دواء ذات الجنب (١٧)، الحديث (٣٤٦٧). والوَرْسُ: نبت أصفر. وذات الجنب: عِلّة صعبة، وهي ورم حارٌ يعرض للحجاب المستبطن للأضلاع.

سألَها: بِمَ تَستمشِينَ (١)؟ قالت: بالشَّبُرُم (٢)، قال: إنه حارٌ حارٌ (٣)، قالت: ثم استمشَيْتُ بالسَّنا (١) فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم; لو أنَّ شيئاً كانَ فيهِ [٢٠٤/ب] الشفاءُ / مِن الموتِ لكانَ في السَّنا» (٥) (غريب).

• ٢ ٥ ٩ سلى اللرداء قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «إنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الداءَ والدواءَ، وجعلَ لكلِّ داءٍ دواءً فتداوَوْا، ولا تَتَداوَوْا بحرام "(٢).

١ ١ ٥٣ ـ وروي عن أبي هريرة قال: «نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن الدواءِ الخبيثِ» (٧).

٣٥١٢ عن سلمى خادمة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت:
 «ما كانَ أحدٌ يشتكي إلى رسول ِ اللّه صلى اللّه عليه وسلم وجعاً في رأسِه

<sup>(</sup>١) أي بأي شيء تطلبين الإسهال؟ وفي والنهاية، أي بما تسهلين بطنك؟.

<sup>(</sup>٢) الشَّبُرُمُ: بضَّم شين معجَمة، وسكون موحدة، وراء مضمومة: نبت يسهّل البطن.

<sup>(</sup>٣) حارً حارً: كرر للتأكيد لأنه لا يليق بالإسهال، قال القاري في المرقاة ١٠٤/٤: (وهو على ما ضبطناه في جميع النسخ المصححة والأصول المعتمدة، وفي الكاشف: وروي حار جار بالجيم اتباعاً للحر \_ وهو لفظ الترمذي وابن ماجه \_ ويُروى يارً).

 <sup>(</sup>٤) هو السنا المكي، وفي القاموس: نبت مسهّل للصفراء والسوداء والبلغم.

<sup>(</sup>٥) اخرجه أحمد في المسند ٣٦٩/٦، واخرجه الترمذي في السنن ٤٠٨/٤، كتاب الطب (٢٩)، باب ما جاء في السنا (٣)، الحديث (٢٠٨١)، وقال: (حسن غريب) واللفظ له، واخرجه ابن ماجه في السنن ١١٤٥/٣ ـ ١١٤٦، كتاب الطب (٣١)، باب دواء المشي (١٢)، الحديث (٣٤٦١).

<sup>(</sup>٦) اخرجه أبوداُود في السنن ٢٠٦/٤ ــ ٢٠٧، كتاب الــطب(٢٢)، بـاب في الأدويــة المكروهة (١١)، الحديث (٣٨٧٤).

 <sup>(</sup>٧) اخرجه أحمد في المسند ٢٠٠٥/٢، واخرجه أبوداود في المصدر السابق ٢٠٣/٤، الحديث (٣٨٧)، واخرجه الترمذي في السنن ٢٨٧/٤، كتاب الطب (٢٩)، باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر (٨)، الحديث (٢٠٤٥)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢١٤٥/٢، كتاب الطب (٣٤٥٩) واللفظ لهم.
 كتاب الطب (٣١)، باب النهي عن الدواء الخبيث (١١)، الحديث (٣٤٥٩) واللفظ لهم.

إلا قال(١): احتجِمْ، ولا وجعاً في رجلَيْه إلا قال: اختضِبْهما»(٢).

٣ ١ ٣ ٣ ـ وقالت: «ما كانَ يكونُ برسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قَرْحَةٌ ولا نَكْبَةٌ إلا أمرني أنْ أضعَ عليها الحِنَّاءَ»(٣) [غريب](١).

**١٤ ٣٥١ – وعن** أبي كَبْشَةِ الْأَنْماري: «أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كانَ يحتجمُ على هامَتِه وبينَ كَتِفَيْهِ وهو يقولُ: مَن أَهْراقَ مِن هذهِ الدماءِ فلا يَضُرُّهُ أَنْ لا يَتَداوى بشيءٍ» (٥).

اللّه عليه وسلم احتجم وي عن جابر: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم احتجم على وركِهِ مِن وَثْءٍ كانَ بهِ» (٦).

٣٠١٦ ـ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «حدَّثَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ليلةِ أُسْرِيَ بهِ أنه لم يَمُرَّ على ملاٍ مِن الملائكةِ إلا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة زيادة: (له) وليست في المخطوطة ولا عند أحمد وأبسي داود.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ۲/۲۶، وأخرجه أبـوداود في السنن ۱۹٤/٤ ـ ۱۹۵، كتـاب
 الطب (۲۲)، باب في الحجامة (۳)، الحديث (۳۸۵۸) واللفظ له.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في السنن ١/٩٤٪، كتاب الطب (٢٩)، باب ما جاء في التداوي بالحِنَّاء (١٣)، الحديث (٢٠٥٤) واللفظ له، وقال: (حسن غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١١٥٨/، كتاب الطب (٣١)، باب الحناء (٢٩)، الحديث (٣٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) ليست في مخطوطة برلين، والصواب إثباتها كما ذكر الترمذي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في السنن ١٩٥/٤، كتاب الطب (٢٢)، باب في موضع الحجامة (٤)، الحديث (٣٨٥٩)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١١٥٢/٢، كتاب الطب (٣١)، باب موضع الحجامة (٢١)، الحديث (٣٤٨) واللفظ لهما، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٣٤٣/٢٢، الحديث (٨٥٨) والهامة: الرأس، وقيل: وسط الرأس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ١٩٧/٤، كتاب الطب (٢٢)، باب متى تستحب الحجامة (٥)، المحديث (٣٨٦٣) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١٩٣/٥، كتاب المناسك (٢٤)، باب حجامة المحرم... (٩٣)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١١٥٣/٢، كتاب الطب (٣٤)، باب موضع الحجامة (٢١)، الحديث (٣٤٨٥)، قوله: (وثوء) بفتح الواو وسكون المثلثة فهمز، أي من أجل وجع يصيب العضو من غير كسر.

أَمَرُوه: مُرْ أُمَّتَكَ بالحجامةِ» (١) (غريب).

على الله عن عبدالرحمن بن عثمان: «أنَّ طبيباً سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ضِفْدَع يجعلُها في دواءٍ؟ فنهاهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن قبلها»(٢).

٣٥١٨ عليه وسلم وسلم الله عن أنس قال: «كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يحتجمُ في الأخدعينِ والكاهِلِ، وكانَ يحتجمُ لسبعَ عشرةَ، وتسعَ عشرة، وإحدَى وعشرينَ»(٣).

وسلم كانَ يستحِبُ الحِجامة لسبعَ عشرة وتسعَ عشرة وإحدَى وعشرينَ»(1).

، ٣٥٣ ــ وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول ِ اللَّهِ صلى

(۱) أخرجه الترمذي في السنن ٢٩٠/٤ ٣٩٠، كتاب الـطب (٢٩)، بـاب مـاجـاء في الحجامة (١٢)، الحديث (٢٠٥٢)، وقال: (حسن غريب).

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٥٣/٣، وأخرجه أبو داود في السنن ٢٠٣/٤، كتاب الطب (٢٢)، باب في الأدوية المكروهة (١١)، الحديث (٣٨٧١) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢١٠/٧، كتاب الصيد والذبائح (٤٢)، باب الضفدع (٣٦).

(٣) أخرجه أحمد في المسند ١١٩/٣، وأخرجه أبوداود في السنن ١٩٥/٤ – ١٩٦، كتاب الطب (٢٢)، باب في موضع الحجامة (٤)، الحمديث (٣٨٦٠)، وأخرجه الترمذي في السنن ١٩٠٤، كتاب الطب (٢٩)، باب ما جاء في الحجامة (١٢)، الحديث (٢٠٥١) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١١٥٢/ – ١١٥٣، كتاب الطب (٣١)، باب موضع الحجامة (٢١)، الحديث (٣٤٨٣)، وفي باب في أي الأيام يحتجم (٢٢)، الحديث (٣٤٨٣) قوله: والاخدَعَين، هما عرقان في جانبي العنق، والكاهل ما بين الكتفين.

(٤) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ٣٤٧ – الحديث (٢٦٦٦)، وأخرجه أحمد في المسند / ٣٥٤، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٩١/٤، ضمن رواية مطوّلة، كتاب الطب (٢٩)، باب ما جاء في الحجامة (١٢)، الحديث (٢٠٥٣)، وأخرجه البيهقي من طريق الطيالسي في المسنن الكبرى ٩/٠٤، كتاب الضحايا، باب ما جاء في وقت الحجامة، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٠٠٤، كتاب الطب، باب من احتجم لسبع عشرة...، وأخرجه البغوي بسنده في شرح السنة ١/٠٥٠، الحديث (٣٢٣٥) واللفظ له.

اللَّـهُ عليه وسلم قال: «مَن احتجمَ لسبعَ عشرةَ وتسعَ عشرةَ وإحدَى وعشرينَ، كانَ شفاءً مِن كلِّ داءٍ»(١).

٣٥٢١ ـ وقال صلى الله عليه وسلم: «مَن احتجمَ يومَ الثلاثاءِ لسبعَ عشرةَ خَلَتْ مِن الشهرِ أخرجَ اللَّهُ منهُ داءَ سنةٍ»(٢).

٣٥٢٢ ـ وعن كَبْشة بنتِ أبي بكرة: «أنَّ أباها كانَ يَنْهَى أهلَه عن الحجامةِ يومَ الثلاثاءِ، ويزعمُ عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنَّ يومَ الثلاثاءِ يومُ الدمِ، وفيهِ ساعةٌ لا يرقَأُ»(٣).

٣٥٢٣ ـ وروي عن الزهري مرسلًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: / «مَن احتجمَ يومَ الأربعاءِ أو يومَ السبتِ فأصابَهُ وَضَحٌ فلا يلومَنَ إلا [٢٠٥] نفسَه» (٤) وقد أسند ولا يصح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنن ۱۹٦/٤، كتاب الطب (۲۲)، باب متى تستحب الحجامة (۵)، الحديث (۳۸٦۱)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲۱۰/٤، كتاب الطب، وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۴٤٠/٩، من طريق أبى داود، كتاب الضحايا، باب ما جاء في وقت الحجامة.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث مخرَّجُ من طريقين الأولى: من رواية أنس رضي الله عنه، ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ١٠/١٠، وعزاه لابن حبان في الضعفاء، الحديث (٢٨١٥٥)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩/٠٤، كتاب الضحايا، باب ما جاء في وقت الحجامة، واللفظ لهما.

الثانية: من رواية معقبل بن يسار رضي الله عنه، أخرجه ابن سعد في البطبقات الكبرى ١/٨٤١، ذكر حجامة رسول الله ﷺ، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢١٥/٢٠ \_
 ٢١٦، الحديث (٤٩٩)، وأخرجه البيهقى في المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ١٩٦/٤، كتاب الطب (٢٢)، باب متى تستحب الحجامة (٥)، الحديث (٣٨٦٢)، وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود في السنن الكبرى ٩٤٠/٩، كتاب الضحايا، باب ما جاء في وقت الحجامة.

اخرجه معمر في الجامع (المطبوع في آخر المصنف لعبدالرزاق) ٢٩/١١، باب الحجامة وما جاء فيه، الحديث (١٩٨١٦) واللفظ له، وذكره البغوي من طريق معمر في شرح السنة ١٥١/١٢ معلقاً، ثم قال: (قال أبو داود: وقد أُسنِد ولا يصح) وسيأتي ذكر قول أبي داود، وذكره البيهقي =

ع ٢ ٣ ٢ ويروى: «مَن احتجمَ أو اطَّلَى يومَ السبتِ أو الأربعاءِ فلا يلومنَّ إلا نفسَه في الوَضَحِ» (١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه: «خيرُ ما تَدَاوَيتُم بهِ اللهُ والسَّعُوطُ والحِجَامةُ والمشيُ»(٢) (غريب).

عنقي خيطاً فقالَ: ما هذا؟ فقلتُ: خيطُ رُقيَ لي فيهِ، قالت: فأخذَه فقطعَه ثم عنقي خيطاً فقالَ: ما هذا؟ فقلتُ: خيطُ رُقيَ لي فيهِ، قالت: فأخذَه فقطعَه ثم قال: أنتم آلَ عبدِاللَّهِ لأغنياءُ عن الشركِ! سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: إنَّ الرُّقَى والتماثمَ والتَّولَةُ شِرْكُ، فقلتُ: لِمَ تقولُ هكذا؟ لقد كانَت عيني تُقذَفُ، فكنتُ أختلِفُ إلى فلانِ اليهوديِّ فإذا رَقاها سكنت! فقالَ عبدُاللَّهِ: إنما ذلكَ عملُ الشيطانِ، كانَ ينخسُها بيدِه، فإذا رُقي كَفَّ عنها، إنما كانَ يتخسُها بيدِه، فإذا رُقي كَفَّ عنها، إنما كانَ تقولي كما كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول:

في المصدر السابق ٣٤١/٩، عقب إيراده الحديث من رواية أبى هريرة رضي الله عنه موصولاً،
 فقال: (والمحفوظ: عن الزهري عن النبي ﷺ منقطعاً والله أعلم) والوَضح: البَرَصُ

<sup>•</sup> واخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مسنداً، الحاكم في المستدرك ٤٠٩/٤ – ٤١٠، كتاب الطب، باب الوقت المحمود للحجامة، وأخرجه البيهقي في المصدر السابق ٩/٣٤٠، وذكره متصلاً من طرق، وضعّفها.

واخرج الحديث أبو داود في كتابه المراسيل، ص ١٨٧ ـ من رواية مليكة بنت عمر رضي الله عنه، كتاب الطب، الحديث (٤١٣)، وقال: (أسند ولا يصح)، قوله: «وَضَحُ» بفتح الواو والضاد المعجمة فمهملة أي برص، وعزاه التبريزي في المشكاة ٢/١٢٨٤، الحديث (٤٥٥٠) إلى أحمد ولم نجده عنده.

<sup>(</sup>۱) قال المناوي في كشف المناهج، ق ٧٧/ب: (رواه في شرح السنة مقطوعاً، عن عون مولى لأم حكيم عن الزهري...)، وهو في شرح السنة ١٥١/١٢ – ١٥٢، بعد الحديث (٣٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في السنن ٢٩١/٤، كتاب الطب (٢٩)، باب ما جاء في الحجامة (١٢)، الحديث (٢٠٣٥)، ضمن رواية مطولة وقال: (حديث حسن غريب)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٠٩٥، كتاب الطب، باب خير ما تداويتم به...، واللفظ له، قوله: واللَّدُود، بفتح فضم وهو ما يسقى المريض من الدواء في احد شقي فيه، قوله: ووالسَّعُوط، على وزنه هو ما يُصَبُّ من الدواء في الأنف.

أَذهِبِ البَأسَ ربَّ الناسِ واشفِ أنتَ الشافي لاشفاءَ إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادِرُ سَقَماً»(١).

٣٥٢٧ ـ عن جابر قال: «سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن النَّشَرَةِ؟ فقال: هو مِن عملِ الشيطانِ»(٢).

٣٥٢٨ عن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه اللَّهُ عليه اللَّهُ عليه وسلم يقول: «مَا أُبالِي مَا أَتِيتُ إِنْ أَنَا شربتُ تِرْيَاقاً، أَو تَعَلَّقتُ تَميمةً، أو قلتُ الشَّعرَ مِن قِبَلِ نفسي»(٣).

٣٥٢٩ ـ عن المغيرة بن شعبة قال، قال النبيُّ صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسئد ۲۸۱/۱، وأخرجه أبو داود في السنن ۲۱۲/۲، كتاب الطب (۲۲)، باب تعليق التماثم (۱۷)، الحديث (۳۸۸۳)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ۱۱٦٦/ – ۱۱٦۷، كتاب الطب (۳۱)، باب تعليق التماثم (۳۹)، الحديث (۳۵۳۰)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲۱۷/٤ – ٤١٨، كتاب الفتن...، باب الدعاء عند عيادة المريض، وقال: (صحيح المستدرك ۲۱۷/٤ – ٤١٨، كتاب الفتن..، باب الدعاء عند عيادة المريض، وقال: (صحيح المسئد على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، قوله: «التّولَة: نوع من السحر يُحبَب المرأة إلى زوجها. و وعيني تُقذّفُ أي ترمى بالرمص أو الدمع. ويَنْخَسُها: يطعنها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسئد ٢٩٤/٣، وأخرجه أبو داود في السئن ٢٠١/٤، كتاب الطب (٢٢)، باب في النشرة (٩)، الحديث (٣٨٦٨) واللفظ لهما، قوله: «النُّشرة، بضم النون وسكون شين معجمة فراء، ضرب من الرقية والعلاج يعالج بها من كان يظن به مسَّ الجن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسئد ١٦٧/٢، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، باب في الترباق (١٠)، الحديث (٣٨٦٩) واللفظ له، والتُرياق بكسر أوله، ما يستعمل لدفع السم من الأدوية، قوله: وأوقلت الشعر من قبل نفسي، أي قصدته وتقولته. لقوله تعالى: ﴿ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ﴾، وأما قوله ﷺ:

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب

فذلك صدر لا عن قصد، بل كان من جنس كلامه الذي كان يرمي به على السليقة من غير تَكَلُّف.

وقد وهم الخطيب التبريزي فأورد الحديث في مشكاة المصابيح ١٢٨٤/٢ من رواية عبدالله بن عمر! لكن قال القاري في المرقاة ٤/٠٩/٤: (قال الشيخ ابن حجر العسقلاني: صوابه عبدالله بن عمر) وكذا ورد في المسند، والسنن، وجامع الأصول من طريق عبدالله بن عمرو.

وسلم: «مَن اكتوَى أو استرقَى فقد بَرِىءَ مِن التَّوَكُّلِ»(١) ويروى: «مَن تَعلَّقَ شيئًا وُكِلَ إليه»(٢).

وسلم عن عمران بن حصين أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا رُقيةَ إلا مِن عينِ أو حُمَةٍ »(٣).

٣٥٣١ ـ عن أنس رضي الله عنه قال، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا رُقيةَ إلا مِن عينٍ أو حُمَةٍ أو دَم ٍ»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٢٤٩/٤، وأخرجه الترمذي في السنن ٣٩٣/٤، كتاب الطب (٢٩)، باب ما جاء في كراهية الرقية (١٤)، الحديث (٢٠٥٥)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١١٥٤/٢، كتاب الطب (٣١)، باب الكيّ (٣٣)، الحديث (٣٤٨٩)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيشمي في موارد الظمآن، ص ٣٤١ حتاب الطب (٢١)، باب ما جاء في الكي (٢)، الحديث (١٤٠٨) واللفظ لهم جميعاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من رواية عبدالله بن عكيم رضي الله عنه، أحمد في المسئد ١٩٠٤، وأخرجه الترمذي في المسئد ١٤٠٤، كتاب الطب (٢٩)، باب ما جاء في كراهية التعليق (٢٤)، الحديث (٢٠٧٢)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢١٦/٤، كتاب الطب، باب من تَعَلَق شيئاً...، وأخرجه البيهقي في المسئن الكبرى ٢٥١/٩، كتاب الضحايا، باب التمائم.

<sup>•</sup> وقدعزاه لأبي داود الخطيب التبريزي في المشكاة ٢/٥٨٥، الحديث (٢٥٥٦)، وأبن الأثير في جامع الأصول ٥/٥٥، الحديث (٥٧٢٨)، ولكنا لم نجده عنده! وجاء في حاشية جامع الأصول ما نصّه: (في الأصل «أخرجه أبو داود» ورمز له في أوله «د» ولم نجده عنده، وفي المطبوع: أخرجه الترمذي ورمز له في أوله «ت» وهو الصواب).

المطبوع المحادث المحا

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ١١٩/٣، وأخرجه أبو داود في السنن ٢١٦/٤، كتاب الطب (٢٢)، باب ما جاء في الرقى (١٨)، الحديث (٣٨٨٩) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٣٩٣/٤، كتاب الطب (٢٩)، باب ما جاء في الرخصة . . . (١٥)، الحديث (٢٠٥٦)، وأخرجه ابن ماجة في السنن ٢١٦٢/٢، كتاب الطب (٣١)، باب ما رخص فيه من الرقى (٣٤)، في السنن ١١٦٢/٢، كتاب الطب (٣١)، باب ما رخص فيه من الرقى (٣٤)، الحديث (٢٥١٦) قوله: حُمَة: أي لذعة العقرب. وقوله: «أو دَم، أي رعاف.

٣٥٣٢ عن أسماء / بنت عُمَيس قالت: «يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ ولدَ [٢٠٠٠] جعفرٌ تسرعُ إليهم العينُ، أفاسترقي لهم؟ قال: نعم، فإنه لوكانَ شيءٌ سابَقَ القدرَ لسبَقَتْهُ العينُ» (١) وروي: «أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال للشفاءِ بنتِ عبدِاللَّهِ، وهي عندَ حفصةَ: أَلا تُعَلِّمينَ هذهِ رُقيةَ النَّمْلَةِ كما علَّمتِيها الكتابةَ» (٢).

ربيعة سهلَ بن حُنيف يغتسلُ (٣) فقالَ: واللّهِ ما رأيتُ كاليوم، ولا جِلْدَ مخبّاًةٍ! قال: فلبُطَ بسهلٍ فأتي رسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم فقيلَ له: ما رسولَ اللّهِ ما يرفعُ رأسَه! فقالَ: هل يا رسولَ اللّهِ ما يرفعُ رأسَه! فقالَ: هل يا رسولَ اللّهِ هل لكَ في سهلِ بنِ حُنيفٍ، واللّهِ ما يرفعُ رأسَه! فقالَ: هل تتهمونَ لهُ أحداً؟ قالوا: نتّهمُ عامرَ بنَ ربيعةَ، قال فدَعا رسولُ اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلم عامراً فتَغلّظ عليهِ وقال: عَلامَ يقتلُ أحدُكم أخاهُ، ألا بَرّكْتَ؟ عليه وسلم عامراً فتعللُ لهُ عامرٌ وجهَهُ ويديهِ ومِرفقيهِ ورُكْبَتيهِ وأطراف رِجليهِ وداخِلةَ إذاره في قدّحٍ ثم صُبَّ عليهِ، فراحَ معَ الناسِ ليسَ بهِ بأسٌ» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٢/٨٣٦، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٩٥/٤، كتاب الطب (٢٩)، باب ما جاء في الرقية من العين (١٧)، الحديث (٢٠٥٩)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/١٦٠، كتاب الطب (٣١)، باب من استرقى من العين (٣٣)، الحديث (٣٥١٠) واللفظ لهم.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية الشفاء بنت عبدالله رضي الله عنها، أحمد في المسئد ۲۷۲/۳، وأخرجه أبو داود في السئن ۲۱۵/٤، كتاب الطب (۲۲)، باب ما جاء في الرقى (۱۸)، الحديث (۳۸۸۷)، واللفظ لهما، قوله: «النَّمْلَة» هي قروح تخرج بالجنب وغيره.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة زيادة (فَعَانَهُ) وليست في المخطوطة ولا سائر الأصول.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/٩٣٩، كتاب العين (٥٠)، باب الوضوء من العين (١)، الحديث (٢)، واللفظ له. وأخرجه أحمد في المسند ٤٨٦/٣ ــ ٤٨٧، وأخرجه ابن ماجه في المسنن ٢/١٦٠، كتاب الطب (٣١)، باب العين (٣٣)، الحديث (٣٥،٩)، وأخرجه ابن حبان، وذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٤٤ ــ ٣٤٥، كتاب الطب (٢١)، باب ما جاء في العين (٩)، الحديث (١٤٤٤)، وأخرجه البغوي في شرح السنة ١٦٤/١٢، من = ما جاء في العين (٩)، الحديث (١٤٢٤)، وأخرجه البغوي في شرح السنة ١٦٤/١٢، من =

٣٥٣٤ ـ عن أبي سعيد الخدري قال: «كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يتعوَّذُ من الجانُ وعينِ الإنسانِ حتى نزلَتْ المُعَوِّذَتانِ، فلما نزلَتا أخذَ بهما وتركَ ما سِواهما» (١) (غريب).

و٣٥٣٥ ـ قالت عائشة رضي الله عنها: «قالَ لي رسولُ اللَّهِ صلى الله عنها: «قالَ لي رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: هل رُئيَ فيكم المُغَرِّبُونَ؟ قلتُ: وما المغرِّبونَ؟ قال: الذينَ يشتركُ فيهم الجنُّ (٣) والله المستعان.

#### ٢ \_ باب الفأل والطيرة

## من الصحالي :

٣٥٣٦ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: لا طِيَرةَ، وخيرُها الفألُ، قالوا: وما الفألُ؟ قال: الكلمةُ الصالحةُ يسمعُها أحدُكم»(٣).

٣٥٣٧ ــ وقال: «لا عَدْوَى ولا طِيَرةَ ولا هامَـةَ ولا صَفَرَ<sup>(٤)</sup>، وفِرَّ مِن

طريق مالك، الحديث (٣٢٤٥)، قوله: «مُخَبَّأَةٍ، بتشديد الموحدة فهمزة، من التخبية وهو الستر،
 وهي الجارية التي في خدرها لم تتزوج، قوله: «فَلُبِطَ، بضم لام وكسر موحدة أي صُرِعَ وسقط على الأرض.

<sup>(</sup>۱) اخرجه الترمذي في السنن ٢٠٥٨، كتاب الطب (٢٩)، باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين (١٦)، الحديث (٢٠٥٨) واللفظ له، وقال: (حسن غريب)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢٧١/٨، كتاب الاستعاذة (٥٠)، باب الاستعاذة من عين الجان (٣٧)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢١/١١، كتاب الطب (٣١)، باب من استرقى من العين (٣٣)، الحديث (٣٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في السنن ٥/٣٣٣ ٢٣٤، كتاب الأدب (٣٥)، باب في الصبي يولد... (١١٦)، الحديث (٥١٠٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢١٢/١٠، كتاب الطب (٧٦)، باب الطيرة (٢٣)، الحديث (٥٧٥٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٧٤٥/٤، كتاب السلام (٣٩)، باب الطيرة والفأل... (٣٤)، الحديث (٢٢٣/١١٠).

<sup>(</sup>٤) الصَّفَرُ: حيَّةً في البطن، واللدغ الذي يجده الإنسان عند جوعه من عضّه.

المجذوم كما تَفِرُّ مِن الأسدِ»(١).

٣٥٣٨ ــ وقال: «لا عَدْوَى / ولا هامَةَ [ولا طِيَرةَ] (٢) ولا صَفَر، فقال [٢٠٦] أعرابيً يا رسولَ اللّهِ فما بالُ الإبلِ تكونُ في الرملِ كأنها الظّباءُ فيُخالِطُها البعيرُ الأجربُ فيُجرِبُها! فقالَ رسولُ اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلم: فمَن أعدَى الأولَ» (٣).

٣٥٣٩ ـ وقال: «لا عَدْوَى ولا هامَةَ ولا نَوْءَ ولا صَفَرَ» (٤).

• ٤ • ٣ ـ وعن جابر قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: «لا عَدوَى ولا صفرَ ولا غُولَ»(٥).

ا عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: «كَانَ في وفدِ ثَقيفٍ رَجلٌ مجذومٌ فأرسلَ إليهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّا قد بايعناكَ فارجِعْ » (٢٠).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٥٨/١٠ كتاب الطب (٧٦)، باب الجذام (١٩)، الحديث (٧٠٧) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٧٤٣/٤، كتاب السلام (٣٩)، باب لا عدوى... (٣٣)، الحديث (٢٢٢٠/١٠٢) قوله: «هَامَةُ عَبَرَحْفيف الميم وهي اسم طائر يتشاءم به الناس وهي الصدى، وهو طائر كبير يضعف بصره بالنهار ويطير بالليل ويسكن الخراب يقال له: بوم والجذام: مرض تشقق الجلد.

<sup>(</sup>٢) ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة، وفي لفظٍ عند مسلم.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٤١/١٠، كتاب الطب (٧٦)، باب لا هامة (٥٣)، الحديث (٥٧٠) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٧٤٢/٤ ـ ١٧٤٣، كتاب السلام (٣٩)، باب لا عدوى... (٣٣)، الحديث (١٧٤٠/١٠١) قوله: «الظّباء» بكسر أوله جمع الظبي، قوله: «الأجرب» أي الذي فيه جرب وحكة.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مسلم في المصدر نفسه ١٧٤٤/، الحديث (٢٢٢٠/١٠٦) قوله: ونُوء، بفتح فسكون أي طلوع نجم وغروب ما يقابله.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٢٢٢٢/١٠٧) قوله: وغُول، بالضم وهو أحـد الغيلان، وهي جنس من الجن والشياطين.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ١٧٥٢/٤، باب اجتناب المجذوم ونحوه (٣٦)، الحديث (٢٣١/١٢٦).

# مين تحيس ان:

٣٤٤٢ ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانَ رسولُ اللّهِ صلى الله عنهما الله عنهما ألك ولا يتطيرُ، وكانَ يحبُّ الاسمَ الحسنَ»(١).

على الله عليه وسلم قال: «العِيافة والطَّرْقُ والطَّيرَةُ مِن الجِبْتِ» (٢).

عن عبدالله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الطّيرَةُ شِرْكُ، للطّيرَةُ شركُ، قالَه ثلاثاً \_ وما مِنّا إلا<sup>(٣)</sup> \_ ولكنّ الله يُذهِبُه بالتوكُّل ِ»(٤) قيل، قوله: وما مِنا، قولُ ابنِ مسعودٍ.

٥٤٥٣ \_ وعن جابر: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أخذَ بيدِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٢٥٧/١، وأخرجه البغوي في شرح السنة ١٧٥/١، الحديث (٣٢٥٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه معمر في كتاب الجامع (المطبوع بآخر المصنف لعبدالرزاق) ٢٠/١٠، باب الطيرة الحديث (١٩٥٠٢)، وأخرجه أحمد في المسند ٤٧٧/٣، وأخرجه أبو داود في المسنن ٢٢٨/٤ - الحديث (١٩٥٠)، وذكره المنذري في ٢٢٩، كتاب الطب (٢٢)، باب في الخط... (٣٣)، الحديث (٢٩٠٧)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٣٧٣/٥، الحديث (٣٧٥٦) وعزاه للنسائي، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٤٥، كتاب الطب (٢١)، باب ما جاء في الطيرة (١٠)، الحديث (١٤٦٦)، قوله: «العيافة، بكسر العين، وهي زجر الطير والتفاؤل بها. والطرق: ضرب الرمل.

صرب الرمل. (٣) في المطبوعة زيادة: (وفي قلبه داعية التطير) وليست في المخطوطة ولا عند أصحاب الأصول، وقد ذكر المصنف في آخر الحديث أنها من قول ابن مسعود.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٤٣٨/١، وأخرجه أبوداود في المصدر السابق ٢٣٠/٤، باب في الطيرة (٢٤)، الحديث (٣٩١٠)، وأخرجه الترمذي في السنن ١٦٠/٤ – ١٦١، كتاب الطيرة (٢٤)، الحديث (٢١)، وقال: (سمعت محمد بن السير (٢٢)، باب ما جاء في الطيرة (٤٧)، الحديث (وما منا، ولكن الله يُذهِبه إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث ووما منا، ولكن الله يُذهِبه بالتوكل، قال سليمان: هذا عندي قول عبدالله بن مسعود، وما منا)، وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في المصدر السابق، الحديث (١٤٢٧)، وقال: (قول: «وما منا النج» من قول ابن مسعود).

مجذوم فوضعَها معَهُ في القَصْعَةِ وقالَ: كُلْ ثِقَةً باللَّهِ وتَوَكُّلًا عليهِ»(١).

٣٥٤٦ وعن سعد بن مالك أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «لا هامة ولا عدوى ولا طِيرة، وإنْ تَكُنْ الطيرةُ في شيءٍ ففي الدارِ والفرسِ والمرأةِ»(٢).

٣٥٤٧ ـ عن أنس رضي الله عنه: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يعجبُه إذا خرجَ لحاجةٍ أنْ يسمعَ يا راشدُ يا نجيحُ»(٣).

٣٠٤٨ وعن بُرَيْدة : «أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانَ لا يتطيرُ مِن شيءٍ، فإذا بعثَ عامِلًا سألَ عن اسمِهِ؟ فإذا أعجبَهُ اسمُه فَرِحَ به ورُئيَ بِشْرُ ذلكَ في وجهِهِ، وإنْ كَرِهَ اسمَهُ رُئيَ كراهيةُ ذلكَ في وجهِهِ، وإذا دخلَ قريةً سألَ عن اسمِها؟ فإنْ أعجبَهُ اسمُها فرحَ بها ورُئيَ بِشْرُ ذلكَ في وجهِهِ، وإنْ كَرِهَ اسمَها رُئيَ كراهيةُ ذلكَ في وجهه» وإنْ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنن ٢٣٩/٤، كتاب السطب (٢٢)، بياب في السطيرة (٢٤)، الحديث (٣٩٢٥) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٦٦/٤، كتاب الأطعمة (٢٦)، باب ما جاء في الأكل مع المجذوم (١٩)، الحديث (١٨١٧)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/١١٧١، كتاب الطب (٣١)، باب الجذام (٤٤)، الحديث (٣٥٤٢)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٤٦، كتاب الطب (٢١)، باب لا عدوى (١٣)، الحديث (٢١)، الحديث (١٤٣٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ١/١٠٠، وأخرجه أبو داود في السنن ٢٣٦/٤، كتاب الطب (٢٢)،
 باب في الطيرة (٢٤)، الحديث (٣٩٢١)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في السنن ١٦١/٤، كتاب السير (٢٢)، باب ما جاء في الطيرة (٤٧)، الحديث (١٦١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسئله ٣٤٧/٥ ـ ٣٤٨، وأخرجه أبوداود في السئن ٢٣٦/٤، كتاب الطب (٢٢)، باب في الطيرة (٢٤)، الحديث (٣٩٢٠) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سئن أبي داود ٣٧٩/٥، الحديث (٣٧٦٦) وعزاه للنسائي، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد النظمآن، ص ٣٤٦، كتاب الطب (٢١)، باب ما جاء في الفأل (١١)، الحديث (١٤٣٠).

عن أنس قال: «قالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّهِ إِنَّا كنا في دارٍ وَمُوالُنا؟ فقالَ صلى الله عددُنا / وأموالُنا؟ فقالَ صلى الله عليه وسلم: ذَرُوها ذَمِيمَةً» (١).

مُوسَّ وروي عن فَرْوَةً بن مُسَيْك أنه قال: «يا رسولَ اللَّهِ أرضٌ عندَنا هي أرضُ رَيْعِنا (٢) ومِيرَتِنا وإنَّ وباءَها شديدٌ؟ فقالَ: دَعْها عنكَ فإنَّ مِن القرفِ التلفَ» (٢).

#### ٣ \_ باب الكهانة

# مِنَ الشِحِينَ الْحِينَ :

المحكم رضي الله عنه أنه قال: «قلت: يا رسولَ الله أموراً كنا نصنعُها في الجاهلية، كنا نأتي الكُهَّانَ؟ قال: فلا تَأْتُوا الكُهَّانَ قال، قلت: كنا نتطيَّرُ؟ قال: ذلكَ شيءٌ يجدُه أحدُكم في نفسِهِ فلا يَصُدَّنَكم، قال، قلت: ومِنَّا رجالٌ يَخُطُّونَ؟ قال: كانَ نبيًّ من الأنبياءِ يَخُطُّ فَمَن وافقَ خطَّهُ فذاكَ»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنن ٢٣٨/٤ ــ ٢٣٩، كتاب الـطب (٢٢)، باب في الـطيرة (٢٤)، اخرجه أبو داود في السنن ٤٠/١ ـ ٢٣٩، كتاب القسامة، الحديث (٣٩٢٤) واللفظ له، وأخرجه البيهةي في السنن الكبرى ١٤٠/٨، كتاب القسامة، باب العيافة والطيرة. وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ١٢٧/١، الحديث (٢٨٦٤٠) وعزاه لان جرير.

د بن جرير.
(٢) كذا في المخطوطة والمطبوعة، والرَّيْعُ: الزيادة والنهاء. واللفظ عند أحمد (رفقتنا) ولعله تصحيف وقع في المخطوطة والمطبوعة، والرَّيْعُ: الزيادة والنهاء، وتابعه عليه الخطيب التبريزي في المشكاة وقع في الطباعة، واللفظ عند أبي داود: (رِيفِنَا)، وتابعه عليه الخطيب التبريزي في المشكاة ١٢٩١/٢.

 <sup>(</sup>٣) اخرجه أحمد في المسند ١٤٥١/٣، واخرجه أبو داود في السنن ٢٣٨/٤، كتاب الطب (٢٢)، باب
 في الطيرة (٢٤)، الحديث (٣٩٢٣) واللفظ لهما، قوله «ميرتنا»: طعامنا المجلوب من بلد إلى
 بلد، قوله: «من القَرف التَّلف» القرف ملابسة الداء ومداناة المرض، والتلف الهلاك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١٧٤٨/٤ – ١٧٤٩، كتاب السلام (٣٩)، باب تحسريم الخاء والطاء المشددة، قال ابن الكهانة... (٣٥)، الحديث (٣٧/١٢١) قوله: «يَخُطُون، بضم الخاء والطاء المشددة، قال ابن الكهانة... (٣٥)، مادة: وخطط، (هو ضرب من الكهانة).

٣٥٥٢ عن عائشة رضي الله عنها: «سألَ أناسٌ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: اللَّهُ عليه وسلم عن الكُهَّانِ؟ فقالَ لهم رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: ليسوا بشيءٍ، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ فإنهم يُحَدِّثُونَ أحياناً بالشيءِ يكونُ حقاً؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: تلكَ الكلمةُ مِن الحقِّ يخطَفُها الجِنِّ فيَقُرُها في أُذُنِ وَليِّهِ قرَّ الدجاجةِ، فيخلِطونَ فيها أكثرَ مِن مائةِ كذبةٍ» (١).

٣٥٥٣ ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقولُ: «إنَّ الملائكة تَنْزِلُ في العَنان \_ وهو السحابُ \_ فتذكرُ الأمرَ قُضِيَ في السماءِ فتسترقُ الشياطينُ السمعَ فتسمعُه، فتُوحيهِ إلى الكهّانِ فيكذبونَ معَها مائة كذبةٍ مِن عندِ أنفسِهِم»(٢).

عُوهِ عَلَى اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «مَن أَتَى عَرَّافاً فَسأَلَهُ عن شيءٍ لم تُقبَلْ لهُ صلاةً أربعينَ ليلة»(٣).

مه ٣٥٥٥ عن زيد بن خالد الجُهني قال: «صلى لنا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم صلاة الصبح بالحُديبية على أثرِ سماءٍ كانت مِن الليلِ فلما انصرف أقبلَ على الناس (٤) فقال: هلْ تدرونَ ماذا قالَ ربُّكم؟ قالوا: اللَّهُ ورسولُه أعلم، قالَ (٥): أصبحَ مِن عبادِي مؤمنُ بي وكافرُ بي (٦)، فأمَّا مَن

<sup>(</sup>١) متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ١٠/٥٥٥، كتاب الأدب (٧٨)، باب قول الرجل للشيء... (١١٥)، الحديث (٦٢١٣) واللفظ له، واخرجه مسلم في الصحيح ١٧٥٠/٤، كتاب السلام (٣٩)، باب تحريم إتيان الكهانة... (٣٥)، الحديث (٣٢٨/١٢٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الصحيح ٦/٤/٦، كتاب بدء الخلق (٥٩)، باب ذكر الملائكة... (٦)،
 الحديث (٢٢١٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية صفية، عن بعض أزواج النبي ﷺ، مسلم في الصحيح ١٧٥١/٤، كتاب السلام (٣٩)، باب تحريم الكهانة... (٣٥)، الحديث (٢٢٣٠/١٢٥).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة زيادة: (بوجهه) وليست في المخطوطة ولا عند البخاري ومسلم.

 <sup>(</sup>٥) في المطبوعة زيادة: (قال الله) وليست في المخطوطة ولا عند البخاري ومسلم.

 <sup>(</sup>٦) العبارة في المطبوعة (أصبح من عبادي مؤمن بني وكافر بالكواكب، وكافر بني ومؤمن بالكواكب).
 وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ البخاري ومسلم.

[٢٠٧/ أ] قالَ: مُطِرنا بنوءِ كذا / وكذا فذلكَ كافِرٌ بي مؤمنٌ بالكوكبِ»(١).

٣٥٥٦ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنزلَ الله مِن السماءِ مِن بركةٍ إلا أصبحَ فريقٌ مِن الناس عليه وسلم قال: «ما أنزلَ الله مِن السماءِ مِن بركةٍ إلا أصبحَ فريقٌ مِن الناس بها كافرينَ، يُنْزِلُ الله الغيثَ فيقولونَ: بكوكبِ كذا وكذا»(٢).

## مِنَ تُحِيدُ نِانٌ:

٣٥٥٧ ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَن اقتبسَ علماً مِن النجومِ اقتبسَ شُعبةً مِن السحرِ، زادَ ما زادَ»(٣).

٣٥٥٨ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَن أَتَى كاهِناً فصدَّقَه بما يقولُ، أو أَتَى امرأته حائضاً أو أَتَى امرأته في دبرِها فقد بَرِيءَ مما أُنزِلَ على محمدٍ»(٤) صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٣٣/٢، كتاب الأذان (۱۰)، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلَّم (١٥٦)، الحديث (٨٤٦)، واخرجه مسلم في الصحيح ١٩٨١ – ٨٤، كتاب الإيمان (١)، باب بيان كفر من قال: مُطِرنا بالنوء (٣٢)، الحديث (٧١/١٢٥) قوله: دبالنوء أي بسقوط تجم وطلوع نظيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ١/٨٤، الحديث (٧٢/١٢٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسئد ١٩١١/١، وأخرجه أبو داود في السئن ٢٢٦/٤، كتاب الطب (٢٢)، باب
 في النجوم (٢٢)، الحديث (٣٥،٥)، وأخرجه أبن ماجه في السئن ١٢٢٨/٢، كتاب الأدب
 (٣٣)، باب تعلم النجوم (٢٨)، الحديث (٣٧٦) واللفظ لهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسئد ٢/٨٠٤، وأخرجه أبوداود في السنن ١٧٢٥ – ٢٢٦، كتاب الطب (٢٢)، باب في الكاهن (٢١)، الحديث (٣٩٠٤) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٢/١٤١ – ٢٤٣، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض (١٠٢)، الحديث (١٠٥)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٥/٧٠، وعزاه للنسائي، الحديث (٣٧٥)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/٩٠، كتاب الطهارة . . (١)، باب النهي عن إتيان الحائض (١٢٢)، الحديث (١٣٥).

# ٢٢ ـ كِتَابُ الرُّؤيا

#### [۱ ــ بــاب]

# من المعالجة :

٣٥٥٩ ـ قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «لم يَبْقَ مِن النبوَّةِ إلا المبشَّراتِ، قالوا: وما المبشَّراتُ؟ قال: الرؤيا الصالحةُ يَراها المسلم، أو تُرَى لهُ» (١).

• ٣٥٦٠ ــ وقال: «الرؤيا الصالحةُ جزءٌ مِن ستةٍ وأربعينَ جزءاً مِن النبوةِ»(٢).

أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري في الصحيح ٢٢/٣٧٥، كتاب التعبير
 باب المبشرات (٥)، الحديث (٦٩٩٠).

وأخرجه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، مسلم في الصحيح ٣٤٨/١، كتاب الصلاة
 (٤)، باب النهي عن قراءة القرآن... (٤١)، الحديث (٢٠٨/٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث متفق عليه من ثلاث طرق وانفرد البخاري بطريق ● الأولى: من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٧٣/١٢، كتاب التعبير (٩١)، باب الرؤيا الصالحة... (٤)، الحديث (٣٩٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٧٧٤/٤، كتاب الرؤيا (٤٢)، الحديث (٣٦٦٣) واللفظ له.

الثانية: من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (٦٩٦٤/٧).
 الحديث (٦٩٨٧)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (٢٢٦٤/٧).

الثالثة: منرواية أنسبن مالك رضي الله عنه، أخرجه البخاري في المصدر السابق ٣٦١/١٢، =

٣٥٦١ ـ وقال: «مَن رآني في المنام ِ فقد رآني فإنَّ الشيطانَ لا يتمثَّلُ في صورتي»(١).

٣٥٦٢ ــ وقال: «مَن رآني فقد رأى الحقّ» (٢).

٣٥٦٣ ـ وقال: «مَن رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثّلُ الشيطانُ بي "٣٥٠. الشيطانُ بي «٣٥٠.

٣٥٦٤ ــ وقال: «الرؤيا الصالحة من اللّه والحلم مِن الشيطانِ، فإذا رَأَى ما يحبُّ فلا يحدُّث بهِ إلا مَن يحبُّ، وإذا رَأَى ما يكرهُ فليتعوَّذُ باللّه مِن شرّها ومِن شرّ الشيطانِ وليتفُلْ ثلاثاً [عن يسارِه](٤) ولا يحدُّث بها

• وأخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، البخاري في الصحيح ٣٧٣/١٢، كتأب التعبير (٩١)، باب الرؤيا الصالحة... (٤)، الحديث (٦٩٨٩) واللفظ له.

• وأخرجه من روايــة أنس رضي الله عنه ، البخاري في الصحيح ٣٧٣/١٢، كتاب التعبير (٩١)، باب من رأى النبي على في المام (١٠)، الحديث (٦٩٩٤).

- (٢) متفق عليه من رواية أبي قتادة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في المصدر نفسه، الحديث (٦٩٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٧٧٦/٤، كتاب الرؤيا (٤٢)، باب قول النبي ﷺ: همن رآني في المنام...، (١)، الحديث (٢٢٦٧) واللفظ لهما.
- واخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، البخاري في المصدر السابق، الحديث (٦٩٩٧) واللفظ له.
- (٣) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٨٣/١٢، كتاب التعبير (٩١)، باب من رأى النبي ﷺ في المنام (١٠)، الحديث (٩٩٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٤/٥٧٥، كتاب الرؤيا (٤٢)، باب قول النبي ﷺ: دمن رآني في المنام ...، (١)، الحديث (٢٢٦/١١) واللفظ لهما.
  - (٤) ساقطة من مخطوطة برلين، وأثبتناها من المطبوعة، وهي موجودة عند مسلم.

باب رؤيا الصالحين (٢)، الحديث (٦٩٨٣)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، عقب
 الحديث (٢٢٦٤/٧).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠٢/، كتاب العلم (٣)، باب إثم من كذب على النبي ﷺ (٣٨)، الحديث (١١٠) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١١٧٤/٤، كتاب الرؤيا (٤٢)، باب قول النبي ﷺ: «من رآني في المنام... (١)، الحديث (٢٢٦٦/١٠).

أحداً فإنها لن تضرَّهُ»(١).

وقال: «إذا رَأَى أحدُكم الرؤيا يكرهُها فليبصُقُ عن يسارِه للاثاً وليستعذُ باللّهِ مِن الشيطانِ ثلاثاً، وليتحوَّلُ عن جنبِه الذي كانَ عليهِ»(٢).

المؤمن، / ورؤيا المؤمن جزءٌ مِن ستةٍ وأربعينَ جزءاً مِن النبوةِ، وما كانَ مِن [٢٠٧] المؤمن، / ورؤيا المؤمن جزءٌ مِن ستةٍ وأربعينَ جزءاً مِن النبوةِ، وما كانَ مِن [٢٠٧] النبوةِ فإنه لا يكذبُ (٣) رواه محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ محمدٌ، وأنا أقولُ: الرؤيا ثلاث حديثُ النفس، وتخويفُ الشيطانِ، وبُشرَى مِن اللَّهِ، فمَن رأَى شيئاً يكرهُه فلا يقصَّه على أحدٍ وليقمْ فليُصَلِّ، قال: وكانَ يكرهُ الغُلَّ في النوم ويعجِبُه القَيْدُ، ويقالُ: القَيْدُ ثباتُ في الدين. وأدرجَ (٤) بعضُهم الكلَّ في الحديثِ.

<sup>(</sup>١) متفق عليه من رواية أبي قتادة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٣٨/٦، كتاب بدء الخلق (٥٩)، باب صفة إبليس وجنوده (١١)، الحديث (٣٢٩٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٧٧٢/٤، كتاب الرؤيا (٤٢)، الحديث (٢٢٦١/٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من رواية جابر رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٣٢٦٢/٥).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠٤/١٢ ـ ٤٠٥، كتاب التعبير (٩١)، باب القيد في المنام (٢٦)، الحديث (٧٠١٧) واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ١٧٧٣/، الحديث (٢٦٣/٦)، قوله: (قال محمد) هو ابن سيرين وقد ذكر البخاري القول عقب الحديث.

<sup>(</sup>٤) أورد البخاري الحديث في المصدر السابق من طريقين، الأولى: وفيها بيان صاحب القول ـ وهو محمد بن سيرين ـ من طريق معتمر عن عوف، عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة. ثم الثانية: فقال فيها (وروى قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي هيء وأدرجه بعضهم كله في الحديث، وحديث عوف أثين وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبي في)، وكذلك مسلم أورد في الصحيح ١٧٧٣/٤ روايات للحديث وفيها: (عن أيوب، بهذا الإسناد، وقال في الحديث، قال أبو هريرة: فيعجبني القيد وأكره الغل) ثم أورد رواية عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي في وقال: (وأدرج في الحديث قوله: وأكره الغل . . ) فيكون الإدراج في الحديث من رواية قتادة، عن ابن سيرين، كما صرّحت بذلك رواية مسلم في الصحيح .

٣٥٦٧ ـ عن جابر قال: «جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: رأيتُ في المنام كأنَّ رأسي قُطِعَ، قال: فضحكَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال: إذا لعبَ الشيطانُ بأحدِكم في منامِه فلا يحدِّث به الناسَ»(١).

٣٥٦٨ ـ وعن أنس رضي الله عنه قال، قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «رأيتُ ذاتَ ليلةٍ فيما يرَى النائمُ كأنًا في دارِ عُقبةً بنِ رافع فأتينا برُطَبٍ مِن رُطَبِ ابنِ طابٍ فأوَّلتُ أنَّ الرِّفعةَ لنا في الدنيا، والعاقِبةَ في الآخرةِ وأنَّ ديننا قد طابَ» (٢).

٣٥٦٩ ـ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه: «في رؤيا النبيّ صلى الله عليه وسلم في المدينةِ: رأيتُ امرأةً سوداءَ ثائرةَ الرأسِ خرجَتْ مِن المدينةِ حتى نزلَتْ مَهْيَعةً ، فتأوَّلُتها: أنَّ وباءَ المدينةِ نُقِلَ إلى مَهْيَعةً ، وهي الجُحْفَةُ »(٣).

٣٥٧٠ وعن أبي موسى رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رأيتُ في المنامِ أني أُهاجِرُ مِن مكة إلى أرضِ بها نخل، فذهبَ وَهَلي إلى أنها اليمامةُ، أو هَجَر، فإذا هي المدينةُ يثرب، ورأيتَ في رؤيايَ هذه أني هَزَرْتُ سيفاً فانقطعَ صدرُه، فإذا هو ما أُصيبَ مِن المؤمنينَ (٤)

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصحيح ١٧٧٧/٤، كتاب الرؤيا (٤٦)، بـاب لا يخبر بتلعب الشيطان
 به... (٢)، الحديث (٢٦٦٨/١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١٧٧٩/٤، كتاب الرؤيا (٤٢)، باب في رؤيا النبي ﷺ (٤)، الحديث (٢١/ ٢٧٠٠) وقد تحرَّف اسم عقبة بن رافع في النسخة المطبوعة بالمطبعة التجارية إلى: (عقبة بن رافا) والصواب ما أثبتناه من مخطوطة برلين، وكذلك قوله: «فأتينا» تحرف في المطبوعتين إلى (فأتانا) والصواب ما أثبتناه من مخطوطة برلين قوله: «من رطب ابن طاب» قيل هو رجل من أهل البادية ينسب إليه نوع من التمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٢١/٥١٦، كتاب التعبير (٩١)، باب المرأة السوداء (٤٢)، الحديث (٧٠٣٩)، قوله: وإلى مَهْيَعَة وهي الجحفة، قال ياقوت في معجم البلدان ١١١/٢ عن الجحفة: (بالضم ثم السكون والفاء، كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة... وكان اسمها يومئذ مَهْيَعة).

<sup>(</sup>٤) كذا في المطبُّوعة وهو الموافق للفظ البخاري ومسلم، والعبارة في المخطوطة: (بالمؤمنين).

يومَ أُحُدٍ، ثم هَزَزْتُه (١) أُخرَى فعادَ أحسنَ ما كانَ، فإذا هوَ ما جاءَ اللَّهُ بهِ مِن الفتح ِ واجتماع ِ المؤمنينَ»(٢).

٣٥٧١ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «بينا أنا نائمٌ، أُتيتُ بخزائِنِ الأرضِ / فُوضِعَ في كفَّي [٢٠٨٦] سوارانِ مِن ذهبِ فكبُرا عليَّ، فأُوحيَ إلي أنْ انفخهما فنفختُهما فذهبا، فأولي أنْ انفخهما فنفختُهما فذهبا، فأولتُهما الكذَّابَيْنِ اللذيْنِ أنا بينَهما، صاحبَ صنعاءَ وصاحبَ اليمامةِ» (٣) وفي رواية: «يقالُ لأحدِهما مُسَيْلمةُ صاحبُ اليمامةِ، والعَنْسيُّ صاحبُ صنعاءً» (٤).

٣٥٧٢ ــ وقالت أم العلاءِ الأنصاريةُ: «رأيتُ لعثمانَ بنِ مظعون رضي الله عنه في النومِ عيناً تجري، فقصَصْتُها على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم فقالَ: ذاكَ عملُه يُجْرَى لهُ (٥).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة (هززت) وما أثبتناه من المخطوطة، وهو الموافق للفظ البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/٦٢، كتاب المناقب (٦١)، باب علامات النبوة في الإسلام (٢٥)، الحديث (٢٦٢٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٧٧٩/٤ ـ ١٧٨٠ كتاب الرؤيا (٢٤)، باب رؤيا النبي على (٤)، الحديث (٢٢٧٢/٢٠) واللفظ لهما. قوله: وهُ هَلي، بسكون الهاء ويفتح، أي وهمي، قوله: هاليمامة، جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام، وبلاد الجو منسوبة إليها وسُمَّيت باسمها، قوله: ه هَجَره بفتح الهاء والجيم، بلد باليمن، قوله: ه فإذا هي المدينة يثرب في المطبوعتين هو: (فإذا هي مدينة يثرب) والصواب ما أثبتناه من مخطوطة برلين.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٨٩/٨، كتاب المغازي (٦٤)، باب وف د بني حنيفة . . . (٧٠)، الحديث (٤٣٥٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٧٨١/٤، كتاب الرؤيا (٤٣)، باب رؤيا النبي ﷺ (٤)، الحديث (٢٢٧٤/٢٢) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري في الصحيح ٦٧٧٦، كتاب المناقب (٦١)، باب علامات النبوة... (٢٥)، الحديث (٣٦٢١)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤٧٤، كتاب الرؤيا (٣٥)، باب ما جاء في رؤيا النبي ﷺ (١٠)، الحديث (٢٧٩٢) وقال: (حديث صحيح حسن غريب) واللفظ له.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الصحيح ٢١٠/١٢، كتاب التعبير (٩١)، باب العين الجارية . . . (٢٧)، الحديث (٧٠١٨)، ضمن رواية مطولة.

٣٥٧٣ ــ عن سَمُرَة بن جُنْدب رضي الله عنه أنه قال: «كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى أقبلَ علينا بوجهِه فقال: مَن رَأَى منكم الليلةَ رؤيا؟ قال: فإنْ رَأَى أحدُ قَصُّها فيقولُ ما شاءَ اللُّهُ، فسأَلَنا يوماً فقالَ: هل رَأَى منكُم أحدٌ رؤيا؟ قلنا: لا، قال: لكني رأيتُ الليلةَ رَجُلَيْن أَتَياني فأخَذا بيديّ وأخرجاني إلى أرض ِ مقدَّسةٍ، فإذا رجلٌ جالسٌ ورجلٌ قائمٌ بيـدِهِ كَلُوبٌ(١) مِن حديدٍ، يُدْخِلُه في شِدْقِه فيشقَه حتى يبلغَ قفاهُ، ثم يفعلُ بشدقِه الآخر مثلَ ذلكَ ويَلتئمُ شِدقُه هذا، فيعودُ فيصنعُ مثلُه (٢)، قلت: ما هذا؟ قالا: انطلِقْ فانطلَقْنا حتى أتيْنا على رجل مضطَجِع على قفاهُ، ورجلٌ قائمٌ على رأسِه بِفِهْر")، أو صخرةٍ، يشدخُ بها رأسَهُ، فإذا ضربَه تَدَهْدَهُ (٢) الحجرُ فانطلقَ إليهِ ليأخذُه، فلا يرجعُ إلى هذا حتى يلتئمَ رأسُه وعادَ رأسُه كما كانَ، فعادَ إليه فضربَه، فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلِقْ فانطلَقْنا حتى أتبْنا إلى نَقْب (٥) مثل ِ التنورِ، أعلاهُ ضيقٌ وأسفلُه واسعٌ تتوقَّدُ تحتَه نارٌ، فإذا اتَّقدَتْ ارتفعُوا حتى يَكَادُوا يخرجونَ منها، فإذا خَمَدَتْ رجعُوا فيها، [وفيها](٢)رجالَونساءُعُراةً فقلتُ: ما هذا؟ قالا: انطلِقُ فانطلَقْنا حتى أتيْنا على نهرٍ مِن دم ٍ فيهِ رجلَ [٢٠٨/ب] قائمٌ، وعلى شَطِّ النهرِ رجلُ بينَ يديهِ حجارةٌ، فأقبلَ / الرجلُ الذي في النهرِ،

 <sup>(</sup>١) قوله: «كَلُوبُ» بفتح الكاف وتشديد اللام المضمومة، وقد يقال له كلاب أيضاً، حديدة معوجّة الرأس.

<sup>(</sup>٢) اضطربت العبارة في المخطوطة، والتصويب من المطبوعة وصحيح البخاري.

 <sup>(</sup>٣) قوله: «بِفِهْرٍ» بكسر الفاء وسكون الهاء، أي آخذ بحجر ملء الكف، والصخرة: الحجر العظيم.

<sup>(</sup>٤) قوله: «تَذَهَّدُهَ» أي تدحرج.

 <sup>(</sup>٥) قوله: «إلى نقب، كذا وردت في المطبوعتين وغطوطة برلين، ولكنها في صحيح البخاري، وفي المشكاة «إلى ثُقّب» وقال القاري في المرقاة ٤/٦٤٥: (ثقب، بفتح مثلثة وسكون قاف، وفي نسخة بنون مفتوحة في أوله، وهو الموافق لما في «المصابيح» ومؤداهما واحد).

<sup>(</sup>٦) قوله: «وفيها» ساقط من المطبوعة بالمطبعة التجارية والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين.

فإذا أرادَ أنْ يخرجَ رَمَى الرجلَ بحجرِ في فيهِ فردَّه حيثُ كانَ، فجعلَ كلما جاءَ ليخرجَ رَمَى في فيهِ بحجرِ فيرجعُ كما كانَ، فقلتُ: ما هذا؟ قالا: انطلِقْ فانطلَقْنا حتى انتهَيْنا إلى روضةٍ خضراءَ فيها شجرةً عظيمةٌ وفي أصلِها شيخٌ وصبيانِ، وإذا رجلَ قريبٌ مِن الشجرةِ وبينَ يديهِ نارٌ يوقِدُها، فصَعَدا بيَ الشجرة فأدخَلاني داراً وسط الشجرةِ لم أَرَ قَطَّ أحسنَ منها، فيها رجالُ شيوخً وشُبَّانٌ ونساءٌ وصِبيانٌ، ثم أخرَجاني منها فصَعَدا بيَ الشجرةَ فأدخلاني داراً هي أفضلَ وأحسنُ، فيها شيوخٌ وشبانٌ فقلتُ لهما: إنكما قد طَوَّفتُماني الليلةَ فأخبِراني عما رأيت؟ قالا: نعم، أمَّا الرجلُ الذي رأيتَه يُشْقُّ شدقُه فكذَّابّ يحدُّثُ بالكذبةِ فتُحْمَلُ عنه حتى تبلغَ الأفاقَ، فيُصنِّعُ بهِ ما تَرَى إلى يوم القيامةِ، والذي رأيتُه يُشدَخُ رأسُه فرجلٌ علَّمَه اللَّـهُ القرآنَ فنامَ عنه بالليلِ ولم يعملُ بما فيهِ بالنهارِ، يُفعَلُ بهِ ما رأيتَ إلى يوم القيامةِ، والذي رأيتَه في النَّقْبِ فهم الزُّناةُ، والذي رأيتَهُ في النهرِ آكِلُ الربا، والشيخُ الذي رأيتَه في أصل الشجرةِ إبراهيم عليه السلامُ والصبيانُ حولَه فأولادُ الناسِ ، والذي يوقِدُ النارَ مالِكَ خازِنَ النارِ، والدارُ الأولى التي دخلتَ دارُ عامَّةِ المؤمنينَ، وأمَّا هذه الدارُ فدارُ الشهداءِ، وأنا جبريلُ وهذا ميكائيلُ فارفعْ رأسَكَ، فرفعْتُ رأسي فإذا فوقي مثلَ السحابِ \_ وفي رواية: مثلُ الربابةِ البيضاءِ(١) \_ قالا: ذاكَ منزلَك، قلت: دَعاني أَدْخُلْ منزِلي، قالا: إنه بقي لكَ عمرٌ لم تَستكمِلْهُ فإذا استكمَلْتَهُ أتيتَ منزلَك»(٢).

 <sup>(</sup>١) هذه الرواية أخرجها البخاري في الصحيح ١٦/٣٩٤، كتاب التعبير (٩١)، باب تعبير الرؤيا
 بعد صلاة الصبح (٤٨)، الحديث (٧٠٤٨) والربابة: السحابة التي ركب بعضها على بعض.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرَجه البخاري في الصحيح ٢٥١/٣ ــ ٢٥١، كتابُ الجنائز (٢٣)، بآب (٩٣)، وهو ما يلي باب ما قيل في أولاد المشركين (٩٢)، الحديث (١٣٨٦) واللفظ له، وأخرج أصله مسلم في الصحيح ١٧٨١/٤، كتاب السرؤيا (٤٢)، باب رؤيا النبي على (٤٠)، الحديث (٢٢٥/٢٣).

## مِنْ تِحِسَانَ :

٣٥٧٤ عن أبي رُزَيْن العُقَيْليِّ رضي الله عنه أنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «رؤيا المؤمنِ جزءٌ مِن ستةٍ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «رؤيا المؤمنِ جزءٌ مِن ستةٍ وَأَرْبَعِينَ / جزءاً مِن النبوةِ، وهي على رجلِ طائرٍ ما لم يحدِّث بها فإذا حدَّث بها وقعَتْ \_ وأحسبُه قال \_ لا يُحدِّث إلا حبيباً أو لبيباً» (١) وفي رواية: «الرؤيا على رجل طائرٍ ما لم تُعبَّر، فإذا عُبِّرت وقعَت \_ أحسبُه قال \_ ولا تَقُصَّها إلا على وادً أو ذي رأي ٍ» (٢).

سلى اللَّهُ عليه وسلم عن وَرَقَة؟ فقالَت لهُ خديجةُ: إنه كانَ صدَّقَكَ ولكنْ ماتَ قبلَ أنْ تظهرَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: أُريتُه في المنامِ ماتَ قبلَ أنْ تظهرَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: أُريتُه في المنامِ وعليهِ ثيابٌ بيضٌ، ولو كانَ مِن أهلِ النارِ لكانَ عليهِ لباسٌ غيرُ ذلكَ» (٣).

٣٥٧٦ ـ عن أبي بَكْرة رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال ذاتَ يوم : «مَن رَأَى منكم رُؤيا؟ فقال رجلُ : أنا رأيتُ كأنَّ ميزاناً وسلم قال ذاتَ يوم : «مَن رَأَى منكم رُؤيا؟ فقال رجلُ : أنا رأيتُ كأنَّ ميزاناً إنزلَ مِن السماءِ فُوزِنَّ أنتَ وأبو بكرٍ فرجَحْتَ أنتَ بأبي بكرٍ، ووزِنَ أبو بكرٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود الطيالسي في المسند، ص ۱۶۷، الحمديث (۱۰۸۸)، وأخرجه أحمد في المسند ۱۲/۶، وأخرجه الترمذي في السنن ۴۹۲، كتاب الرؤيا (۳۵)، باب ما جاء في تعبير الرؤيا (۲)، الحديث (۲۲۷۸ ــ ۲۲۷۹) واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ۴۹۰، كتاب تعبير الرؤيا، باب القيد ثبات في اللدين، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية أبي رُزَيْن العقيلي رضي الله عنه أحمد في المسند ١٠/٤، وأخرجه أبو داود في السنن ١٠/٥ – ٢٨٣، كتاب الأدب (٣٥)، باب ما جاء في الرؤيا (٩٦)، الحديث (٥٠٠٠) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٢٨٨/٢، كتاب تعبير الرؤيا (٣٥)، باب الرؤيا إذا عُبرت وقعت... (٦)، الحديث (٣٩١٤).

ر٣) أخرجه أحمد في المستد ٦/٥٦، وأخرجه الترمذي في الستن ٤٠/٤، كتاب الرؤيا (٣٥)، باب ما جاء في رؤيا النبسي ﷺ . . . (١٠)، الحديث (٢٢٨٨) واللفظ له.

وعمرُ فرجحَ أبو بكرٍ، ووزِنَ عمرُ وعثمانُ فرجحَ عمرُ، ثم رُفِعَ الميزانُ فرأيتُ الكراهيةَ في وجهِ رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم»(١).

٣٥٧٧ ــ وروي: «أنَّ خزيمةً بنَ ثابتٍ رأى فيما يَرَى النائمُ أنه سجدَ على جبهةِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأخبرَهُ، فاضطَجَعَ لهُ وقال: صدِّقُ رؤياكَ فسجدَ على جبهتِهِ»(٢) والله المستعان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسئد ٥/٤٤، وأخرجه أبو داود في السئن ٥/٩٥ \_ ٣٠، كتاب السنة (٣٤)، باب في الحلفاء (٩)، الحديث (٤٦٣٤) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السئن ٤/٠٤٥، كتاب الرؤيا (٣٥)، باب ما جاء في رؤيا النبي ﷺ . . . (١٠)، الحديث (٢٢٨٧)، وقال: (حديث حسن صحيح).

<sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، أحمد في المسند ١١٥/٥، وذكره المزي في تحفة الأشراف ١٢٨/٣، الحمديث (٣٥٣٣) وعسزاه للنسائي، وأخسرجه البغسوي في شسرح السنة ٢٢٥/١٦، الحمديث (٣٢٨٥) واللفظ له والراوي هو ابن خزيمة عن عمه.

# ٢٣ \_ كِتَابُ الآدَابِ

# [١ \_ بابُ السَّلامِ ]

# من الصحالي :

صلى اللّه عليه وسلم: «خلق اللّه آدم على صورتِه طولُه ستونَ ذِراعاً، فلمّا خلقه قالَ له: اذهب فَسلّم على أولئك النفر، وهم نفرٌ مِن الملائكة جلوس، خلقه قالَ له: اذهب فَسلّم على أولئك النفر، وهم نفرٌ مِن الملائكة جلوس، فاستمع ما يُحيُّونَك فإنها تحيتُك وتحية ذريتِك، فذهب فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة اللّه، قال: فزادُوه ورحمة اللّه قال: فكلُّ مَنْ يَدخلُ الجنة على صورة آدم وطولُه ستونَ ذراعاً، فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن (۱).

٣٥٧٩ ـ عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: «أنَّ رجلًا سألَ وتقرأُ والنبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: أيُّ الإسلام ِ خيرٌ؟ / قالَ: تُطعِمُ الطعامَ، وتقرأُ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/١١، كتاب الاستشذان (٧٩)، باب بدء السلام (۱)، الحديث (٦٢٢٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢١٨٣/٤ – ٢١٨٤، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٥١)، باب يدخل الجنة أقوام . . . (١١)، الحديث (٢٨٤١/٢٨) كلاهما بلفظ مقارب والذراع = ٢١,٦٦ سنتم.

السلامَ على مَنْ عرفتَ ومَن لم تعرف»(١).

• ٣٥٨ - وقال: «للمؤمنِ على المؤمنِ ستُ خصالٍ: يعودُهُ إذا مَرضَ، ويَشهدُهُ إذا ماتَ، ويُجيبهُ إذا دعاهُ، ويسلِّمُ عليه إذا لَقِيَه، ويُشمَّتُه إذا عطسَ، وينصحُ له إذا غابَ أو شهد» (٢).

٣٥٨١ ـ وقال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «لا تدخلونَ الجنةَ حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون (٣) حتى تحابُوا، أَوَلا أَدُلَكم على شيءٍ إذا فعلتموهُ تحاببتم؟ أَفْشُوا السلامَ بَينكم» (٤).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢١/١١، كتاب الاستئذان (٧٩)، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة (٩)، الحديث (٦٢٣٦) وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٥/١، كتاب الإسلام... (١٤)، الحديث (٣٩/٦٣) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٢) قال المناوي في كشف المناهج، ق ١٨٠١ ب: (هذه الرواية لم أرها في الصحيحين ولا في أحدهما، والذي في الصحيحين: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله عنى قال. «حقُ المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم. وغيادة المريض، وانباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطسة. وفي لفظ آخر لمسلم: ٥- المسلم على المسلم ست، قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استضحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمّته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه ولم يخرّج البخاري لفظ حديث الست ولا ذكر فيه النصيحة، وما رواه المصنّف هو لفظ رواية النسائي).

<sup>•</sup> وقد أخرج البخاري رواية المخمس، في الصحيح ١١٢/٣، كتاب الجنائز (٢٣)، باب الأمر باتباع الجنائز (٢)، الحديث (١٢٤٠)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٧٠٤/٤، كتاب السلام (٣٩)، باب من حق المسلم للمسلم (٣)، الحديث (٢١٦٢/٤)، وأخرج مسلم رواية «الست» عقبها برقم (٢١٦٢/٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوطة والمطبوعتين، ولكن قال القاري في المرقاة ٤/٥٥٥: (قال النووي: هو في جميع الأصول والروايات بحذف النون من آخره...، ولعل الوجه \_ في إثبات النون \_ أن النهي قد يراد به النفي، أي لا يكمل إيمانكم).

<sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية أبسي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ٧٤/١، كتاب الإيمان (١)، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون... (٢٢)، الحديث (٩٣/٤٥).

على الماشي، والماشي على الماشي، والماشي على الماشي، والماشي على القاعدِ، والقليلُ على الكثير»(١).

٣٥٨٣ ـ وقال: «يسلّم الصغيرُ على الكبيرِ، والمارُ على القاعدِ، والقليلُ على القاعدِ، والقليلُ على الكثيرِ»(٢).

٣٥٨٤ ـ وقال أنس: «إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مَرَّ عليهِ وسلَّمَ مَرَّ عليهِ وسلَّمَ مَرً

ولا النصاري بالسلام، وإذا لقيتم أحدَهم في طريقٍ فاضطرُّوهُ إلى أضيقه» (٤).

٣٥٨٦ ـ وقال: «إذا سلَّم عليكم اليهودُ فإنما يقولُ أحدُهم: السَّامُ عليكُ! فقل: عليك»(٥).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٥/١١، كتاب الاستئذان (٧٩)، باب يسلم الراكب على الماشي (٥)، الحديث (٦٢٣٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٧٠٣/٤، كتاب السلام (٣٩)، باب يسلم الراكب على الماشي... (١)، الحديث (٢١٦٠/١) واللفظ لهما.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، في الصحيح ١١٤/١١، كتاب
 الاستئذان (٧٩)، باب تسليم القليل على الكثير (٤)، الحديث (٦٢٣١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢١/٣١، كتاب الاستئذان (٧٩)، باب التسليم على الصبيان (١٥)، الحديث (٦٢٤٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٧٠٨/٤، كتاب الصبيان (١٥)، الحديث (٢١٦٨/١٤) واللفظ له. السلام (٣٩)، باب استحباب السلام على الصبيان (٥)، الحديث (٢١٦٨/١٤) واللفظ له.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، في الصحيح ١٧٠٧/٤، كتاب السلام (٣٩)، بأب
 النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . . . (٤)، الحديث (٢١٦٧/١٣).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنها، اخرجه البخاري في الصحيح ٢٢/١١، كتاب الاستئذان (٧٩)، باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام (٢٢)، الحديث (٢٢٥٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٠٠٦/٤، كتاب السلام (٣٩)، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . . . (٤)، الحديث (٢١٦٤/٨) كلاهما بلفظ مقارب.

٣٥٨٧ ــ وقال: «إذا سلَّمَ عليكم أهلُ الكتابِ فقولوا: وعليكم»(١).

٣٥٨٩ ـ عن أسامة بن زيد: «أن رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٢/١١، كتاب الاستئذان (٧٩)، باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام (٢٢)، الحديث (٣٢٥٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٧٠٥/٤، كتاب السلام (٣٩)، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ... (٤)، الحديث (٢١٦٣/٢).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في، الصحيح ۲۸۰/۱۲، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (۸۸)، باب إذا عرَّض الذمي أو غيره بسبّ النبي ﷺ . . . (٤)، الحديث (۲۹۲۷)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ۲۷۰۱/۱۰، كتاب السلام (۳۹)، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . . . (٤)، الحديث (۲۱٦٥/۱۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠/١٠، كتاب الأدب (٧٨)، باب لم يكن النبي ﷺ فاحشأ ولا متفاحشاً (٣٨)، الحديث (٦٠٣٠).

أخرجه مسلم في الصحيح ١٧٠٧/٤، كتاب السلام (٣٩)، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . . . (٤)، وهو الحديث التالي لرقم (٢١٦٥/١١).

<sup>(</sup>٥) مسلم، المصدر نفسه، الحديث (١١/ ٢١٦٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري، الصحيح ٢٠٠/١١، كتاب الدعوات (٨٠)، باب قول النبي ﷺ: يستجاب لنا في اليهود...» (٦٢)، الحديث (٦٤٠١) بلفظ مقارب.

مَرَّ بمجلس فيهِ أخلاطٌ مِن المسلمينَ والمشركينَ عَبَدَةِ الأوثانِ واليهودِ، فسلَّم على عَبَدَةِ الأوثانِ واليهودِ، فسلَّم عليهم»(١٦).

به ٣٥٩ عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِيَّاكم والجلوسَ بالطُّرقاتِ! فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ ما لَنا مِنْ مجالِسِنا بُدِّ، نتحدثُ / فيها قالَ: فإذا أَبَيْتُم إلا المجلسَ فأعطُوا الطريقَ حقهُ؟ قالوا: وما حقُّ الطريقِ يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: غضُّ البصرِ، وكفُّ الأذى، وردُّ السلام ، والأمرُ بالمعروف، والنهيُ عن المنكرِ»(٢)، وروى أبو هريرة رضي الله عنه في هذه القصة: «وإرشادُ السبيلِ»(٣)، ورواه عمر رضي الله عنه وفيه: «وتُغيثوا الملهوفَ وتَهدوا الضال»(٤).

## مِنْ کِيتِ نِ انْ :

ما الله عنه أنه قال، قال رسولُ الله صلى رضي الله عنه أنه قال، قال رسولُ الله صلى الله عنه أنه قال، قال رسولُ الله على الله على المسلم ستُ بالمعروف: يسلم عليه إذا الله عليه وسلم: «للمسلم على المسلم ستُ بالمعروف: يسلم

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢١/٣، كتاب الاستئذان (٧٩)، باب التسليم في المحيح ١٤٢٢/٣ وأخرجه مسلم في الصحيح ١٤٢٢/٣ على غلس فيه أخلاط . . . (٢٠)، الحديث (٢٠٥٤) وأخرجه مسلم في الصحيح ١٤٢٢/٣ على النافقين (٤٠)، باب في دعاء النبي وصبره على أذى المنافقين (٤٠)، باب في دعاء النبي وصبره على أذى المنافقين (٤٠)، بلفظ مقارب .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٨/١١، كتاب الاستئذان (٧٩)، باب قول الله تعالى: فويا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم... (٣)، [النور (٢٤)، الآية (٢٧)]، الحديث (٢٢٣) واللفظ له، ومسلم في الصحيح ١٦٧٥/٣، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، باب النهي عن الجلوس في الطرقات... (٣٧)، الحديث (٢١٢١/١١٤).

بي للطرقات (١٣)، الخرجه أبو داود، في السنن ١٦٠/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في الجلوس في الطرقات (١٣)، (٣) أخرجه أبو داود، في السنن ١٦٠/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في الجلوس في الطرقات (١٣)، الحديث الخديث (٤٨١٦)، وليس عند أحد الشيخين، على ما التزم به المصنف، وإنما أدرجه عقب حديث أبي سعيد لزيادة في اللفظ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في المصدر السابق ٥/١٦٠ – ١٦١، الحديث (٤٨١٧).

لَقَيَهُ، ويجيبهُ إذا دعاه، ويشمتُه إذا عَطَسَ، ويعودُه إذا مَرِضَ، ويتْبَعُ جنازتَهُ إذا مَاتَ، ويجبُ لهُ ما يُحِبُ لنفسِه»(١).

النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم فردَّ عليه ثم جلس، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: عشرٌ، ثم جاء آخرُ فقال: السلامُ عليكم النبيّ صلى اللّهُ عليه وسلم: عشرٌ، ثم جاء آخرُ فقال: السلامُ عليكم ورحمةُ اللّهِ، فردَّ عليه فجلسَ، فقال: عشرون، ثم جاء آخرُ فقال: السلامُ عليكم ورحمةُ اللّهِ وبركاتُه، فردَّ عليه فجلسَ، فقال: ثلاثون»(٢).

٣٩٩٣ – وروي عن [سهل بن] (٣) معاذ بن أنس رضي الله عنهما عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وزاد: «ثم أَتَى آخرُ فقال: السلامُ عليكم ورحمةُ اللّهِ وبركاتُه ومغفرتُه فقال: أربعونُ، هكذا تكونُ الفضائلُ» (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في السنن ۲۷٦/۲، كتاب الاستئذان، باب حق المسلم على المسلم، والترمذي في السنن ۸۰/۵، كتاب الأدب (٤٤)، باب ماجاء في تشميت العاطس (۱)، الحديث (۲۷۳٦)، وابن ماجه في السنن ۲۱/۱، كتاب الجنائز (۱)، باب ماجاء في عيادة المريض (۱)، الحديث (۱٤٣٣)، وقال: (هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن النبي رقد تكلم بعضهم في الحارث الأعور).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٩٩٤ على واللفظ له، وأخرجه الدارمي في السنن ٢٧٧٠ ـ ٢٧٨، كتاب الاستئذان، باب في فضل التسليم وَرَدُه، وأخرجه أبو داود في السنن ١٩٥٥ - ٢٧٨، كتاب الأدب (٣٥)، باب كيف السلام (١٤٣)، الحديث (١٩٥٥)، وأخرجه الترمذي في السنن ١٩٥٥ - ٣٥، كتاب الاستئذان (٤٣)، باب ما ذكر في فضل السلام (٢)، في السنن ١٩٥٥ - ٣٥، كتاب الاستئذان (٤٣)، باب ما ذكر في فضل السلام (٢)، الحديث (٢٦٨٩)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه)، وأخرجه النسائي من طريق أبي داود في عمل اليوم والليلة، ص ٢٨٧ ـ باب ثواب السلام، الحديث (٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ساقط من مخطوطة برلين والمطبوعتين، وهي زيادة يقتضيها النص، كها جاء في سند أبي داود، ولأن أنس – والد معاذ – لم يذكر في الصحابة، ولم يرو عنه ابنه معاذ، بل المذكور مع الصحابة معاذ بن أنس، وأن سهل بن معاذ هو الذي يروي عن والده، انظر أسد الغابة ٤٠٥/٤ – ٣٨٦، والإصابة ٤٠٦/٣.

<sup>(</sup>٤) أبو داود في المصدر السابق، الحديث (١٩٦٥).

ع ٩٥٣ ـ عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله علي الله علي «إن أوْلَى الناسِ باللَّهِ مَنْ بدأ بالسلامِ»(١).

و ٣٥٩ عن أبي جُرَيِّ الهُجَيْمي رضي الله عنه قال: «أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقلتُ: عليكَ السلامُ يا رسولَ اللَّهِ، فقالَ: لا تقلْ عليكَ السلامُ السلامُ، فإنَّ (٢) عليكَ السلامُ تحيةُ الموتَى، ولكنْ قلْ: سلامً عليكَ السلامُ.

٣٥٩٦ ـ وعن جرير رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم مرً على نسوةٍ فسلّم عليهن» (٤).

٣٥٩٧ ــ وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه، رَفَعَه: «يُجزِيءُ عن الجماعةِ إذا مرُّوا أَنْ يُسلِّم أحدُهم، ويُجزِيءُ عن الجلوسِ أَنْ يردًّ أحدُهم» ويُجزيءُ عن الجلوسِ أَنْ يردً أحدُهم» (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المستده/۲۰۶، ضمن مسند أبي أمامة رضي الله عنه، وأبوداود في السنن ٥/٣٠، كتاب الأدب (٣٥)، باب فضل من بدأ السلام (١٤٤)، الحديث (١٩٧٥)، والترمذي في السنن ٥/٥، كتاب الاستئذان (٤٣)، باب في فضل الذي يبدأ بالسلام (٦)، الحديث (٢٦٩٤) وقال: (هذا حديث حسن، قال محمد: أبو فَرُوة الرَّهاوي مقارب الحديث، إلا أن ابنه محمد بن يزيد يروي عنه مناكير).

 <sup>(</sup>٢) ساقطة من مخطوطة برلين، والصواب إثباتها كما في المطبوعة وسنن أبـي داود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ٥/٣٨٧، كتاب الأدب (٣٥)، باب كراهية أن يقول عليك السلام (١٥١)، الحديث (٢٠٩)، والترمذي في السنن ٥/٧٠، كتاب الاستئذان (٤٣)، باب السلام (١٥١)، الحديث (١٥١)، الحديث (هذا حديث ما جاء في كراهية أن يقول: عليك السلام مبتدئاً (٢٨)، الحديث (٢٧٢٢) وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص ٢٨١ – باب كيف السلام، الحديث (٣١٨).

 <sup>(</sup>٤) اخرجه احمد في المسئد ٢٥٧/٤، ضمن مسند جرير بن عبدالله رضي الله عنه، وابن السني في عمل اليوم والليلة، ص ٦٣ ـ ٦٤، باب سلام الرجل على النساء، الحديث (٢٢٤).

عمل أبيوم وأسيد، على المراحد عن الحرجه أبو داود في السنن ١٩٨٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب ما جاء في رد الواحد عن الحرجه أبو داود في السنن ١٩٨٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب ما جاء في رد الواحد عن الحرجه أبو داود في السنن (٥٢١٠).

٣٥٩٨ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «ليسَ مِنا مَن تَشبَّه بغيرِنا، لا تَشبَّهوا باليهودِ ولا بالنصارى، فإنَّ تسليمَ / اليهودِ: الإشارةُ بالأصابع ِ، وتسليمَ النصارى: [٢١٠/ب] الإشارةُ بالأكفِّ»(١) (ضعيف).

٣٩٩٩ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا لقي أحدُكم أخاهُ فليسلمْ عليه، فإنْ حالتْ بينَهما شجرة أو جدارٌ أو حجرٌ ثم لقيه فليسلمْ عليه»(٢).

• • ٣٦٠ عن قتادة (٣) أنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دُخلتم بيتاً فسلَّموا على أهلِه، فإذا خرجتم فأُودِعوا أنه أهلَهُ السلامِ» (٥) (مرسل).

الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عله عله الله عله وسلى الله عليه وسلم قال: «يا بُنَيَّ إذا دخلتَ على أهلِكَ فسلَّم، يكونُ بركةً عليكَ وعلى أهلِ بيتِكَ»(٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في السنن ٥٦/٥ ــ ٥٥، كتاب الاستئذان (٤٣)، باب في كراهية إشارة اليد بالسلام (۷)، الحديث (٢٦٩٥) وقال: (هذا حديث إسناده ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في السنن ١٨١/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيُسلِّم عليه (١٤٦)، الحديث (٥٢٠٠)، وعزاه التبريزي في مشكاة المصابيح ١٣١٨/٣، للبيهقي في شعب الإيمان مرفوعاً، وعزاه القاري في المرقاة ١٦٢/٤ لابن ماجه ولم يذكر ذلك المِزِّي في تحفة الأشراف ١١/١١ ولم نجده عند ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) العبارة في المطبوعتين: (عن قتادة رضي الله عنه) وما اثبتناه من الأصل المخطوط، وقُتَادة هو ابن دِعَامة السَّدُوسي تابعي مشهور، ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب ١٣٣/٢، وقال: (وهو رأس الطبقة الرابعة).

 <sup>(</sup>٤) في المطبوعة (فودّعوا) وما أثبتناه من المخطوطة، وكذا هو في المشكاة.

<sup>(</sup>٥) ذكره التبريزي في مشكاة المصابيح ١٣١٩/٣، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، مرسلًا.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في السنن ٥/٥٥، كتاب الاستئذان (٤٣)، باب ما جاءً في التسليم إذا دخل بيته (١٠)، الحديث (٢٠)، الحديث (١٠)، الحديث (٢٦٩٨) وقال: (هذا حديث حسن غريب).

۳٦٠۲ ـ ويروى عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «السلامُ قبلَ الكلامِ»(١) وهذا منكر.

٣٦٠٣ ـ عن عمران بن حصين أنه قال: «كنا في الجاهليةِ نقولُ: أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْناً، وأَنْعِمْ صباحاً، فلمَّا كانَ الإسلامُ نُهينا عن ذلك»(٢).

٣٦٠٤ ـ وروي: «أنَّ رجلًا قال لـرسول ِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: إنَّ أبي يُقرئك السلام، فقال: عليكَ وعلى أبيكَ السلامُ» (٣).

م ٣٦٠٠ ـ عن ابن العلاءِ الحَضْرَمي: «أَنَّ العلاءَ الحَضْرَميَّ كان عامِلَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكان إذا كتب إليهِ بدأ بنفسِه» (٤).

٣٦٠٦ ـ وروي عن جابر رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال: «إذا كتبَ أحدُكم كتاباً فليُتَرَّبه فإنه أنجحُ للحاجةِ» (٥) هذا منكر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في السنن ٥/٥٥ ــ ٦٠، كتاب الاستئذان (٤٣)، باب ما جاء في السلام قبل الكلام (١١)، الحديث (٢٦٩٩)، وقال: (هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، سمعت محمداً يقول: عنبسة بن عبدالرحمن ضعيف في الحديث ذاهب، ومحمد بن زاذان منكر الحديث).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في السنن ٥/٣٩٦ ـ ٣٩٧، كتاب الأدب (٣٥)، باب في الرجل يقول: أَنْعَمَ
 الله بك عيناً (١٦٣)، الحديث (٥٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) أبو داود: المصدر نفسه ٥/٣٩٨ ـ ٣٩٩، باب في الرجل يقول: فلان يُقرئك السلام (١٦٦)، الحديث (٢٣١٥)، وقال المنذري في مختصر سئن أبي داود ٨/٥٩، (وأخرجه النسائي وقال فيه: عن رجل من بني نمير، عن جده، وهذا الإسناد فيه مجاهيل).

<sup>(</sup>٤) أبو داود: المصدر نفسه ٥/٣٤، باب فيمن يبدأ بنفسه في الكتاب (١٢٧)، الحديث (٥١٣٤). ولفظ أبي داود: ٥كان عامِل النبي ﷺ على البحرين،

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه في السنن ٢/١٢٤، كتاب الأدب (٣٣)، باب تتريب الكتاب (٤٩)، الحديث (٢٧٧٤)، وأخرجه الترمذي في السنن ١٦/٥ - ٢٧، كتاب الاستئذان (٤٣)، باب ما جاء في تتريب الكتاب (٢٠)، الحديث (٢٧١٣)، وقال: (هذا حديث منكر لا نعرفه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه، وحمزة هو عندي ابن عمرو النّصيبي وهو ضعيف في الحديث واللفظ له. وهذا الحديث بما اعترض عليه الحافظ أبو حفص عمر بن علي القزويني من أحاديث الكتاب وقال: إنه موضوع، وأجاب عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في أجوبته فقال: (الحديث الثامن: هإذا كتب أحدكم كتاباً فليُتربه، فإنه أنجح للحاجة، ثم قال: هذا منكر.

٣٦٠٧ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: «دخلتُ على النبيّ صلى الله عليه وسلم وبينَ يديْهِ كاتبٌ فسمعتُه يقولُ: ضعْ القلمَ على أَذُنِكَ (١) فإنه أَذْكَرُ للمُمْلي (٢) (ضعيف).

معرب الله عنه أنه قال: «أمرني رسولُ الله عنه أنه قال: «أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أَتَعلَّم السُّريانِية \_ ويروى \_ أنَّه أمرني أنْ أتعلَّم كتاب، قال: فما مرَّ بي نصفُ أتعلَّم كتاب، قال: فما مرَّ بي نصفُ شهرٍ حتى تعلَّمتُ، فكانَ إذا كتبَ إلى يهودَ كتبتُ، فإذا كتبوا إليه قرأتُ له كتابَهم» (٤٠).

٣٦٠٩ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا انتهى أحدُكم إلى مجلس فليسلم فإنْ بَدا لهُ أنْ يجلسَ

W 2 3

<sup>=</sup> قلت: أخرجه الترمذي من طريق حمزة عن أبي الزبير عن جابر، وقال: «هذا حديث منكر، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحمزة عندي هوابن عمرو النصيبي، وهوضعيف في الحديث». وقال العقيلي: هو حمزة ابن أبي حمزة، واسم أبي حمزة ميمون، وأكثر ما يجيء في الرواية: حمزة النصيبي، ضعفوه. وقال ابن عدي وابن حبان والحاكم: «يروي الموضوعات عن الثقات». قلت: ومع ضعفه لم ينفرد به، بل تابعه أبو أحمد بن علي الكلاعي عن أبي الزبير، أخرجه ابن ماجه.

قلت: فلا يتأتى الحكم عليه بالوضع مع وروده من جهة أخرى، وقد أخرجه البيهقي من طريق عمر بن أبـي عمر عن أبـي الزبير أيضاً).

قوله: «فليتربه» المراد به: در التراب على المكتوب.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة (خَلْفُ أذنيك) وما أثبتناه من المخطوطة، وهو الموافق للفظ الترمذي.

<sup>(</sup>٢) في مخطوطة برلين (للمالُ) وما أثبتناه من المطبوعة وهو الموافق للفظ الترمذي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في السنن ٥/٧٦، كتاب الاستئذان (٤٣)، باب (٢١)، الحديث (٣٧١٤) وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهو إسناد ضعيف وعنبسة بن عبدالرحمن، ومحمد بن زاذان \_ وهما من رواة الحديث \_ يُضَعَفان في الحديث).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في المصدر نفسه ٥/٧٧ ـ ٦٨، باب ما جاء في تعليم السُريانية (٢٢)، الحديث (٢٧) وقال: (هذا حديث حسن صحيح).

فليجلس، ثم إذا قامَ فليُسلم فليسَتِ الْأُولِي بَأَحَقَّ مِن الآخرةِ»(١).

٣٦١٠ وقال: «لا خير في جلوس في الطرقات إلا لِمَن هَدَى السبيل، وردَّ التحية، وغَضَّ البصر، وأعانَ على الحُمُولة» (٢).

#### ٢ \_ / باب الاستئذان

[[/٢١١]

# من التيحيل عن

البو موسى قال: إنَّ عمر أرسلَ إليَّ أنْ آتِيهُ، فأتيتُ بابَه فسلَّمتُ ثلاثاً فَلَمْ يَرُدَّ أَتِيهُ فَلَتْ بابَه فسلَّمتُ ثلاثاً فَلَمْ يَرُدَّ على غلي فرجعتُ، فقالَ: ما مَنعَكَ أنْ تأتِينا؟ فقلتُ: إني قد أتيتُ فسلَّمتُ على بابِكَ ثلاثاً فلم تردوا عليَّ فرجعتُ، وقد قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: إذا استأذَنَ أحدُكم ثلاثاً فلم يُؤذَن له فليرجعْ، فقالَ عمرُ: أقِمْ عليهِ البَينَةَ! قال أبو سعيد: فقمتُ معه فذهبتُ إلى عمرَ فشهِدتُ» (٣).

٣٦١٢ \_ وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «قال لي النبيُّ

<sup>(1)</sup> أخرجه أبوداود في السنن ٣٨٦/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في السلام إذا قام من المجلس (١٥٠)، الحديث (٢٠٨)، والترمذي في السنن ١٦٠٥ – ٦٣، كتاب الاستئذان (٤٣)، باب ما جاء في التمليم عند القيام والقعود (١٥)، الحديث (٢٨٤٩) وقال: (هذا حديث حسن)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص ٢٩٩، باب ما يقول إذا قام، الحديث (٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبن السني في عمل اليوم والليلة، ص ١٦١، باب ما يجب على الرجل إذا جلس بفناء داره، الحديث (٤٢٩). وأخرجه المصنف في كتابه شرح السنة ٢٠٥/١٢، بسنده المتصل إلى النبي على من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الاستئذان، باب كراهية الجلوس على الطرق، الحديث (٣٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٦/١١ – ٢٧، كتاب الاستئذان (٧٩)، باب التسليم والاستئذان ثلاثاً (١٣)، الحديث (٦٢٤٥)، ومسلم في الصحيح ١٦٩٤/٣، كتاب الأداب (٣٨)، باب الاستئذان (٧)، الحديث (٢١٥٣/٣٣).

صلى الله عليه وسلم: إِذْنُكَ عليَّ أَنْ ترفعَ الحجابَ، وأَنْ تَسمعَ سِوادِي<sup>(١)</sup> حتى أنهاكَ»<sup>(٢)</sup>.

٣٦١٣ ـ وقال جابر: «أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في دَيْنِ كَانَ على أبي، فَدَقَقْتُ البابَ فقال: مَنْ ذا؟ فقلتُ: أنا، فقال: أنا أنا! كأنه كَرهَها» (٣).

٣٦١٤ عليه الله عليه الله عليه وقال أبو هريرة: «دخلتُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فوجدَ لَبَناً في قَدَح فقالَ: أبا هرِّ الْحَقْ بأهلِ الصُّفَّةِ فادعهم إليَّ، فأتيتُهم فدَعَوْتُهم فأقَبَلوا، فأستَأذَنوا فأُذِنَ لهم فَدَخلوا» (٤٠).

# مِنْ تِحِيتُ لِانْ:

٣٦١٥ عليه وسلم على اللّه عليه وسلم على اللّه عليه وسلم على سعد غبادة فقال: السلام عليكم ورحمة اللّه فقال سعد وعليكم السلام

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح ١٧٠٨/٤، كتاب السلام (٣٩)، باب جواز جعل الإذن رفع حجاب... (٦)، الحديث (٢١٦٩/١٦).

(٤) البـخـاري: المصدر السابق ٣١/١١، باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستاذن؟... (١٤)، الحديث (٦٢٤٦).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح مسلم ١٥٠/١٤: (السَّواد بكسر السين المهملة بالدال، واتفق العلماء على أنَّ المراد به السَّرار بكسر السين وبالراء المكررة، وهو السر والمسارر، يقال ساودت الرجل مساودة إذا ساررته، قالوا: وهو ماخوذ من إدناء سَوادك مِن سَواده عند المساررة، أي شخصك مِن شخصه، والسواد اسم لكل شخص، وفيه دليل لجواز اعتماد العَلاَمةِ في الأذنِ في الدخول، فإذا جعل الأميرُ والقاضي ونحوهما وغيرُهم رفعَ الستر الذي على بابه علامةً في الأذنِ في الدخول عليه للناس عامةً، أو لطائفة خاصةً أو لشخص، أو جعل علامةً غير ذلك جاز اعتمادُها والدخول إذا وجدَت بغير استئذانٍ، وكذا إذا جعل الرجلُ ذلك علامةً بينهُ وبينَ خدمِه وعاليكه وكبارِ أولادِه وأهلِه، فمتى أرخى حجابَه فلا دخولَ عليهِ إلا باستئذانٍ، فإذا رفعَه جاز بلا استئذانٍ والله أعلم).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١/٣٥، كتاب الاستئذان (٧٩)، باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا (١٧)، الحديث (٦٢٥٠)، ومسلم في الصحيح ١٦٩٧/٣، كتاب الأداب (٣٨)، باب كراهة قول المستأذن: أنا... (٨)، الحديث (٣٨/٥٥/٣).

ورحمةُ اللّهِ ولَم يُسْمِع النبيّ صلى الله عليه وسلم، حتى سلّم ثلاثاً ورد عليه سعدٌ ثلاثاً ولم يُسْمِعْه، فرجِعَ النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فاتّبعه سعدٌ الله الله عليه وسلم فاتّبعه سعدٌ (۱).

بلبن بلبن الله على الله على الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل: السلام عليكم، أأدْخل»(٤).

٣٦١٧ ـــ وروي عن أبــي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه مَعْمَر في كتاب الجامع (المطبوع بذيل المصنَّف لعبدالرزاق) ٢٨١/١٠ ، باب الاستئذان ثلاثاً، الحديث (١٩٤٢٥)، وأخرجه أحمد في المسند ١٣٨/٣، من طريق عبدالرزاق عن معمر، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ٤٩٨/١ ـ ٤٩٩، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ في السلام عند وقوف الرجل عند باب أخيه كم هو من مرة، والبيهقي في السنن ٢٨٧/٧، كتاب الصداق، باب الدعاء لرب الطعام، والبخوي في شرح السنة ٢٨٣/١، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان بالسلام، وأن الاستئذان ثلاث، وللحديث تتمة وسياقها في مسند أحمد: «فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلَّمت تسليمة إلا هي بأذي، ولقد رددت عليك ولم أَسْمِعْكَ أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة، ثم أدخله البيت فقرَّب له زبيباً فأكل نبي الله ﷺ فلما فرغ فقال: أكل طعامكم الأبرار، وصَلَّت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون».

 <sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في النهاية ٢٤٨/١ (وهي من أولاد الظباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة ذكراً كان أو أنثى).

<sup>(</sup>٣) هي صغار القِتَّاء، واحدها ضُغْبوس (المصدر نفسه ٨٩/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المستد ١٤/٤، وأخرجه أبوداود في السنن ١٣٦٥ ٣٦٨، كتاب الأدب (٣٥)، باب كيف الاستئذان (١٣٧)، الحديث (١٧٦)، والترمذي في السنن ١٤/٥ و٦٠، كتاب الاستئذان (٤٣)، باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان (١٨)، الحديث (٢٧١٠)، وقال: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جويج)، وذكره المزي في تحفة الأشراف ٢٧٧/٨، ضمن أطراف كَلَدَة بن حنبل، وعزاه للنسائي في السنن الكبرى.

اللَّهُ عليه وسلم قال: «إذا دُعِيَ أحدُكم فجاءَ معَ الرسولِ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ إِذْنَ» (١٠/ وفي رواية، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «رسولُ الرَّجلِ [٢١١/ب] إلى الرَّجلِ إذْنُه» (٢).

٣٦١٨ ـ عن عبدالله بن بسر رضي الله عنه أنه قال: «كانَ رسولُ اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلم إذا أَتَى بابَ قوم لم يَسْتَقْبلُ البابَ من تِلقاءِ وجهِهِ، ولكنْ مِن رُكْنِهِ الأيمنِ أو الأيسرِ فيقول: السلامُ عليكم [السلام عليكم] (٣)، وذلك أنَّ الدُّورَ يومئذٍ لم بَكنْ عليها ستورٌ» (١).

#### ٣ \_ باب المصافحة والمعانقة

# من المتحت الحياج:

٣٦١٩ ـ عن قتادة أنه قال، قلتُ لأنس: «أكانتُ المصافحةُ في أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم»(٥).

• ٣٦٢ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «خرجتُ مَعَ رسولِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنن ٣٧٦/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه (١٤٠)، الحديث (١٩٠)، وقال أبو داود عقب حديثه: (قتادة لم يسمع من أبسي رافع شيئاً).

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، الحديث (۱۸۹ه)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد البظمآن، ص ٤٨٣، كتاب الأدب (٣٢)، باب الاستئذان (٢٢)، الحديث (١٩٦٥).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من المطبوعة، وأثبتناها من المخطوطة ومن لفظ أبسي داود.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسئد ١٨٩/٤ ــ ١٩٠، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق ٥/٤٧٥، باب كم
 مرة يسلم الرجل في الاستئذان (١٣٨)، الحديث (١٨٦٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الصحيح ١١/٥٥، كتاب الاستئذان (٧٩)، بـاب المصافحة (٢٧)، الحديث (٦٢٦٣)، وعبارة المطبوعتين: (عن قتاة رضي الله عنه) وليست الترضية في المخطوطة، وقتادة تابعي وليس بصحابي.

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حتى أَتَى جَنَابَ (١) فاطمة فقال: أَتَّمَ لُكُعُ (٢)؟ \_يعني حسناً \_ فلم يَلْبَثْ أَنْ جاءَ يَسْعَى حتى اعتَنَقَ كُلُ واحدٍ منهما صاحِبَه (٣).

وسلم عام الفتح ِ فقال: مرحباً بأم هانيء: «ذهبتُ إلى رسول ِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عام الفتح ِ فقال: مرحباً بأم هانيء»(٤).

٣٦٢٢ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «قبلً رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الحسنَ بنَ علي وعندَه الأقرعُ بنُ حابس، فقال الأقرع: إن لي عَشَرَةً مِن الوَلدِ ما قبلتُ منهم أحداً! فنظرَ إليه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثم قال: مَنْ لا يَرْحَمُ (٥)

<sup>(</sup>١) كذا في مخطوطة برلين والمطبوعتين، ولكنها في صحيح مسلم «خباء»، وقال القاري في المرقاة ه/٥٥٥: («خباء فاطمة» بكسر المعجمة، وبموحدة بعدها الف فهمز، أي بيتها كها قال النووي...، وقال الجزري: «جَنَاب» بفتح الجيم والنون وبالباء الموحدة فِنَاءُ الدار).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن حجر في فتح الباري ٢٤١/٤: (وأكم بضم اللام وفتح الكاف، قال الخطابي: اللكع على معنيين: أحدهما الصغير، والآخر اللئيم، والمراد هنا الأول).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٩٣٩/٤، كتاب البيوع (٣٤)، باب ما ذكر في الأســواق (٤٩)، الحديث (٢١٢٢)، ومسلم في الصحيح ١٨٨٢/٤، كتاب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما (٨)، الحديث (٢٤٢١/٥٧).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٧٣/٦، كتاب الجزية والموادعة (٥٨)، باب أمان النساء وجوارهن (٩)، الحديث (٣١٧١)، ومسلم في الصحيح ٤٩٨/١، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٦)، باب استحباب صلاة الضحى... (١٣)، الحديث (٣٣٦/٨٢).

<sup>(</sup>٥) قال أبن حُجْر في فتح الباري ٢٠ / ٤٢٤: (هو بالرفع فيها على الحبر، وقال عياض: هوللأكثر، وقال أبو البقاء همن موصولة ويجوز أنْ تكون شرطية فيقرأ بالجزم فيها، قال السهيلي: جَعُلُه على الحبر أشبه بسياق الكلام ، لأنه سيق للردّ على من قال: «إنّ لي عشرة من الولد الخ» أي الذي يفعل هذا الفعل لا يُرحمُ ، ولو كانت شرطية لكان في الكلام بعض انقطاع لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف. قلت: وهو أولى من جهة أخرى، لأنه يصير من نوع ضرب المثل، ورجّح بعضهم كونها موصولة لكون الشرط إذا أعقبه نفي ينفى غالباً بلم، وهذا لا يقتضي ترجيحاً إذا كان المقام لائقاً بكونها شرطية. وأجاز بعض شُرّاح «المشارق» الرفع في الجزءين، والجزم فيها، والرفع في الأولى والجزم في الثاني، وبالعكس، فيحصل أربعة أوجه، واستبعد الثالث، ووجه =

لا يُرْحَمُ»(١).

### مِنَا يُحِيدُ إِنَّ :

٣٦٢٣ — عن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه أنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما مِن مسلِمَيْن يلتقيانِ فيتَصَافحانِ إلا غُفِرَ لهما قبلَ أن يفترقا» (٢) وفي رواية: «إذا التَقَى المسلمانِ فتَصَافحا وحَمِدا اللَّه واسْتَغفراه غُفِرَ لهما» (٢).

فقلتُ له احمل فوق طوقك إنها مطوقة من يأتها لا يضيرها)

- (۲) أخرجه أبوداود في السنن ٥/٣٨، كتاب الأدب (٣٥)، باب في المصافحة (١٥٦)، الحديث (٢١٥)، والترمذي في السنن ٥/٤٠ ـ ٥٥، كتاب الاستئذان (٤٣)، باب ما جاء في المصافحة (٣١)، الحديث (٢٧٢٧)، وقال: (هذا حديث حسن غريب من حديث أبي إسحاق، عن البراء)، وابن ماجه في السنن ٢/١٢٠، كتاب الأدب (٣٣)، باب المصافحة (١٥)، الحديث (٣٧٠٣)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٨٠٨ ـ ٨١: (وفي إسناده الأجلَح: واسمه يحيى بن عبدالله، أبو حُجَيَّة الكندي، قال ابن معين: ثقة. وقال مرة: صالح، ومرة: ليس به بأس. وقال ابن عدي: يُعد في شيعة الكوفة، وهو عندي مستقيم الحديث صدوق، وقال أبو زرعة الرازي: ليس بقوي، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي كان كثير الخطأ، مضطرب الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الإمام احمد: رُوي عنه غير حديث منكر، وقال السعدي: الأجلح مُفْتَرٍ.، وقال ابن حبان: لا يدري ما يقول، يجعل أبا سفيان: أبا الزبير، ويقلب الأسامي).
- (٣) أخرجه أبو داود من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، في المصدر السابق، الحديث (٢١١)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٧٩/٨ ـ ٨٠: (في إسناده اضطراب وفي إسناده: أبو بَلْج، ويقال: أبو صالح يحيى بن سليم، ويقال: يحيى بن أبي سليم، ويقال: يحيى بن أبي سليم، ويقال: يحيى بن أبي الأسود الفزاري الواسطي، ويقال: الكوفي، وقال ابن معين: ثقة، وقال =

بأنه يكونُ في الثاني بمعنى النهي أي لا ترحموا من لا يرحم الناس، وأما الرابع فظاهرُ وتقديره:
 من لا يكنْ مِن أهل الرحمة فإنه لا يرحم، ومثله قول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٦/١٠، كتاب الأدب (٧٨)، باب رحمة الولد... (١٨)، الحديث (٩٩٧)، ومسلم في الصحيح ١٨٠٨/٤ ــ ١٨٠٩، كتاب الفضائل (٤٣)، باب رحمة النبي ﷺ... (١٥)، الحديث (١٥/٨/٦٥)، والأقرع بن حابس تميمي وفد على النبي ﷺ بعد فتح مكة مع وفد بني تميم، وكان من المؤلفة قلوبهم، وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام.

٣٦٢٤ ـ عن أنس رضي الله عنه قال: «قال رجلٌ: يا رسولَ اللّهِ، الرجلُ منا يَلْقَى أَخَاهُ أو صَدِيقَهُ، أَيَنْحَنِي له؟ قال: لا، قال: أفَيلتزِمُه ويُقَبِّله؟ قال: لا، قال: أفَيلتزِمُه ويُقبِّله؟ قال: لا، قال: أفَيَأخذُ بِيَدَه ويُصَافِحُهُ؟ قال: نعم»(١).

وسلم قال: «تمامُ عيادةِ المريضِ أنَّ يَضَعَ أحدُكم يدَه على جبهتِهِ، أو على وسلم قال: «تمامُ عيادةِ المريضِ أنْ يَضَعَ أحدُكم يدَه على جبهتِهِ، أو على يده، فَيَسْأَله كيفَ هو؟ وتمامُ تَحِيَّاتِكُمْ بينَكم المصافحةُ»(٢) (ضعيف).

٣٦٢٦ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قَدِمَ زيدُ بنُ حارثةَ رضي الله عنه الله عنه المدينةَ، ورسولُ / الله صلى الله عليه وسلم في بَيْتي، فأتَاهُ فقرعَ البابَ، فقامَ إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عُرْياناً يَجُرُّ ثَوْبَه، والله ما رأيتُه عُرْياناً قَبْلَهُ ولا بعدَه، فاعتنقه وقبَّله» (٣).

٣٦٢٧ \_ وسُئلَ أبو ذرِ رضيَ اللَّهُ عنه: «هل كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصافِحُكم إذا لَقِيتُموهُ؟ قال: ما لَقِيتُه قَطُّ إلا صافَحَني، وبعثَ إليَّ

ابوحاتم الرازي: لا باس به، وقال البخاري: فيه نظر، وقال السعدي: غير ثقة، وضعّفه
 الإمام أحمد، وقال: روى حديثاً منكراً هذا آخر كلامه.

وبلج: بفتح الباء الموحدة، وسكون اللام، وبعدها جيم).

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ١٩٨/٣، وأخرجه الترمذي في السنن ٥/٥٥، كتاب الاستئذان (٤٣)، باب ما جاء في المصافحة (٣١)، الحديث (٢٧٢٨) وقال: (هذا حديث حسن)، وابن ماجه في السنن ٢/٠٢، كتاب الأدب (٣٣)، باب المصافحة (١٥)، الحديث (٣٧٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٧٦٠/، ضمن مسند أبي أمامة رضي الله عنه، والترمذي في السنن ٧٦/، كتاب الاستئذان (٤٣)، باب ما جاء في المصافحة (٣١)، الحديث (٢٧٣١)، وقال: (هذا إسناد ليس بالقوي، قال محمد: وعبيدالله بن زُخُر: ثقة، وعلي بن يزيد: ضعيف، والقاسم بن عبدالرحمن، يكني أبا عبدالرحمن، وهو مولى عبدالرحمن بن يزيد بن معاوية وهو ثقة، والقاسم: شامى).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في السنن ٥/٧٦ ــ ٧٧، كتاب الاستئذان (٤٣)، باب ما جاء في المعانقة والقبلة (٣٣)، الحديث (٢٧٣٢)، وقال: (هذا حديث حسن غريب لا نعرف من حديث الزهرى إلا من هذا الوجه).

ذاتَ يوم ولَم أَكُنْ في أهلي، فلمَّا جئتُ أُخْبِرْتُ، فأتَيْتُه وهو على سريرٍ فالتَزَمَني، فكانتُ تلكَ أَجْوَدَ وأَجْوَدَ» (١٠).

٣٦٢٨ ـ عن مُصْعب بن سعدٍ، عن عِكْرمةَ بن أبي جهل أنه قال: قالَ وسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ جِئْتُهُ: «مرحباً بالراكبِ المُهاجِرِ» (٢).

٣٦٢٩ عن أُسَيْد بنِ حُضَيْر رجلٌ مِنَ الأنصارِ قال: «بينما هو يُحَدِّث القومَ وكانَ فيه مزاحٌ، بينما يُضْحِكهم فطعنَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في خاصريّه بعودٍ، فقالَ: أَصْبِرني (٣)، قال: اصْطَبِر، قال: إنَّ عليكَ قميصاً وليسَ عليَّ قميصٌ فرفعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن قميصِه، فاحْتَضَنَهُ وجعلَ يُقبِّلُ كَشْحَه (٤)، قال: إنما أردتُ هذا يا رسولَ الله» (٥).

• ٣٦٣ - وعن البَيَاضِيِّ: «أَنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم تَلَقَّى

<sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية أيوب بن بشير، عن رجل من عنزة أنه قال...، أحمد في المسند ١٦٧/هـ الأدب (١٦٨ ما ١٦٨، وأخسرجه أبسو داود في السنن ١٣٨٥ م ٣٩٠ كتاب الأدب (٣٥)، باب في المعانقة (١٥٤)، الحديث (٢١٤)، وقال المنذري في مختصر سنن أبسي داود ١٨٢/٨: (رجل من عُنزَة: مجهول، وذكر البخاري هذا الحديث في التاريخ الكبير، وقال: مرسل).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في السنن ٥/٧٥ ـ ٧٩، كتاب الاستئذان (٤٣)، باب ماجاء في مرحباً (٣٤)، الحديث (٣٧٣)، وقال: (وَهَذَا حَدِيثُ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ لاَ نَعْرِفُهُ مِثْل هَذَا لاَ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بنِ مَسْعُودٍ عن سُفْيَانَ، وَمُوسَى بنُ مَسْعُودٍ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ. وَرَوَى هذَا الحديث عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِي عن سَفْيَانَ عن ابي إِسْحَاقَ مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عن مُضْعَبِ بنِ سَعْدٍ. وَهَذَا أَصَعُ. قال: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنُ بَشَادٍ يَقُولُ: مُوسَى بنُ مَسْعُودٍ ضَعِيفُ فِي الْحَدِيثِ. قال مُحمَّدُ بنُ بَشَادٍ يَقُولُ: مُوسَى بنُ مَسْعُودٍ ضَعِيفُ فِي الْحَدِيثِ. قال مُحمَّدُ بنُ بَشَادٍ، وَكَتَبْتُ كَثِيراً عن مُوسَى بن مَسْعُودٍ ثُمَّ تَرَكْتُهُ.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في النهاية ٨/٣: (وفيه وأنَّ النبي ﷺ طعن إنساناً بقضيب مُدَاعَبَةً فقال له: اصبرني، قال: واصطبره أي أقِدني من نفسك، قال: استقدى.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في النهاية ٤/١٧٥: (الكَشْح، الخص).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في السنن ٩٩٤/هـ ٣٩٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في قبلة الجسد (١٦٠)، الحديث (٢٢٤).

جعفَر بن أبي طالبٍ فالتَزَمَّهُ وقبَّلَ ما بينَ عَيْنَيْهِ»(١).

٣٦٣١ \_ وعن جعفر بنِ أبي طالب رضي اللَّهُ عنه في قصة رجوعِه من أرض الحبشة قال: «فخرجْنا حتى أتَيْنا المدينة فَتَلقَّاني رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فاعتَنقَني ثم قال: ما أدري أنا بفتح خيبر أفرح، أم بقدوم جعفر؟ ووافق ذلك فتح خيبر»(٢).

٣٦٣٢ ــ وقال زارع ــ وكان في وفدِ عبدِ القَيْسِ ــ «فجعلنا نَتَبَادَرُ مِن رواحِلنِا فَنُقَبِّلُ يدَ رسول ِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وجِْله»(٣).

٣٦٣٣ \_ وعن عائشةَ رضي اللَّهُ عنها أنها قالت: «ما رأيتُ أحداً كانَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البغوي \_ نفسه \_ في كتابه شرح السنة ٢٩٢/١٢، كتاب الاستئذان، باب المصافحة وفضلها، وما قيل في المعانقة والقبلة، وقال التبريزي في المشكاة ١٣٢٨/٣: (وفي بعض والمصابيح، وفي هشرح السنة،: عن البياضي متصلاً)، وأخرج أبو داود في السنن ١٣٩٧، كتاب الأدب (٣٥)، باب في قبلة ما بين العينين (١٥٧)، الحديث (٢٢٠٥)، عن الشعبي أنَّ النبي ﷺ (مرسلاً، وعزاه التبريزي في المشكاة ١٣٢٨/٣ إلى البيهقي في شعب الإيمان مرسلاً أيضاً، وراوي الحديث والبياضي، هو: أبو حازم الأنصاري البياضي مولاهم مختلف في صحبته، وذكره ابن حجر في عهذيب التهذيب ١٤/١٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٠٧/٢، ضمن معجم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، الحديث (١٤٧٠)، وأخرجه أيضاً في المعجم الصغير ١٩/١، ضمن معجم شيخه أحمد بن خالد بن مسرّح، وقال: (لم يروه عن مسعر إلا مخلد بن يزيد، تفرد به الوليد بن عبدالملك)، والبغوي \_ نفسه \_ في شرح السنة ٢٩١/١٢، كتاب الاستئذان؛ باب المصافحة...، وذكره المناوي في كشف المناهج، ق ٨٦/ب، وعزاه للحافظ الغساني في معجمه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ٥/٥٣، كتاب الأدب (٣٥)، باب في قبلة الرجل (١٦١)، الحديث (٥٢٢٥)، وللحديث تتمة عنده، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ١٩٠/٨ ١٩: (وأخرج هذا الحديث أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة، وقال: ولا أعلم للزارع غيره، وذكر أبو عمر النمري أن كنيته: أبو الوازع، وأن له ابناً يسمى: الوازع، وبه كان يُكنى، وأن حديثه عند البصريين، وأن حديثه هذا حسن)، وترجمته عند ابن عبدالبر، في الاستيعاب ١٩١١.

أَشْبَهَ سمتاً وهدياً ودَلاً (١) \_ وفي روايةٍ \_ حديثاً وكلاماً برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن فاطمة، كانتْ إذا دَخَلتْ عليهِ قامَ إليها فأخذَ بيدِها فقبَّلها وأَجْلَسَهَا في مجلِسِه، وكانَ إذا دخلَ عليها / قامتْ إليه فأخذتْ بيدِه فَقَبَّلتهَا وأَجْلَسَتْهُ [٢١٢/ب في مجلِسِه، وكانَ إذا دخلَ عليها / قامتْ إليه فأخذتْ بيدِه فَقَبَّلتهَا وأَجْلَسَتْهُ [٢١٢/ب

٣٦٣٤ ـ و «دخل أبو بكر على عائشةَ وهي مضطجِعَةُ قد أصابَتُها حُمَّى فقالَ: كيفَ أنتِ يا بُنيَّة؟ وقبَّلَ خدَّها»(٣).

٣٦٣٥ وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها: «أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم أُتِيَ بصبي فَقَبَّلَهُ فقال: أمَا إنهم مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةً، وإنهم لَمِن رَيْحَانِ (٤) اللَّهِ تعالى »(٥).

 <sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في النهاية ١٣١/٢: (وهو الهدي والسمت، عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من السُّكِينةِ والوَقار، وحسن السِّيرةِ والطريقة واستقامة المنظر والهيئة).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في السنن ٣٩١/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب ما جاء في القيام (١٥٥)، الحديث (٢١٥)، والترمذي في السنن ٥/٠٠، كتاب المناقب (٥٠)، باب ما جاء في فضل فاطمة بنت محمد و الله عنها (٦١)، الحديث (٣٨٧٢)، وللحديث تتمة عنده، وقال عقبة: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عائشة)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٨٥/٨ ـ ٨٦، وعزاه للنسائي أيضاً، الحديث (٥٠٥١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في المصدر السابق ٣٩٣/، باب في قبلة الحذّ (١٥٨)، الحديث (٣٢٣)، من رواية البراء «قال: دخلت مع أبـي بكر...».

قال البغوي في شرح السنة ٣٦/١٣ (قوله: «من ريحان الله» قيل: من رزق الله سبحانه وتعالى).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البغوي ــ المؤلف نفسه ــ في كتابه شرح السنة ٢٥/٣، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله، الحديث (٣٤٤٨). وإسناده ضعيف لوجود ابن لهيعة فيه لكن للحديث شواهد من خمسة طرق يرقى بها: عن يعلى بن مرة، وخولة بنت حكيم، والأشعث بن قيس الكندي مرفوعاً، وأبي سعيد الخدري، والأسود بن خلف.

#### ٤ \_ باب القيام

# من المعالي :

٣٦٣٦ ـ عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه أنه قال: «لَمَّا نَزَلَتْ بنو قُرَيْظَةَ على حكم سعدٍ بعثَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إلى سعدٍ وكانَ قريباً منه، فجاءَ على حمارٍ فلمَّا دَنَا مِنَ المسجدِ قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم للأنصارِ: قوموا إلى سَيِّدِكم»(١).

٣٦٣٧ \_ وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يُقيم الرجلُ الرجلُ مِن مجلسِه ثم يَجْلِسُ فيه، ولكن تَفَسَّحوا أو تَوسَّعوا» (٢).

٣٦٣٨ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قامَ مِن مجلسِهِ ثم رَجَعَ إليه فهوَ أَحَقُّ به» (٣).

## مِنْ تَحِيتُ نِ أَنَّى:

سَمَّوْ اللهِ عنه قال: «لَمْ يكنْ شخصٌ أحبَّ إليهم رضي الله عنه قال: «لَمْ يكنْ شخصٌ أحبَّ إليهم مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رَأَوْهُ لم يقوموا، لِمَا يعلمون مِن كراهِيَتِهِ لذلكَ (صحيح).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١/٧٤، كتاب المغازي (٦٤)، باب مرجع النبي على من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم (٣٠)، الحديث (٤١٢١)، ومسلم في الصحيح ١٣٨٨/٣ ــ ١٣٨٩، كتاب الجهاد والسير (٣٢)، باب جواز قتال من نقض العهد... (٢٢)، الحديث (١٣٨/٦٤).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ۲۱/۱۱، كتاب الاستئذان (۷۹)، باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه (۳۱)، الحديث (۲۲۹۹)، ومسلم في الصحيح ۲۱۷۱٤، كتاب الرجل الرجل من مجلسه (۳۱)، الحديث (۲۲۲۹)، ومسلم في الصحيح ۲۱۷۷/۲۷). السلام (۳۹)، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه... (۱۱)، الحديث (۲۱۷۷/۲۷).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ٢١٧٩/٤، باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به (١٢)، الحديث (٢١٧٩/٣١).

 <sup>(</sup>٤) اخرجه الترمذي في السنن ٥٠/٥، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل لغرجه الترمذي في السنن ٥٠/٥، وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه).

• ٣٦٤ ـ وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ له الرجالُ قياماً فَلْيَتَبَوَّا مَفْعَدَه مِن النارِ»(١).

٣٦٤١ عن أبي أُمَامَةً رضي الله عنه أنه قال: «خرجَ رسولُ اللَّهِ صلى الله على عَصَا فقُمْنَا له فقالَ: لا تَقُومُوا كما تقومُ الأَعاجمُ يُعظِّمُ بعضُهم بعضاً «<sup>(٢)</sup>.

٣٦٤٢ ـ عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال: «جاءنا أبو بَكْرةَ في شهادةٍ، فقامَ له رجلٌ مِن مجلسهِ فأبَى أنْ يجلِسَ فيه وقال: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَمْسَحَ الله عليه وسلم أنْ يَمْسَحَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية معاوية رضي الله عنه، أحمد في المسند ۱۰۰/٤، وأخرجه أبـوداود في المسنن /۳۹۷ ــ ۳۹۸، كتـاب الأدب (۳۵)، بـاب في قيـام الـرجــل للرجــل (۱٦٥)، الحديث (۲۲۹)، والترمذي في المسنن ٥/٠٠ ــ ۹۱، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل (۱۳)، الحديث (۲۷۵۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٧٥٣/، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (٧٣٠)، وابن ماجه في السنن ١٢٦١/، كتاب الدعاء (٣٤)، باب دعاء رسول الله ﷺ (٢)، الحديث (٣٨٣)، بزيادة بعده، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٩٣/٨ – ٩٤.: (وفي إسناده: أبو غالب، واسمه: حَزَوَّر، ويقال: نافع، ويقال: سعيد بن الحزور، قال يحيى بن معين: صالح الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إلا فيها يوافق الثقات، وقال ابن سعد في الطبقات: وسمعت من يقول: اسمه: نافع، وكان ضعيفاً منكر الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال الدارقطني: لا يعتبر به، وقال مرة: ثقة، هذا آخر كلامه.

وحَزَوَّر: بفتح الحاء المهملة، وبعدها زاي مفتوحة وواو مشدَدَة مفتوحة وبعدها راء مهملة، وهو مذكور في الأسماء المفردة.

وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير، عن جابر دانهم لما صَلُوا خَلْفَه قعوداً، قال: فلما سَلَّم، قال: إن كِذْتم آنفاً أن تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم، وهم قعود، فلا تفعلواه).

الرجلُ يَدَهُ بثوبِ مَنْ لم يَكْسُهُ»(١).

سر ٣٩٤٣ من أبي الدَّرداء رضي الله عنه أنه قال: «كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا جلسَ وجلسْنَا حولَه، فقامَ فأرادَ الرجوعَ نزع نعلَه أو بعضَ ما يكونُ عليه، فيعرفُ ذلكَ أصحابُه فيثبتون» (٢).

[[/۲۱۳]

عن عبدالله بن عمرو / عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ لرجل ٍ أَنْ يُفَرِّقَ بين اثنينِ إلا بإذنِهما» (٣).

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجلِسٌ بينَ رَجُلَيْنِ إلا بإذنهما» (١).

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث من رواية مولى لآل أبي موسى الأشعري يكنى أبا عبدالله، قال: سمعت سعيد بن أبي الحسن البصري يحدِّث عن أبي بكرة...، أخرجه أحمد في المسند ١٦٤/، وأبو داود في السنن ١٦٤/ \_ ١٦٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه (١٨)، الحديث (٤٨٢٧)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ١٨٣/٧ \_ ١٨٤: (قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرويه إلا أبو بكرة، ولا نعلم له طريقاً إلا هذا الطريق. ولا نعلم أحداً سمى هذا الرجل \_ يعني أبا عبدالله مولى قريش \_ وإنما ذكرناه على ما فيه، لأنه لا يُروَى عن رسول الله على اللفظ إلا من هذا الوجه. هذا آخر كلامه).

وسعيد بن أبي الحسن هو: أخو الحسن البصري، ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ١٦/٤. وسعيد بن أبي الحسن هو: أخو الحسن البصري، ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ثم (٢) أخرجه أبو داود في السنن ١٨٠٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع (٣٠)، الحديث (٤٨٥٤)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٧٠٠٠٪: (في إسناده: تمام بن نجيح الأسدي، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال ابن عدي: غير ثقة، وعامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه، وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث ذاهب، وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً، يروي أشياء موضوعة عن الثقات، كأنه المتعمد لها، وانتقد عليه أحاديث هذا من حملتها).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢١٣/٢، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق ١٧٥/٥، باب في الرجل اخرجه أحمد في المسند ١٩٥/٥، الحديث (٤٨٤٥)، والترمذي في السنن ١٩٩٥، كتاب يجلس بين الرجلين بغير إذنها (١١)، الحديث الأدب (٤٤)، باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنها (١١)، الحديث (٢٧٥٢)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح وقد رواه عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب أيضاً).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في المصدر السابق ٥/١٧٤ – ١٧٥، الحديث (٤٨٤٤).

### ۵ – باب الجلوس والنوم والمشي<sup>(۱)</sup>

# مِنَ الشِّحِيلُ عِينَ :

ُ ٣٦٤٦ ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «رأيتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم بفِناءِ (٢) الكعبةِ محتبياً بيَدَيْهِ (٣).

٣٦٤٧ ـ عن عَبَّادِ بنِ تميم، عن عمه (٤) أنه قالَ: «رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه الله عليه وسلم في المسجدِ، مستلقياً واضعاً إحدى قَدَميْهِ على الأخرى» (٥).

٣٦٤٨ ـ وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: «نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللهُ على اللَّهُ على الأخرى، وهو مستلقٍ على اللَّهُ عليه وسلم أنْ يرفعَ الرجلُ إحدى رِجْلَيْه على الأخرى، وهو مستلقٍ على ظهرهِ» (٦).

٣٦٤٩ ـ وعنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُم ثُم يَضِعُ إحدى رِجليه على الأخرى»(٧).

مصابيح السنّة (ج٢ ــ ١٩٨)

<sup>(</sup>١) في مخطوطة برلين (والمشي والنوم).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في فتح الباري ٦٦/١١: (بكسر الفاء ثم نون ثم مد، أي جانبها من قبل الباب)، ثم نقل ابن حجر عن الاحتباء: (الاحتباء أن يقيم الرجل رجليه ويفرِّج بين ركبتيه ويدير عليه ثوباً ويعقده، فإن كان عليه قميص أو غيره فلا ينهى عنه، وإن لم يكن عليه شيء فهو القرفصاء).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيح ١١/٦٥، كتاب الاستئذان (٧٩)، باب الاحتباء باليد،
 وهو القُرْفصاء (٣٤)، الحديث (٦٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في فتح الباري ٢٠/٣٩٩: (عن عمه: وهو عبدالله بن زيد).

<sup>(°)</sup> متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٨٠/١١، كتاب الاستشذان (٧٩)، باب الاستلقاء (٤٤)، ألحديث (٦٢٨٧)، ومسلم في الصحيح ١٦٦٢/٣، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، باب في إباحة الاستلقاء... (٢٢)، الحديث (٢١٠٠/٧٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ١٦٦١/٣، باب في منع الاستلقاء على الظهر... (٢١)، الحديث (٢٠٩٩/٧٢) بسياق مطول.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ١٦٦٢/٣، الحديث (٢٠٩٩/٧٤).

• ٣٦٥ \_ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بينما رجلٌ يَتَبَخْتَرُ في بُرْدَيْنِ وقد أَعْجَبَتْهُ نفسُه، خُسِفَ به الأرضُ، فهو يَتَجَلْجَلُ (١) فيها إلى يوم القيامة (٢).

# مِينَ لِحِيسَ لِ إِنْ :

رايتُ رسولَ الله عله الله على وسادة على يساره» (٣). الله على وسادة على يساره» (٣).

٣٦٥٢ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: «كانَ رسيولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا جَلَسَ في المجلس احْتَبَى بِيَدَيْهِ» (3).

٣٦٥٣ ـ وعن قَيْلَةَ بنتِ مَخْرَمَة: «أنها رَأَتْ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في المسجدِ وهو قاعدٌ القُرْفُصَاءَ، قالتْ فلمَّا رأيتُ رسولَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٦٤/٤: (يتجلجل أي: يتحرك وينزل مضطرباً).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٥٨/١٠، كتاب اللباس (٧٧)، باب مَنْ جرَّ ثوبَه مِن الخياد، (٥)، الحديث (٥٧٨٩)، ومسلم في الصحيح ١٩٥٣/٣، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، باب تحريم التبختر في المشي... (١٠)، الحديث (٢٠٨٨/٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ٢٠/٤، كتاب اللباس (٢٦)، باب في الفُرش (٤٥)، الحديث (٢٤٤)، والترمذي في السنن ٩٨/٥، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في الاتكاء (٥٥)، الحديث (٢٧٧)، وقال: (هذا حديث حسن غريب)، وأخرجه أبن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٥١ – ٣٥٢ – كتاب اللباس (٢٢)، باب ما جاء في الوسائد (١١)، الحديث (١٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) اخرجه أبو داود في السنن ٥/١٧٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في جلوس الرجل (٢٥)، الحرجه أبو داود في السنن ٥/١٧٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في جلوس الرجل (٢٥)، الحديث (٤٨٤٦)، وقال عقبه: (قال أبو داود: عبدالله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث، وأخرجه الترمذي في الشمائل، ص ٢٦ – ٣٣ - باب ما جاء في جلسة رسول الله الشروري في المشكاة ٣/٥٣٠ إلى رُزَين. الحديث (١٢١)، وعزاه الخطيب التبريزي في المشكاة ٣/٥٣٥ إلى رُزَين.

صلى اللَّهُ عليه وسلم المُتَخَشِّع \_ [في الجلسةِ](١) \_ أُرْعِدْتُ مِنَ الفَرَقِ»(٢).

٣٦٥٤ ـ ٣٦٥٤ ـ وعن جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه أنه قال: «كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تَرَبَّع في مجلسِه حتى تَطْلُع الشمسُ حَسْنَاءَ»(٣).

٣٦٥٥ عن أبي قتادة رضي الله عنه: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا عَرَّسَ أبيل اضطجع على شقهِ الأيمن، وإذا عَرَّسَ قُبيل الصبح نصبَ ذراعَهُ، ووضعَ رأسَهُ على كَفَّهِ (٥).

٣٦٥٦ ـ عن بعض آل أم سلمة أنه قال: «كانَ فراشُ رسولِ اللَّهِ

 <sup>(</sup>١) ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوحة، قال أبو داود: (وقال موسى: المتخشع في الجلسة)
 بزيادتها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود في المصدر السابق ١٧٦/٥، الحديث (٤٨٤٧)، والترمذي في الشمائل، ص ٦١، باب ما جاء في جلسة رسول الله ﷺ (٢٠)، الحديث (١١٩)، وفي السنن ١٢٠٥، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في الثوب الأصفر (٥٠)، الحديث (٢٨١٤)، وقال: (حديث قبلة لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن حسان)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٧/٧٥، الحديث (١).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث أخرجه المصنف ضمن الحسان، وحقه أن يخرَّج ضمن الصحاح ـ حسب اصطلاح المصنف ـ وقد أخرجه مسلم في الصحيح ٢١٤/١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥)، باب فضل الجلوس في مصلاه. . . (٥٢)، الحديث (٦٧٠/٢٨٧)، وأخرجه أبو داود في السنن مضل الجلوس في مصلاه . . . (٥٠)، الحديث (٢٨٠)، الحديث (٢٨٥٠) واللفظ لامراء كتاب الأدب (٣٥)، باب في الرجل يجلس متربعاً (٢٨)، الحديث (٤٨٥٠) واللفظ له. قوله (حسناء) أي نقية بيضاء، ويُروى حَسَناً.

قال ابن الأثير في النهاية ٢٠٦/٣: (التُعْريس، نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة يقال: عرَّس يعرَّس تعريساً).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث ذكره البغوي ضمن «الحسان» وحقّه أن يكون ضمن «الصحاح» حيث أخرجه مسلم في الصحيح ٢٧٦/١، كتاب المساجد... (٥)، باب قضاء الصلاة... (٥٥)، الحديث (٦٨٣/٣١٣)، وأخرجه أحمد في المسند ٥/٩، وأخرجه الترمذي في الشمائل، ص ١٣٩ – باب ما جاء في نوم رسول الله ﷺ (٤٩)، الحديث (٢٥٧) واللفظ له، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٢/١/١، كتاب الاستئذان، باب كيفية النوم، الحديث (٣٥٩).

صلى اللَّهُ عليه وسلم نحواً مما يوضَعُ [الإِنسانُ](١) في قبرِه، وكانَ المسجدُ عندَ رأسِهِ»(٢).

[۲۱۳/ب] ٣٦٥٧ ـ وعن أبي هريرة / رضي الله عنه أنه قال: «رأى رسولُ الله صلى الله عنه أنه قال: إن هذه ضِجْعَةُ لا يُحِبُّها صلى الله عليه وسلم رجلًا مضطجعاً على بطنه فقال: إن هذه ضِجْعَةُ لا يُحِبُّها اللَّهُ »(٣).

٣٦٥٨ ـ وعن يعيش بن طَخْفَة بن قيس الغِفاري، عن أبيه، وكان من أصحاب الصَّفة أنه قال: «بينما أنا مضطجع من السَّحر على بطني إذا رجل يحرِّكني برجُلِه فقال: إنَّ هذه ضِجْعَة يُبغِضها الله، فنظرتُ فإذا هو رسولُ الله صلى الله عليه وسلم» (٤).

<sup>(</sup>١) ساقطة من المخطوطة، والعبارة في المطبوعة (إنسانٌ) والتصويب من أبـي داود.

<sup>ُ(</sup>٢) أخرجه أبو داود في السنن ٥/٢٩٧، كتاب الأدب (٣٥)، بـاب كيف يتوجــه (٢٠١)، الحديث (٤٤٤ه).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٠٤/٢، ضمن مسند أبي هريرة رضي الله عنه، والترمذي في السنن ٩٧/٥، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن (٢١)، الحديث (٢٧٦٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٠٠٣، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق ٢٩٤/٥ ـ ٢٩٠، باب في الرجل ينبطح على بطنه (١٠٣)، الحديث (٥٠٤٠)، وعزاه المبرّي في تحفة الأشراف ٢٠٩٤، للنسائي في الكبرى كتاب الوليمة ضمن أطراف طخفة بن قيس، الحديث (٢٩٩١)، وابن ماجه في السنن ٢٤٨/١، كتاب المساجد والجماعات (٤)، باب النسوم في المسجد (٢)، الحديث (٢٥٧)، وذكر المنذري في مختصر سنن أبعي داود ١٩١٤/٧، اختلافاً في اسم الصحابي فقال: (قال أبو عمر النمري: اختلف فيه اختلافاً كثيراً. واضطرب فيه اضطراباً شديداً، فقيل: طهفة بن قيس، بالهاء، وقيل: طخفة بالخاء، وقيل: طغفة بالغين، وقيل: عبدالله بن طخفة عن النبي على وقيل: عبدالله بن طخفة عن النبي وقيل: وقيل: عبدالله بن طخفة عن النبي وقيل: وقيل: طهفة بن أبي ذر عن النبي وقيل، وحديثهم كلهم واحد، قال: وكنت نائياً بالصّفة. ومن أهل العلم من يقول: إن الصحبة لأبيه عبدالله، وإنه صاحب القصة، هذا آخر كلامه. وذكر البخاري فيه اختلافاً كثيراً، وقال وطغفة، خطا، وذكر أنه روي عن يعيش بن طخفة عن وقال: ولا يصح أبو هريرة، وقال: ولا يصح أبو هريرة،

٣٦٥٩ ـ عن على بن شيبان أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن باتَ على ظهرِ بيتٍ ليسَ عليهِ جَحجى (١) فقد برأت منه الذمة »(٢).

٣٦٦٠ ـ عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «نهى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ على اللهُ على اللهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ عليه وسلم أنْ ينامَ الرجلُ على سطح ٍ ليسَ بمحجورٍ عليه»(٣).

٣٦٦١ ـ عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ لأحدٍ أنْ يفرِّق بينَ اثنينِ إلا بإذنِهما» (٤٠).

٣٦٦٢ ـ عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: «ملعونٌ على لسانِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم مَن قعد وسطَ الحلقةِ»(٥).

٣٦٦٣ ـ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: «جاءَ رسولُ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم وأصحابُه جلوسٌ فقال: مالى أَرَاكم عِزين(٦٠)»(٧).

<sup>(</sup>۱) قال الخطابي في معالم السنن ۳۱۵/۷، الحديث (٤٨٧٦): (قوله «حَجَى» هذا الحرف يروى بفتح الحاء وكسرها، ومعناه معنى الستر والحجاب، فمن قال «الحجي» بكسر الحاء: شبّهه بالحجى الذي هو بمعنى العقل، وذلك أن العقل يمنع الإنسان من الردى والفساد، ويحفظه من التعرض للهلاك، فشبّه الستر الذي يكون على السطح المانع للإنسان من التردي والسقوط بالعقل المانع له من أفعال السوء المؤدّية له إلى الردى والهلاك، ومن رواه بفتح الحاء ذهب إلى الطرف والناحية، وأحجاء الشيء نواحيه، واحِدُها حجى مقصور).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في السئن ١٩٥/٥، كتاب الأدب (۳۵)، باب في النوم على سطح غير
 حجار (١٠٤)، الحديث (٥٠٤١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في السنن ١٤١/٥ ــ ١٤٢، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في الفصاحة والبيان (٧٢)، الحديث (٢٨٥٤).

<sup>(</sup>٤) تقدم هذا الحديث في باب القيام (٤)، من الكتاب نفسه، الحديث (٣٦٤٤).

أخرجه أبو داود في السنن ١٦٤/، كتاب الأدب (٣٥)، باب في الجلوس وسط الحلقة (١٧)، الحديث (٤٨٢)، والترمذي في السنن ٩٠/٥، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في كراهية المعدد وسط الحلقة (١٢)، الحديث (٢٧٥٣)، وقال: (حديث حسن صحيح).

<sup>(</sup>٦) قال الخطابي في معالم السنن ١٨٢/٧ (قوله «عِزين» يريد فِرَقاً مختلفين، لا يجمعكم مجلس واحد، وواحدها: عِزَة).

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث ذكره المصنّف ضمن هالحسان، وحقّه أن يذكر مع هالصحاح، حيث أخرجه مسلم =

سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عله وسلم: «خير المجالس أوسعُها»(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «إذا كانَ أحدُكم في الله عنه أنه قال: «إذا كانَ أحدُكم في الفيء فَقَلَص عنه فصارَ بعضُه في الشمس فليَقُم، فإنه مجلسُ الشيطانِ»(٢) ويروى مرفوعاً (٣).

٣٦٦٦ ــ عن على رضي الله عنه قال: «كَانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ

في الصحيح ٢٢٢/١، كتاب الصلاة (٤)، باب الأمر بالسكون في الصلاة... (٢٧)، الحديث (٣٢١/١١٩)، وأخرجه أحمد في المسند /٩٣، وأخرجه أبو داود في المسنن /١٦٣، كتاب الأدب (٣٥)، باب في التحلق (١٦)، الحديث (٤٨٢٣) واللفظ له، وهذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين بعد الذي يليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ۱۸/۳، وأخرجه أبو داود في السنن ١٦٢/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في سعة المجلس (١٤)، الحديث (٤٨٢٠)، أخرجه الحاكم في المستدرك ٢٦٩/٤، كتـاب الأدب، باب خير المجالس أوسعها، وقال: (على شرط البخاري)، وسكت عنه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه معمر في كتابه الجامع (المطبوع بآخر المصنف لعبدالرزاق) ۲٤/۱۱، باب الجلوس في النظل والشمس، الحديث (۱۹۷۹)، ومن طريق معمر أخرجه البغوي - نفسه - في شرح السنة ۳۰۱/۱۲، كتاب الاستئذان، باب الجلوس بين الظل والشمس، الحديث (۳۳۳۵)، والحديث يرويه محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله عنه - موقوفاً - وفي سماع أبن المنكدر من أبي هريرة نظر: فقد ذكر المزي في تهذيب الكمال ۱۲۷٦/۳، ضمن ترجمة أبن المنكدر أن روايته عن أبي هريرة مرسلة - والإرسال يورث ضعفاً - وذكر أبن أبي حاتم في المراسيل، ص ۱۸۹، الترجمة ۳٤٦، عن يحيى بن معين: أن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة، وعن أبي زرعة أن محمد بن المنكدر لم يلق أبا هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٨٣/٢، ضمن مسند أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن المنكدر عنه، وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه في السنن ١٦٢/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في الجلوس بين الظل والشمس (١٥)، الحديث (٤٨٢١)، وسنده: عن ابن المنكدر قال: حدثني من سمع أبا هريرة...، ففي سنده مجهول وهذا مما يؤكد الإرسال الواقع في رواية ابن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن له طريق أخرى تُقُوِّيه ذكرها الحاكم في المستدرك ٢٧١/٤، كتاب الأدب، باب النهي عن الجلوس بين الشمس والظل، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرَّجاه) ووافقه الذهبي.

عليه وسلم إذا مشى تكفَّأُ<sup>(۱)</sup> تكفُّأ كأنما يَنحطُّ<sup>(۲)</sup> من صَبَبٍ<sup>٣)</sup> ويروى: «كانَ إذا مشَى تقلَّع<sub>ٌ</sub><sup>(٤)</sup>.

٣٦٦٧ ــ وعن أبي هريرة أنه قال: «ما رأيتُ أحداً أسرعَ في مشيهِ مِن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كأنما الأرضُ تُطوى له، إنا لنُجْهِد أنفسنا وإنه لغير مُكْتَرِث، (٥).

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج مِن المسجد، فاختلط الرجال مع الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج مِن المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال للنساء: استأخِرنَ فإنه ليسَ لَكُنَّ أَنْ تَحقُقْنَ (٢) الطريق، عليكن بحافًاتِ الطريقِ! فكانتُ المرأةُ تَلْصَقُ بالجدار حتى إنَّ ثوبَها ليعلقُ بالجدار» (٧).

 <sup>(</sup>١) قال القاري في المرقاة ٥/٣٨٣: (هو الميل تارة إلى اليمين وأخرى إلى الشمال في المشي، وقيل تكفأ أي: اعتمد إلى القدم).

<sup>(</sup>٢) قال القاري في المرقاة ٥/٣٨٣: (أي يسقط «من صبب» أي منحدر من الأرض).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١٢٧/١، ضمن مسند علي رضي الله عنه، والترمذي في السنن ٢٥٩/٥، كتاب المناقب، باب (٣٧)، الحديث (٣٧١٦)، ضمن حديث طويل في صفة النبي ﷺ، وقال عقبه: (هذا حديث حسن صحيح).

<sup>(</sup>٤) هذه الرواية أخرجها الترمذي في الشمائل، ص ٦٠، باب ما جاء في مشية رسول الله ﷺ (١٨)، الحديث (١١٦)، والبغوي \_نفسه \_ في شرح السنة ٣١٩/١٣ \_ ٣٢٠، كتاب الاستئذان، باب صفة المشي وكراهية التبختر عن علي رضي الله عنه دون ذكر سنده، ثم قال: (وقوله دتقلُع، أي كان قوي المِشْية يرفع رجليه من الأرض رفعاً بائناً بقوة، لا كمن يمشي اختيالاً ويقارب خطاه).

أخرجه الترمذي في السنن ١٠٤/٥، كتاب المناقب (٥٠)، باب في صفة النبي ﷺ (١٢)، الحديث (٣٦٤٨) وقال: (هذا حديث غريب) وفي سنده ابن لهيعة قال عنه الحافظ الذهبي في الحاشف ١٠٩/٢ (قلت: العمل على تضعيف حديثه).

<sup>(</sup>٦) قال القاري في المرقاة ٤/٨٩: (والحاقُّ بتشديد القاف: الوسط).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في السنن ٥٤٢٢٤، كتاب الأدب (٣٥)، باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق (١٨٠)، الحديث (٢٧٢) وعزاه التبريزي في المشكاة ١٣٣٧/٣، إلى البيهقي في شعب الإيمان.

٣٦٦٩ \_ وعن ابن عمر: «أنَّ النبيَّ / صلى الله عليه وسلم نَهى أنْ يمشيَ \_ يعني الرجل<sup>(١)</sup> \_ بينَ المرأتينِ»<sup>(٢)</sup>.

٣٦٧٠ ـ عن جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه أنه قال: «كنا إذا أتينًا النبيَّ صلى الله عليه وسلم جلسَ أحدُنا حيثُ ينتهي» (٣).

### ٦ \_ باب العطاس والتثاؤب

# من الصحالي :

٣٦٧١ ـ [عن أبي هريرة رضي الله عنه] (٤) عن النبي صلى الله على الله عنه] عن النبي صلى الله على الله علم أنه قال: «إنَّ اللَّهَ يحبُّ العُطَاسَ ويكرهُ التثاؤب، فإذا عَطَسَ

 <sup>(</sup>١) ساق القاري في المرقاة ١/٥٨٥ الخلاف حول إدراج كلمة الرجل وقال: (فالحاصل: أن لفظ
 (١) والرجل، ليس من أصل الحديث فالجملة معترضة بين سابقة ولاحقة).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أسو داود في السنن ٥/٤٢١ كتاب الأدب (٣٥)، باب في مشي النساء ... (١٨٠)، الحديث (٣٧٥)، والحاكم في المستدرك ٤/٠٨، كتاب الأدب، باب النسي عن مشي الرجل بين المراتين، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وتعقّبه الذهبي فقال: (داود بن صالح) وهو في سند الحديث قال ابن حبان: يروي الموضوعات) وقد أخرج البخاري هذه الرواية في التاريخ المكبير، القسم الأول من المجلد الثاني، ص ٢٣٤، ضمن ترجمة داود بن أبي صالح، رقم (٢٩٧)، ثم قال: (ولا يتابع عليه)، ونقل ابن أبي حاتم قول أبيه في الجرح والتعديل ٢٤١٣، ضمن ترجمة داود برقم (٢٠٨١)، فقال: (وسألت أبي عنه نقال: هو مجهول، حدّث بحديث منكر...، سئل أبو زرعة عن داود بن أبي صالح فقال: لا أعرفه إلا في حديث واحد يرويه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على وهو حديث منكر)، وذكره ابن حبان في المجروحين ١٩٠١، فقال: (يروي عن نافع، ليس بشيء...، يروي الموضوعات عن الثقات حتى كأنه يتعمّد لها) وذكر حديثه هذا.

الموصوعات عن انتقال حتى ماله يعمله على الأدب (٣٥)، باب في التحلّق (١٦)، (٣) اخرجه أبوداود في السنن ١٦٤/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب (٢٩)، الحديث (٤٨٦٥)، والترمذي في السنن ٥/٧٧ – ٧٤، كتاب الاستئذان (٤٣)، باب (٢٩)، ومما يليه: باب ما جاء في الجالس على الطريق (٣٠)، الحديث (٢٧٢٥)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب)، وذكره المزي في تحفة الأشراف ٢/٢٥١، ضمن أطراف جابر بن سمرة رضي الله عنه برقم (٢١٧٣)، وعزاه للنسائي في كتاب العلم.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من مخطوطة برلين.

أحدُكم وحَمِدَ اللَّهَ كان حقاً على كل مسلم سَمِعَه أَنْ يقولَ له: يرحمُك اللَّهُ، فأمَّا التثاؤبُ فإنما هو مِن الشيطانِ، فإذا تثاءبَ أحدُكم فليَرُدَّه ما استطاعَ، فإنَّ أحدَكم فليَرُدَّه ما استطاعَ، فإنَّ أحدَكم إذا تثاءبَ ضحِك منهُ الشيطان»(١) وفي رواية: «فإنَّ أحدَكم إذا قال: ها، ضحكَ الشيطانُ»(٢).

٣٦٧٢ ـ وقال: «إذا عَطَسَ أحدُكم فليَقُلْ: الحمدُ لله، وليقُلْ له أخوهُ، أو صاحبُه: يرحمُك اللَّهُ، فليقلْ: يهديكم اللَّهُ ويصلِحْ بالكم»(٣).

٣٦٧٣ ـ عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «عَطَسَ رجُلانِ عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَشَمَّتَ أحدَهما ولم يُشَمَّتُ الآخرَ! فقالَ الرجلُ: يا رسولَ اللَّهِ شَمَّتُ هذا ولم تُشَمِّتني؟ قال: إنَّ هذا حَمِدَ اللَّه، ولم تَحْمَدُ اللَّهَ، ولم تَحْمَدُ اللَّهَ،

٣٦٧٤ ـ وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم يقول: «إذا عَطَسَ أحدُكم فحمِدَ اللّه فشمّتوه، وإنْ لم يحمَدُ الله فلا تشمّتوه (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصحيح ٢١١/١٠، كتاب الأدب (٧٨)، باب إذا تئاءب فليضع يده على فيه (١٢٨)، الحديث (٦٢٢٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه البخاري في الصحيح ٢٠٧/١٠، كتاب الأدب (٧٨)، باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب (١٢٥)، الحديث (٦٢٢٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه البخاري في الصحيح ٢٠٨/١٠، كتاب الأدب
 (٧٨)، باب إذا عطس كيف يُشَمَّت (١٢٦)، الحديث (٢٢٤).

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١٠/١٠، كتاب الأدب (٧٨)، باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله (١٢٧)، الحديث (٦٢٢٥)، ومسلم في الصحيح ٢٢٩٣/٤، كتاب الزهد والرقائق (٥٣)، باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب (٩)، الحديث (٣٥١/٥٣).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٩٢/٤، كتاب الزهد والرقائق (٥٣)، باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب (٩)، الحديث (٢٩٩٢/٥٤).

٣٩٧٥ عن سَلَمَةً بن الأكوَع رضي الله عنه: «أنه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم وعَطَسَ رجلٌ عندَه فقال له: يرحمُك اللّه، ثم عَطَسَ أخرى فقال: الرجلُ مزكوم»(١) ويروى أنه قال في الثالثة: «إنه مزكومُ»(٢).

٣٦٧٦ \_ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عَنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عَنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللهُ على فيهِ، فإنَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «إذا تثاءبَ أحدُكم فليُمْسِك بيدِه (٢) على فيهِ، فإنَّ الشيطانَ يدخلُ (٤)» (٥).

# مِنْ تِحِيسَانُ :

٣٦٧٧ ــ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا عطسَ غطًى وجهَهُ بيدهِ أو بثوبهِ وغضَّ بها صوتَه» (٢) (صح).

٣٦٧٨ ــ عن أبي أيوب رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «إذا عطسَ أحدُكم فليَقُل الحمدُ للَّهِ على كلِّ حال ، وليَقُل ِ الذي

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٩٢/٤ – ٢٢٩٣، كتاب الزهد والرقائق (٥٣)، باب تشميت العاطس... (٩)، الحديث (٢٩٩٣/٥٥).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في السنن ٥/٥٨، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء كم يشمت العاطس (٥)،
 الحديث (٢٧٤٣) وصححه.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة (يَده) والتصويب من المطبوعة وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) العبارة في المطبوعة (يدخل به) والتصويب من المخطوطة وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٥) اخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٩٣/٤، كتاب الزهد والرقائق (٥٣)، باب تشميت العاطس... (٩)، الحديث (٢٩٥/٥٧).

<sup>(</sup>٦) اخرجه أحمد في المسند ٢٩٩/٤، وأخرجه أبوداود في السنن ٢٨٧٠ – ٢٨٨، كتاب الأدب (٣٥)، باب في العطاس (٩٨)؛ الحديث (٥٠٢٩)، وأخرجه الترمذي في السنن ٥٨٦، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في خفض الصوت... (٦)، الحديث (٢٧٤٥)، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٩٣/٤، كتاب الأدب، باب أدب العطاس، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.

يردُّ عليهِ يرحمُكَ اللَّهُ، وليقلْ / هو يهديكم اللَّهُ ويُصلِحْ بالَكم»(١). [٢١٤]

٣٦٧٩ عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: «كانَ اليهودُ يتعاطسُون عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يرجُونَ أنْ يقولَ لهم يرحمُكم اللَّهُ، فيقول: يهديكم اللَّهُ ويصلِحْ بالكم»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ١٩/٥، وأخرجه الدارمي في السنن ٢٨٣/٢، كتاب الاستئذان، باب إذا عطس الرجل ما يقول، وأخرجه الترمذي في السنن ٨٣/٥، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء كيف تشميت العاطس (٣)، الحديث (٢٧٤١)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص ٢٣٥ ــ باب ما يقول إذا عطس، الحديث (٢١٣)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٦٦/٤، كتاب الأدب، باب ذكر ما اختار فقهاء أهل الكوفة في جواب العاطس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسئد ٤٠٠/٤، وأخرجه البخاري في الأدب المفردص ٣١٣، باب إذا عطس اليهودي (٤٢٤)، الحديث (٩٤٣)، وأخرجه أبو داود في السنن /٢٩١ – ٢٩٢، كتاب الأدب (٣٥)، باب كيف يشمت الذمي (١٠١)، الحديث (٣٠٨)، وأخرجه الترمذي في السنن ٥/٨٨، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء كيف يشمت العاطس (٣)، الحديث (٢٧٣٩)، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص ٢٤٢ – ٢٤٣، باب ما يقول لأهل الكتاب إذا تعاطسوا، الحديث (٢٣٢)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص ٢٠٦، باب كيف تشميت أهل الكتاب، الحديث (٢٦٢)، وأخرجه الحائم في المستدرث ٢٦٨/٤، كتاب الأدب، باب ذكر ما اختار فقهاء أهل الكوفة في جواب العاطس.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة زيادة (هو) وليست في المخطوطة ولا عند الترمذي.

<sup>(</sup>٤) أخرِجه أبـو داود الطيـالسي في المسند، ص ١٦٧، الحـديث(١٢٠٣)، واخرِجـه أحمد في =

٣٦٨١ عن عمر (١) بن إسحاق بنِ أبي طلحة، عن أُمّه، عن أبيها أنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «شَمَّتِ العاطسَ ثلاثاً، فإنْ زادَ فإنْ شئتَ فشَمَّتُهُ وإنْ شئتَ فلا» (٢) (غريب).

٣٦٨٢ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «شمَّتْ أخاكَ ثلاثاً فما زادَ فهوَ زكامٌ» (٣) وَوَقَفَهُ بعضُهم.

المسئلة ٢/١، وأخرجه أبو داود في السنن ٥/٢٨٨ – ٢٩٠، كتاب الأدب (٣٥)، باب ما جاء في تشميت العاطس (٩٩)، الحديث (٥٠٣١)، وأخرجه الترمذي في السنن ٥/٢٨، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء كيف تشميت العاطس (٣)، الحديث (٢٧٤٠)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص ٢٤١، باب ما يقول العاطس إذا شمت، الحديث (٢٢٥)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٤٧٩، كتاب الأدب (٣٢)، باب ما جاء في العاطس (١١)، الحديث (١٩٤٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٦٧/٤، كتاب الأدب، باب ذكر ما اختار فقهاء أهل الكوفة في جواب العاطس.

الادب، باب قاتر ما المعارك المطبوعين إلى: (عمره)، وفي الأصل المخطوط إلى: (عُمْرَة)، (الله عَرَف الاسم في الأصلين المطبوعين إلى: (عمره)، وغيره، وعُبَيْد بن رفاعة بن رافع ذكره وصوابه: (عمر) كما جاء في سنن الترمذي وغيره، وعُبَيْد بن رفاعة بن رافع ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب ٥٤٣/١، وقال: (ولد في عهد النبي ﷺ، ووثقه العجلي).

ر
 (٢) هذا الحديث له ثلاثة طرق إلى راوي الحديث عن النبي ﷺ عبيد بن رفاعة .

الأولى: عن أبي عتبان، وهو مالك بن إسماعيل فقال: عن أمه حميدة...، أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده، وذكره ابن حجر العسقلاني النكت الظراف (المطبوع بذيل تحفة الأشراف للمزي) ٢٢٥/٧، الحديث (٩٧٤٦).

الثانية: عن يحيى بن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أمه حميدة، أو عبيدة بنت عُبيد بن الثانية: عن يحيى بن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أمه حميدة، أو عبيدة بنت عُبيد بن رفاعة الزرقي . . . ، أخرجه أبو داود في السئن ٥/٢٩١، كتاب الأدب (٣٥)، باب كم مرة يُشَمّت العاطس (١٠٠١)، الحديث (٣٠٣٦).

الثالثة: عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة، عن أمه...، وهذه الطريق التي أوردها البغوي،
 اخرجها الترمذي في السنن ٥/٥٨، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاءكم يشمّت العاطس (٥)،
 الحديث (٢٧٤٤) واللفظ له، وقال: (هذا حديث غريب وإسناده مجهول).

الحديث (١٧٤٤) والنقط ما، ودار (٣٠)، باب كم مرة يشمت العاطس (١٠٠)، اخرجها أبو داود في السنن (٢٩٠، كتاب الأدب (٣٥)، باب كم مرة يشمت العاطس (٢٠١٠)، وعزاه الحديث (٥٠٣٥)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٢٣١/٩، الحديث (٥٠٣٥)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٢٣١/٩، الحديث (٥٠٣٥)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان.

مبيها في عزاه له واخرجه موقوفاً أبو داود في المصدر السابق، الحديث (٥٠٣٤)، وأخرجه البيهقي عزاه له المتقي الهندي في المصدر السابق، الحديث (٢٥٧٨٧).

#### ٧ ــ باب الضحك

# مِنَ الشِّحِيلُ عِينَ السَّحِيلُ عِينَا السَّحِيلُ عِينَا السَّحِيلُ عِينَا السَّحِيلُ عِينَا السَّحِيلُ عِينَا

٣٦٨٣ ـ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما رأيتُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مستجمِعًا ضاحكاً حتى أَرَى منهُ لَهَواتِه، إنما كانَ يَتَبسَّمُ (١).

٣٦٨٤ ـ وعن جرير رضي الله عنه أنه قال: «ما حَجَبَني النبيُّ صلى الله عليه الله عليه وسلم مُذْ أسلمتُ ولا رآني إلا تبسَّم لي (٢)»(٣).

٣٦٨٥ عن جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه أنه قال: «كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لا يقوم مِن مُصَلَّهُ الذي يصلي فيهِ الصبحَ حتى تطلعَ الشمسُ، فإذا طلعَتِ الشمسُ قام، وكانوا يتحدثونَ فيأخذونَ في أمرِ الجاهليةِ فيضحكونَ ويتبسمُ "(٤) ويروى: «يتناشدونَ الشعرَ "(٥).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥٠٤/١٠، كتاب الأدب (٧٨)، بـاب التبسم والضحك (٦٨)، الحديث (٦٠٩٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٦١٦/٢، كتاب صلاة الاستسقاء (٩)، باب التعوذ عند رؤية الريح... (٣)، الحديث (٨٩٩/١٦) واللفظ لهما، قوله: ولَهُوَاتُهُ، بفتح اللام والهاء جمع اللهاة وهي اللحمات في سقف أقصى الفم.

 <sup>(</sup>۲) كذا جاءت العبارة في المطبوعة، وهي في المخطوطة بدون كلمة (لي)، وعند البخاري (في وجهى).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (٢٠٨٩) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٩٢٥/٤، كتاب فضائل الصحابة (٤٤)، باب من فضائل جرير بن عبدالله رضي الله عنه (٢٩)، الحديث (٢٤٧٥/١٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١٨١٠/٤، كتاب الفضائل (٤٣)، بـاب تبسمـه ﷺ وحسن عشرته (١٧)، الحديث (٢٣٢٢/٦٩).

 <sup>(</sup>a) أخرجه من رواية جابربن سمرة رضي الله عنه، الترمـذي في السنن ١٤٠/، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في إنشاد الشعر (٧٠)، الحديث (٢٨٥٠)، وقال: (حسن صحيح).

#### مِنْ لِحِيتُ لِي نَّى:

ت ٣٦٨٦ ــ عن عبدالله بن الحارث بن جَزْءِ أنه قال: «ما رأيتُ أحداً أكثرَ تبسماً مِن رسول ِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم»(١).

#### ٨ \_ باب الأسامي

### من الصحالي :

مُ ٣٦٧٨ عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «كانَ النبيَّ صلى الله الما الله وسلم في السوقِ فقالَ رجلٌ: / يا أبا القاسم ، فالتفتَ إليهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوتُ هذا! فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: سَمُّوْا باسمي ولا تَكَنَّوْا بكنيتي»(٢).

٣٦٨٨ ـ عن جابر رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «سَمُّوْا باسمي ولا تَكَتَنُوا بكنيتي، فإني إنما جُعِلتُ قاسِماً أَقْسِمُ بينكم (٣)»(٤).

٣٦٨٩ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال، قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أحبَّ أسمائكم إلى الله، عبدُاللهِ وعبدُالرحمن» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ١٩٠/٤، وأخرجه الترمذي في السنن ٦٠١/٥، كتاب المناقب (٥٠)، باب في بشاشة النبي ﷺ (١٠)، الحديث (٣٦٤٢)، واللفظ لهما.

 <sup>(</sup>٢) متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ٢/٣٩٩، كتاب البيوع (٣٤)، باب ما ذكر في الأسواق (٤٩)، الحديث (٢١٢٠)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٦٨٢/٣، كتاب الأسواق (٤٩)، الحديث (٢١٣١/١، كتاب الأداب (٣٨)، باب النهي عن التكني بأبي القاسم... (١)، الحديث (٢١٣١/١).

<sup>(</sup>٣) تصحفت في المخطوطة إلى (علبكم) والتصويب من المطبوعة وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢١٧/٦، كتاب فرض الخمس (٥٧)، باب قول الله تعالى: ﴿ فَانَ للله خُسَه وللرسول ﴾ . . . (٧)، سورة الأنفال (٨)، الآية (٤١)، الحديث (٣١١٤)، واللفظ له، واخرجه مسلم في المصدر السابق ٢٦٨٣/٣، الحديث (٢١٣٣/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ١٦٨٢/٣، الحديث (٢١٣٢/٢).

• ٣٦٩ ـ وقال: «لا تُسَمِّينَ غلامَكَ يَساراً، ولا رَباحاً، ولا نجيحاً، ولا أفلحَ، ولا أفلحَ، فإنكَ تقولُ: أثمَّ هو؟ فلا يكونُ، فيقولُ(١): لا» وفي رواية: «لا تُسَمَّ غلامَك رباحاً ولا يساراً ولا أفلحَ ولا نافعاً»(٢).

الله عنه أنه قال: «أرادَ النبيُّ صلى الله عنه أنه قال: «أرادَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَنْهَى عن أنْ يُسَمَّى بِـ: يَعْلَى، وبِبَرَكة، وبِأَفْلَحَ، وبِيَسارٍ، وبِنَافِع، وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعدُ عنها، ثم قُبِضَ ولم يَنْهَ عن ذلك»(٣).

٣٦٩٢ ـ وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «أخنعُ الأسماءِ يومَ القيامةِ عندَ اللَّهِ، رجلٌ تَسمَّى مَلِكَ الأملاكِ»(٤).

٣٦٩٣ ـ وقال: «أغيظُ رجل على اللَّهِ يومَ القيامةِ وأخبتُه، (°) رجلُ كانَ يسمَّى مَلِكَ الأملاكِ، لا مَلِكَ إلا اللَّهُ» (٦).

٣٦٩٤ ـ وعن زينب بنتِ أبي سلمة (٧) قالت: «سُمِّيتُ بَرَّةً فقال

<sup>(</sup>١) أخرجه من رواية سَمُرَة بن جُنْدُب رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ٢/٥٨٥، كتاب الأداب (٣٨)، باب كراهة التسمية بالأسهاء القبيحة... (٢)، الحديث (٢١٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من رواية سَمُرَة بن جُنْدَب رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٢) (٢١٣٦/١١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في المصدر السابق ١٦٨٦/٣، الحديث (٢١٣٨/١٣)، وقد تحرفت عبارة المطبوعتين إلى: (ثم رأيته سكت عنها بعدها)، والصواب ما أثبتناه كها في مخطوطة برلين.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، اخرجه البخاري في الصحيح ١٠٨٥/٥، كتاب الأدب (٧٨)، باب أبغض الأسماء إلى الله تعالى (١١٤)، الحديث(٦٢٠٦)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٦٨٨/٣، كتاب الأداب (٣٨)، باب تحريم التسمي بملك الأملاك... (٤)، الحديث (٢١٤٣/٢٠).

<sup>(°)</sup> جاء في حاشية المطبوعة: (في نسخة: وَأَخْيَبُهُ).

<sup>(</sup>٦) أخرجه من رواية أبـي هريرة رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٢١٤٣/٢١).

<sup>(</sup>٧) تصحف الاسم في المخطوطة إلى (أبسي زينب بنت أبسي سلمة قال. . . ) والتصويب من المطبوعة .

رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: لا تُزَكُّوا أنفسَكم، اللَّهُ أعلمُ بأهل ِ البِّرّ منكم، سموها زينبَ»(١).

و ٣٦٩ ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كانت جُوَيريةُ اسمُها بَرَّةً، فحوَّلَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم اسمها جُوَيريةً، وكانَ يكرهُ أَنْ يُقالَ: حرجَ مِن عندِ برَّة »(٢).

٣٦٩٦ ــ وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنَّ بنتاً لعمرَ كانت يقالُ لها عاصيةُ فسمَّاها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جميلةً »(٣).

٣٦٩٧ ــ وعن سهل بن سعد قال: «أُتيَ بالمُنْذِرِ بنِ أبي أُسَيْدٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم حينَ وُلِدَ، فوضعَهُ على فخذِه فقال: ما اسمُه؟ قال: فلانٌ، قال: لٰكِنْ أَسْمِهِ المُنْذِرَ»(١٠).

٣٦٩٨ ــ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقولَنَّ أحدُكم: عبدي وأَمَتي كلُّكم عبيدُ اللَّهِ، وكلُّ نساءِكم إماءُ اللَّهِ، ولكنْ ليقلْ: غلامي وجاريَتي وفتايَ وفَتاتي، ولا يقل ِ العبدُ لسيدهِ: ربى، ولكن ليقل: سَيِّدي»(٨)،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصحيح ١٦٨٧/٣ ــ ١٦٨٨، كتأب الأداب (٣٨)، باب استحباب تغيير الاسم القبيح... (٣)، الحديث (٢١٤٢/١٩) واللفظ له، وأخرجه البخاري من طريق أبي هريرة في الصحيح ١٠/٥٧٥، كتاب الأدب (٧٨)، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه (۱۰۸)، الحدیث (۱۹۹۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (١٦/ ٢١٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (١٥/٢١٣٩).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/٥٧٥، كتاب الأدب (٧٨)، باب تحويل الاسم... (١٠٨)، الحديث (٦١٩١) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٦٩٢/٣، كتاب الأداب (٣٨)، باب استحباب تحنيك المولود... (٥)، الحديث (٢٩/٢٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه من رواية أبسي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ١٧٦٤/٤، كتاب الألفاظ من الأدب... (٤٠)، باب حكم إطلاق لفظة العبد... (٣)، الحديث (١٣ – ١٤/٢٢٩)، واخرج البخاري بمعناه عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ١٧٧/٥) كتاب العتق (٤٩)، باب كراهية التطاول على الرقيق. . . (١٧)، الحديث (٢٥٥٢).

ويُروى: «ليقلْ: سيدي ومَوْلاَيَ»(١)، ويُروى: «لا يقلْ العبدُ لسيدِه: مولايَ، فإنَّ مَوْلاكم الله»(٢).

٣٦٩٩ لمؤمن (٣)، [٥٢١٠] وقال: «لا تَقُولوا: الكَرْمُ، فإنَّ الكرمَ قلبُ المؤمن (٣)، [٥٢١٠] ويروى: «لا تَقُولوا: الكَرْمُ ولكنْ قُولوا: العِنَبُ والحَبَلَةُ» (٤).

• ٣٧٠٠ – وقال: «لا تُسَمُّوا العنبَ الكرمَ، ولا تقولوا خيبةَ الدهرِ، فإنَّ اللَّهَ هوَ الدهرُ»(٥).

١ • ٣٧٠١ - وقال: « [لا] (٢) يَسُبُّ أحدُكم الدهرَ، فإنَّ اللَّهَ هوَ الدهرُ» (٧).

٣٧٠٢ ــ وقال: «قال اللَّهُ تعالى: يؤذيني ابنُ آدمَ يَسُبُّ الدهرَ وأنا

 <sup>(</sup>١) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في المصدر نفسه، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ١٧٦٥/٤، الحديث (٢٢٤٩/١٥) واللفظ لهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من رواية أبـي هريرة رضي الله عنه، مسسلم في المصدر نفسه، الحديث (٢٢٤٩/١٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠٢٥، كتاب الأدب (٧٨)، باب قول النبي ﷺ: وإنما الكرم قلب المؤمن، . . . (١٠٢)، الحديث (٦١٨٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٧٦٣، كتاب الألفاظ من الأدب . . . (٤٠)، باب كراهة تسمية العنب كرماً (٢)، الحديث (٢٢٤٧/٧).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية وائل بن حجر رضي الله عنه: مسلم في المصدر نفسه ١٧٦٤/٤، الحديث
 (٢٢٤٨/١٢)، قوله: ١١ لحَبُلُةُ، بفتح مهملة وباء موحدة ويسكن، وهو الأصل من شجر العنب.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/٤/٥، كتاب الأدب (٧٨)، باب لا تسبوا الدهر (١٠١)، الحديث (٦١٨٢) واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ١٧٦٣/٤، باب النهي عن سب الدهر (١)، الحديث (٢٢٤٦/٤).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من مخطوطة برلين، والصواب إثباتها كما في المطبوعة ولفظ مسلم.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه، باب كراهية تسمية العنب
كرماً (٢)، الحديث (٢٢٤٧/٦).

الدهرُ، بيدي الأمرُ أُقلِّبُ الليلَ والنهارَ»(١).

٣٧٠٣ \_ وقال رسولُ الله صلى اللَّهُ عليه وسلم: «لا يقولنَّ أحدُكم خَبُثَتْ نفسي، ولكنْ ليقل: لَقِسَت نفسي» (٢).

# مِنْ مِينَ عِيدَ لِيانٌ:

١٤ ٣٧٠٤ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال، قال رسولُ الله صلى الله علي وسلم: «تُدْعُونَ يومَ القيامةِ بأسمائكم وأسماءِ آبائكم، فأحسِنُوا أسماءَكم» (٣).

٣٧٠٥ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١/٥٧٤، كتاب التفسير (٦٥)، باب سورة الجائية (٤٥)، الحديث (٤٨٢٦) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١/١٧٦٢، كتاب الألفاظ من الأدب... (٤٠)، باب النهي عن سب الدهر (١)، الحديث (٢/٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث متفق عليه من طريقين:

<sup>•</sup> الأولى: عن عائشة رضي الله عنها، أخرجها البخاري في الصحيح ١٠٠٠، كتاب الأدب (٧٨)، باب لا يقل: خَبُنَت نفسي (١٠٠)، الحديث (٦١٧٩)، وأخرجها مسلم في الصحيح ١٠٧٥، كتاب الألفاظ من الأدب... (٤٠)، باب كراهة قول الإنسان: خَبُنَت نفسي (٤)، الحديث (٢٢٥٠/١٦)، واللفظ لها، قوله: «لقست» بفتح لام فكسر قاف أي غشت.

الثانية: من رواية أبي أمامة رضي الله عنه، أخرجها البخاري في المصدر السابق،
 الحديث (٦١٨٠)، وأخرجها مسلم في المصدر السابق، الحديث (٢٢٥١/١٧) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٣) اخرجه احمد في المسئد ١٩٤/٥، وأخرجه الدارمي في السئن ٢٩٤/٢، كتاب الاستئذان، باب في حسن الأسهاء، واخرجه أبو داود في السئن ١٣٣٨، كتاب الأدب (٣٥)، باب في تغيير الأسهاء (٣٩)، الحديث (٤٩٤٨)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٤٧٩، كتاب الأدب (٣٣)، باب ما جاء في الأسهاء (١٠)، الحديث (١٩٤٤) واللفظ لهم.

وسلم نَهَى أَنْ يَجمعَ أحدٌ بينَ اسمِه وكُنيته، ويُسمَّى محمداً أبا القاسِم»(١).

۳۷۰٦ وعن جابر رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سَمَّيتم باسمي فلا تَكْتَنُوا بكنيتي» (۲) (غريب)، وفي رواية: «مَن تسمَّى باسمي فلا يَكتَنِ بكُنيتي، ومَن اكتَنَى بكُنيتي فلا يَتَسمَّ باسمي» (۳).

٣٧٠٧ – عن محمد بن الحنفية، عن عليِّ أنه قال: / «يا رسولَ [٢١٦] اللَّهِ أَرأيتَ إِنْ وُلِدَ لي بعدَك ولدٌ أُسمِّيهِ محمداً وأُكنِّيهِ بكُنيتِك؟ قال: نعم، وكانت رخصةً لي (1).

٣٧٠٨ ـ وقال أنس رضي الله عنه: «كنَّاني رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أبا حمزة ببقلةٍ كنتُ أجتنيها» (صح).

<sup>(</sup>۱) ذكره المناوي في كشف المناهج ق ٩٥/١، وعزاه لأبعي حاتم، وأخرجه الترمذي في السنن ١٣٦/٥، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي على السنن ٩٥/١، الحديث (٦٨٠)، الحديث (٢٨٤١) واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرج بمعناه أحمد في المسند ٤٣٣/٢، ولفظه: ولا تجمعوا بين اسمى وكنيتي،

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ٣٦٩/٣، وأخرجه الترمذي في المصدر السابق، الحديث (٢٨٤٢) واللفظ
 له، وقال: (حديث حسن غريب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية جابر رضي الله عنه، أحمد في المسند ٣١٣/٣، وأخرجه أبوداود في المسند ٢٤٩/٥، الحديث (٣٩٦٦) الحديث (٤٩٦٦) الحديث (٤٩٦٦) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ١/٩٥، وأخرجه أبو داود في السنن ٥/ ٢٥٠، كتاب الأدب (٣٥)، باب في الرخصة في الجمع بينهما (٧٦)، الحديث (٤٩٦٧)، وأخرجه الترمذي في السنن ١٣٧/٥، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في كراهية الجمع . . . (٦٨)، الحديث (٢٨٤٢)، وقال: (حديث صحيح) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٧٨/٤، كتاب الأدب، باب جواز دعاء الرجل امرأته باسمها، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسئد ١٩٧/، ١٩٠، ١٩٠، ٢٩٠، وأخرجه الترمذي في السنن ١٩٥، ١٩٠، وأخرجه الترمذي في السنن ١٩٦٥، كتاب المناقب (٥٠)، باب مناقب لأنس بن مالك رضي الله عنه (٤٦)، الحديث (٣٨٣٠)، وقال: (هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جابر الجعفي عن أبي نصر) وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢١٠/١، الحديث (٦٥٥ ـ ٢٥٦)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم =

٣٧٠٩ ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُغيِّرُ الاسمَ القبيحَ»(١).

٣٧١٠ ـ وروي: «أنَّ رجلًا يقالُ له: أصرمُ، قالَ لهُ رسولُ اللَّهِ اللَّهِ صلى اللَّهُ اللَّهِ أَنتَ زُرْعَةُ (٢٠). صلى اللَّهُ عليه وسلم: ما اسمُك؟ قال: أصرمُ، قال: بل أنتَ زُرْعَةُ (٢٠).

٣٧١١ ـ وروي: «أنه صلى الله عليه وسلم غيَّرَ اسمَ العاص، وعَزيز، وعَتَلَة، وشيطان، والحَكم، وغُراب، وحُباب، وشِهاب»(٣).

٣٧١٢ ـ وعن أبي مسعود الأنصاريِّ قال، «سمعتُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقولُ في زعموا: بئس مطية الرجل» (١٠).

والليلة، ص ١٥٥، باب الكنية بالألقاب، الحديث (٤٠٩)، وقال القاري في المرقاة ٢٠٦،٠ في المرقاة ٢٠٦،٠ في الجمع بين قول البغوي: (صح)، وبين ما ذكره الترمذي عقب الحديث ما نصه: (أي الحديث غريب، والغرابة تجتمع مع الصحيح وغيره). وحمزة: بَقَلة في طعمها لذع، كُنّي بها أنس.

(۱) أخرجه الترمذي في السنن ١٣٥/٥، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في تغيير الأسماء (٦٦)، الحديث (٢٨٣٩) واللفظ له، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير ١٢٦/١، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٨٦٥: (ورجاله رجال الصحيح)، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢٢٠٢، ضمن ترجمة محمد بن عبدالرحمن الطفاوي.

(٢) اخرجه من رواية أسامة بن أخدري رضي الله عنه، أبو داود في السنن ٥/٢٢٩ – ٢٤٠، كتاب الأدب (٣٥)، باب في تغيير الاسم القبيح (٧٠)، الحديث (٤٩٥٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٧٦/٤، كتاب الأدب، باب تفاؤل النبي على بالأسماء، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرَّجاه) ووافقه الذهبي.

(٣) أخرجه أبو داود تعليقاً في السنن ٧٤١/٥ ـ ٢٤٣، كتاب الأدب (٣٥)، باب في تغيير الاسم القبيح (٧٠)، عقب الحديث (٤٩٥٦)، فقال: (قال أبوداود: وغيَّر النبيُّ السم العاص...) ثم قال في آخرها: (تركت أسانيدها للاختصار)، قوله: «عَتَلَة، بفتحات لأن معناه الغلظة والشدة، قوله: «حُبَاب، بضم الحاء وموحدتين اسم الشيطان ويقع على الحية.

(٤) أخرجه أحمد في المسئد ١١٩/٤، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص ٢٥٩، بـاب ما يقول الرجل إذا زكى، الحديث (٧٦٣)، وأخرجه أبو داود في السئن ١٥٤/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في قول الـرجل: زعمـوا (٨٠)، الحديث (٤٩٧٢)، وأخـرجه الـطحاوي في مشكـل رالاثار ١٨/١، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله على من قوله: و بئس مطية الرجل =

٣٧١٣ ـ وعن حـذيفـة عن النبـيِّ صلى الله عليه وسلم قـال: هلا تقولوا: ما شاءَ اللَّهُ وشاءَ فلانُ (١٠).

**۲۷۱٤ ــ ويروى:** «لا تقولوا ما شاءَ اللَّهُ وشاءَ محمدٌ، وقولوا ما شاءَ اللَّهُ وحدَهُ» (۲) (منقطع).

٥ ٣٧١ ـ وقال: «لا تقولوا للمنافقِ سيدٌ، فإنه إنْ يكُ سيداً فقد أسخطتم ربَّكم» (٣).

٣٧١٦ ــ عن عائشة: «قالت امرأةٌ: يا رسولَ اللَّهِ إني ولدتُ غلاماً

<sup>=</sup> زعموا واللفظ لهم، وقال الخطّابي في معالم السنن (المطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري) ٢٦٧/٧ ما نصه: (وإنما يقال زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت فيه، وإنما هوشيء يحكى على الألسن على سبيل البلاغ، فذمً النبي ﷺ من الحديث ما كان هذا سبيله، وأمر بالتثبت فيه).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٥/٣٨٤، وأخرجه أبو داود في السنن ٥/٣٥٩، كتاب الأدب (٣٥)، باب لا يقال خَبُثَت نفسي (٨٤)، الحديث (٤٩٨٠)، وأخرجه النسائي في عمل اليـوم والليلة، ص ٤٤٥، بـاب النهي أن يقال ما شاء الله وشاء فلان، الحديث (٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث نُخَرُّج من طريقين:

الأولى: من رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه، ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٢٥٩/٣، الحديث (٨٣٨٤)، وعزاه لسمويه، وللبيهقي في شعب الإيمان.

الثانية: من رواية الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه، ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٢٥٩/٣، الحديث (٨٣٨٤)، وعزاه للخطيب في المتفق والمفترق، ولابن النجار، وذكره البغوي في شرح السنة ٣٦١/١٢، وقال: (وروي بإسناد منقطع أنَّ النبيَّ ﷺ قال...) وساقه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية بريدة الأسلمي رضي الله عنه، أحمد في المسند ٣٤٧ ـ ٣٤٦، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص ٢٥٨ ـ باب لا يقال للمنافق سيد، الحديث (٧٦١)، وأخرجه أبو داود في السنن ٧٥٧، كتاب الأدب (٣٥)، باب لا يقول المملوك ربي . . . (٨٣)، الحديث (٤٩٧٧) واللفظ له، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص ٢٤٨، باب النهي عن أن يقال للمنافق سيدنا، الحديث (٢٤٤)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص ١٥٠، من طريق النسائي باب من لا يجوز أن يخاطب بالسؤدد، الحديث (٣٩٣).

فسمَّيتُه محمداً وكنَّيتُه أبا القاسم ، فذُكِرَ لي أنَّكَ تَكرهُ ذلكَ؟ قال: ما الذي أحلَّ اسمي الله الله الذي أحلَّ الله الله الذي حرَّمَ كنيتي وأحلَّ اسمي الله (غريب) (٢).

٣٧١٧ عن المِقْدامِ بن شُريحٍ ، عن أبيهِ شُريحٍ ، عن أبيهِ شُريحٍ ، عن أبيه هاني والله وال

٣٧١٨ ـ عن مسروق قال: «لقيتُ عمرَ رضي اللَّهُ عنه فقال: مَن النَّهُ عنه فقال: مَن النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على اللَّهُ اللَّهُ على اللْهُ على اللَّهُ على الللْهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللْهُ على اللْهُ على اللَّهُ على اللَهُ على اللَهُ على الللْهُ على اللّهُ على اللّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنن ٢٥١/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في الرخصة في الجمع بينهما (٧٦)، الحديث (٤٩٦٨)، وقال المناوي في كشف المناهج، ق ٩٥/ب: (قال الطبري لإ يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد).

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا الحديث في مخطوطة برلين، وموضعه بعد حديث جابر رقم (٣٧٠٦).

 <sup>(</sup>٣) تحرفت العبارة في المطبوعتين إلى: (عن أبيه ابن شريح، عن أبيه هات)، والصواب ما أثبتناه
 كما في الأصل المخطوط، ق ٢١٥/ب.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من مخطوطة برلين، ومن المطبوعة، وأثبتناها من البخاري، وأبـي داود والنسائي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص ٢٧٣، باب كنية أبي الحكم، الحديث (٨١٣)، وأخرجه أبو داود في السنن /٢٤٠، كتاب الأدب (٣٥)، باب في تغيير الاسم القبيح (٧٠)، الحديث (٤٩٥٥)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢٢٦/٨، كتاب آداب القضاة (٤٩)، باب إذا حكموا رجلًا فقضى بينهم (٧)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٤/١، كتاب الإيمان، باب إذا زني العبد خرج منه الإيمان، وقد تقدم هذا الحديث في مخطوطة برلين، فجاء أول حديث في هذا الباب.

عليه وسلم يقول: الأجدعُ شيطانٌ»(١)(٢).

#### ٩ \_ باب البيان والشعر

### مِنَ الشِّحِينَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ

من الله عنهما قال: «قدم رجلانِ مِن الله عنهما قال: «قدم رجلانِ مِن المشرقِ فخطبا فعَجِبَ الناسُ لبيانِهما، فقالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: إنَّ مِن البيانِ لَسِحْراً»(٣).

• ٣٧٢ ـ وقال: «إنَّ مِن الشعر لحكمةً»(٤).

٣٧٢١ ــ وقال: «هلكَ المُتَنَطِّعُون»(٥) قالَها ثلاثاً.

٣٧٢٢ ـ وقال: «أصدقُ كلمةٍ قالَها الشاعرُ، كلمةُ لَبِيدٍ:

أَلا كلُّ شيءٍ ما خَلا اللَّه باطلٌ»(١)

(۱) أخرجه أحمد في المسند ۲۱/۱، وأخرجه أبو داود في السنن ٥ /٢٤٣، كتاب الأدب (٣٥)، باب في تغيير الاسم القبيح (٧٠)، الحديث (٤٩٥٧)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢٢٩٩، كتاب الأدب (٣٣)، باب ما يكره من الأسماء (٣١)، الحديث (٣٧٣١) واللفظ لهما، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٧٩٤، كتاب الأدب، باب رخصة النبي علي في الاسم والكنية.

(٢) تقدم هذا الحديث في مخطوطة برلين عن موضعه فجاء الحديث الثاني في هذا الباب.

(٣) أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/٢٣٧، كتاب الطب (٧٦)، باب إنَّ من البيان لـــحرأ (٥١)، الحديث (٧٦٥)، والرجلان هما: الزبرقان بن بدر، وعمرو بن الأهتم.

(٤) أخرجه من رواية أبي بن كعب رضي الله عنه، البخاري في الصحيح ١٠/٧٣٥، كتاب الأدب (٧٨)، باب ما يجوز من الشعر... (٩٠)، الحديث (٩١٤٥).

(٥) أخرجه من رواية عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ٢٠٥٥/٤، كتاب العلم (٤٧)، باب هلك المتنطعون (٤)، الحديث (٢٦٧٠/٧)، قوله: «المتنطعون» أي المتكلفون في الفصاحة.

(٦) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/٥٣٠، كتاب الأدب (٧٨)، باب ما يجوز من الشعر... (٩٠)، الحديث (٦١٤٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٧٦٨/٤، كتاب الشعر (٤١)، الحديث (٢٢٥٦/٣) واللفظ لهما. والبيت في ديوان لبيد بن ربيعة العامري، ص ١٣٢ (طبعة دار صادر ببيروت) وهو من البحر الطويل، من قصيدة يرثي بها النعمان بن المنذر مطلعها: (ألا تسالانِ المُرْءَ) وتمام البيت:

أَلَا كُلُّ شَيْءِ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وكُلُّ نَسْعِيهِ لَا تَحْسَالُ وَكُلُّ نَسْعِيهِ لِا تَحْسَالُ وَلَا يَعْسَالُ وَكُلُّ نَسْعِيهِ لِا تَحْسَالُ وَلَا يَسْعُ لِلْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا يَسْعُلُوا اللَّهُ وَالْسِلُ وَكُلُّ نَسْعِيهِ لِللَّهُ وَاللَّهُ لَا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٧٢٣ وعن عمرو بن الشَّريدِ، عن أبيهِ، قال: «رَدِفتُ (١) رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: هل مَعَكَ مِن شعرِ أُمَيَّةَ بنِ أبي الصَّلتِ شيءٌ؟ قلت: نعم، قال: هِيهِ، فأنشدْتُه بيتاً فقال: هِيهِ، ثم أنشدْتُه بيتاً فقال: هيهِ، ثم أنشدتُه بيتاً فقال: هيهِ، ثم أنشدتُه بيتاً فقال: هيهِ، ثم أنشدتُه مائةً بيتٍ» (٢).

٣٧٧٤ \_ وعن جُنْدُبِ: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ في بعض المشاهدِ وقد دَمِيَتْ إصبَعُه فقال:

هل أنتِ إلا إصبَعُ دُمِيتِ وفي سبيلِ اللَّهِ ما لَقِيتِ (٣)

[٢١٦/ب] ٣٧٢٥ \_ / وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «قال النبيُّ صلى الله عله عله وسلم يومَ قُرَيْظَةَ لحسانَ بن ثابتٍ: الله عليه وسلم يومَ قُرَيْظَة لحسانَ بن ثابتٍ الله عليه وسلم يومَ قُرَيْظَة لحسانَ بن ثابتٍ الله عليه وسلم يومَ قُرَيْظَة لحسانَ بن ثابتٍ الله عليه وسلم يومَ قُرَيْظَة لله عليه وسلم يومَ قُريْظَة لله عليه وسلم يومَ قُريْظَة لله عليه وسلم يومَ قُريْظَة وسلم يومَ قُريْظَة وسلم يومَ قُريْظَة وسلم يومَ قُريْظُة وسلم يومَ قُريْظَة وسلم يومَ قُريْظُة وسلم يومَ قُريْظُة وسلم يومَ قُريْظُه وسلم يومَ وسلم يومَ قُريْظُة وسلم يومَ وسلم

٣٧٣٦ ـ و «كانَ رسولُ اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلم يقولُ لحسانَ: أَجِبْ عني، اللهمَّ أَيِّدْهُ بروحِ القُدُسِ» (٥).

<sup>(</sup>١) تصحفت في مخطوطة برلين إلى (رأيت)، والتصويب من المطبوعة وصحيح مسلم.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ١٧٦٧/٤، الحديث (١/٥٥/١) قوله: «هيه» بكسر هاءين
 وسكون تحتية بينهما، أي هات.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٩/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب من ينكب في سبيل الله (٩)، الحديث (٢٨٠٢) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٤٢١/٣، كتاب الجهاد والسير (٣٦)، باب ما لقي النبي والمنافقين (٣٩)، والسير (٣٦)، باب ما لقي النبي والمنافقين (٣٩)، الحديث (١٤٧١/١١)، قوله: وإصبع، بكسر الهمزة وفتح الموحدة على ما في الأصول.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢١٦/٧، كتاب المغازي (٦٤)، باب مرجع النبي ﷺ . . . (٣٠)، الحديث (٤١٤)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٩٣٣/٤، النبي ﷺ . . . (٣٠)، الحديث (٤١٤)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٤٨٦/١٥٣).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٠٤/٦، كتاب بدء الخلق (٥)، باب ذكر الملائكة... (٦)، الحديث (٣٢١٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٩٣٣/٤، كتاب فضائل الصحابة (٤٤)، باب فضائل حسان... (٣٤)، الحديث (٢٤٨٥/٥١).

٣٧٢٧ عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «اهْجُوا قريشاً فإنه أَشَدُ عليهم مِن رَشْقِ النَّبلِ، وقالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ لحسانَ: إنَّ روحَ القدس لا يزالُ بُويَّدُكَ ما نافَحْتَ عن اللَّهِ ورسولِه، وقالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: هَجاهم حسانُ فَشَفَى واشْتَفَى»(١).

٣٧٢٨ ـ عن البَراءِ (٢) قال: «كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ينقلُ الترابَ يومَ الخندقِ حتى اغبَرَّ بطنُه ويقولُ:

ولا تَصَدَّقنا ولا صَلَّينا وثُبَّتِ الأقدامَ إنْ لاقَيْنا إذا أرادُوا فتنةً أَبينا

واللَّهِ لولا اللَّهُ ما اهتَدَيْنا فَ أَنْ رِلَنْ سكينةً علينا فَ أَنْ رِلَنْ سكينةً علينا إنَّ الألى قد بَغَوْا علينا إنَّ الألى قد بَغَوْا علينا يرفع بها صوته: أبَيْنا أبَيْنا»(٣).

٣٧٢٩ ـ عن أنس رضي الله عنه قال: «جعلَ المُهاجِرُونَ والأنصارُ يحفِرُون الخندقَ وينقلُونَ الترابَ وهم يقولونَ:

نحنُ الذينَ بايَعُوا محمداً على الجهادِ ما بَقِيْنا أبداً ويقولُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهوَ يجيبُهم:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصحيح ١٩٣٥/٤ ــ ١٩٣٦، كتاب فضائل الصحابة (٤٤)، باب فضائل حسان... (٣٤)، الحديث (٢٤٩٠/١٥٧)، قوله: «فشفى» أي بكلامه المسلمين، «واشتفى» أي بنفسه.

<sup>(</sup>٢) في مخطوطة برلين زيادة (بن عازب) وليست في المطبوعة ولا عند البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٩٩/٧، كتاب المغازي (٤٦)، باب غزوة الخندق... (١٤١)، الحديث (٤١٠٤) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/١٤٠٠ – الخندق... (١٩١)، الحديث (٣٢)، باب غزوة الأحزاب... (٤٤)، الحديث (١٨٠٣/١٢٥).

[اللهم ](١) لاعيش إلاعيش الآخرة فاغفِرْ للأنصارِ والمُهاجِرة»(٢)

. ٣٧٣ ـ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنْ يمتلىءَ جوفُ رجل قيحاً [حتى] (٣) يَرِيَهُ خيرٌ مِن أَنْ يَمْتَلَىءَ شعراً اللهُ .

# مِنَ لِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلِي ع

سلم: إنَّ اللَّه تعالى قد أنزلَ في الله عنه: «أنه قال للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ اللَّه تعالى قد أنزلَ في الشعرِ ما أنزلَ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ المؤمنَ يجاهِدُ بسيفِه ولسانِه، والذي نفسي بيدِه لكأنَّما ترمُونَهم بهِ نَضْحَ النبلِ »(٥).

٣٧٣٢ ــ عن أبي أُمامَةَ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) ساقطة من مخطوطة برلين، وأثبتناها من المطبوعة ومن صحيحي البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/٤١، كتاب الجهاد (٥٦)، باب حفر الحندق (٣٤)، الحديث (٢٨٣٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٤٣٢/٣، كتاب الجهاد والسير (٣٤)، باب غزوة الأحزاب... (٤٤)، الحديث (١٨٠٥/١٣٠).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من مخطوطة برلين، واثبتناها من المطبوعة ومن صحيح البخاري، وليست عند مسلم.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠٥٥، كتاب الأدب (٧٨)، باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر... (٩٢)، الحديث (٦١٥٥)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٧٦٩/٤، كتاب الشعر (٤١)، الحديث (٢٢٥٧/٧)، قوله: (يَرِينُهُ بفتح ياء وكسر راء وسكون ياء أخرى، صفة قيح، أي بفسده، وهو داء يفسد الجوف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه معمر في كتاب الجامع (المطبوع بآخر مصنف عبدالرزاق) ٢٩٣/١١، باب الشعر والرجز، الحديث (٢٠٥٠٠)، واخرجه أحمد في المسند ٢٥٦/٥١، وأخرجه ابن حبان، ذكره الحيثمي في موارد الظمآن، ص ٤٩٤، كتاب الأدب (٣٢)، باب في هجاء أهل الشرك (٥٩)، الحديث (٢٠١٨)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٥/١٥، الحديث (٢٠١١)، وأخرجه البيعقي في السنن الكبرى ٢٠٩٠، كتاب الشهادات، باب شهادة الشعراء، وأخرجه البغوي في شرح السنة ١٨/١٥، الحديث (٣٤٠٩)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٣/٥٨، الحديث (٧٩٩١)، وعزاه للبخاري في تاريخه، ولأبي يعلى، ولابن عساكر.

وسلم قال: «الحياءُ والعِيُّ شُعبَتانِ مِن الإِيمانِ، والبَذاءُ والبيانُ شُعبَتانِ مِن النِفاق»(١).

٣٧٣٣ ـ عن أبي ثَعلبَةُ الخُشْنيِّ / رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ [٢١٧/ أ] صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ أَحَبَّكم إليَّ وأقْرَبَكم مني يومَ القيامةِ أحاسِنُكم أخلاقاً، وإنَّ أَبْغضَكم إليَّ وأَبْعَدَكم مني أساوِئُكم أخلاقاً الثرثارونَ المتشدِّقونَ المُتَفَيْهِقُونَ» (٢).

٣٧٣٤ ـ عن سعد بن أبي وقاص قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تقومُ الساعةُ حتى يخرجَ قومُ يأكلونَ بألسنتِهم كما تأكلُ البقرُ بألسنتِها» (٣).

م ٣٧٣ ـ عن عَبدالله بن عمرو(٤) أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٧٦٩/، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٠٥/، كتاب البر والصلة (٢٠)، باب ما جاء في العبيّ (٨٠)، الحديث (٢٠٢٧)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٩/١، كتاب الإيمان، باب الخصال الموجبة لدخول الجنة، وقال: (صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي، قوله: «العبيّ، بكسر العين المهملة وتشديد التحتية، أي العجز في الكلام، قوله «البذاء» فحش الكلام، أو خلاف الحياء، هوالبيان» الفصاحة الزائدة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ١٩٣/٤، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٤٧٣ – ٤٧٤، كتاب الأدب (٣٢)، باب ما جاء في حسن الخلق (٣)، الحديث (١٩١٧)، وأخرجه أبونعيم في وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٢١/٢٢، الحديث (٨٨٥)، وأخرجه أبونعيم في الحلية ٣٧/٩، ضمن ترجمة داود بن أبي هند (٢١٤)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٩٣/١، كتاب الشهادات، باب بيان مكارم الأخلاق...، وأخرجه البغوي في شرح السنة ١٩٣/١، كتاب الشهادات، بالجديث (٣٣٩٥)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ١٩٧٣، الحديث (٥٣٩٥)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ١٩/٣، الحديث (٥٢١٣)، وغزاه للخرائطي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسئد ١٨٤/١، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٣٦٨/١٢، الحديث (٣٣٩٧)، من طريق أحمد، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٢٤٥/١٤، الحديث (٣٨٥٨٠) وعزاه للخرائطي في مكارم الأخلاق، ولسعيد بن منصور واللفظ لهم.

<sup>(</sup>٤) تصحف الاسم في المطبوعتين، وفي الأصل المخطوط إلى: (عبدالله بن عمر)، والصواب ما أثبتناه من مسئد أحمد، وسنن أبي داود والترمذي.

وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ يُبغِضُ البليغَ مِن الرجالِ الذي يتخلَّلُ بلسانِه كما تتخلَّلُ الباقِرَةُ(١) بلسانِها»(٢) (غريب).

٣٧٣٦ ـ عن أنس رضي الله عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مررتُ ليلةً أُسرِيَ بي بقوم تُقْرَضُ شفاهُهم بمقاريضَ مِن النارِ، فقلتُ: يا جبريلُ مَن هؤلاءِ؟ قال: هؤلاءِ خطباءُ أُمَّتِكَ الذينَ يقولونَ ما لا يعملونَ» (٣) (غريب).

٣٧٣٧ ــ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن تعلَّم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال، أو الناس، لم يقبل اللَّهُ منهُ يوم القيامةِ صرفاً ولا عدلاً» (٤).

٣٧٣٨ ــ عن عمرو بن العاص: «أنه قال يوماً ــ وقامَ رجلُ فأكثرَ

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل المخطوط وعند أبي داود وأحمد، واللفظ في المطبوعة وعند الترمذي (البقرة) وهما بمعنى واحد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/١٨٧، وأخرجه أبو داود في السنن ٥/٢٧٤، كتاب الأدب (٣٥)، باب ما جاء في المتشدِّق. . . (٩٤)، الحديث (٥٠٠٥) واللفظ لهما، وأخرجه الترمذي في السنن ٥/١٤١، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في الفصاحة. . . (٧٧)، الحديث (٢٨٥٣)، وقال: (حديث حسن غريب من هذا الوجه).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ٢٧٤، الحديث (٢٠٦٠)، وأخرجه أحمد في المسند ١٨٠/، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٢٨٩/، ضمن ترجمة مالك بن دينار (٢٠٠)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٢٠٩/، الحديث (٢٩١٠٦)، وعزاه لعبد بن حميد، والطبراني في الأوسط، وسعيد بن منصور، وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة ١٣٥٣/، الحديث (٢٠٤)، وعزاه للترمذي وقال: (هذا حديث غريب) وتبعه المناوي في كشف المناهج، ق ١٩٤١، وقال: (رواه الترمذي من حديث قتادة عن أنس وقال: حسن غريب)، ولكنا لم نجده عند الترمذي في السنن والشمائل، ولم نجده ضمن أطراف قتادة عن أنس في تحفة الأشراف للمزي، والله أعلم بالصواب.

 <sup>(</sup>٤) اخرجه ابو داود في السنن ٥/٤٧٤، كتاب الأدب (٣٥)، باب ما جاء في المتشدق. . . (٩٤)،
 الحديث (٥٠٠٦)، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ٧٦٤/١ وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان.

القولَ [فقال عمرو]<sup>(۱)</sup> \_ لو قصدَ في قولِه لكانَ خيراً لهُ، سمعتُ<sup>(۱)</sup> رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: لقد رأيتُ، أو أُمِرتُ، أنْ أتجَوَّزَ في القولِ، فإنَّ الجوازَ هُوَ خيرٌ»<sup>(۱)</sup>.

٣٧٣٩ ـ عن صخرِ بنِ عبدِاللَّهِ بنِ بُرَيْدةَ، عن أبيه، عن جدَّه رضي الله عنهم، قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: «إنَّ مِن البيانِ سحراً، وإنَّ مِن العلمِ جهلاً، وإنَّ مِن الشَّعرِ حُكْماً، وإنَّ مِن القولِ عِيالاً» (1).

### ١٠ ـ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم

# من الصحالي :

• ٣٧٤ ـ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَن كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فليقلُ خيراً، أو لِيَسْكُت» (٥).

<sup>(</sup>١) ساقطة من المطبوعة، وأثبتناها من المخطوطة وسنن أبسي داود.

<sup>(</sup>٢) العبارة في المطبوعة: (فإني سمعت)، وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ أبــي داود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ٥/٥٧٥ – ٢٧٦، كتاب الأدب (٣٥)، باب ما جاء في المتشدق في الكلام (٩٤)، الحديث (٥٠٠٨)، واللفظ له، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ٦٤٦/١، وعزاه أيضاً للطبراني في الكبير، وللبيهةي في شعب الإيمان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبوداود في السنن ٧٧٨/، كتاب الأدب (٣٥)، باب ما جاء في الشعر (٩٥)، الحديث (٥٠١٢، وعزاه للروياني، وابن الحديث (٥٠١٢، وعزاه للروياني، وابن أبحي المحديث في جمع الجوامع ٢٦٩/١، وعزاه للروياني، وابن أبحي الدنيا في ذم الغيبة، والعسكري في الأمثال، قوله: «عِيالًا» وهو عرضك حديثك وكلامك على من لا يريده، وقوله: (حُكُماً» بضم فسكون أي حكمة.

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث متفق عليه من روايتين:

الأولى: من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، اخرجه البخاري في الصحيح ١٠/٤٥، كتاب الأدب (٧٨): ، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (٣١)، الحديث (٦٠١٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٠/٦، كتاب الإيمان (١)، باب الحث على إكرام الجار... (١٩)، الحديث (٤٧/٧٥) واللفظ له.

<sup>●</sup> الثانية: من رواية أبسي شُريح، رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح ٣٠٨/١١، كتاب =

٣٧٤١ ـ وقال صلى الله عليه وسلم: «مَن يَضْمَنْ لي ما بينَ لَحْيَيْهِ وما بينَ رَجَلَيْهِ أَضِمَنْ له (١) الجنةَ (٢).

٣٧٤٧ \_ وقال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ العبدَ ليتكلمُ بالكلمةِ مِن رضوانِ اللَّهِ لا يُلْقي لها بالاً يرفعُه اللَّهُ بها درجاتٍ، وإنَّ العبدَ / ليتكلَّمُ بالكلمةِ مِن سخطِ اللَّهِ لا يُلقي لها بالاً يَهوي بها في جهنمَ» (٣)، ويُروى: «يهوي بها في جهنمَ» (١)، ويُروى: «يهوي بها في بها في النارِ أبعدَ ما بينَ المشرقِ والمغربِ» (٤).

٣٧٤٣ \_ وقال سِبابُ المسلم ِ فُسوقٌ وقِتالُه كفرٌ» (٥٠).

ع ٢٧٤٤ ـ وقال صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا رَجُلِ قَالَ لأَخيهِ: كَافَرُ فَقَد بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» (٦).

\_\_\_\_ الرقاق (٨١)، باب حفظ اللسان... (٢٣)، الحديث (٦٤٧٦)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ٦٤٧٦، الحديث (٤٨/٧٧) واللفظ لهما.

العبارة في المطبوعة (أضمن له على الله الجنة) وما أثبتناه من المخطوطة، وهو الموافق للفظ المخارى.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه، البخاري في الصحيح ٣٠٨/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب حفظ اللسان (٢٣)، الحديث (٦٤٧٤)، قوله: ولَحْيَيه، بفتح اللام منبت الأسنان، وما بينهما هو اللسان.

 <sup>(</sup>٣) اخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري في الصحيح ٢٠٨/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب حفظ اللسان... (٢٣)، الحديث (٦٤٧٨).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في المصدر نفسه، الحديث (٦٤٧٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٩٠/٤، كتاب الزهد والرقائق (٥٣)، باب التكلم بالكلمة... (٦)، الحديث (٢٩٨٨/٥٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>۵) متفق عليه من رواية أبن مسعود رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١٠/١، كتاب الإيان (٢)، باب خوف المؤمن... (٣٦)، الحديث (٤٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١١٠/١، كتاب الإيان (١)، باب بيان قول النبي على: سباب المسلم فسوق... (٢٨)، الحديث (٦٤/١١٦).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه من رواية عبدالله بن عمر رضي الله عنه، اخرجه البخاري في الصحيح ١٠٤/١٠، كتاب الأدب (٧٨)، باب من أكفر أخاه... (٧٣)، الحديث (٦١٠٤) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٧٩/١، كتاب الإيمان (١)، باب (١١١١/١٠).

ولا يرميهِ بالكفرِ إلا ارتدَّتْ عليهِ إنْ لم يَكُنْ صاحبهُ كذلك»(١).

٣٧٤٦ ـ وقال صلى الله عليه وسلم: «مَن دَعا رجلًا بالكفرِ، أو قال عَدُوّاً للَّهِ وليسَ كذلك إلا حارَ عليهِ»(٢).

٣٧٤٧ ـ وقال: «المُسْتَبَّانِ ما قالا، فعلى البادِيءِ ما لم يَعْتَدِ المَظلومُ» (٣).

٣٧٤٨ ـ وقال صلى الله عليه وسلم: «لا ينبغي لصِدِّيقٍ أنَّ يكونَ لعَاناً» (٤٠).

٣٧٤٩ ـ وقبال: «إنَّ اللَّعَانِينَ لا يكونونَ شهداءَ ولا شفعاءَ يومَ القيامةِ» (٥).

• ٣٧٥ ـ وقال: «إذا قال الرجلُ: هلكَ الناسُ فهو أَهْلَكُهم»(٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية أبني ذر رضي الله عنه، البخاري في الصحيح ٢٠/١٠، كتاب الأدب (٧٨)، باب ما ينهى عن السّباب... (٤٤)، الحديث (٦٠٤٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية أبي ذر رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ۷۹/۱ – ۸۰، كتاب الإيمان (۱)، باب بيان حال إيمان من رغب... (۲۷)، الحديث (۲۱/۱۱۲)، وقد ذكر الخطيب التبريزي الحديث في مشكاة المصابيح ۱۳۵۷/۳، وقال: (متفق عليه)، ولعل مراده التخريج عن البخاري بالمعنى وهو الحديث السابق، أما هذه الرواية التي فصلها البغوي عن الرواية السابقة فقد تفرد بها مسلم، ولذلك لم يعزه المناوي في كشف المناهج، ق ۱۰۰/ب إلا إلى مسلم.

 <sup>(</sup>٣) اخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ٢٠٠/٤، كتاب البر... (٤٥)، باب النهي عن السباب (١٨)، الحديث (٢٥٨٧/٦٨).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ٢٠٠٥/٤، كتاب البر... (٤٥)، باب النهي عن لعن الدواب (٢٤)، الحديث (٢٥٩٧/٨٤).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ٢٠٠٦/٤، كتاب البر... (٤٥)، باب النهي عن لعن الدواب (٢٤)، الحديث (٢٥٩٨/٨٦).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه من رواية أبي هـريـرة رضي الله عنـه، مسلم في الصحيح ٢٠٢٤/٤، كتـاب البر... (٤٥)، باب النهي من قول: هلك الناس (٤١)، الحديث (٢٦٢٣/١٣٩).

ا ه٧٣٠ وقال: «تجدونَ شرَّ الناسِ يومَ القيامةِ ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاءِ بوجهٍ بوجهٍ»(١).

۲ ۲ ۳۷۵ \_ وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يدخلُ الجنةَ قَتَّاتُ»(۲)، ويروى: «لا يدخلُ الجنةَ نَمَّامٌ»(۳).

٣٧٥٣ ـ وقال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالصدقِ فإنَّ الصدقَ يَهدي إلى البِرِّ، وإنَّ البِرِّ يَهدي إلى الجنةِ، وما يزالُ الرجلُ يَصْدُقُ ويتحرَّى الصدقَ حتى يُكْتَبَ عندَ اللَّهِ صدِّيقاً، وإيَّاكم والكذبَ فإنَّ الكذبَ يهدي إلى الفجور، وإنَّ الفجور يهدي إلى النارِ، وما يزالُ الرجلُ يكذبُ ويتحرَّى الكذبَ حتى يُكْتَبَ عندَ اللَّهِ كذَّاباً» (٤)، وفي رواية: «إنَّ الصدقَ بِرٌ وإنَّ البِرَّ يهدي إلى الخبةِ، وإنَّ الكذبَ فجورُ وإنَّ الفجورَ يهدي إلى النارِ» (٥).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠٤٧٤، كتاب الأدب (٧٨)، باب ما قيل في ذي الوجهين (٥٦)، الحديث (٢٠٥٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٠١١/٤، كتاب البر... (٥٤)، باب ذم ذي الوجهين... (٢٦)، الحديث (٢٠١/٢٠٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من رواية حذيفة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠/٤٧٠، كتاب الأدب (٧٨)، باب ما يكره من النميمة . . . (٥٠)، الحديث (٢٠٥٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٠١/١، كتاب الإيمان (١)، باب بيان غلظ تحريم النميمة (٤٥)، الحديث (١٠١/١٥) قوله: «قُتّات، بفتح القاف وتشديد التاء أي النمام.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية حذيفة رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (١٦٨/١٦٨).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من رواية عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه البخباري في الصحيح ٥٠٧/١، كتاب الأدب (٧٨)، باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾ (٦٩)، سورة التوبة (٩)، الآية (١١٩)، الحديث (٦٠٩٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٠١٣/٤، كتاب البر... (٤٥)، باب قبح الكذب... (٢٩)، الحديث (٢٠٠/١٠٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) أخرجه من رواية عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: مسلم في المصدر نقسه، الحديث (٢٦٠٧/١٠٤).

٣٧<mark>٠٤ ــ وقال: «ليسَ الكذابُ الذي يُصْلِحُ بينَ الناسِ ويقولُ خيراً ويَنْمِى خيراً»(١).</mark>

• ٣٧٥٠ ـ وقال: «إذا رأيتم المدَّاحينَ فاحثُوا في وجوهِم الترابَ»(٢).

٣٧٥٦ – وعن أبي بَكْرةً رضي الله عنه قال: «أثنى رجلُ على رجلُ عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: ويلكَ قطعتَ عنقَ أخيكَ، ثلاثاً، مَن كانَ منكم مادِحاً لا مَحالَةَ فليَقُلْ: أحسبُ فلاناً، واللَّهُ حسيبُه، إنْ كانَ يَرَى أنَّه كذلك، ولا يُزكِّي على اللَّهِ أحداً» (٣).

٣٧٥٧ — عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «أتدرون / ما الغيبةُ؟ قالوا: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ، قال: ذِكْرُكَ [٢١٨] عليه وسلم قال: «أتدرون / ما الغيبةُ؟ قالوا: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ، قال: إنْ كانَ فيهِ أخاكَ بما يَكْرهُ، قيلَ: أفرأيتَ إنْ كانَ فيهِ ما أقولُ؟ قال: إنْ كانَ فيهِ ما تقولُ فقد اغتبْتَهُ وإنْ لم يكنْ فيهِ فقد بَهَتَهُ» (أنّ ويروى: «إذا قلتَ لأخيكَ ما فيهِ فقد بَهَتّهُ» (أنّ ويروى: «إذا قلتَ لأخيكَ ما فيهِ فقد بَهَتّهُ» (أنّ ).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من رواية أم كلشوم بنت عقبة رضي الله عنها، أخرجه البخاري في الصحيح ٧٩٩/، كتاب الصلح (٥٣)، باب ليس الكاذب الذي يصلح ببن الناس (٢)، الحديث (٢٦٩٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٠١١/٤، كتاب البر... (٤٥)، باب تحريم الكذب... (٢٧)، الحديث (٢٠١/٥٠١) واللفظ له.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية المقداد بن الأسود رضي الله عنه: مسلم في الصحيح ٢٢٩٧/٤، كتاب الزهد... (۵۳)، باب النهي عن المدح... (١٤)، الحديث (٣٠٠٢/٦٩).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٩/١٥، كتاب الأدب (٧٨)، باب ما جاء في قول الرجل ويلك (٩٥)، الحديث (٦١٦٢) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٩٦/٤، كتاب الزهد... (٩٥)، باب النهي عن المدح... (١٤)، الحديث (٦٥/١٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٠٠١/٤، كتاب البر...(٤٥)، باب تحريم الغيبة (٢٠)، الحديث (٢٠)٠.

 <sup>(</sup>٥) هذه الرواية أخرجها البغوي بسنده في شرح السنة ١٣٩/١٣، باب تحريم الغيبة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ونَصُّ روايته: (إذا قلت ما ليس فيه فقد بَهَتُهُ) الحديث (٣٥٦١)، ولم أجدها عند غيره.

صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنُوا له فبِئسَ أخوالعَشِيرَةِ، فلمًا جلسَ تَطَلَّقَ صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنُوا له فبِئسَ أخوالعَشِيرَةِ، فلمًا جلسَ تَطَلَّقَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في وجهِهِ وانبسطَ إليه فلمًا انطلقَ الرجلُ قالت عائشةُ رضي الله عنها: يا رسولَ اللَّهِ قلتَ لهُ كذا وكذا، ثم تطلَّقتَ في وجهِهِ وانبسطتَ إليه! فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: مَتَى عَهِدْتِنِي (۱) فَحَاشاً؟ إنَّ شرَّ الناسِ عندَ اللَّهِ منزلةً يومَ القيامةِ مَن تركَهُ الناسُ اتقاءَ فَحُشِه» (۳)، ويروى: «اتقاءَ فُحْشِه» (۳).

٣٧٥٩ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كلُّ أُمتي مُعافَى إلا المُجاهرينَ، فإنَّ مِن المجاهرةِ أنْ يعملَ الرجلُ بالليلِ عملاً ثم يُصبحُ وقد ستَرَهُ اللَّهُ فيقولُ: يا فلانُ عَمِلْتُ البارحة كذا وكذا، وقد باتَ يسترُه ربَّه ويُصْبحُ يكشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عنه» (٤).

# مِيَنِ سِيتِ اِنْ :

• ٣٧٦ ـ قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «مَن تركَ الكذبَ

<sup>(</sup>۱) تحرف اللفظ في المطبوعتَين، وفي الأصل المخطوط إلى: (عاهدتني) والصواب ما أثبتناه كما في صحيح البخاري.

ر٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠/١٠، كتاب الأدب (٧٨)، باب لم يكن النبي عليه أخرجه البخاري أن الحديث (٦٠٣٢)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في النبي على فاحشاً... (٣٨)، الحديث (٢٠٣)، باب مداراة من يُتقَى فحشه (٢٢)، الحديث (٢٠٠٢/٤) كتاب البر... (٤٥)، باب مداراة من يُتقَى فحشه (٢٢)، الحديث (٢٥٩١/٧٣).

السابق واللفظ لها. السابق واللفظ لها.

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/٤٨٦، كتاب الأدب (٧٨)، باب ستر المؤمن على نفسه (٦٠)، الحديث (٦٠٦٩) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٩١/٤، كتاب نفسه (٦٠)، الحديث (٦٠/٩٩٠).
 الزهد... (٥٣)، باب النهي عن هتك الإنسان... (٨)، الحديث (٢٥/١٩٩٠).

وهو باطلٌ بُنيَ له في رَبَضِ الجنةِ، ومَن تركَ المِراءَ وهو مُحِقُّ بُنيَ له في وسطِ الجنةِ، ومَن حَسَّنَ خُلُقَه بُنيَ له في أعلاها»(١)(غريب).

٣٧٦١ ـ وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «أتدرونَ ما أكثرُ ما يُدْخِلُ ما يُدْخِلُ ما يُدْخِلُ ما يُدْخِلُ النَاسَ الجنة؟ تقوى اللَّهِ وحسنُ الخُلُقِ، أتدرونَ ما أكثرُ ما يُدخِلُ الناسَ النارَ؟ الأَجْوَفانِ: الفمُ والفرجُ»(٢).

٣٧٦٢ ـ وقال: «إنَّ الرجلَ ليتكلمُ بالكلمةِ مِن الخيرِ ما يعلمُ مَبْلَغَها، يكتبُ اللَّهُ له بها رضوانَه إلى يوم يلقاهُ، وإنَّ الرجلَ ليتكلمُ بالكلمةِ مِن الشرِّ ما يعلمُ مبلغَها، يكتبُ اللَّهُ بها عليهِ سخطَه إلى يوم يلقاهُ (٣)»(٤).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث مخرَّج من ثلاث طرق:

الأولى: من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه الترمذي في السنن ٢٥٨/٤، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في المراء (٥٨)، الحديث (١٩٩٣)، وقال: (حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس بن مالك)، وأخرجه ابن ماجه في السنن \_ المقدمة \_ 1/١٩ ــ ٢٠، باب اجتناب البدع... (٧)، الحديث (٥١) واللفظ لهما.

<sup>◄</sup> الثالثة: من رواية مالك بن أوس، ذكره المتقى الهندي في كنز العمال ٣٦٧/٣ وعزاه لابن النجار، الحديث (٨٤٠٨) واللفظ له، قوله: «رَبُض» بفتح الراء والموحدة أي نواحيها وجوانبها من داخلها لا من خارجها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسئد ۲۹۱/۲، وأخرجه الترمذي في المسئن ۳۹۳/۶، كتاب البـر... (۲۸)، بـاب مـاجـاء في حسن الخلق (۲۲)، الحديث (۲۰۰۶)، وأخرجه ابن ماجه في السئن ۱٤۱۸/۲، كتاب الزهد (۳۷)، باب ذكر الحديث (۲۰۰۲)، الحديث (۲۶۲)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، الذنوب (۲۹)، الحديث (۲۲۲)، باب ما جاء في حسن الخلق (۳)، الحديث (۱۹۲۳).

<sup>(</sup>٣) العبارة في المخطوطة (يوم القيامة) والتصويب من المطبوعة وهو الموافق للفظ الترمذي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية بلال بن الحارث رضي الله عنه، مالك في الموطأ ٢/٥٨٥، كتاب الكلام (٥٦)، باب ما يؤمر به من التحفظ... (٢)، الحديث (٥)، واخرجه أحمد في المسند ٣/٩٥٤، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/٩٥٥، كتاب الزهد (٣٧)، باب في قلة الكلام (١٢)، الحديث (٣٣١)، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في =

س ۱۳۷۳ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويلٌ لمن يحدِّثُ فيكذبُ ليُضحِكَ بهِ القومَ، ويلٌ له ويلٌ له» (۱).

[٢١٨/ب] ٣٧٦٤ \_ وقال: «إنَّ العبدَ ليقولُ الكلمةَ لا يقولُها إلا ليُضحِكَ / بها الناسَ يهوي بها أبعدَ مما بينَ السماءِ والأرضِ، وإنه ليزِلُ عن لسانِهِ أشدَّ مما يزلُ عن قدمِهِ»(٢).

٥ ٣٧٦ \_ وقال: «كفى بالمرءِ كذباً أنْ يحدِّثَ بكلِّ ما سمعَ» (٣). وقال: «مَن صمتَ نجا» (٤). ٣٧٦٦ \_ وقال: «مَن صمتَ نجا» (٤).

٣٧٦٧ \_ وقال عقبة بن عامر: «لقيتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه

السنن ١٣١٢/٢ – ١٣١٣، كتاب الفتن (٣٦)، باب كف اللسان في الفتنة (١٢)، الحديث (٣٩٦)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤٥/١، كتاب الإيمان، باب من قتل نفساً معاهدة...، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٢١٥/١٤، الحديث (٤١٢٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه: أحمد في المسند ۳/۵، ۵، ۷، وأخرجه الدارمي في السنن ۲۹۶، كتاب الاستئذان، باب في الذي يكذب...، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن ١٦٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في التشديد في الكذب (٨٨)، الحديث (٤٩٩،)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/٧٥٥، كتاب الزهد (٣٧)، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس (١٠)، الحديث (٢٣١٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، الخرائطي في مكارم الأخلاق، ذكره المتقي الهندي
 في كنز العمال ۲/۳۵، الحديث (۷۸۸۷) وعزاه أيضاً للبيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه
 البغوي في شرح السنة ۲/۹۱، الحديث (۲۳۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أبو داود في السنن ٥/٥٢٥ – ٢٦٦، كتاب الأدب (٣٥)، باب في التشديد في الكذب (٨٨)، الحديث (٤٩٩٢)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١١٢/١، كتاب العلم، باب كفي بالمرء إثماً...، وقد سبق الحديث في كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم (١١٨) ضمن الصحاح.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها: احمد في المسند ١٧٧/٢، وأخرجه من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها: احمد في السنن ٢٩٩/٢، كتاب الرقائق، باب في الصمت، وأخرجه الترمذي في واخرجه الدارمي في السنن ٢٩٩/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٥٠)، الحديث (٢٥٠١) واللفظ لهما.

وسلم فقلت: ما النجاة؟ فقال: أملِكْ عليكَ لسانَكَ، ولْيَسَعْكَ بيتُكَ، وابكِ على خطيئتِكَ» (1). خطيئتِكَ» (1).

٣٧٦٨ عن أبي سعيد رفعه قال: «إذا أصبحَ ابنُ آدمَ فإنَّ الأعضاءَ كلَّها تُكَفِّرُ اللسانَ فتقولُ: اتقِ اللَّهَ فينا، فإنما نحنُ بكَ فإنْ استقمتَ استقمنا، وإنْ اعوججْتَ اعوجَجْنا»(٢).

٣٧٦٩ ــ وقال صلى الله عليه وسلم: «مِن حُسْنِ إسلامِ المرءِ تَوْكُه ما لا يَعْنيهِ»(٣).

• ٣٧٧٠ عن أنس رضي الله عنه قال: «توفي رجلٌ مِن الصحابةِ فقال رجلٌ: أبشِرْ بالجنةِ، فقال رسولُ اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلم: أوَلا تدري، فلعلّه تكلمَ فيما لا يَعينه، أو بخِلَ بما لا يُنقِصُه»(٤).

(١) أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد، ص ٤٣، باب ما جاء في الحزن والبكاء، الحديث (١٣٤)، وأخرجه أحمد في المسند ٢٥٩/، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٠٥/، كتاب الزهد (٣٧)، بأخرجه أحمد في حفظ اللسان (٢٠)، الحديث (٢٤٠٦) واللفظ لهم، قوله: «أمْلِك» بفتح الهمزة، وكسر اللام أي أحفظ لسانك.

(۲) أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أحمد في المستد ٩٦/٣، وأخرجه الترمذي في المسند ٤٠٥، الحديث (٣٤٠٧) في السنن ٤/٥٠، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء في حفظ اللسان (٦٠)، الحديث (٤٠٤) واللفظ له، وعزاه السيوطي في الجامع الصغير ٢/٦٦١ ـ ٢٨٧، الحديث (٤٥٤)، لابن خزيمة، وللبيهقي في شعب الإيمان، قوله: «تكفره بتشديد الفاء المكسورة أي تتذلل وتتواضع.

(٣) • أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، الترمذي في السنن ١/٥٥٨، كتاب الزهد (٣٧)، باب (١١)، وهو ما قبل باب في قلة الكلام (١٢)، الحديث (٢٣١٧)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/١٣١٥ – ١٣١٦، كتاب الفتن (٣٦)، باب كف اللسان في الفتنة (١٢)، الحديث (٣٩٧).

وأخرجه من رواية علي بن الحسين رضي الله عنه مرسلاً، مالك في الموطأ ٩٠٣/٢، كتاب حسن الخلق (٤٧)، باب ما جاء في حسن الخلق (١)، الحديث (٣)، واخرجه الترمذي في المصدر السابق، الحديث (٢٣)، وقال: (علي بن حسين لم يُدرِك علي بن ابسي طالب).

● وأخرجه من رواية الحسين بن علي رضي الله عنه، أحمد في المسند ٢٠١/١، واللفظ لهم جميعاً.

(٤) أخرجه من رواية أنس رضي الله عنه، الترمذي في السنن ١/٥٥٥، كتاب الزهد (٣٧)،
 باب (١١)، الحديث (٢٣١٦)، وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت ص ٢٦٠ ــ ٢٦١،
 باب النهي عن الكلام فيها لا يعنيك، الحديث (١٠٩)، وأخرجه أبويعلى الموصلي في المسند =

٣٧٧١ ـ عن سفيان بن عبدِاللَّهِ الثقفيِّ قال: «قلتُ يا رسولَ اللَّهِ، ما أخوفُ ما تخافُ عليَّ قال: فأخذَ بلسانِ نفسِه وقال: هذا اللهُ (١٠ (صَحَّ).

٣٧٧٢ \_ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كذَبَ العبدُ تباعدَ عنه المَلكُ ميلًا مِن نتْنِ ما جاءَ بهِ»(٢).

٣٧٧٣ \_ وقال: «كَبُرَتْ خيانةً أَنْ تُحدِّثُ أَخاكَ حديثاً هو لكَ بهِ (٣) مُصَدِّقٌ وأنتَ بهِ كاذبٌ (٤).

٢٧٧٤ ــ وقال: «مَن كانَ ذا وجهينِ في الدنيا، كانَ له يومَ القيامةِ

الحديث ٤٠١٧/١٢٦٢. وأخرجه أبونعيم في الحلية ٥/٥٥ ـ ٥٦ ضمن ترجمة سليمان الأعمش.

(۱) أخرجه أحمد في المسند ٤١٣/٣، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٠٧، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء في حفظ اللسان (٦٠)، الحديث (٢٤١٠)، وقال: (حديث حسن صحيح)، واللفظ لها، وعزاه المناوي في كشف المناهج، ق ٢٠١/ب، إلى النسائي في التفسير، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/١٩٤، كتاب الفتن (٣٦)، باب كف اللسان في الفتنة (١٢)، الحديث (٣٩٧٧)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣١٣/٤، كتاب الرقاق، باب ازهد في الدنيا يجبك الله، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.

رحم بي الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله البر... (٢٨)، أخرجه من رواية ابن عمر رضي الله على الحديث (١٩٧٧)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ١٩٧/٨ باب ما جاء في الصدق والكذب (٤٦)، الحديث (١٩٧٧)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٨/١٩٧ ضمن ترجمة عبدالعزيز بن أبسي روَّاد، واللفظ لهما.

(٣) كلمة (به) ساقطة من المخطوطة، وأثبتناها من المطبوعة وسنن أبي داود.

(٤) هذا الحديث مخرِّجُ من طريقين:

• الأولى: من رواية سفيان بن أُسيد رضي الله عنه، اخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢٧٣/٧، ضمن ترجمة سفيان بن أسيد الحضرمي، واخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص ١٤٢، باب إذا كذبت لرجل...، الحديث (٣٩٥)، وأخرجه أبو داود في السنن ٢٥٣٥ – م ٢٥٢، كتاب الأدب (٣٥)، باب في المعاريض (٧٩)، الحديث (٤٩٧١)، واللفظ لهم، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ١/٩١، وعزاه أيضاً للبغوي في معجم الصحابة، ولابن قانع، وللبيهةي في شعب الإيمان.

الثانية: من رواية النواس بن سمعان رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسئد ١٨٣/٤، وأخرجه الثانية: من رواية النواس بن سمعان رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسئد ١٩٩/٦، أبو نعيم في الحلية ١٩٩/٦، ضمن ترجمة ثور بن يزيد، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ١٩٩/٦، وعزاه للطبراني في المعجم الكبير، وللبيهقي في شعب الإيمان.

لسانانِ مِن نارِ»(۱).

ولا البَذِيء» (٢٦) (غريب). ولا الفاحش بالطعَّانِ، ولا باللعَّانِ، ولا الفاحش، ولا البَذِيء» (٢٥) (غريب).

٣٧٧٦ ــ وقال: «لا يكونُ المؤمنُ (٣) لعَّاناً» (٤)، وفي رواية: «لا ينبغي للمؤمن أنْ يكونَ لعَّاناً» (٥).

٣٧٧٧ ــ وقال: «لا تَالعنوا بلعنة اللّه، ولا بغضب اللّه

- (٤) أخرجه من رواية ابن عمر رضي الله عنها، البخاري في الأدب المفرد، ص ١١٦، باب ليس المؤمن بالطعَّان، الحديث (٣١٠)، وأخرجه الترمذي في السئن ٢٧١/٤، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في اللعن... (٧٧)، الحديث (٢٠١٩)، واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٠/١، كتاب الإيمان، باب لا ينبغي للمؤمن...، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٢٠١٣، الحديث (٨١٨٥)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان.
- أخرجه من رواية ابن عمر رضي الله عنها البخاري والترمذي والحاكم والمتقي الهندي في المصادر السابقة، واللفظ لهم جميعاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية عمَّار بن ياسر رضي الله عنهما الدارمي في السنن ۳۱٤/۲، كتاب الرقاق، باب ما قيل في ذي الوجهين، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص ٤٣٠، باب إثم ذي الوجهين، الحديث (١٣١٦)، وأخرجه أبو داود في السنن ١٩١/، كتاب الأدب (٣٥)، باب في ذي الوجهين (٣٩)، الحديث (٤٨٧٣)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيئمي في موارد الظمآن، ص ٤٨٦، كتاب الأدب (٣٧)، باب في ذي الوجهين (٢٩)، الحديث (١٩٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من رواية عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، أحمد في المسند ٢٠٥١، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص ١١٧، باب ليس المؤمن بالطعان، الحديث (٣١٣)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٥٠٤، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في اللعنة (٤٨)، الحديث (١٩٧٧)، واللفظ لهما، وقال: (حديث حسن غريب)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٤٢، كتاب الإيمان (١)، باب فيها يخالف كمال الإيمان (١١)، الحديث (٤٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (١٢/١، كتاب الإيمان، باب.ليس المؤمن... وقال: (على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي.

 <sup>(</sup>٣) تصحفت في المخطوطة إلى (الرجل) والتصويب من المطبوعة والبخاري في الأدب المفرد،
 والترمذي في السنن.

ولا بجهنم «١١) وفي رواية: «ولا بالنار» (٢).

٣٧٧٨ \_ وقال: «إنَّ العبدَ إذا لعنَ شيئاً صَعِدَتْ اللعنةُ إلى السماءِ فتُغلقُ أبوابُها دونَها، ثم تهبطُ إلى الأرضِ فتغلقُ أبوابُها دونَها، ثم تأخذُ يميناً وشمالاً فإذا لم تجدْ مساغاً رجعَتْ إلى الذي لُعِنَ إنْ كانَ الذلكَ / أهلاً، وإلا رجعَتْ إلى قائلها» (٣).

٣٧٧٩ ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ رجلًا نازعَتُهُ الريحُ رداءَهُ فلعنَها، فقال النبيُ صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها فإنها مأمورَة، وإنه مَن لعنَ شيئًا ليسَ لهُ بأهلٍ رَجَعْتُ اللعنةُ عليهِ "(٤).

 <sup>(</sup>١) أخرجه من رواية حيد بن هـ لال مرفوعاً، معمر في الجامع (المطبوع بـ آخر مصنف عبدالرزاق) ١٩/١٠، باب اللعن، الحديث (١٩٥٣١)، واللفظ له، ورواه البغوي من طريق عبدالرزاق في شرح السنة ١٣٥/١٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من رواية سمرة بن جندب رضي الله عنه، أبو داود الطيالسي في المسند، ص ١٢٣ - الحديث (٩١١)، وأخرجه أحمد في المسند ١٥/٥، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص ١١٩، باب التلاعن...، الحديث (٣٢١)، وأخرجه أبو داود في السنن ١١٩، كتاب الأدب (٣٥)، باب في اللعن (٣٥)، الحديث (٤٩٠٦)، وأخرجه الترمذي في السنن ١٤٠٤، كتاب كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في اللعنة (٨٤)، الحديث (١٩٧٦)، وأخرجه الطبراني في كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في اللعنة (٨٨)، الحديث (١٩٧٦)، وأخرجه الحاكم في المعجم الكبير ٧/٥٠٠ ـ ٢٥١، الحديث (١٩٨٥ ـ ١٩٥٩)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٨٨١، كتاب الإيمان، باب لا تلاعنوا...، وصححه، ووافقه الذهبي. واللفظ

 <sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه، أبو داود في السنن ٥/١١٠ – ٢١١، كتاب الأدب (٣٥)، باب في اللعن (٥٣)، الحديث (٤٩٠٥)، وذكره السيوطي في جمع الأدب (٣٥)، باب في اللعن (٥٣)، الحديث (٤٩٠٥)، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ٢/٤/١، وعزاه الطبراني في المعجم الكبير، وللبيهقي في شعب الإيمان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية ابن عباس رضي الله عنهها، ابو داود في السنن ٢١٢/٥، كتاب الأدب (٣٥)، الحديث (٣٥)، الحديث (٤٩٠٨) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/٠٥٠، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في اللعنة (٤٨)، الحديث (١٩٧٨)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الميثمي في موارد الظمآن، ص ٤٨٧، كتاب الأدب (٣٢)، باب النهي عن سب الربح (٣٤)، الحديث (١٩٨٨).

• ٣٧٨ ـ وقال: «لا يُبَلِّغني أحدٌ مِن أصحابي عن أحدٍ شيئاً فإني أُحِبُّ أَنْ أخرجَ إليكم وأنا سليمُ الصدرِ»(١).

٣٧٨١ ـ وقالت عائشة رضي الله عنها: «قلتُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: حسبُكَ مِن صفيَّةَ كذا وكذا، تعني قصيرةً، فقال: لقد قلتِ كلمةً لو مُزِجَ بها البحرُ لمزجَتْهُ (٢) (صَـحَّ)(٣).

٣٧٨٢ ــ وقال: «ماكانَ الفُحْشُ في شيءٍ إلا شانَهُ، وماكانَ الحياءُ في شيءٍ إلا زانَه» (٤).

٣٧٨٣ ــ وقال: «مَن عيَّرَ أخاهُ بـذنبِ (٥) لم يَـمُتْ حتى يعمَلَهُ» (٦) (منقطع).

<sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، أحمد في المسند ۲۹۶۱، وأخرجه أبو داود في المسنن ۱۸۳/۵، كتاب الأدب (۳۵)، باب رفع الحديث... (۳۳)، الحديث (٤٨٦٠) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن (۷۱۰، كتاب المناقب (۵۰)، باب فضل أزواج النبي ﷺ (٦٤)، الحديث (۳۸۹۷). وقد تقدم هذا الحديث في المخطوطة بعد الحديث (۳۷۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ۱۸۹/، واخرجه أبو داود في السنن ۱۹۲/، كتاب الأدب (۳۵)، باب في الغيبة (٤٠)، الحديث (٤٨٥) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ١٩٠٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٥١)، الحديث (٢٥٠٢)، وقال: (حديث حسن صحيح) وصفية هي زوجة النبي ﷺ، وستأتي للحديث رواية أخرى بعد ثلاثة أحاديث.

<sup>(</sup>٣) تأخر هذا الحديث في المخطوطة بعد الحديث (٣٧٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية أنس رضي الله عنه، أحمد في المسند ١٦٥/٣، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص ١٦٤، باب الرفق، الحديث (٤٦٦)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٤٩/٤، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في الفحش... (٤٧)، الحديث (١٩٧٤) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/١٤٠، كتاب الزهد (٣٧)، باب الحياء (١٧)، الحديث (٤١٨٥)، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ٢/١٠، وعزاه أيضاً لعبد بن حميد، وللبيهقي في شعب الإيمان.

 <sup>(</sup>a) في المطبوعة زيادة (قد تاب منه) وليست في المخطوطة ولا عند الترمذي.

٣٧٨٤ ـ وقال: «لا تُظْهِرِ الشماتة لأخيكَ فيرحَمُهُ اللَّهُ ويَبْتليكَ» (١) (غريب).

م ٣٧٨٥ ــ عن عائشة رضي الله عنها قالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أُحِبُ أنّي حَكَيْتُ أَحَداً وأَنَّ لي كذا وكذا» (٢) (صحيح).

= بمتصل، وخالد بن معدان لم يُدْرِك معاذ بن جبل) وذكره السيوطي في جمع الجوامع ٢٠٢/، وعزاه وعزاه لابن أبي الدنيا في ذمّ الغيبة، وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة، ص ٢٦٠، وعزاه لابن منيع، وللطبراني الحديث (١١٥٦).

وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٨٢/٣، كتاب معاشرة الناس، بأب من عير أخاه بذنب، وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٨٢/٣، كتاب معاشرة الناس، بأب من عير أخاه بذنب، وقال: (هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، والمتهم به محمد بن الحسن، قال أحمد بن حنبل: ما أراه يساوي شيئاً، وقال يحيى كان كذّاباً، وقال النسائي متروك الحديث).

(١) أخرجه من رواية واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، الترمذي في السنن ٢٦٢/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٥٤)، الحديث (٢٥٠٦)، وقال: (حديث حسن غريب)، وأخرجه القيامة (٣٨)، باب (١٥٥)، الحديث (٢٥٠٦)، وقال: (حديث حسن غريب)، وأخرجه ابن حبان في المجروحين ٢١٣/٢، في ترجمة القاسم بن أمية الحذّاء، وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة، ص ٧٢٠، الحديث (١٢٩١)، وإخرجه أبو نعيم في الحلية و١٨٦/٥، ضمن ترجمة مكحول الشامي (٣١٦)، وأخرجه الشهاب القضاعي في مسند الشهاب ٢٧٧/١، الحديث (٩٩٥)، وعزاه الشوكاني في الفوائد المجموعة، ص ٣٦٥، الحديث (١٧٩)، للبيهقي، وليس في السنن الكبرى، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١٩٥٩ – ٩٦، ضمن ترجمة سعيد بن أحمد صاحب المقابري (٤٦٧٩)، وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٢٢٤/٣، كتاب ذكر الموت، باب الشماتة بالمصائب، وقال: (هذا حديث لا يصحّ عن رسول الله ﷺ) وقد دفع ابن حجر العسقلاني في أجوبته عن أحاديث المصابيح تهمة الوضع عن الحديث فقال: الحديث التاسع، حديث «لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحه الله ويبتليك»:

قلت: أخرجه الترمذي من طريق مكحول عن واثلة بن الأسقع وقال: وحديث حسن غريب، قلت: أخرجه الترمذي من طريق مكحول عن واثلة بن وأخرج له شاهداً يؤدي معناه من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن واثلة قال: قال رسول الله على: ومن عبر أخاه يذنب لم يمت حتى يعمله وقال أيضاً: وحسن غريب هكذا وصف كلاً منها بالحسن والغرابة، فأما الغرابة فلتفرد بعض رواة كل منها عن شيخه، فهي غرابة نسبية. وأما الحسن فلاعتضاد كل منها بالآخر، وخالف ذلك ابن حبان فقال: ولا أصل له من كلام النبي على النبي المنها النبي المنها النبي المنها النبي المنها بالأعراب فقال: ولا أصل له من كلام النبي النبي المنها النبي المنها النبي المنها النبي المنها المنها بالأعراب فقال: ولا أصل له من كلام النبي النبي النبي المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها النبي المنها المنها المنها المنها المنها المنها النبي المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها النبي المنها المنها المنها المنها المنها المنها النبي المنها المنها

(٢) روى بعض الأئمة هذا الحديث ضمن حديث عائشة المتقدم قبل ثلاثة أحاديث، ولم يخرجه مستقلًا هكذا إلا الترمذي في السنن ٢٠٠٤، الحديث (٢٥٠٣). أخرجه مطولًا أحمد في المسند مستقلًا هكذا إلا الترمذي في السنن ٢٠٠٤، الحديث (٢٥٠٣). أخرجه مطولًا أهم في فقال = 1/٨/٦ في مسند السيدة عائشة، بلفظ: وذهبتُ احكي امرأة أو رجلًا عند رسول الله تي فقال =

٣٧٨٦ عن جُنْدُب (١) قال: «جاءَ أَعْرابيُّ فأناخَ راحِلَتهُ، ثم عَقَلَها، ثم دخل المسجدَ فصلًى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلّم [رسول الله صلى الله عليه وسلم] (٢) أَتَى راحِلَتهُ فأَطْلَقَها، ثم رَكِب، ثم نادى: اللهمَّ ارْحَمْني ومُحَمَّداً ولا تُشْرِكُ في رَحْمَتِنا أَحداً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أتقولونَ هُوَ أَضَلُ أَمْ بَعِيره؟ أَلَمْ تَسْمَعُوا إلى ما قال! قالوا: بلى (٣).

<sup>=</sup> رسول الله ﷺ. . ، وذكر الحديث، وأخرجه في ١٣٦/٦ بلفظ: «عن عائشة أنها حكت امرأة فقال لها رسول الله ﷺ . . . ، وذكر الحديث، وأخرجه في ٢٠٦/٦ بلفظ: هحكيتُ للنبي ﷺ انها ذكرت رجلًا فقال: ما يسرّني . . ، وذكر الحديث، وأخرجه في ٢٠٦/٦ بلفظ: عن عائشة أنها ذكرت امرأة وقالت مرة حكت امرأة وقالت إنها قصيرة، فقال: اغتبتها . . ، وذكر الحديث وأخرج الحديث أبو داود في سننه ١٩٦/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في الغيبة (٤٠)، الحديث (٤٨٧٥)، بلفظ: هقلتُ للنبي ﷺ: حَسُّبُكَ من صفية كذا وكذا \_ تعني قصيرة \_ فقال: لقد قلت كلمة لومُزِجَت بماء البحر لمزجته، قالت: وحكيت له إنساناً فقال . . ، وذكر الحديث، وأخرجه الترمذي في سننه ٤/٠٦٠، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٥١)، الحديثان (٢٥٠٣) ولفظه: هحكيتُ للنبي ﷺ رجلًا فقال: ما يسرني . . ، وذكر الحديث، والحديث (٢٥٠٣)

وقال عقبة: (هذا حديث حسن صحيح). وقوله: «حَكَيْتُ» أي فعلتُ مثله، يقال: حكاه وحاكاه، وأكثر ما يُستعمل في القبيح: المحاكاة (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ٢١/١).

 <sup>(</sup>١) هو الصحابي جُندب بن عبدالله بن سفيان البَجلي رضي الله عنه كما أوضحه الإمام أحمد في مسنده والمزي في تحفة الأشراف ٤٤٦، ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٣١٢/٤، في مسند جندب بن عبدالله البجلي وله تتمة عنده، وأخرجه أبو داود في سننه ١٩٧/٥ ــ ١٩٨، في كتاب الأدب (٣٥)، باب من ليس له غيبة (٤٢)، الحديث (٤٨٨٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ٢٤٨/٤، في كتاب التوبة. والإنابة، وتتتمة الحديث عند الحاكم: وقال: لقد حظر، رحمه الله واسعة، إن الله خلق مائة رحمة فأنزل رحمة يعاطف بها الحلق جنها وإنسها وبهائمها، وعنده تسع وتسعون رحمة، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهبي في دالتلخيص،

#### ١١ ـ باب الوعد

## من الصحالي :

٣٧٨٧ ـ عن جابر رضي الله عنه قال: «لما مات رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وجاء أَبا بَكْرٍ مالٌ مِنْ قِبَلِ العَلاءِ بنِ الحَضْرَميِّ (١) فقال أبوبكٍ مَنْ كَانَ لهُ على النبيّ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لهُ قِبَلَهُ عِدَةً (٢) فَلْيَأْتِنا. قال جابر رضي الله عنه فقلتُ: وَعَدَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْطِيني هكذا وهكذا وهكذا، فَبسَطَ يَدَيْهِ ثلاثَ مرَّاتٍ، قالَ جابر رضي الله عنه : فَحَنْا لي حَثْيَةً فَعَدَدْتُها فإذا هي خَمْسُمائةٍ، قالَ: خُذْ مِثْلَيْها» (٣).

## مِنْ كِيتِ لِ إِنْ:

٣٧٨٨ ــ عن أبي جُحَيْفَةَ (\*) رضي الله عنه قال: «رأيتُ رسولَ الله

<sup>(</sup>۱) العَلاَءُ بن الحضرميّ رضي الله عنه صحابي، اسم أبيه: عبدالله بن عماد. استعمل النبي ﷺ العلاءَ على البحرين وأقره أبو بكر ثم عمر، مات سنة أربع عشرة (ابن حجر، الإصابة ٢/١٩٤) والمال الذي بعثه هو مال الجزية كما أوضحه ابن حجر في فتح الباري ٤٧٥/٤.

 <sup>(</sup>٢) العِدَةُ: الوَعْدُ، ويقالان في الخير، ويُقال في الشرّ: الإيعادُ والوعيد (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ٥/٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ستة مواضيع من صحيحه: في ٤٧٤/٤، كتاب الكفالة (٣٩)، باب من تكفل عن ميت دُيناً (٣)، الحديث (٢٢٩٦)، وفي ٢٢١٥، كتاب الهبة (٥١)، باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات . . . (١٨)، الحديث (٢٥٩٨)، وفي ٢٨٩٧، كتاب الشهادات (٥٦)، باب من أمر بإنجاز الوعد (٢٨)، الحديث (٢٦٨٣)، وفي ٢٧٣٧، كتاب فرض الحمس (٥٥)، باب إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة (١٤)، الحديث (٣١٣٧)، وفي ٢٨٨٦، كتاب أخيب وفي ٢٨٨٦، كتاب الجزية والموادعة (٨٥)، باب ما أقطع النبي على من البحرين (٤)، الحديث (٣١٣٧)، وفي ٢٨٨٦، وفي ٢٨٨٦، مناب المغازي (٤٤)، باب قصة عُمان والبحرين (٣٧)، الحديث (٣٣٨٤)، وأخرجه مسلم في صحيحه ١٨٠٤، ١٨٠٠ حماد، كتاب الفضائل (٣٤)، باب ما شيئل رسولُ الله على شيئاً قط فقال لا، وكثرة عطائه (١٤)، الحديث (٢٨١٢) و ٢١١٤).

<sup>(</sup>٤) أَبُو حُجَيْفَةَ السّواثي رضي الله عنه: صحابي اسمه وهب بن عبدالله، ويقال وهب بن وهب، توفي رسول الله ﷺ وهو مُراهِق، وولي بيت المال لعليّ. ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ١٥٤/٢.

صلى الله عليه وسلم أَبْيَضَ قَدْ شَابَ، وكَانَ الْحَسَنُ بنُ عَلَيِّ رَضِي الله عنه يُشْبِهُهُ وأَمَرَ له بثلاثة عشر قَلُوصاً (١)، فذَهَبْنا نَقْبِضُها فَأَتانا مَوْتُهُ [فَلَمْ يُعْطُونا شيئاً] (٢). فلمّا قامَ أبو بَكْرِ قالَ: مَنْ كَانَتْ لهُ عِنْدَ رَسُولَ ِ / الله صلى الله عليه [٢١٩]ب وسلم عِدَةً فَلْيَجِيءْ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَمَرَ لنا بها» (٣).

٣٧٨٩ ـ عن عبدالله ابن أبي الحَمْسَاءِ (١) أنه قال: «بايَعْتُ النبيً صلى الله عليه وسلم قبل أن يُبْعَثَ، وبَقِيَتْ له بَقِيَّةُ، فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتيهِ بها في مكانِهِ فَنسيت، فذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلاثٍ، فإذا هُوَ في مكانِهِ، فقال: لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَى، أنا هٰهنا مُنْذُ ثَلاثٍ أَنْتَظِرُكَ (٥).

<sup>(</sup>١) القَلوصُ: الناقة الشابَّة، وقيل: لا تزال قَلُوصاً حتى تَصيرَ باذِلاً، وتُجمَع على قِلاص، وقُلُص أيضاً (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ٤/١٠٠).

<sup>(</sup>٢) ليست في المطبوعة ولا المخطوطة وأثبتناها من الأصول.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في جامع الأصول ١١/١٥٥: (اتفق البخاري ومسلم والترمذي على الفصل الأول من الحديث – أي إلى قوله: «وكان الحسن بن علي يشبهه» – واتفق البخاري والترمذي على الفصل الثاني – أي إلى قوله: «فلم يعطونا شيئاً» – وانفرد الترمذي بذكر أبي بكر وإعطائه إياهم).

أخرجه البخاري في صحيحه ٢٩٤٦، كتاب المناقب (٦١)، باب صفة النبي ﷺ (٣٧)، الحديث (٣٥٤٤، وأخرجه مسلم في صحيحه ١٨٢٢/٤، كتاب الفضائل (٤٣)، باب شينه ﷺ (٢٩)، الحديث (٢٩)، الحديث (٢٩)، الحديث (٢٩)، الحديث (٢٩)، الحديث (٢٨٢٠)، وأخرج الحاكم في ١٢٨، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في العِدّة (٦٠)، الحديث (٢٨٢٦)، وأخرج الحاكم في المستدرك ١٦٨/٣، الفصل الأول من الحديث في كتاب معرفة الصحابة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي في والتلخيص، أنه عند البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٤) عبدالله بن أبي الحمساء العامري رضي الله عنه: صحابي ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ٣٠٦/١، وقد تصحف في المطبوعة إلى (الحسماء) وكذا تصحف في مشكاة المصابيح ٣٠٦/٣، الحديث (٤٨٨٠).

<sup>(°)</sup> أخسرجه أبسوداود في السنن (۲٦٨، كتساب الأدب (٣٥)، بساب في العِسدَة (٩٠)، الحديث (٤٩٩٦)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٩٨/١، كتاب الشهادات، باب من وعد غيره شيئاً... وفي إسناد الحديث اضطراب ساقه أبوداود عقب الحديث، وفصله المزي في تحفة الأشراف ٣٢،٤ واخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، ص ٣٢، باب الوفاء بالوعد.

• ٣٧٩ ـ عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله وعن أنه قال: والله ومن الله عليه وسلم أنه قال الله وعد الرجل أخاه ومِنْ نِيِّتِهِ أَنْ يَفِيَ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِيءُ للمِيعادِ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ» (١).

٣٧٩١ عن عبدالله بن عامر أنه قال: «دَعَتْني أُمِّي يوماً ورسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قاعِدُ في بَيْتِنا فقالَتْ: [ها] (٢) تعالَ أُعْطيك، فقالَ لها رسولُ الله عليه وسلم: [وما أَرَدْتِ أن تُعْطيهِ؟ قالت: أُعطيهِ تمراً، فقال لها رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم] (٢): أما إنَّكِ لَوْلَمْ تُعْطيهِ شَيْئاً كُتِبَتْ عَلَيْك كِذْبَةٌ (٣).

#### ١٢ \_ باب المزاح

## مِنَ الشِّحِينَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّا عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ

٣٧٩٢ \_ عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «إِنْ كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لَيُخَالِطُنا حتى يقولَ الأِخ لِي صَغيرٍ: يا أبا عُمَيْر! ما فَعَلَ النَّغَيْر (٤) وسلم لَيُخالِطُنا حتى يقولَ الأِخ لِي صَغيرٍ: يا أبا عُمَيْر! ما فَعَلَ النَّغَيْر (٤) وان له نُغَرُّ يلعب به فمات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه ۲۹۸/، كتاب الأدب (۳۵)، باب في العِدة (۹۰)، الحديث (۱۹۵)، وأخرجه الترمذي في سننه ۲۰/۵، كتاب الإيمان (٤١)، باب ما جاء في علامة المنافق (١٤)، الحديث (٢٦٣٣)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٩٨/١٠، كتاب الشهادات، باب من وعد غيره شيئاً... وقال الترمذي: (هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي).

<sup>(</sup>٢) ليست في المطبوعة، وهي من المخطوطة وعند أبسي داود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه بلفظه أبوداود في سننه ٢٦٥/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في التشديد في الكذب (٨٨)، الحديث (٤٩٩١)، وأخرجه بنحوه أحمد في المسند ٨٨٨)، الحديث (٤٩٩١)، وأخرجه بنحوه أحمد في المسند ٤٤٧/٣، في مسند عبدالله بن عامر، وأخرجه الحرائطي في مكارم الأخلاق، ص ٣٣، باب الوفاء بالوعد.

<sup>(</sup>٤) النُغَيْر: بنون ومعجمة وراء، مصغر نُغَرُ، وهو طَيْرٌ صغير. (ابن حجر، فتح الباري ١٠/٣٨١).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه ٢٦/١٠، كتاب الأدب (٧٨)، باب الانبساط إلى الناس (٨١)، الحديث (٦٢٠٣)، = الناس (٨١)، الحديث (٦٢٠٣)، =

### مِنَ لِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٣٧٩٣ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «قالوا: يا رسول الله! إنَّكَ تُداعِبُنا. قال: إنَّى لا أقولُ إلاّ حَقًاً»(١).

٣٧٩٤ وعن أنس رضي الله عنه: «أَنَّرَجُلًا استَحْمَلَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ: إنِّي حامِلُكَ على وَلَدِ ناقةٍ، فقالَ: ما أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: وهَلْ تَلِدُ الإِبِلَ إلاّ النوقُ»(٢).

وعن أنس رضي الله عنه: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لهُ: يا ذا الأَّذُنَيْنِ»(٣).

٣٧٩٦ ـ وروي: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لِعَجوزٍ: إن الجنَّة لا يَدْخُلُها العُجَّزُ فَوَلَّتُ تَبْكي. قال: أَخْبِرُوها أَنَّها لا تَدْخُلُها وهيَ

وأخرجه مسلم في صحيحه ١٦٩٢/٣، كتاب الأداب (٣٨)، باب استحباب تحنيك المولود (٥)،
 الحديث (٣٠/٣٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسئد ۲/۳۲ و ۳۲۰، في مسئد أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي في سئته ٤/٣٥٧، كتاب البر والصلة (٢٨)، باب ما جاء في المزاح (٥٧)، الحديث (١٩٩٠)، وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى ٢٤٨/١٠، كتاب الشهادات، باب المزاح لا ترد به الشهادة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٦٧/٣، في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في سننه ٥/ ٢٧٠، كتاب الأدب (٣٥)، باب ما جاء في المزاح (٩٢)، الحديث (٤٩٩٨)، وأخرجه الترمذي في سننه ٤/ ٣٥٧، كتاب البر والصلة (٢٨)، باب ما جاء في المزاح (٥٧)، الحديث (١٩٩١)، وأخرجه في الشمائل المحمدية، ص ١٢٠، باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله ﷺ (٣٦)، الحديث (٣٦٨)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٤٨/١٠، كتاب الشهادات، باب المزاح لا ترد به الشهادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المستد ٢٧٧/، ١٦٧، في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه أبسو داود في السنن / ٢٧٧، كتاب الأدب (٣٥)، باب ما جاء في المسزاح (٩٢)، الحديث (٥٠٠١)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/٣٥٨، كتاب البر والصلة (٢٨)، باب ما جاء في صفة في المزاح (٥٧)، الحديث (١٩٩١)، وأخرجه في الشمائل، ص ١١٨، باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله ﷺ (٣٦)، الحديث (٣٣٥)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٤٨/١٠، كتاب الشهادات، باب المزاح لا ترد به الشهادة.

راهِرُ بنُ حَرام (٣) كان يَهدي للنبيّ صلى الله عليه وسلم من البادية اسمُهُ واهِرُ بنُ حَرام (٣) كان يَهدي للنبيّ صلى الله عليه وسلم من البادية فيُجَهِّرُهُ وسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ أن يَخْرَجَ. فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وسلم: إنَّ زاهِراً بادِيتُنا ونحنُ حاضِرُوهُ وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم وسلم يُوماً وهُويَبِيعُ مَاعَهُ، وكان دَميماً (٤)، / فَأَتَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَوماً وهُويَبِيعُ مَاعَهُ، فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُولًا يُبْصِرُهُ، فقال: أَرْسِلْني، مَنْ هٰذا؟ فالْتَفَتَ فَعَرَفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: مَنْ فَذا؟ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ عَرَفَهُ وجَعَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: مَنْ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: مَنْ يَشْتَرِي العَبْدَ؟ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إذاً واللَّهِ تَجِدُني كاسِداً، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَشْتَ بِكاسِدٍ» (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ٥٦ ــ، الآيتان (٣٥ ــ ٣٦).

 <sup>(</sup>۲) حدیث مرسل من روایة الحسن بن یسار البصری، أخرجه الترمذی فی الشمائل المحمدیة،
 ص ۱۲۱ ـ ۱۲۲ ـ باب ما جاء فی صفة مزاح رسول الله ﷺ (۳۶)، الحدیث (۲٤۰).

 <sup>(</sup>٣) زاهر بن حرام الأشجعي رضي الله عنه: صحابي، ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ٥ / ٥ / ٢٥، في القسم الأول من حرف الزاي وقال: (وقد جاء ذكره في حديث صحيح اخرجه أحمد والترمذي في الشمائل. . .) وساق الحديث.

<sup>(</sup>٤) الدُّمَامَةُ: بالفتــح القِصَر والقُبْحُ، ورجل دَمِيمٌ (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ٢/١٣٤).

<sup>(</sup>a) لا يالو: لا يقصُّر (المناوي، كشف المناهج ورقة ١٠٥)·

<sup>(</sup>٦) أخرجه معمر بن راشد في الجامع (الملحق بالمصنّف لعبدالرزاق) 1 20٤ - 20٤، الحديث (١٩٦٨٨)، وأخرجه أحمد في المسند ١٦٦/٣، في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية، ص ١٢٠، باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله على (٣٦)، الحديث (٢٣٩). وأخرجه ابن حبان في صحيحه، عزاه له الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٥٦٦، كتاب المناقب، باب فضل زاهر بن حرام (٣٢)، الحديث (٢٧٧٦)، وأخرجه البزار في صحيحه، عزاه له الهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار ٣٧١/٣، في =

٣٧٩٨ ـ عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال: «أَتَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ تَبُوكَ وهُوَ في قُبَّةٍ مِنْ أَدَم ، فَسَلَّمْتُ فَرَدً عليً وقالَ: الدُّحُلْ، فَقُلْتُ: أَكُلِّي يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: كُلُّكَ فَدَخَلْتُ (١) قيل: إنما قالَ: أَدْخُلُ كُلِّي مِنْ صِغَر القُبَّةِ (٢).

٣٧٩٩ ـ عن النعمان بن بشير أنه قال: «اسْتَأْذَنَ أبو بَكرٍ رضي الله عنه على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَ صَوْتَ عائِشةَ رضي الله عنها عالِياً، فلمَّا دَخَلَ تَناوَلَها لِيَلْطِمَها، وقالَ: لا أَراكِ تَـرْفَعينَ صَوْتَكِ على على

<sup>=</sup> كتاب المنقب، باب مناقب زاهر بن حرام، الحديث (٢٧٣٤)، وأخرجه أبويعلى في المسئد ١٧٤/٦، في مسئد أنس بن مالك رضي الله عنه، الحديث (٢٠٤/٧٠١)، وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى ٢٤٨/١٠، كتاب الشهادات، باب المزاح لا ترد به الشهادة. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ٣٦٩/٣: (رجال أحمد رجال صحيح)، وهو عند البزار من رواية سالم عن زاهر بن حرام يحدث عن نفسه، وليس من طريق أنس.

<sup>(</sup>۱) حديث عوف بن مالك هذا يُرْوَى عند الأئمة تُختَصَراً ومُطَوَّلًا، وقد أورده البغوي هنا مختصراً، أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في السنن ٢٧١/ – ٢٧٢، كتاب الأدب (٣٥)، باب ما جاء في المنزاح (٩٢)، الحديث (٥٠٠٠)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٤٨/١٠، كتاب الشهادات، باب المزاح لا تردّ به الشهادة.

وأخرجه مطولاً مع ذكر الشاهد \_ وهو قصة الاستئذان \_ أحمد في المسئد ٢٢/٦، في مسئد عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وتتمته عنده: وفدخلت عليه وهو يتوضأ وضوءاً مكيئاً، فقال لي: يا عوف بن مالك! سِتاً قبل الساعة: موت نبيكم، خذ إحدى، ثم فتح بيت المقدس، ثم موت يأخذكم تقعصون فيه كها تقعص الغنم، ثم تظهر الفتن وبكثرة المال حتى يُعطى الرجل الواحد مائة دينار فيسخطها، ثم يأتيكم بنو الأصفر تحت ثمانين غاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً وكذا أخرجه ابن ماجه في سننه ١٦٤٢/٢، كتاب الفتن (٣٦)، باب أشراط الساعة (٢٥)، الحديث (٢٥).

وأخرجه مطولاً بدون قصة الاستئذان البخاري في صحيحه ٢٧٧٧، كتاب الجزية (٥٨)، باب ما يُحذّرُ مِن الغدر (١٥)، الحديث (٣١٧٦) ولفظه: اأتينت النهي الله في غزوة تبوك وهو في قُبّة من أدم فقال: اعدُد سِتّاً بين يدي الساعة. . . . وذكره، وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك ٤١٩/٤، في في كتاب الفتن والملاحم، والبيهقي في المسنن الكبرى ٢٧٣/٩، كتاب الجزية، باب مهادنة الأئمة بعد رسول رب العزّة.

<sup>(</sup>۲) هذا التفسير من عثمان بن أبي العاتكة كها ذكر أبو داود عقب الحديث.

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَحْجُزُهُ، وَخَرَجَ أَبُوبِكُو مُغْضَباً، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم حينَ خَرَجَ أبوبكر: كيفَ رَأَيْتيني أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ؟ قالَ(١): فَمَكَثَ أبوبكر أياماً، ثمَّ اسْتَأذَنَ فَوَجَدَهُما قد اضْطَجَعا، فقالَ لهما: أَدْخِلاني في سِلْمِكُما كما أَدْخَلْتُماني في حَرْبِكُما، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: قَدْ فَعَلْنا، قد فَعَلْنا» (٢).

٣٨٠٠ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُمارِ (٣) أخاك، ولا تُمازِحْه، ولا تَعِدْهُ مَنوْعِداً فَتُخْلِفَهُ (٤) (غريب).

### ١٣ \_ باب المفاخرة والعصبية

### من وسيحت المحاج:

٣٨٠١ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ ؟ قالَ: أكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ. قالوا: لَيْسَ عَن هذا نَسْأَلُكَ، قالَ: فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ، ابنُ نَبِيًّ قالوا: لَيْسَ عَن هذا نَسْأَلُكَ، قالَ: فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ، ابنُ نَبِيً

 <sup>(</sup>١) تصحفت في المطبوعة إلى (قالت) والتصويب من سنن أبـي داود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في السنن ٧٧١/٥، كتاب الأدب (٣٥)، بـاب ما جـاء في المزاح (٩٢)، الحديث (٤٩٩٩)، وأخرجه النسائي في الكبرى عزاه له المِزي في تحفة الأشراف ٢٨/٩، في أطراف النعمان بن بشير رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٣) لا تُمارِ: المِراءُ الجدال، والتَّمَارِي والمُمَاراة: المجادَلَة على مذهب الشك والريبة (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ٣٢٢/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص ١٤٢ – ١٤٣، باب لا تعد أخاك شيئاً فتخلفه (١٨٥)، الحديث (٣٩٦)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٥٩/٤، كتاب البر والصلة (٢٨)، باب ما جاء في المراء (٥٨)، الحديث (١٩٩٥)، وأخرجه أبو نُعيم في حلية الأولياء ٣٤٤/٣، في ترجمة عكرمة مولى أبن عباس (٢٤٥)، وأخرجه الغزالي في إحياء علوم الدين ١١٦/٣، في كتاب آفات اللسان، الآفة الرابعة، المراء والجدال.

اللَّهِ، ابنُ نَبيِّ اللَّهِ، ابنُ خَليلِ اللَّهِ. قالُوا: لَيْسَ عَنْ هٰذا نَسْأَلُكَ، قالَ: فَعَنْ هٰذا نَسْأَلُكَ، قالَ: فَعَنْ مَعادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ / قالُوا: نَعَمْ. قالَ: فَخِيارُكُمْ في الجاهِلِيَّةِ [٢٢٠/ب] خيارُكُم في الإسْلامِ إذا فَقِهُوا»(١).

٣٨٠٢ ـ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الكريمُ الله عليه وسلم: «الكريمُ ابنُ الكريمِ، ابنُ الكريمِ، ابنُ الكريم: يوسفُ بنُ يعقوبَ بن إسْخقَ بنِ إبراهيمَ»(٢).

٣٨٠٣ عن البراء بن عازب «أنه قـالَ في يــوم حنين: كــانَ أبو سُفْيانَ بنِ الحارِثِ (٣) آخِذاً بعِنانِ بَغْلَتِهِ ــ يعني بَغْلَةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم (٤) ــ فلمًا غَشِيَهُ المُشْركون نَزَلَ فَجَعَلَ يَقُولُ:

أنا النبيُّ لا كَندِبْ أنا ابنُ عَبْدِالمُطّلِبْ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه ٣٦٢/٨، كتابالتفسير (٦٥)، باب ولقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين (٢)، الحديث (٤٦٨٩) وهذا لفظه، وأخرجه في ٣٨٧/٦، كتاب أحاديث الأنبياء (٢٠)، باب قول الله تعالى: وواتخذ الله إبراهيم خليلا (٨)، الحديث (٣٣٥٣)، وأخرجه في ٢/٤١٤، باب: وأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت (١٤)، الحديث (٣٣٧٤)، وفي ٢/٧١٤، باب قول الله تعالى: ولقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين (١٩)، الحديث (٣٣٨٣)، وفي ٣/٥٢٥، كتاب المناقب (٢١)، باب قول الله تعالى: ويا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى (١)، الحديث (٣٤٩٠) مختصراً. وأخرجه مسلم في صحيحه ١٨٤٦/٤، كتاب الفضائل (٣٤)، باب من فضائل يوسف عليه والسلام (٤٤)، الحديث (٢٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه في ثلاثة مواضع من صحيحه: في ١٩/٦، كتاب أحاديث الأنبياء (٦٠)، باب قول الله تعالى: ﴿ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ﴾ (١٩)، وفي ١/١٥، كتاب المناقب (٦١)، باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية (١٣)، تعليقاً عن ابن عمر وأبي هريرة، وأخرجه في ١/١٨، كتاب التفسير (٦٥)، بأب: ﴿ ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ﴾ (١)، الحديث (٤٦٨٨).

<sup>(</sup>٣) أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب، ابن عم رسول الله ﷺ كما صرح به البخاري في رواية.

<sup>(</sup>٤) هذه الجملة التفسيرية مُدْرَجة في الحديث وليست منه، ولم ترد عند الشيخين، فيمكن أن تكون من قول البغوي، والله أعلم.

قال: فما رُئيَ مِنَ الناسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُ»(١).

٣٨٠٤ ـ وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: «جاءَ رجُلُ إلى النبيّ صلى الله عليه الله عليه وسلم فقال: يا خَيْرَ البَرِيَّةِ (٢)، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ذاكَ إبراهِيمُ (٣).

م ٣٨٠٠ ــ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُطْرُوني (١٠) كما أَطْرَتْ النَّصارى ابنَ مَرْيَمَ، فإنَّما أَنا عَبْدُهُ، فقولوا: عَبْدُاللَّهِ ورَسُولِهِ» (٥٠).

(٢) البَريَّة: الخلق (المناوي، كشف المناهج ورقة ٢٠١).

(٤) الإطراء: مجاوزة الحد في المدح، والكذب فيه، وذلك أن النصارى أفرطوا في مدح عيسى وإطرائه بالباطل فمنعهم ﷺ أن يطروه بالباطل (المناوي، كشف المناهج ورقة ١٠٦).

(٥) هذا الحديث من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو بهذا اللفظ جزء من حديث طويل يسمى حديث السقيفة، أخرجه الستة ورواه مجتزأ هكذا البخاري في صحيحه ٢/٨٤٦، كتاب أحاديث الأنبياء (٢٠)، باب قول الله: ﴿وَاذَكُرُ فِي الْكَتَابِ مُرِيمٍ ﴾ (٤٨)، الحديث (٣٤٤٥). وأخرجه مطولاً البخاري في صحيحه ٢/١٤٤١ – ١٤٥، كتاب الخدود (٨٦)، باب رجم الحبل من الزنا (٣١)، إلحديث (٦٨٣٠)، وفيه ذكر الشاهد. وأخرجه مفرقاً في مواضع من صحيحه بدون ذكر الشاهد، في ١٠٩٥، كتاب المظالم (٤٦)، باب ما جاء في السقائف (١٩)، الحديث (٢٤٦٢)، وفي ٢٦٤/٧، كتاب المظالم (٣١)، باب مَقْدَم النبي ﷺ =

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في خمسة مواضع في صحيحه: أخرجه بلفظه مجتزأ من حديث في ٢/٤٢٦ كتاب الجهاد (٥٦)، باب من قال: خذها وأنا ابن فلان (١٦٧)، الحديث (٣٠٤٧) ولفظه: عن أبي إسحاق قال: «سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال: يا أبا عُمارة! أَوَلَيْتُم يوم حُنَيْن؟ قال البراء وأنا أسمع: أما رسولُ الله على لم يُولِّ يومئذ. . . وذكر الحديث، وأخرجه بألفاظ مقاربة في ٢٩٨٦، باب من قاد دابة غيره في الحرب (٢٥)، الحديث (٢٨٦٤)، وفي ٢/٥٧، باب بغلة النبي البيضاء (٦١)، الحديث (٢٨٧٤)، وفي ١٠٥٧، باب من صف أصحابه عند الهزيمة (٩٧)، الحديث (٢٩٣٠)، وفي ٨/٨٨، كتاب المغازي (٦٤)، باب قول الله تعالى: ﴿ويوم حُنَين إذ أعجبتكم كثرتكم﴾ (٤٥)، الحديث (٢٨/٤)، وأخرجه مسلم في صحيحه ٣/١٠٥٠ – ١٤٠١، كتاب الجهاد والسير (٣٣)، باب في غزوة حنين (٢٨)، الأحاديث (٢٨/٧)، باب في غزوة حنين (٢٨)،

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ١٨٣٩/٤، كتاب الفضائل (٤٣)، باب من فضائل إبراهيم الخليل (٤١)، الحديث (١٥٠/٢٣٦٩).

٣٨٠٦ عن عِياض بن حِمار المجاشِعي (١) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ اللَّهَ أَوْحَىٰ إليَّ أَنْ تَواضَعُوا حَتَّى لا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ ولا يَبْغي أَحَدٌ على أَحَدٍ »(٢).

### مِنْ كِيسَ لِ ابْن :

٣٨٠٧ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبائِهِمْ الذينَ ماتُوا، إِنَّما هُمْ فَحْمُ مِنْ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونَنَّ أَهُونُ على اللَّهِ من الجُعَلِ الذي يُدَهْدِهُ الخُرْءَ بأَنْفِهِ (٣). إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ (٤) الجاهِلِيَّةِ وَفَخْرَها بِالآباءِ إِنَّما هُوَمُوْمِنُ تَقِيًّ، اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةً (١٥) الجاهِلِيَّةِ وَفَخْرَها بِالآباءِ إِنَّما هُوَمُومُ تَقيًّ، أَوْ فَاجِرُ شَقِيًّ. الناسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدمَ، وآدَمُ مِنْ تُرابِ» (٥).

<sup>=</sup> وأصحابه المدينة (٤٦)، الحديث (٢٩٢٨)، وفي ٣٢٢/٧، كتاب المغازي (٦٤)، باب (٢١)، الحديث (٤٠٢)، وفي ١٣٧/١٦، كتاب الحدود (٨٦)، باب الاعتراف بالزنا (٣٠)، الحديث (٦٨٢٩)، وفي ٣٠٣/١٣، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (٩٦)، باب ما ذكر الخديث (٦٨٢٩)، وفي تفاق أهل العلم (٦١)، الحديث (٣٣٣٧)، وأخرجه مسلم بدون ذكر النبي على صحيحه ١٣١٧/٣، كتاب الحدود (٢٩)، باب رجم الثيب في الزن (٤)، الحديث (١٣١٧)، باب رجم الثيب في الزن (٤)، الحديث (١٦٩١).

 <sup>(</sup>١) عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه: صحابي، ذكره الـذهبـي في تجريـد أسهاء الصحابة ١/٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث مجتزأ من حديث طويل أوله: وقام فينا رسول الله ﷺ خطيباً فقال إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. . . و وساق حديثاً طويلاً ذكر الشاهد في آخره، رواه مسلم في صحيحه ٢١٩٧/٤ ـ ٢١٩٩، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٥١)، باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا (١٦)، الحديث (٢٨٦٥/٦٤).

<sup>(</sup>٣) الجُعَلُ: بفتح العين حيوان معروف كالخنفساء، والجُعلُ: بسكون العين هو الإجرة على الشيء (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ٢٧٦/١ ــ ٢٧٧) ويُذَهْدِهُ: يُدَحْرِج، يقال: دَهْدَيْتُ الحَجَرَ ودهْدَهْتُه (المصدر نفسه ١٤٣/٢).

 <sup>(</sup>٤) العُبِيَّةُ: بضم العين وكسرها الكِبْرُ والنخوة (البغوي، شرح السنة ١٣٤/١٣).

<sup>(°)</sup> يروي الأئمة هذا الحديث مجتزأ ومطولاً، مع بعض التقديم والتاخير، اخرجه احمد في المسند ٣٦١/٢، ٣٤٥، في مسند ابني هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبوداود في مسنه ٣٣٩/ ٣٤٠. كتاب الأدب (٣٥)، باب في التفاخر بالأحساب (١٢٠)، =

٣٨٠٨ \_ [وعن مُطَرِّف بن عبدالله بن الشخير قال، قال أبي: «انطلقتُ في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنتَ سَيِّدُنا. فقال: السيِّدُ اللَّهُ. فقلنا: وأفضلنا فضلاً وأعظمُنا طَوْلاً. فقال: قولوا قولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان»(١)](٢).

٣٨٠٩ ـ عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحَسَبُ المالُ<sup>(٣)</sup>، والكَرَمُ التَّقْوَى» (٤).

٠ ٣٨٦ ــ وعن أُبَيّ بن كعب رضي الله عنه أنه قال، سمعت

الحديث (١١٦٥)، وأخرجه بلفظه الترمذي في سننه ٥/٧٣٤، كتاب المناقب (٥٠)، باب في فضل الشام واليمن (٧٥)، الحديث (٣٩٥٥ – ٣٩٥٦ وهو آخر أحاديث كتابه)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٣٢/١٠، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل العصبية.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المستد ٢٥/٤، في مسند مطرف بن عبدالله بن الشخير عن أبيه، وأخرجه أبو داود في السنن ١٥٤/ – ١٥٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في كراهية التمادح (١٠)، الحديث (٤٨٠٦)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص ٢٤٨ ــ ٢٤٩، باب ذكر اختـالاف الأخبار في قول القائل: سيدنا وسيدي، الأحاديث (٣٤٥ – ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث مؤخر في بعض النسخ إلى آخر الباب.

<sup>(</sup>٣) قال البغوي في شرح السنة ١٢٥/١٣: (قال وكيع في قوله: الحسب المال، يريد أن الرجل إذا صار ذار مال عظمه الناس، وقال سفيان: إنما هو قول أهل المدينة: إذا لم يجد الرجل نفقة امرأته فرَّق بينهيا، ورُوِيَ عن عمر أنه قال: حسب الرجل ماله، وكرمه دينه، وأصله عقله، ومروءته

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحديث أحمد في المسند ٥/٠١، في مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي في السنن ٥/٣٩٠، كتاب تفسير القرآن (٤٨)، باب ومن سورة الحجرات (٥٠)، الحديث (٣٢٧١)، وأخرجه ابن ماجة في السنن ١٤١٠/٢، كتاب الزهد (٣٧)، باب الورع والتقوى (٢٤)، الحديث (٤٢١٩)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٣٠٢/٣، كتاب النكاح، باب المهر، الحديث(٢٠٨)، واخرجه الحاكم في المستدرك ١٦٣/٢، كتاب النكاح، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي في التلخيص، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٣٦/٧، كتاب النكاح، باب اعتبار اليسار في الكفاءة.

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ تَعَزَّى بِعَزاءِ الجاهِلِيَّةِ فَأَعِضُوهُ بِهَنِ أَبِيهِ (١) ولا تَكْنُوا»(٢).

٣٨١١ عن عبدالرحمن بن أبي عقبة [عن أبي عُقْبَةً] (٣) رضي الله عنهما وكان مولى من أهل فارس أنه قال: «شَهِدْتُ معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أُحُداً فَضَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ المُشْرِكِينَ، فَقُلْتُ: خُذْها مِنِّي وأَنا الغُلامُ الفارِسيُّ. فَالْتَفَتَ إِلَيَّ / فقالَ: فَهَالًا قُلْتَ: خُذْها مِنِّي وأَنا الغُلامُ [٢٢١] الفارِسيُّ. فَالْتَفَتَ إِلَيَّ / فقالَ: فَهَالًا قُلْتَ: خُذْها مِنِّي وأَنا الغُلامُ [٢٢١] الأنصارى»(٤).

<sup>(</sup>١) قوله: «مَن تعزى بعزاء الجاهلية» له وجهان: الأول: أي انتسب وانتمى، كقولهم: يا لفلان، ويا لبني فلان. قوله: «بِهَنِ أَبيهِ» يعني ذَكَرَهُ، يجاهره بهذا اللفظ الشنيع ردًا لما أى به من الانتهاء إلى قبيلته والافتخار بهم، وقوله: «ولا تكنوا» أي لا تكنوا عن الأير بالهن.

والوجه الآخر أن معنى التعزي: التأسي والتصبَّر عند المصيبة، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون كما أمر الله عزوجل: (راجع شرح السنة ١٢١/١٣، وكشف المناهج ورقة ١٠٣) والراجح الوجه الأول كما جاء في حديث أحمد في المسند ١٣٦/٥، عن أبي قال: درأيت رجلًا تعزَى عند أُبيّ بعزاء الجاهلية افتخر بأبيه...، وساق الحديث.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث بجنزاً من حديث فيه قصة سماع أبّي لرجل يتعزّى بعزاء الجاهلية، من رواية عُتي بن ضمرة عن أبي ، أخرجه أحمد في المسند ١٣٦/، في مسند أبّي بن كعب رضي الله عنه، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص ٣٦٤، بساب (٤٣٦)، الحديث (٩٦٦)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب السير، عزاه له المزي في تحفة الأشراف ١/٥٥، في أطراف أبي ، الحديث (٢٧)، وأخرجه في عمل اليوم والليلة، ص ٣٥٥ – ٥٤٠، باب عزاء الجاهلية، الأحاديث (٩٧٥ – ٩٧٠)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص ١٦٣، باب ما يقول إذا سمع من يدعو بدعاء الجاهلية، الحديث (٤٣٥): وأخرجه ابن حبان في صحيحه، عزاه له الهيثمي في موارد المظمآن، ص ١٨٨، كتاب الجنائز، باب فيمن تعزّى بعزاء الجاهلية (١٢)، الحديث (١٨٥٠)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١/١٦٧، في معجم الجاهلية (١٧)، الحديث (٢٣٧)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١/١٦٧، في معجم أبّي بن كعب (١٥)، الحديث (٣٣٥)، ورحاله ثقات كها قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/٣.

<sup>(</sup>٣) ليست في المطبوعة، وأبو عقبة رضي الله عنه: صحابي فارسي الأصل كان مولى للأنصار، وقيل مولى بني هاشم قيل اسمه رشيد، ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ١٧١/١٢، في الكنى وذكر حديثه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في السنن ٩٤٢/٥ ٢٤٣ - ٣٤٣، كتاب الأدب (٣٥)، باب في العصبية (١٢١)، الحديث (٩١٥)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٩٣١/٢، كتاب الجهاد (٢٤)، باب النية في الفتال (١٣)، الحديث (٢٧٨٤).

٣٨١٢ عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ على غَيْرِ الحَقِّ فَهُوَ كَالبَعيرِ الذي رَدَى (١) فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنِهِ» (٢).

٣٨١٣ ـ عن واثلة بن الاسقع أنه قال: «قلتُ يارسولَ الله! ما العَصَبِيَّةُ؟ قال: أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ على الظُّلْمِ»(٣).

٣٨١٤ وعن سُراقَةَ بن مالِكِ بنِ جُعْشُمِ أنه قال: «خَطَبَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: خَيْرُكُمْ المُدافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ ما لَـمْ يَأْثُمْ» (1).

(۲) يروى هذا الحديث موقوفاً على ابن مسعود من قوله، ويروى عنه مرفوعاً إلى النبي على ابن ولفظ المرفوع «انتهيت إلى النبي على وهو في قُبّه من أدّم... وذكر الحديث، أخرجه أبو داود في السنن ١٩٥٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في العصبية (١٢١)، الحديث (١١٨)، وأخرج الموقوف برقم (١١٥)، قال الخطابي في معالم السنن (المطبوع مع مختصر سنن الموقوف برقم (١١٧)، ويُنزَعُ بذنبه: معناه أنه قد وقع في الإثم وهلك كالبعير إذا تردى في بئر فصار يُنزَع بذنبه ولا يُقدَر على خلاصه).

(٣) أخرجه من رواية واثلة بن الأسقع، أبو داود في السنن ٥/٢٤١، كتاب الأدب (٣٥)، باب في العصبية (١٢١)، الحديث (٥١١٩)، وأخرج الحديث ابن ماجه من رواية فُسَيْلة قالت: العصبية أبي يقول: سألت النبي على فقلت: يا رسولَ الله المن العصبية أن يحبّ الرجل قومة ؟ قال: لا، ولكن مِن العصبية أن يعين الرجلُ قومة على الظلم، أخرجه في السنن ١٣٠٢، كتاب الفتن (٣٦)، باب العصبية (٧)، الحديث (٣٩٤٩). وظاهر إسناد الروابتين مختلف، لكنه في الحقيقة واحد، وقد بين ذلك أبن أبي حاتم الرازي في علل الحديث (٣١٣، أبي حاتم الرازي في علل الحديث (٣١٣، في كتاب الأدب، الحديث (٣٤٥)، والمزي في تحفة الأشراف ٨٢/٨، وذكرا أن فُسَيْلة هي بنت واثلة بن الأسقع، ويُقال لها أيضاً خُصَيْلة، وكذلك قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ١٧/٨ – ١٨.

عسر عس بين درد الله المنان ١٩٤١/٥ كتاب الأدب (٣٥)، باب في العصبية (١٢١)، اخرجه أبو داود في السنن ١٤١٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في العصبية (١٢١)، الحديث (أيوب بن سُوَيد ضعيف)، الحديث (أيوب بن سُوَيد ضعيف)، وإسناده ضعيف، قال أبو داود عقب الحديث: (أيوب بن سُوَيد ضعيف)، وقال ابن أبي حاتم بانقطاعه في علل الحديث ٢٠٩/، ٢٣١، لعدم سماع أسامة بن زيد من =

٣٨١٥ عن جُبَيْر بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النس مِنّا مَنْ دَعا إلى عَصَبِيَّةٍ، ولَيْسَ مِنّا مَنْ قاتَلَ عَصَبِيَّةً، ولَيْسَ مِنّا مَنْ ماتَ عَصَبِيَّةٍ، ولَيْسَ مِنّا مَنْ ماتَ عَصَبِيَّةٍ» (١).

٣٨١٦ عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وحُبُّكَ الشَّيءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ (٢).

وقيل: إنه أشبه بالصواب.

سعید بن المسیب، وعدم سماع سعید بن المسیب من سراقة وقال: (وهذا حدیث موضوع، بابه
 حدیث الواقدی)، وانظر ما قاله المنذری فی مختصر سنن أبی داود ۱۸/۸.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنن ٣٤٣/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في العصبية (١٦)، الحديث (٥١٢١)، وهوضعيف الإسناد، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ١٩/٨ (قال أبو داود في رواية ابن العبد: هذا مرسل، عبدالله بن سليمان لم يسمع من جبير هذا آخر كلامه. وفي إسناده محمد بن عبدالرحمن المكي \_ وقيل فيه العكي \_ قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي هريرة نحوه بجعناه، أتم منه، ومن حديث جندب بن عبدالله البجلي مختصراً)، انظر صحيح مسلم، الحديث (١٨٥٠)، وسنن النسائي ١٢٣/٧، فيصبح حديث جبير بن مطعم حسناً لوجود شاهد له صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحديث أحمد في المسند ١٩٤٥، في مسند أبي الدرداء رضي الله عنه وفي ٢/٠٥٠، في بقية حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١٧٢/١/٣، وأخرجه أبو داود في السنن ١٣٤٠هـ ٣٤٧، كتاب الأدب (٣٥)، باب في الهوى (١٢٥)، الحديث (١٢٥)، وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢٨٨/٢، في ترجمة بالال بن أبي الدرداء، وأخرجه الشهاب القضاعي في مسنده ١/٧٥١، الحديث (١٥١/١٥١)، وأخرجه الطبراني في مسند الشامين، الأحاديث (١٤٥٨ و ١٤٥٨)، وأخرجه الغزالي في إحياء علوم الحبراني في مسند الشامين، الأحاديث (١٤٥٤ و ١٤٦٨)، وأخرجه الغزالي في إحياء علوم المدين ٣٢/٣، كتاب شرح عجائب القلب، باب تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب، وذكره الميداني في مجمع الأمثال ١٩٦١، المثل (١٠٣٧)، في فصل الحاء، وعزاه السيوطي في الجامع الكبير ١٩٩١، للحكيم الترمذي في ونوادر الأصول، والعسكري في والأمثال، والبيهقي في وشعب الإيمان، والطبراني في والمعجم الكبير.

وقد تكلم المنذري في مختصر سنن أبي داود ٣١/٨، على إسناد الحديث فقال: (في إسناده: بقية بن الوليد، وأبو بكر بكير بن عبدالله بن أبي مريم الغساني السَّامي، وفي كل واحد منها مقال.

وروى عن بلال عن أبيه قوله، ولم يرفعه.

وروى من حديث معاوية بن أبي سفيان. ولا يثبت.

وسئل ثعلب عن معناه؟ فقال: يعمي العين عن النظر إلى مساويه، ويُصِمَّ الأذن عن استماع العَذْل فيه، وأنشأ يقول:

وَكَذَّبْتُ طَرِقِ فِيكَ، وَالطَّرِفُ صَادِقٌ وَأَسْمَعْتُ أَذُنِي فِيكَ مَا لَيْسَ تَسْمَعُ وقال غيره: يعمى ويصم عن الآخرة.

وفائدته: النهي عن حُبُّ ما لا ينبغي الإغراقُ في حبه).

وهذا الحديث هو العاشر من الأحاديث التي رماها القزويني (٧٥٠هـ) بالوضع في كتاب والمصابيح، وقد تبع بذلك ابن الجوزي (٧٥٥هـ) حيث أورد الحديث في كتابه والموضوعات، والصاغاني (١٥٠هـ) حيث أورد الحديث في كتابه والله الملتقط في تبيين الغلط، مستدركاً فيه على وتنابكي الشهاب والنجم وما فيها من الموضوع وهو الحديث الثاني عشر من كتابه. وكذا أورده الحافظ أحمد المقدسي في كتابه وتذكرة الموضوعات، الحديث (١٩٩١)، والفتني الهندي (١٩٨٥هـ) في كتابه وتذكرة الموضوعات، الحديث قال: (ذكره أبو الفرج – ابن الجوذي – والصغاني في والموضوعات، والقزويني ذكره في والمصابيح، في – باب – المفاخرة وهو موضوع)، وأورده الملاعلي القاري (١٩١٤هـ) في كتابه والأسرار المرفوعة، الحديث (١٦١)، والشوكاني وأورده الملاعلي القاري (١٩١٤هـ) في كتابه والأسرار المرفوعة، الحديث (١٦١)، والشوكاني

وأجاب الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث المصابيح عن هذا الحديث فقال: (الحديث العاشر: حديث «حبك الشيء يعمي ويصم»:

اخرجه أبو داود من طريق خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبيه عن النبي ﷺ بهذا.

واخرجه أحمد ايضاً من هذا الوجه مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أشبه. قاله المنذري وفي سنده ابو بكر بن أبي مريم وهو شامي صدوق، طَرَقَهُ لصوص ففزع فتغير عقله، فعدوه فيمن اختلط.

ومعنى هذا الحديث أنه خبر يراد به النهي عن اتباع الهوى، فإنه من يفعل ذلك لا يبصر قبيح ما يفعله، ولا يسمع نصح من يرشده، وإنما يقع ذلك لمن لم يفتقد أحوال نفسه، والله أعلم) وخلص في آخر الرسالة من أجوبته (فصل في تلخيص من أخرج هذه الأحاديث من الأثمة الستة في كتبهم المشهورة) فقال: (العاشر: أبو داود، وهو ضعيف).

كيا أجاب الأئمة عن هذا الحديث في مصنفاتهم، فذكره الزركشي (١٩٤هـ) في والتذكرة في الأحاديث المشتهرة، ص ٧٧، الحديث الأول من الباب الثاني: في الحكم والأداب، وذكره المناوي صدرالدين (٨٠٣هـ) في كشف المناهج الورقة ١٠٧، وذكر له شاهداً من حديث معاوية بن أبي سفيان وقال: ولا يثبت، وذكره العراقي (٨٠٦هـ) في المغني عن حمل الأسفار ٣٢/٣، وخلص إلى ضعف إسناده، ونقل عنه السخاوي قوله: (ويكفينا سكوت =

# ١٤ ـ باب البِّرِ والصِّلَةِ

### من المصحابات:

ابي داود عليه، فليس بموضوع ولا شديد الضعف، فهو حسن والله أعلم). وذكره السخاوي (٩٠٢هم) في المقاصد الحسنة (بتحقيق الخشت)، ص ٢٩٤، الحديث (٣٨١)، والسمهودي (٩١١هم) في الغماز على اللماز، الحديث (٨٧)، والسيوطي في الجامع الصغير (المطبوع مع فيض القدير للمناوي) ٣٧٢/٣، الحديث (٣٦٧٤)، وذكر له شاهدين: عن أبي برزة في اعتلال القلوب للخرائطي، وعن عبدالله بن أنيس عند ابن عسكر في تاريخ دمشق، ورمز لحشنبه، ووافقه المناوي في فيض القدير على تحسينه، وذكر الحديث أيضاً السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، الحديث (١٨٧)، وذكره ابن الديبع الشيباني (٤٤٩هما) في تمييز الطيب من الخبيث (تقديم خليل الميس)، ص ٧٦، الحديث (٣٠٥)، وذكره العجلوني (١٢٧١هما) في كشف الخفاء ومزيل الإلباس ٢٠/١)، وذكره الحوت البيروتي (٢٧٦هما) في أسنى المطالب، ص ١٦٥، الحديث (٩٤٥).

خلاصة: يمكننا استخلاص أقوال الأئمة حول الحديث مما سبق كما يلي:

أولاً: ضعف إسناده، لكن سكوت أبىي داود عليه يقويه.

ثانياً: يروى موقوفاً ومرفوعاً، وقد أخرج أبو داود الروايتين ورجح المنذري الموقوف.

ثالثاً: للحديث ثلاث شواهد تقويه.

رابعاً: حسَّنه العراقي والسيوطي ووافقه المناوي، وضعفه الحافظ ابن حجر فهو بين الضعيف والحسن،والله أعلم.

- (١) في المطبوعة زيادة (أو صحبتي) وليست في المخطوطة ولا عند البخاري ومسلم.
  - (٢) ليست في المخطوطة ولا المطبوعة، وأثبتناها من البخاري ومسلم.
- (٣) متفق عليه، اخرجه البخاري في صحيحه ١٩١١، كتاب الأدب (٧٨)، باب البر والصلة (١)، الحديث (٩٧١)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في صحيحه ١٩٧٤/، كتاب البر والصلة والأداب (٤٥)، باب بر الوالدين (١)، الحديث (٢٥٤٨/١) وإسنادهما واحد عن جرير عن عُمَارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زُرعة عن أبي هريرة به.

ويُروى: « [مَنْ أَبَرُ ؟ قَالَ] (١): أَمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَباكَ، ثُمَّ أَدْناكَ» (٢).

٣٨٢٠ وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: «قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ في عَهْدِ قُرَيْشِ (أُ) فَقُلْتُ: يا رَسولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيًّ وهي مُشْرِكَةٌ في عَهْدِ قُرَيْشِ (أُ) فَقُلْتُ: يا رَسولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيًّ وهي راغِبَةٌ أَفَأصِلُها؟ قالَ: نَعَمْ صِليها» (٥).

٣٨٢٠ وعن عمرو بن العاص أنه قال سمعت النبي صلى الله الله قال سمعت النبي صلى الله الله عليه وسلم يقول: «إنَّ آلَ أَبِي فُلان لَيْسوا لي بأَوْلِياءَ، إنَّما وَليِّيَ / اللَّهُ وصالِحُ المُوْمِنينَ ولٰكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُها بِبَلالِها» (٢).

<sup>(</sup>١) ساقطة من المخطوطة، وأثبتناها من المطبوعة، و هي في لفظ مسلم.

رَّ٢) هذه الرواية أخرجها مسلم، الحديث (٢٥٤٨/٤)، بأسناده عن حِبّان ووُهيب عن ابن شُبرُمَة عن أبي زُرْعَة عن أبي هريرة به.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مسلم في صحيحه ١٩٧٨/٤، كتاب البرّ والصلة والأداب (٥٤)، باب رغم أنف من أدرك أبويه (٣)، الحديث (٢٥٥١/٩).

<sup>(</sup>٤) قوله «في عهد قريش» وفي لفظ آخر عند البخاري «في عهد النبي ﷺ»، ويفسره رواية أخرى عند البخاري «في عهد النبي ﷺ»، ويفسره رواية أخرى عند البخاري «في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي ﷺ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥/٤٣٤: (وأراد بذلك ما بين الحديبية والفتح).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في أربع مواضع من صحيحه: ٢٣٣/٥، في كتاب الهبة (٥١)، باب الهدية للمشركين (٢٩)، الحديث (٢٦٢٠)، وفي ٢٨١/٦، كتاب الجزية والموادعة (٥٨)، باب صلة الوالد باب (١٨)، الحديث (٣١٨٣)، وفي ١٣/١٠، كتاب الأدب (٧٨)، باب صلة الوالد المشرك (٧)، الحديث (٥٩٧٩)، وباب صلة المرأة أمها ولها زوج (٨)، الحديث (٥٩٧٩)، واخرجه مسلم في صحيحه ٢/٦٩٦، كتاب الزكاة (١٢)، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين (١٤)، الحديث (١٠٠٣/٥٠).

 <sup>(</sup>١) متفق عليه إلى قوله «وصالح المؤمنين» وزاد البخاري في رواية الجزء الأخير من الحديث، أخرجه البخاري في رواية بالجزء الأحير من الحديث، أخرجه البخاري في صحيحه ١٤/١٠، كتباب الأدب (٧٨)، باب تُبَلُّلُ الرحم ببلالها (١٤)، =

٣٨٢١ ـ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللَّهَ حَرَّم عَلَيْكُم عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ البَناتِ، ومَنْعاً وَهاتِ، وكَرِهَ لَكُم قِيلَ وقالَ، وكَثْرَةَ السَّوَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ»(١).

٣٨٢٢ ـ وقال: «مِنَ الكَبائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ والِدَبْهِ. قالوا:

<sup>=</sup> الحديث (٩٩٠)، وأخرجه مسلم في صحيحه ١٩٧/١، كتاب الإيمان (١)، باب مُوالاة المؤمنين (٩٣)، الحديث (٢١٥/٣٦٦)، وقوله: وأبي فلان، قال البخاري في روايته في هذا الموضع وقال عمرو في كتاب محمد بن جعفر: بَيَاضٌ، وقال المناوي في كشف المناهج الورقة (١٠٨)، (قوله وفلان، هو من قول بعض الرواة، خشي أن يسميه فيترتب على تسميته مفسدة، فكني عنه بفلان، والغرض إنما هو قوله ﷺ: وإنما وليي الله وصالح المؤمنين، فَلَيْسَ وَلِيّي من كان غير صالح وإن قَرُبَ نسبه. قال القاضي عياض: قيل: المكنى عنه هنا هو الحكم بن أبي العاص، وفيه التبرؤ من المخالفين، والتنبيه على موالاة الصالحين والإعلان بذلك ما لم يخف فتنة).

<sup>(</sup>١) متفق عليه من رواية المغيرة بن شعبة، أخرجه البخاري في موضعين من صحيحه ٥٨/، كتاب الاستقراض (٤٣)، باب ما يُنهى عن إضاعة المال (١٩)، الحديث (٢٤٠٨)، واللفظ له سوى قوله: «ومَنْعاً» فهي عنده: «ومَنْعَ» وهي عنده في الرواية الأخــرى في ١٠/١٠، كتاب الأدب (٧٨)، باب عقوق الوالدين من الكبائر (٦)، الحديث (٥٩٧٥) مع اختلاف اللفظ، وأخرجه مسلم في صحيحه ١٣٤١/٣، كتاب الأقضية (٣٠)، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (٥)، الحديث (١٢/٩٣)، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥٨/٥: (قيل: خُصّ الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهنّ أسرع من الآباء لضعف النساء)، وقال في ١٠٦/١٠: (وَوَأَدُ البنات: هو دفن البنات بالحياة، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كراهة فيهن، ويقال أن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي، وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنته فاتخذها لنفسه ثم حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجها، فآلي قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها حية، فتبعه العرب في ذلك، وكان من العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مطلقاً، إما نفاسة منه على ما ينقصه من ماله، وإما من عدم ما يُنفِقُهُ عليه، قوله: «ومنعاً وهات» فيه النهي عن منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق اخذه، ويحتمل أن يكون النهي عن السؤال مطلقاً. وقوله «قيل وقال» فيه كراهة كثرة الكلام لأنها تؤول إلى الخطأ، وقوله: «كثرة السؤال» اختلف العلماء في المراد منه وهل هو سؤال المال، أو السؤال عن المشكلات والمعضلات، أو أعم من ذلك؟ ــ ونقل عن النووي في شرح صحيح مسلم قوله ــ اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة. قوله دوإضاعة المال، محمول على الإسراف في الإنفاق).

يا رسولَ اللَّهِ! وهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ والِدَيْهِ؟ قال: نَعَمْ، يَسُبُّ [الرَّجُلُ](١) أَبَا الرَّجُلُ](١) أَبَا الرَّجُلِ ، فَيَسُبُ أَمَّهُ، فَيَسُبُ أُمَّهُ»(٢).

٣٨٣٣ \_ وقال: «إِنَّ مِنْ أَبَرِّ البِرِّ صِلَةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّي آلِاً عُلَا أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِّي آلاً عُلَا أَنْ اللَّهُ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِّي آلاً عُلَى اللَّهُ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِّي آلِي اللّهِ عِلْمَ اللّهُ عُلَا أَنْ يُولِّي اللّهِ عِلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٨٣٤ ـ وقال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رِزْقِهِ ويُنْسَأَ لَهُ في أَثْرِهِ فَيُ اللّهِ فَي أَثْرِهِ فَيُ أَثْرِهِ فَيُ أَثْرِهِ فَيُ أَثْرِهِ فَيْسَأَ لَهُ في أَثْرِهِ فَيُ اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ فَي اللّهِ فَي اللّهُ فَي اللّ

٣٨٢٥ ـ وقال: «خَلَقَ اللَّهُ الخَلْقَ، فلمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتُ الرَّحِمُ اللَّهُ الخَلْقَ، فلمَّا فَرَغَ مِنْهُ الرَّحِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الرَّحِمُ الرَّهُ الْمُعَالَّلُ الرَّحِمُ الرَّحِمُ اللَّهُ الْمُعَالَّمُ اللَّهُ الْمُ الرَّحِمُ الرَّحِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الرَّحِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّلُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلِيلُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ ا

(١) ساقطة من المخطوطة ولفظ مسلم، ومُثْبَتة في المطبوعة وعند البخاري.

(٣) كُلُّمة «الْأُبُ» ليست عند مسلم، ولا عند البخاري في الأدب، وأبي داود والترمذي في السنن.

(٥) متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه البخاري في صحيحه ١٠٤١٠، كتاب الأدب (٧٨)، باب من يُبسط له في الرزق بصلة الرحم (١٢)، الحديث (٢٥٥٧). وأخرجه مسلم في صحيحه ١٩٨٢/٤، كتاب البر والصلة والأداب (٤٥)، الحديث (٢٥٥٧/٢١).

(٦) قوله «بحقوي» على التثنية من رواية الطبري لصحيح البخاري، وفي رواية ابن السكن: «بِحقو» مفرداً. قال ابن حجر في فتح الباري ٥٨٠/٨: (ومشى بعض الشُراح على الحذف ـ الإشكاله ـ فقال: «اخذت بقائمة من قوائم العرش») وهو لفظ مسلم، قال: (وقال عياض: الحِقُو معقد الإزار وهو الموضع الذي يُستجار به، فاستعير ذلك مجازاً للرحم في استعادتها بالله من القطيعة، والمعنى على هذا صحيح مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أخرجه البخاري في صحيحــه ١٠٣/١٠، كتــاب الأدب (٧٨)، بــاب لا يــسب الــرجــل والــديــه (٤)، الحديث (٥٩٧٣)، وأخرجه مسلم في صحيحه (٩٢/١، كتاب الإيمان (١)، باب بيان الكبائر وأكبرها (٣٨)، الحديث (٩٠/١٤٦).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث من رواية عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مجتزء من حديث طويل فيه قصة ، أخرجه مسلم في صحيحه ١٩٧٩/٤، كتاب البر والصلة والأداب (٤٥)، باب فضل صلة أصدقاء الأب (٤)، الحديث (٢٥٥٢/١٣)، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص ٣١، باب بر من كان يصله أبوه (٢٠)، الحديث (٤١).

القَطيعَةِ، قالَ: أَلا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ (١) مَنْ قَطَعَكِ؟ قالَتْ: بَلَى يا رَب، قالَ: فذاك [لَكِ] (٢) «٣).

٣٨٢٦ \_ وقال: «الرَّحِمُ شُِجْنَةٌ (٤) مِنَ الرِّحمٰن. قالَ اللَّهُ تعالى مَنْ وَصَلْتُهُ، ومَنْ قَطَعْتُهُ قَطَعْتُهُ» (٥).

٣٨٢٧ ـ وقال: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بالعَرْشِ تَقولُ: مَنْ وَصَلَني وَصَلَهُ اللَّهُ، ومَنْ قَطَعَنى قَطَعَهُ الله»(٢).

<sup>(</sup>١) العبارة في المخطوطة (وأن أقطع) وما أثبتناه من المطبوعة، وهو لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من المطبوعة، وأثبتناها من المخطوطة وهي عند البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ للبخاري وله تتمة عندهما جعلها بعض الرواة من قول النبي على وجعلها البعض الآخر من قول أبي هريرة، أخرجه البخاري في خمسة مواضع من صحيحه ٨٠٥٨، كتاب التفسير (٦٥)، باب ﴿وتقطعوا أرحامكم﴾ (١)، الحديث(٤٨٣٠) وهذا لفظه، و (٤٨٣١ ـ ٤٨٣١) وفي ٢١٧/١، كتاب الأدب (٧٨)، باب من وصل وصله الله (١٣)، الحديث (٥٩٨٧)، وفي ٢١/٥٦، كتاب التوحيد (٩٧)، باب قوله الله تعالى: ﴿يريدون أن يبدلوا كلام الله تعالى﴾ (٣٥)، الحديث (٧٥٠٧)، وأخرجه مسلم في صحيحه ٤/١٨٠، كتاب البر والصلة والآداب (٤٥)، باب صلة المرحم وتحريم قطيعتها (١٥)، الحديث (٢٥٠٤).

<sup>(</sup>٤) شُجْنَةً: بكسر المعجمة وسكون الجيم بعدها نون، وجاء بضم أوله، وفتحه رواية ولغة، وأصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة، وقوله «من الرحن» أي أخذ اسمها من هذا الاسم، كما في حديث عبدالرحمن بن عوف في السنن مرفوعاً: «أنا الرحن، خلقت الرحم، وشققت لها اسماً من اسمي، وسيأتي في الحسان، والمعنى أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها، فالقاطع لها منقطع من رحمة الله (ابن حجر، فتح الباري ١٥/١٨٤).

 <sup>(</sup>٥) رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في صحيحه ١١/١١، كتاب الأدب (٧٨)،
 باب من وصل وصله الله (١٣)، الحديث (٩٨٨).

<sup>(</sup>١) متفق عليه من رواية السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، واللفظ لمسلم، أخرجه البخاري في صحيحه ١٩٧/١٠، كتاب الأدب (٧٨)، باب من وصل وصله الله (١٣)، الحديث (٩٨٩٥)، ولفظه والرحم شجنة، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته وأخرجه مسلم في صحيحه ١٩٨١/٤، كتاب البر والصلة والآداب (٤٥)، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (٦)، الحديث (٢٥٥٥/١٧)، وفي عزوه للشيخين خلاف، قال المناوي في كشف المناهج الورقة (١٠٩): (وعزاه الطبري لمسلم خاصة، وليس بصحيح وقد ذكره الحميدي وغيره فيها اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة) وكذا اعتبره المزي في تحفة الأشراف ٢٢٩/١٢.

٣٨٢٨ \_ وقال: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قاطِعُ [رَحِم ] (١)» (٢).

الذي إذا هَالَا: «لَيْسَ الواصِلُ بالمُكافِىء، ولكنَّ الواصلَ الذي إذا وَطعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَها» (٣).

٣٨٣٠ وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله إنَّ لي قرابَةً أصِلُهُمْ ويَقْطَعُوني، وأُحْسِنُ إلَيْهِمْ ويُسيئونَ إلَيَّ، وأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فقالَ: لَئِنْ كُنْتَ كما قُلْتَ فَكَأَنَّما تُسِفُّهُمُ المَلَّ ولا يَزالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظهيرٌ عَلَيْهِمْ ما دُمْتَ على ذلك» (٤).

## مِنْ تِحِيتُ لِانْ:

٣٨٣١ ـ عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَرُدُ القَدَرَ إلاّ الدُّعاءُ، ولا يَزيدُ في العُمرِ إلاّ البِرّ، وإنَّ الرَّجُلَ

<sup>(</sup>١) ساقطة من المخطوطة، وليست عند البخاري، وأثبتناها من المطبوعة وهي عند مسلم.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من رواية جُبَير بن مُطْعِم رضي الله عنه، اخرجه البخاري في صحيحه ١٩٥١، كتاب الأدب (٧٨)، باب إثم القاطع (١١)، الحديث (٩٨٤)، واخرجه مسلم في صحيحه ١٩٨١/٤، كتاب البر والصلة والآداب (٤٥)، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (٦)، الحديث (٢٥٥٥/١٩).

<sup>(</sup>٣) رواه عبدالله بن عمرو بن العاص، اخرجه البخاري في صحيحه ٢٢٣/١، كتاب الأدب (٧٨)، باب ليس الواصل بالمكافىء (١٥)، الحديث (٥٩٩١)، ومعنى الحديث: ليست حقيقة الواصل ومن يُعتد بصلته من يكافىء صاحبه بمثل فعله، ولكنه من يتفضل على صاحبه (ابن حجر، فتح الباري ٢٣/١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ١٩٨٢/٤، كتاب البر والصلة والآداب (٤٥)، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (٦)، الحديث (٢٥٥٨/٢٢)، والملّ : بفتح الميم الرماد الحارّ، وتُسفّهُم : بضم الناء وكسر السين وتشديد الفاء: تطعمهم . وقوله : «ظهيره أي مُعين، ودافع لأذاهم ، وقوله : «ويجهلون» أي يُسيئون، والجهل هنا القبيح من القول (النووي، شوح صحيح مسلم ١١/٥١١).

لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بالذَّنْبِ يُصِيبُهُ»(١).

٣٨٣٢ ـ وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دَخَلْتُ الجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فيها قِراءَةً، فقلتُ: مَنْ هٰذا؟ قالوا: حارِثَةَ بنِ النَّعمانِ (٢)، / كذٰلِكُمُ البِرُّ كَذٰلِكُمُ البِرُّ وكان أَبَرَّ الناسِ بأُمِّهِ (٣)»(٤). [٢٢٢/أ]

(۱) أخرجه أحمد في المسند / ۲۷۷، ۲۸۰، وي مسند ثوبان مولى رسول الله على، وأخرجه ابن ماجه في سننه / ۳٥، المقدمة، باب في القدر (۱۰)، الحديث (۹۰)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ١٦٩/٤، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله على من قوله «لا يرد القضاء إلا الدعاء، وعزاه الهيثمي لابن حبان في موارد الظمآن، ص ٢٦٨، كتاب البيوع (۱۱)، باب في موانع الرزق (۳)، الحديث (۱۰۹۰)، وأخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث ٢١٥/١، كتاب الدعاء، ثواب الأعمال، الحديث (۱۹۸۸)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤٩٣/١، كتاب الدعاء، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهبي.

قال البغوي في شرح السنة ٦/١٣ – ٧ في شرحه (ذكر أبوحاتم السجستاني أن دوام المرء على الدعاء يُطيّبُ له ورود القضاء فكأنه ردّه، والبرُّ يُطيِّب عيشه فكأنه زيد في عمره، والذنب يكدر عليه صفاء رزقه إذا فكّر في عاقبة أمره، فكأنه حُرمه).

(۲) حارثة بن النعمان بن نفيع الأنصاري رضي الله عنه: صحابي شهد بدراً، ذكره ابن حجر في الإصابة ۲/۲۹۸، الترجمة (۱۵۳۲)، وذكر حديثه وقال: (إسناده صحيح).

(٣) قوله: (وكان أبر الناس بأمّه) ليس في أصل الرواية التي ذكرها المصنف، لكنه من الرواية الأخرى للحديث، قال المناوي في كشف المناهج الورقة (١٠٩): (ووضح لنا برواية الحاكم والبيهقي أن قوله: «وكان أبر الناس بأمه» من كلام النبي ﷺ وليس بمدرج في الحديث).

(٤) يُروى هذا الحديث من طريقين عن السيدة عائشة، وبلفظين مختلفين، أخرجها المصنّف بإسناده تمييزاً في شرح السنة ٧/١٣، كتاب الأدب، باب بر الوالدين، الحديثان (٣٤١٨ و ٣٤١٩) و والرواية الأولى هي التي ذكرها هنا، وهي من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وأخرجها من هذا الطريق الحاكم في المستدرك ٣٠٨/٢، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب حارثة بن النعمان، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) وأقرّه الذهبين.

وأما الرواية الثانية فهي من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة، ولفظه: «غُتُ فَرَأَيْتُني في الجنة...» أخرجها عبدالرزاق في المصنف، الحديث (٢٠١١٩)، وابن وهب في الجامع، الحديث (٢٢)، والإمام أحمد في المسند ١٥١/ – ١٥١ و ١٦٠ في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها، والنسائي في السنن الكبرى في كتاب المناقب، الباب (٢٦)، الحديث (٣)، عزاه له المزي في تحفة الأشراف ٤٢٠/١٢، وأخرجه أبو نُعَيم في =

مصابيح السنَّة (ج٣--٢٣)

٣٨٣٣ \_ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رِضا الربّ في رِضا الوالِدِ وسَخَطُ الرّب في سَخَطِ الوالِدِ» (١).

حلية الأولياء ١/١٥٦، في ترجمة حارثة بن النعمان (٥٩)، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان،
 عزاه له المناوي في كشف المناهج الورقة (١٠٩).

(۱) يروى هذا الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص موقوفاً بلفظ ومرفوعاً بلفظ آخر، وقد أخرج المصنّف الحديثين تمييزاً في شرح السنة ١١/١٣ – ١١، في كتاب الأدب، باب بر الوالدين، الحديث (٣٤٢٣) موقوفاً، والحديث (٣٤٢٤) مرفوعاً بلفظ «رضي الله في رضى الوالد، وسخط الله في سخط الوالد».

وقد أخرج المصنّف هنا لفظ الموقوف، لكن قال في أوله: (وقال رسول الله ﷺ) فأوهم رَفْعَهُ، فَلْيُتَنَبُّه لهذا.

• وأخرجه موقوفاً: البخاري في الأدب المفرد، ص ١٨، باب قوله تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حُسْناً ﴾ (١)، الحديث الثاني من كتابه. وأخرجه الترمذي في السنن ٢١١/٤، كتاب البر والصلة (٢٨)، باب ما جاء من الفضل في رضى الوالدين (٣)، الحديث (١٨٩٩)، وأللفظ له أيضاً.

• وأخرجه مرفوعاً: الترمذي في المصدر نفسه وقال عقب الحديث: (وهكذا روى أصحاب شُعبة عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبدالله بن عمرو موقوفاً، ولا نعلم أحداً رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة، وخالد بن الحارث ثقة مامون) لكن أخرجه مرفوعاً أيضاً الحاكم في المستدرك ١٥١٤ – ١٥١، كتاب البر والصلة، من طريق عبدالرحمن بن مهدي، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه) ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٢١٥٨، في ترجمة محمد بن صبيح بن السماك رقم (٣٩٩)، من طريق أشعث بن سعد، وعزاه السخاوي في المقاصد الحسنة، ص ٣٦٨ – الحديث (٥٢٥)، للطبراني والبيهقي مرفوعاً من طريق الحسين بن وليد، وقال – البيهقي مرفوعاً من طريق الحسين بن وليد، وقال – البيهقي وردُويناه أيضاً من رواية أبي إسحاق الفزاري ويزيد بن أبي الزرقاء وغيرهم مرفوعاً). وقال السخاوي: (ورواية أبي إسحاق عند أبي يعلى).

السحاوي. (وروبيه بهي إسحال من بي على) وذكر السيوطي لفظاً آخر للحديث عن ابن عمرو في الجامع الصغير (المطبوع مع فيض القدير) ٣٣/٤، وهو: «رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما، وعزاه للطبراني ورمز له بالصحة.

بالسبة.
 وفي الباب عن ابن مسعود، ذكره الترمذي في المصدر السابق، وأبو نُعيم أيضاً، وعن عبدالله بن عمر بن الخطاب، أخرجه البزار في صحيحه، عزاه له الهيثمي في كشف الأستار ٣٦٦/٢، في عمر بن الخطاب، أخرجه البزار في الحديث (١٨٦٥)، وقال البزار عقب الحديث الول كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين، الحديث (١٨٦٥)، وقال البزار عقب الحديث الول

٣٨٣٤ ـ عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الوالِدُ أَوْسَطُ أَبُوابِ الجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فحافِظْ على الله عليه وسلم يقول: «الوالِدُ أَوْسَطُ أَبُوابِ الجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فحافِظْ على الباب أَوْضَيَعْ» (١).

٣٨٣٥ ـ وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه (٢) أنه قال: «قلتُ يا رسولَ اللَّهِ! مَنْ أَبرّ؟ قالَ: أُمَّكَ، قلتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: أَباكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فالْأَقْرَبَ» (٣).

 <sup>(</sup>لا نعلم رواه عن يحيى بن سعيد إلا عصمة) وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ١٣٦/٨: (رواه البزار، وفيه عصمة بن محمد، وهو متروك).

الخلاصة: أن حديث عبدالله بن عمرو بن العاص يصح مرفوعاً لطرقه وشواهده.

 <sup>(</sup>۱) يُروى هذا الحديث نُختَصَراً هكذا، ومُطَولاً ضمن قصة، أخرج المصنَّف الروايتين بإسناده تمييزاً في شرح السنة ۱۰/۱۳ ــ ۱۱، كتاب الأدب، باب بر الوالدين، الحديث (۳٤۲۱) مطولاً، والحديث (۳٤۲۲) مطولاً، والحديث (٣٤٢٢) مختصراً.

<sup>•</sup> وأخرج الحديث مختصراً، أبو داود الطيالسي في مسنده، ص ١٣٢، في مسند أبسي الدرداء، رضي الله عنه، الحديث (٩٨١)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٥١/٦، في بقية مسند أبسي الدرداء رضي الله عنه، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٢٠٨/١، في كتاب الأدب (٣٣)، باب بر الوالدين (١)، الحديث (٣٦٦٣).

<sup>•</sup> وأخرجه مطولاً بألفاظ مختلفة: الإمام أحمد في مسنده ١٩٦٥، في مسند أبي الدرداء رضي الله عنه، وفي ٢٥٤١، ٤٤٧، ٤٤٥ – ٤٤٨، والترمذي في السنن ٢١١١، كتاب البر والصلة (٢٨)، الحديث (١٩٠٠)، وقال: (هذا حديث صحيح)، اوابن ماجه في السنن ٢٥٥١، كتاب الطلاق (١٠)، باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته (٣٦)، الحديث (٢٠٨٩)، والطحاوي في مشكل الآثار ٢٠٨٨، باب بيان مشكل ما روي في تطليق الرجال نساءهم اللاتي أمر آباؤهم بذلك، وابن حبان في صحيحه، عزاه له الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٤٩٦، كتاب البر والصلة (٣٦)، باب بر الوالدين (١)، الحديث (٢٠٢٣)، والحاكم في المستدرك ١٥٢٤، كتاب البر والصلة وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهبي، وعزاه المناوي في كشف المناهج الورقة (١١٠)، للبيهقي في شعب الإيمان.

 <sup>(</sup>۲) جده هو الصحابي معاوية بن حَيْدَة القشيري رضي الله عنه، انظر تحفة الأشراف للمزي ٤٢٧/٨.

<sup>(</sup>٣) يروى هذا الحديث مختصراً هكذا، ويُروى مطولاً مع تتمة، ويرويه الأثمة مفرقاً، بذكر الشاهد، وبدونه، أخرجه المصنف مطولاً في شرح السنة ١٦/٥، كتاب الأدب، باب بر الوالدين، الحديث (٣٤١٧).

٣٨٣٦ عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قالَ اللَّهُ تباركَ وتعالى: أنا اللَّهُ وأنا الرحمٰنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ وشَقَقْتُ لها من اسمي، فَمَنْ وَصَلَها وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعها بَتَتُهُ "(1).

واخرج الشاهد: الإمام أحمد في مسئده ٣/٥ في مسئد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وفي ٥/٥ في مسئد معاوية بن حيدة القشيري، وأبو داود في السئن ١٣٥١، كتاب الأدب (٣٥)، باب في بر الوالدين (١٢٩)، الحديث (١٣٩٥)، والترمذي في السئن ٢٠٩٤، كتاب البر والصلة (٢٨)، باب ما جاء في بر الوالدين (١)، الحديث (١٨٩٧)، وقال: (هذا حديث حسن) وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣٠٤/٣، كتاب معرفة الصحافة، ذِكْرُ مُعاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه، وفي ١٥٠/٤، كتاب البر والصلة، من طرق وصححه، وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى ٢/٨، في كتاب النفقات، باب من أحق منها بحسن الصحبة.

(۱) يُروى هذا الحديث مجتزأ هكذا، وهو لفظ أبي داود، ويروى ضمن قصة، وله ست طرق:

• الأولى وهي أصحها: سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عبدالرحمن بن عوف به، أخرجها المصنف في شرح السنة ٢٢/١٣ مع القصة، وأبو داود في سننه ٣٢٢/٢، كتاب الزكاة (٣)، باب في صلة الرحم (٤٥)، الحديث (١٦٩٤)، والترمذي في سننه ١٩٥٤، كتاب البر والصلة (٢٨)، باب ما جاء في قطيعة الرحم (٩)، الحديث (١٩٠٧)، والحاكم في مستدركه ١٥٧/٤، قال الترمذي: (حديث صحيح).

• الثانية: معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن ردّاد الليثي عن عبدالرحمن بن عوف، أخرجها أبو داود، والترمذي، والحاكم في المصادر نفسها، قال الترمذي: (وروى معمر هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن ردّاد الليثي عن عبدالرحمن بن عوف، ومعمر كذا يقول. قال محمد \_ يعني البخاري \_ وحديث معمر خطأ) وأخرجها ابن حبان في صحيحه، عزاه له الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٤٩٨ \_ ٤٩٩، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وقطعها (٣)، الحديث (٢٠٣٣).

• الثالثة: عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي الردّاد الليثي عن عبدالرحمن بن عوف به، أخرجها أحمد في المسئد ١٩٤/١، في مسئد عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه، وأخرجها الحاكم في مستدركه ١٩٨/٤، كتاب البر والصلة.

الرابعة: يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبدالله بن قارظ، أن أباه حدثه: «أنه دخل على عبدالرحمن بن عوف وهو مريض، فقال له عبدالرحمن: وَصَلَتُكَ رِحمٌ، إن النبي على قال... وذكر الحديث، وأخرجها الحاكم في المستدرك ١٥٧/٤.

٣٨٣٧ ــ عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ على قَوْم فيهِمْ قاطِعُ رَحِم »(١).

٣٨٣٨ ـ وقال صلى الله عليه وسلم: «ما مِنْ ذَنْبِ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِي اللهُ عليه وسلم: «ما مِنْ ذَنْبِ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِي اللهُ فِي الأَخِرَةِ مِنَ البَغْيِ وقَطيعَةِ اللَّهِ لِي اللَّهِ فِي الأَخِرَةِ مِنَ البَغْيِ وقَطيعَةِ الرَّحِمِ»(٢).

وقد صحح الحاكم في المستدرك هذه الطرق كلها. وفي الباب عن أبي سعيد الحدري، وابن أبي أوفى، وعامر بن ربيعة، وأبي هريرة، وجبير بن مُطعم، وسعيد بن زيد، وعائشة، وعبدالله بن عمرو ذكرها، الترمذي والحاكم والهيثمي في مجمع الزوائد ١٤٩/٨، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وقطعها.

 <sup>◄</sup> الخامسة: محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا الردّاد الليثي، أخبره
 عن عبدالرحمن بن عموف أنه سمع رسول الله ﷺ... به، أخرجها الحاكم في المستدرك ١٥٨/٤.

السادسة: يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبىي سلمة بن عبدالرحمن
 قال: عاد عبدالرحمن بن عوف أبا الردّاد الليثي رضي الله عنهما فقال: سمعت رسول الله ﷺ
 يقول... وذكر الحديث.

<sup>(</sup>۱) يروى هذا الحديث مختصراً، مطولاً ضمن قصة، أخرجها المصنف بإسنادين له تمييزاً في شرح السنة ۲۷/۱۳ ـ ۲۸، كتاب الأدب، باب ثواب صلة السرحم وإثم من قطعها، الحديث (۳٤٣٩) مطولاً، والحديث (۳٤٤٠)، وهذا لفظه، وأخرجه مختصراً البخاري في الأدب المفرد، ص ۳۸، باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم (۳۱)، الحديث (۳۲)، ولفظه: وإن السرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، وعزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ۱۳۷۹، للبيهقي في شعب الإيمان، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۰۱۸، للطبراني في المعجم الكبير بلفظ وإن الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، قال: هوفيه أبو آدم المحاربي وهو كذاب) وعزاه المتقي في كنز العمال ۲۷۰/۳، الحديث (۱۹۹۳) لابن النجار.

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو بَكْرَةً نُفَيْع بن الحارث رضي الله عنه، أخرجه المصنّف بإسناده في شرح السنة ٢٦/١٣،
 كتاب الأدب، باب ثواب صلة الرحم، الحديث (٣٤٣٨)، والبخاري في الأدب المفرد،
 ص ۲۷، بساب عقوبة عقوق الوالدين (١٥)، الحديث (٢٩)، وأخرجه أبو داود في السنن ٢٥/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في النهي عن البغي (١٥)، الحديث (٢٩٠)، =

٣٨٣٩ \_ وقال: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنَّانٌ، ولا عاقٌ، ولا مُدْمِنُ خَمْرٍ [ولا وَلَدُ زِنا](١)» (٢).

- = وأخرجه الترمذي في السنن ٢٦٤/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٧٥)، الحديث الترمذي في الحديث (٢٥١١)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجة في السنن ١٤٠٨/، كتاب الزهد (٣٧)، باب البغي (٣٧)، الحديث (٤٢١١)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣٥٦/، كتاب التفسير، باب تفسير سورة النحل، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجه) وأقره الذهبي، وأخرجه أيضاً في ١٦٢/٤ ١٦٣، كتاب البر والصلة من طريقين وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجه) وعزاه الهيشمي في مجمع الزوائد ١٥١٨ ١٥١، في كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وقطعها، للطبراني وذكر للحديث تتمة انفرد بها الطبراني وهي: هي.. من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، وإن أعجل البر ثواباً لصلة الرحم حتى أن أهل البيت ليكونوا فقراء فتنموا أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا» وقد صحح الأئمة الحديث دون ذكر هذه الزيادة.
- (١) ما بين الحاصرتين من المطبوعة فقط، والراجح عدم وجودها؛ إِذْ لَمْ يذكرها المصنف في شرح السنة ١٧/١٣، وقد اختلف أئمة الحديث حول هذه الزيادة اختلافاً كبيراً، فصله السخاوي في المقاصد الحسنة ص ٧٢٩، وابن كثير في تفسيره، في الكلام على الآية (٩٠)، من سورة المائدة.
- (٢) رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه المصنف بإسناده في شرح السنة ١٧/١٣، كتاب الأدب، باب تحريم العقوق، الحديث (٣٤٢٨)، وأخرجه الإمام أحمد في المسند ٣٤٢٨، ٤٤ في مسند أبي سعيد رضي الله عنه، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، في كتاب العتق من طريقين عن أبي سعيد، عزاه له المزي في تحفة الأشراف ٣٥٤/٣، الحديثان (٢٩٠٤ و١٤٢٤)، وأخرجه أبويعلى في المسند ٢٩٤/٣، في مسند أبي سعيد الحدري، الحديث (٢٩٤١)، وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال ٢١/٤٥، للطبري، وفي الحديث (٢١٦٨ ٨٤، لعبدالجبار بن أحمد في أماليه، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٨٨٨، كتاب الأشربة والحد فيها، باب التشديد على مُدْمِن الخمر، وعزاه المناوي في كشف المناهج الورقة (١١٠) للبيهقي في أسناده لوجود يزيد بن أبي زياد فيه.
- لكن للحديث رواية أخرى عن أبي سعيد من غير طريق يزيد بن أبي زياد، أخرجها الإمام أحمد وعزاه له الحافظ أبن كثير في تفسيره، في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا إِنَمَا الحُمر والميسر... ﴾. الآية (٩١)، من سورة المائدة (٥)، وهي طريق مروان بن شجاع عن خصيف عن مجاهد به.

كما أن للحديث شواهد كثيرة ترقى به، فقد جاء في الباب عن (١١) من الصحابة موصولاً وعن
 مجاهد مرسلاً، أما الروايات الموصولة فهي:

• ابن عمر: أخرجه ابن وهب في جامعه، عزاه له ابن كثير في المصدر السابق من تفسيره، وأخرجه أحمد في المسند ٢٩٣، والنسائي في المجتبى من السنن ٥/٨، كتاب الزكاة، باب المنان بما أعطى، وأخرجه ابن حبان في صححه، عزاه له الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٤٩٨، كتاب البر والصلة، باب في العقوق (٢)، الحديث (٢٠٣٢)، وأخرجه البزار في مسنده، عزاه له الهيثمي في كشف الأستار ٣٧٢/٢، كتاب البر والصلة، باب العقوق، الحديث (١٨٧٥ و١٨٧٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٠٢١، في كتاب الإيمان، وفي الحديث (١٨٧٥ في كتاب الإيمان، وفي المستدرك ١٤٧١، في كتاب الإيمان، وفي المستدرك ١٤٧١، في كتاب الإيمان، وفي المستدرك ١٤٢٠، في كتاب الإيمان، وأقره عربي ويُروى هذا الحديث عن عُمر، أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ص ٣٦٣ الذهبي، ويُروى هذا الحديث عمر.

10 عبدالله بن عمرو بن العاص: أخرجه الطيالسي في المستد ص٣٠٣، في مسند عبدالله بن عمرو، الحديث (٢٢٩٥)، وأخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٠١/، ٢٠١، والدارمي في السنن ٢٠١/، كتاب الأشربة، باب في مدمن الخمر، وأخرجه البخاري في التاريخ الصغير ٢٩٨/، في ترجمة جابان وقال في إسناده: (ولا يعلم لجابان سماع من عبدالله، ولا لسالم سماع من جابان ولا ليأتبط)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢٩٨٨، كتاب الأشربة، باب الرواية في المدمنين في الخمر، وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ص ٣٦٣، المطحاوي في مشكل الآثار ٢٩٥١، باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله الله أنه قال: لا يدخل الجنة ولد زنية، وأخرجه ابن حبان ، عزاه له الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٣٥، لا يدخل الجنة ولد زنية، وأخرجه ابن حبان ، عزاه له الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٣٥، لا يدخل الجنة ولد زنية، وأخرجه ابن حبان ، عزاه له الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٣٥، في تاب البغدادي في كنز كتاب الأشربة، باب في مُدمن الخمر، الحديثان (١٣٨٦، ١٣٨٣)، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢٢٩/١٦، له يوماد الطبري، وللخرائطي في مساوىء الأخلاق، وعزاه المعمال ٢٠/٧١، لعبدالرزاق، وابن جرير الطبري، وللخرائطي في مساوىء الأخلاق، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٧٥/١٦ للطبران

- أبو موسى: أخرجه الحاكم في المستدرك ١٤٦/٤، كتاب الأشربة، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهبي، وعزاه المتقي في كنز العمال ١٦/٥٥، كتاب المواعظ والحكم، باب الترهيبات، الحديث (٤٣٩١١)، للخرائطي في مساوىء الأخلاق.
- أنس بن مالك: أخرجه أحمد في المسند ٢٢٦/٣، وعزاه المتقي الهندي في المصدر السابق
   لأبـي حامد البزاز، وللخرائطي في مـاوىء الأخلاق.
- أبو هريرة: عزاه المتقي في المصدر نفسه، ص٥٣، الحـديث(٤٣٩٠٣)، للطبراني في الأوسط، وللخرائطي في مساوىء الأخلاق..

٣٨٤٠ وقال: «تَعَلَّمُوا من أَنْسابِكُمْ ما تَصِلُونَ بِهِ أَرْحامَكُمْ، فإنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ في الأَهْلِ، مَثْراةٌ في المال ِ مَنْسَأَةٌ في الأَثْرِ» (١) (غريب).

- أبو أمامة الباهلي: أخرجه أبو داود الطيالسيي في المسند، ص١٥٤، الحديث (١٦٣١).
  - أبو قتادة: عزاه المتقي في الكنز، الحديث (٤٣٩١٠)، للطبري في تفسيره.
- ابن عباس: عزاه المتقي في الكنز، الحديث (٤٣٩٠٨) للطبراني في الكبير، وللخرائطي في مساوىء الأخلاق.
- أبو الدرداء: أخرجه أحمد في المسند 7/113، وعزاه المتقي في الكنز، الحديث (٣٩٩٦)
   و٣٩٩٩)، للطبراني في الكبير، ولابن بشران في أماليه.
- على بن أبي طالب: أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢٥٢/٩ في ترجمة عبدالله بن دكين الكوفي رقم (٥٠٨٤).
- وزيد الجوشي: أخرجه ابن أبسي حاتم في علل الحديث ٣١/٢، في علل أخبار في الأشربة،
   الحديث (١٥٦٨)، وقال فيه أبو زرعة: (هذا حديث منكر) يعني من طريق مجاهد عن زيد الحديث.
  - مجاهد مرسلاً: عزاه المتقي في الكنز، الحديث (٤٣٩٠٥) لابن جرير الطبري في تفسيره.
- (۱) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أحمد في المسند ٢٧٤/٢، والترمذي في السنن ٢٥١/٤، كتاب البر والصلة (٢٨)، باب ماجاء في تعليم النسب (٤٩)، الحديث (١٩٧٩)، وقال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه) لكن أصل الحديث دون قوله وتعلموا من أنسابكم، رواه البخاري في صحيحه ١/٥١٠، كتاب الأدب (٧٨)، باب من بسط له في الرزق (١٢)، الحديث (٥٩٨٥)، وصححه الحاكم باللفظ الذي أورده البغوي في المستدرك ١٦١٤، كتاب البر والصلة فقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) وأقره الذهبي، وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال ١٠/٠٢، الحديث (٢٩١٦)، للبيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٩٢٨، للطبراني في الأوسط كما أن للحديث شواهد في الباب عن سبع من الصحابة:
- أنس بن مالك: متفق عليه، تقدم في الصحاح، دون قوله وتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرماحكم ه.
- عمرو بن سهل: رواه الطبراني في الأوسط، عزاه له المتقي في كنز العمال ٣٦٥/٣، الحديث (٦٩٦٣).
- العلاء بن خارجة: عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٥٢/٨، للطبراني وقال: (ورجاله قد وثقوا).
- ثوبان: اخرجه احمد في المسند ٥/ ٢٧٩، في مسند ثوبان رضي الله عنه، وعزاه المتقي في كنز \_\_\_\_
   العمال ٣/٥/٣، الحديث (٦٩٦٧) لسعيد بن منصور في سننه.

سلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنَّ رَجُلاً أَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللَّهِ! إنِّي أَصَبْتُ ذَنباً عَظيماً، فهل لي مِنْ تُوْبَةٍ؟ قالَ: هل لكَ مِنْ أُمَّ؟ قالَ: لا، قالَ: وهَلْ لكَ مِنْ خالَةٍ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: فَبرَّها» (١).

٣٨٤٢ عن أبي أُسَيْد الساعدي أنه قال: «بينا نحنُ عندُ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذ جاءَه رجلٌ مِن بني سلمةً فقالَ:

على بن أبي طالب: أخرجه الحاكم في المستدرك ١٦٠/٤، كتاب البر والصلة عن عاصم، وقال الذهبي في التلخيص: (عن عاصم عن علي مرفوعاً)، وأخرجه الخطيب البغدادي في موضع أوهام الجمع والتفريق ٢١٥/٢، وعزاه المتقي في كنز العمال ٣٦٥/٣ ـ ٣٦٦، الحديث (٦٩٦٨)، للإمام أحمد وابن جرير وصححه، وللخرائطي في مكارم الأخلاق، وللطبراني في الأوسط، ولابن النجار) وعزاه في الحديث (٦٩٦٤) لابن عساكر.

<sup>●</sup> عبدالله بن عباس: أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ٣٦٠، الحديث (٢٧٥٧) وفيه قصة، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص ٤٦، باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم (٣٨)، الحديث (٧٣) موقوفاً، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٦١/٤، كتاب البر والصلة وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) وأقره الذهبي في التلخيص، وفي لفظ لابن عباس: «مكتوب في التوراة مُنْ سره أن تطول حياته، ويزاد في رزقه فليصل رحمه، أخرجه الحاكم في المستدرك ١٦٠/٤، كتاب البر والصلة، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة)، وأقره الذهبي، وعزاه المتقي في كنز العمال ٣٦٦/٣، الحديث (١٩٧٠) للطبراني وابن عساكر، وفي لفظ لابن عباس «من سره أن تطول أيام حياته ويزاد في رزقه فليصل رحمه، عزاه المتقى في الكنز ٣/٥٣٥، الحديث (٢٩٦٦) لابن جرير الطبري والطبراني).

<sup>•</sup> عمر بن الخطاب موقوقاً: أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص ٤١، باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم (٣٨)، الحديث (٧٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في السنن (بتحقيق عبدالرحمن محمد عثمان) ۲۰۹/۳، كتاب البر والصلة، باب في برّ الحالة (۲)، الحديث (۱۹۶۸) واللفظ له، وقد سقط هذا الحديث من نسخة سنن الترمذي (بتحقيق أحمد شاكر) ولم نجده في موضعه ۲۳۳/۳ – ۳۱۳، كتاب البر... (۲۸)، باب ما جاء في برّ الحالة (۲)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٤٩٦، كتاب البر والصلة (۳۳)، باب بر الوالدين (۱)، الحديث (۲۰۲۲)، وأخرجه الحماكم في المستدرك ١٥٥٤، كتاب البر والصلة، باب بروا آباءكم...، وقال: (على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي.

يا رسولَ اللّهِ هل بقيَ مِن برّ أَبَوَيَّ شيءٌ أَبرُهما بهِ بعدَ موتِهما؟ قال: نعم الصلاةُ عليهما، والاستغفارُ لهما، وإنفاذُ عهدِهما مِن بعدِهما، وصلةُ الرحمِ التي لا توصلُ إلا بهما، وإكرامُ صديقِهما»(١).

[۲۲۲/ب]

٣٨٤٣ ـ عن أبي الطَّفيل رضي الله عنه قال: «رأيتُ / النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقسمُ لحماً بالجِعْرانةِ إذ أقبلَتِ امرأةُ حتى دَنَتْ إلى النبيِّ صلى صلى الله عليه وسلم فبسطَ لها رداءَهُ فجلسَتْ عليهِ فقلتُ: مَن هي؟ فقالوا: هذه أُمُّهُ التي أرضعَتْهُ» (٢).

#### ه ١ \_ باب الشفقة والرحمة على الخلق

## من الصحالي :

٣٨٤٤ ـ عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرحمُ اللَّـهُ مَن لا يرحمُ الناسَ» (٣).

(۱) أخرجه أحمد في المسند ٤٩٧/٣ ـ ٤٩٨، وأخرجه أبوداود في السنن ٢٥٢/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في بر الوالدين (١٢٩)، الحديث (١٤٢) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٢٠٨/١ ـ ١٢٠٩، كتاب الأدب (٣٣)، باب صِلْ من كان أبوك يصل (٢)، الحديث (٣٦٦٤)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٤٩٨، كتاب الحديث (٣٦٦٤)، وأخرجه ابن باب بر الوالدين (١)، الحديث (٢٠٣٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٥٤٤ ـ ١٥٥، كتاب البر...، باب بروا آباءكم...، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.

(٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص ٤٢٦، باب حسن العهد، الحديث (١٣٠٠)، وأخرجه أبو داود في السنن ٥/٣٥٣، كتاب الأدب (٣٥)، باب في بسر الوالدين (١٢٩)، الحديث (١٢٩)، الحديث (١٢٤) واللفظ له، وذكره المزي في تحفة الأشراف ٤/٣٥/، الحديث (٣٠٥٥)، وعزاه لأبي مسلم الكجيّ، وعن الجغرانة قال ياقوت في معجم البلدان ٢/٢٤١: (بكسر أوله إجماعاً...، وهي ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، نزلها النبي عليه ، قوله: وأمه التي أرضعته، قال: حليمة بنت أبي ذؤيب وهي التي أكملت رضاعه وجاءته عليه السلام يوم حنين فقام إليها وبسط رداءه لها فجلست عليه.

سين سام أيله وبست وبست والمسحيح ٣٥٨/١٣، كتاب التوحيد (٩٧)، باب قول الله تبارك (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٥٨/١٣، كتاب التوحيد (٩٧)، باب قول الله (٣٧٦) = وتعالى: ﴿قُلُ ادعوا الله...﴾ (٢)، سورة الإسراء (١٧)، الأية (١١٠)، الحديث (٣٣٧٦) =

النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: أَتُقبّلُونَ الصّبيانَ! فما نُقبّلُهُم، فقال النبيّ الله عليه وسلم فقال: أَتُقبّلُونَ الصّبيانَ! فما نُقبّلُهُم، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزعَ اللّهُ مِن قلبِكَ الرحمةَ»(1).

٣٨٤٦ وعن عائشة أنها قالت: «جاءتني امرأةٌ معَها ابنتانِ تسألُني، فلم تَجِدْ عندي غيرَ تمرةٍ واحدةٍ، فأعطيتُها فقسَمَتْها بينَ ابنتيْها، ثم خرجَتْ فدخلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وحدَّثتُه فقال: مَن يلي مِن هذه البناتِ شيئاً فأحسنَ إليهنَّ كُنَّ له سِتراً مِن النارِ»(٢).

٣٨٤٧ ــ وعن أنس رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن عالَ جاريَتُيْنِ حتى تبلُغا جاءَ يومَ القيامةِ، أنا وهو كَهاتَيْنِ (٣)، وضَمّ أصابِعَهُ (٤).

٣٨٤٨ ــ وقال: «الساعي على الأرملةِ والمسكينِ كالساعي في سبيلِ اللَّهِ، وأحسبُه قالَ: كالقائم لا يَفْتُرُ وكالصائم لا يُفطِرُ»(٥).

واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٨٠٩/٤، كتاب الفضائل (٤٣)، باب رحمته ﷺ . . . (١٥)، الحديث (٢٣١٩/٦٦).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠/١٠، كتاب الأدب (٧٨)، بــاب، رحمة الولد... (١٨)، الحديث (٩٩٨) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٨٠٨/، كتاب الفضائل (٤٣)، باب رحمته ﷺ... (١٥)، الحديث (٢٣١٧/٦٤).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠/١٠، كتاب الأدب (٧٨)، باب رحمة الولد... (١٨)، الحديث (٥٩٩٥) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٠٢٧/٤، كتاب البرد.. (٤٥)، باب فضل الإحسان إلى البنات (٤٦)، الحديث (٢٦٢٩/١٤٧).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (هكذا) واللفظ عند مسلم: (أنا وهو، وضم أصابعه).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٠٢٧/٤ ــ ٢٠٢٨، كتاب البر... (٤٥)، باب فضل الإحسان إلى البنات (٤٦)، الحديث (٢٦٣١/١٤٩).

 <sup>(</sup>٥) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠٧/١٠، كتاب الأدب (٧٨)، باب الساعي على المسكين (٢٦)، الحديث (٦٠٠٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٨٦/٤ – ٢٢٨٦، كتاب الزهد... (٣٥)، باب الإحسان إلى الأرملة... (٢)، =

٣٨٤٩ ـ وقال: «أنا وكافلُ اليتيم، لهُ ولغيرِهِ، في الجنةِ هكذا، وأشارَ بالسبابَةِ والوسطَى، وفرَّج بينَهما شيئاً» (١).

• ٣٨٥٠ ـ وقال: «تَرَى المؤمنينَ في تـراحُمِهِم وتوادَّهم وتعـاطُفِهم كمثل ِ الجسدِ، إذا اشتكى عضواً تداعَى لهُ سائرُ الجسدِ بالسهرِ والحمَّى "(٢).

ا ه ٣٨٥ \_ وقال: «المؤمنونَ كرجل واحدٍ إنْ اشتكَى عينُه اشتكَى كلّه اشتكَى عينُه اشتكَى كلّه وإنْ اشتكَى رأسُه اشتكَى كلّه (٣).

٣٨٥٢ ـ وعن أبي موسى، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المؤمنُ للمؤمنِ كالبُنيانِ يشدُّ بعضُه بعضاً، ثم شبَّكَ بينَ أصابِعِه» قال: «المؤمنِ كالبُنيانِ يشدُّ بعضُه بعضاً، ثم شبَّكَ بينَ أصابِعِه» قال:

الحديث (٢٩٨٢/٤١) واللفظ لهما، قوله: «كالساعي» كذا وردت في المطبوعتين في الأصل المخطوط، ق ٢٩٨٢/ب، ولكنها في الصحيحين: «كالمجاهد»، قوله: «يَفْتُرُه من الفتور وهو الملل والكسل.

(۱) أخرجه من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه، البخاري في الصحيح ٤٩٩٩، كتاب الطلاق (٣٨)، باب اللعان... (٢٥)، الحديث (٣٠٤)، وأخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ٢٢٨٧/٤، كتاب الزهد... (٣٥)، باب الإحسان إلى الأرملة... (٢)، الحديث (٢٩٨٣/٤٢)، قوله: وله ولغيره، أي كائناً لذلك الكافل كولد ولده، ولغيره: الواو بمعنى أو، أي كائناً لغيره فيكون أجنبياً منه.

(۲) متفق عليه من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠ / ٤٣٨، كتاب الأدب (٧٨)، باب رحمة الناس (٢٧)، الحديث (٢٠١١)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٩٩٩/٤، كتاب البرر... (٥٤)، باب تسراحم المؤمنين... (١٧)، الحديث (٢٥/٦٦)،

(٣) اخرجه من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه ٢٠٠٠/٤، الحديث
 (٣) (٢٥٨٦/٦٧).

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/٩٤١ ــ ٥٠، كتاب الأدب (٧٨)، باب تعاون المؤمنين... (٣٦)، الحديث (٦٠٢٦)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٩٩٩، كتاب البر... (٤٥)، باب تراحم المؤمنين... (١٧)، الحديث (٢٥٨٥/٦٥).

٣٨٥٣ ــ وعنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أنه كانَ إذا أتاهُ الله الله على الله على الله على الله على الله الله أو صاحبُ الحاجةِ قال: الشفعُوا / فلتُـؤجَرُوا ويقضي اللَّـهُ على لسانِ [٢٢٣]] رسولِهِ ما شاءً»(١).

٣٨٥٤ ـ وقال: «انصُرْ أخاكَ ظالماً أو مظلوماً، فقال رجل: يا رسولَ اللَّهِ أَنصُرُه مظلوماً، فيكفَ أنصرُه ظالماً؟ قال: تمنعُه مِن الظلمِ فذلك نصرُكَ إِيَّاهُ»(٢).

٣٨٥٥ وقال: «المسلمُ أخُو المسلمِ لا يَظلِمُه ولا يُسلِمُه، ومَن كَانَ في حاجةِ أخيهِ كانَ اللَّهُ في حاجتِهِ، ومَن فرَّجَ عن مسلم كُرْبَةً فرَّجَ اللَّهُ عنه كُرْبةً مِن كُرُباتِ الآخرةِ (٣)، ومَن سترَ مسلماً سترَه اللَّهُ يومَ القيامةِ »(٤).

٣٨٥٦ ـ وقال: «المسلم أخو المسلم، لا يظلِمُه ولا يخذلُهُ ولا يحذلُهُ ولا يحقِرُه، التقوى ههنا، ويُشيرُ إلى صدرِهِ ثلاثَ مرَّاتٍ، بحسبِ امرىءٍ مِن

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤٤٨/١٣، كتاب التوحيد (٩٧)، بـاب في المشيئة... (٣١)، الحديث (٧٤٧٦) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٠٢٦/٤، كتاب البر... (٤٥)، باب استحباب الشفاعة... (٤٤)، الحديث (٢٦٢٧/١٤٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية أنس رضي الله عنه، البخاري في الصحيح ۲۹۳/۱۲، كتاب الإكراه (۸۹)، باب يمين الرجل لصاحبه... (۷)، الحديث (۱۹۵۲)، وقال الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ۱۳۸۵/۳، عقب هذا الحديث: (متفق عليه)، والصواب: أنّ البخاري تفرّد بإخراجه من رواية أنس رضي الله عنه، لكن أخرج مسلم بمعناه ضمن رواية له عن جابر رضي الله عنه في الصحيح ۱۹۹۸/۶، كتاب البر... (۵۶)، باب نصر الأخ... (۱٦)، الحديث (۲۵۸٤/۱۲).

<sup>(</sup>٣) كذا في المطبوعة، والعبارة في المخطوطة (يوم القيامة)، وعند البخاري (القيامة).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنها، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/٩٥، كتاب المظالم (٤٦)، باب لا يظلم المسلم المسلم... (٣)، الحديث (٢٤٤٢) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٩٩٦/٤، كتاب البر... (٤٥)، باب تحريم الظلم (١٥)، الحديث (٢٥٨٠/٥٨).

الشرِّ أَنْ يحقِرَ أخاهُ المسلم، كلَّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ، دمُه ومالُه وعرضُه» (١٠).

٣٨٥٧ ـ وقال: «أهلُ الجنةِ ثلاثةً: ذو سلطانٍ مُقْسِطٌ متصدَّقُ مُوَقَّقُ، ورجلٌ رحيمٌ رقيقُ القلبِ لكلِّ ذي قُربَى ومسلم، وعفيفٌ متعفَّفُ ذو عيال، وأهلُ النارِ خمسةً: الضعيفُ الذي لا زَبْرَ لهُ، الذينَ هم فيكم تَبَع، لا يَبغُونَ الهلَّ ولا مالاً، والخائنُ الذي لا يَخْفَى له طمعٌ وإنْ دَقَّ إلا خانهُ، ورجلٌ لا يُصبِحُ ولا يُمسي إلا وهو يُخادِعُكَ عن أهلِكَ ومالِكَ، وذكرَ البخلَ والكذبَ، والشَّنظيرُ الفَحَّاشُ» (٢).

٣٨٥٨ \_ وقال: «والذي نفسي بيدِه لا يؤمنُ عبدُ حتى يحبُّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسِه» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ١٩٨٦/٤، كتاب البر... (٤٥)، باب تحريم ظلم المسلم... (١٠)، الحديث (٢٥٦٤/٣٢)، وأخرج أصله دون ذكر الشاهد منه، البخاري في الصحيح ١٩٨٨، كتاب النكاح (٦٧)، باب لا يخطب على خطبة... (٤٥)، الحديث (٥١٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من رواية عِيَاض بن حِار المجاشعي رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ٢١٩٧٠- ١٩٨٨، كتباب الجنة ... (٥١)، بباب الصفات التي يعرف بها في الدنيا ... (١٦)، الحديث (٢١٩٨ / ٢٨٦٥) ضمن رواية مطوّلة، قوله: وزبره تحرفت في المطبوعتين إلى (وير)، والصواب ما أثبتناه كما في الأصل المخطوط، ق ٢٢٣/أ، وفي صحيح مسلم، والزبر: بفتح الزاي وسكون الموحدة، أي لا رأي له ولا عقل كاملاً يمنعه، قوله: ولا يبغون أهلاء أي لا يطلبون زوجة، فأعرضُوا عن الحلال، وارتكبوا الحرام، قوله: وإن دقَّ إلا خانه، هو إغراق في الطمع والخيانة، قوله: والشَّنْظِيرُه بكسر الشين والظاء المعجمتين بَيْنَهُمَا نون ساكنة، السيء الخلق، والفحّاش: المكثر للفحش.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١/٥٥ – ٥٥، كتاب الإيمان (٢)، باب من الإيمان أن يجب لأخيه... (٧)، الحديث (١٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١/٨٦، كتاب الإيمان (١)، باب الدليل على أن من خصال الإيمان... (١٧)، الحديث (١٥/٧٤) واللفظ له.

٩ ٣٨٥٩ ـــ وقال: «واللَّهِ لا يؤمنُ واللَّهِ لا يؤمنُ واللَّهِ لا يؤمنُ! قيلَ: مَن يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: الذي لا يأمنُ جارُه بوائِقه» (١٠).

• ٣٨٦ \_ وقال: «لا يدخلُ الجنةَ مَن لا يأمنُ جارُه بَوَائقَه»(٢).

٣٨٦١ ـ وقال: «ما زالَ جبريلُ يـوصيني بالجـارِ حتى ظننتُ أنه سيورَّتُه» (٣).

٣٨٦٢ ـ وقال: «إذا كنتم ثلاثةً فلا يَتَنَاجَى اثنانِ دونَ الآخرِ حتى يختلِطُوا بالناسِ مِن أجلِ أَنْ يُحْزِنَه» (٤٠).

٣٨٦٣ ــ وعن تميم الداريِّ أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «الدينُ النصيحةُ، ثلاثاً، قلنا: يا رسولَ اللَّهِ لِمَن؟ قال: للَّهِ ولِكتابِه ولرسولِه ولأئِمةِ المسلمينَ وعامَّتِهم» (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية أبي شريح وأبي هريرة رضي الله عنهما، البخاري في الصحيح ۱۰/٤٤٣، كتاب الأدب (۷۸)، باب إثم من لا يأمن جاره... (۲۹)، الحديث (۲۰۱۳)، ولم يخرَّجه مسلم كها ذكر الخطيب التبريزي في المشكاة ۱۳۸٦/۳، الحديث (٤٩٦٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ١/٨٦، كتاب الإيمان (١)، باب بيان تحريم إيذاء الجار (١٨)، الحديث (٤٦/٧٣)، وعزاه الخطيب التبريزي لمسلم من رواية أنس رضي الله عنه ولم نجده إلا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث متفق عليه من رواية عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠١٤، كتاب الأدب (٧٨)، باب الوصاة بالجار (٢٨)، الحديثان (٦٠١٤ – ١٠١٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٠٢٥/٤، كتاب البر... (٤٥)، باب الوصية بالجار... (٤٦)، الحديثان (٢٦٢٤/١٤٠) و (٢٦٢٥/١٤١) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٢/١١، كتاب الاستئذان (٧٩)، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة... (٤٧)، الحديث (٢٩٠)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٧١٨/٤، كتاب السلام (٣٩)، باب تحريم مناجاة الاثنين... (١٥)، الحديث (٢١٨٤/٣٧) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٧٤/١، كتاب الإيمان (١)، باب بيان أنَّ الدين النصيحة (٢٣)، الحديث (٥٥/٩٥).

[٢٢٣/ب] ٣٨٦٤ ـ وعن جرير قال: «بايعتُ / رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على إلَّهُ عليه وسلم على إقام الصلاةِ وإيتاءِ الزكاةِ والنُّصْحِ لكلِّ مسلمٍ اللهِ الصلاةِ وإيتاءِ الزكاةِ والنُّصْحِ لكلِّ مسلمٍ اللهِ الم

### مِين سِين نان:

٣٨٦٥ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت أبا القاسم الله عنه أنه قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تُنزَعُ الرحمةُ إلا مِن شقيًّ»(٢).

٣٨٦٦ \_ وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «الراحمونَ يرحمُهم الرحمنُ، ارحَمُوا مَن في الأرضِ يَرْحَمْكم مَن في السماءِ»(٣).

وأخرج الطبراني نحوه من رواية عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، في المعجم الصغير ١٠١/، وأخرج الطبراني نحوه من رواية عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، في المعجم الزوائد ١٨٧/، ولفظه: وارحم من في الأرض يرحمك من في السياء، وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ١٨٧/، كتاب البر والصلة، باب رحمة الناس، وعزاه لأبسي يعلى، وذكره الهيئمي أيضاً من رواية جرير رضي الله عنه، وعزاه للطبراني وقال: (رجاله رجال الصحيح).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/٣١٢، كتاب الشروط (٥٤)، باب ما يجوز من الشروط (١)، الحديث (٢٧١٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٥/٤، كتاب الإيمان (١)، باب بيان أن الدين النصيحة (٢٣)، الحديث (٥٦/٩٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسئد ٢/٢٤، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص ١٣٦، باب ارحم من في الأرض، الحديث (٣٧٦)، وأخرجه أبو دأود في السنن /٢٣٢، كتاب الأدب (٣٥)، باب في الرحمة (٦٦)، الحمديث (٤٩٤٢)، وأخرجه الترملذي في السنن ٢٣٣/٤، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في رحمة المسلمين (١٦)، الحديث (١٩٢٣)، واللفظ لهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها، أحمد في المسند ٢/٠١، وأخرجه أبوداود في السنن ٢٣١/، كتاب الأدب (٣٥)، باب في الرحمة (٢٦)، الحديث (٤٩٤١)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٣٣٤ – ٣٢٤، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في رحمة المسلمين (١٦)، الحديث (١٩٧٤) واللفظ له وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٩٩٤، كتاب البر...، باب ارحموا أهل الأرض...، وصححه، وأقره الذهبي.

٣٨٦٧ ــ وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «ليسَ منا مَن لم يرحمُ صَغيرَنا ويُوَقِّرْ كبيرَنا، ويأمرْ بالمعروفِ ويَنْهَ عن المنكرِ»(١) (غريب).

٣٨٦٨ ــ وقال: «ما أكرم شابٌ شيخاً مِن أجلِ سِنَّهِ إلا قَيَّضَ اللَّهُ لهُ عندَ سِنَّهِ مَن يُكرمُه»(٢).

٣٨٦٩ ـ وقال: «إنَّ مِن إجلال ِ اللَّهِ إكرامَ ذي الشيبةِ المسلمِ، وحاملِ القرآنِ غيرِ الغالي فيهِ والجافي عنه، وإكرامَ ذي السلطانِ المقسِطِ» (٣).

مصابيح السنّة (ج٢-م٢٤)

<sup>(</sup>١) أخرجه من رواية عبدالله بن عباس رضي الله عنها، أحمد في المسند ٢٥٧/١، وأخرجه الترمذي في المسنن ٣٢٢/٤، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في رحمة الصبيان (١٥)، الحديث (١٩٢١)، واللفظ له وقال: (حديث حسن غريب)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد النظمآن، ص ٤٧٣، كتاب الأدب (٣٢)، باب في الأكايسر... (١)، الحديث (١٩١٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية أنس رضي الله عنه، الترمذي في السنن ۲۰۲۲، كتاب البر... (۲۸)، بساب ما جاء في إجلال الكبير (۷۵)، الحديث (۲۰۲۲)، واللفظ له، وقال: (حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان وأبو الرَّحال الانصاري)، وأخرجه ابن عدي في الكامل ۸۹۸/۳، ضمن ترجمة خالد بن محمد أبو الرَّحال الانصاري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ابن المبارك في الزهد، ص ١٣٠ ـ ١٣١ ، باب حفظ اللسان، الحديث (٣٨٨ ـ ٣٨٩) مرفوعاً وموقوفاً، وأخرجه أبو داود في السنن ٥/١٧٤، كتاب الأدب (٣٥)، باب في تنزيل الناس منازلهم (٣٣)، الحديث (٤٨٤٣)، وأخرجه البخاري موقوفاً في الأدب المفرد، ص ١٣٠، باب إجلال الكبير، الحديث (٣٥٩) واللفظ لهما، وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة ١٣٨٨/٣، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان مرفوعاً، وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ٤/٥٥٥، ضمن ترجمة أبي كنانة (١٠٥٤٣) الراوي عن أبي موسى، وقال: (فهذا الحديث حسن).

وأخرج نحوه من رواية جابر رضي الله عنه، ابن عدي في الكامل ١٥٩٦/٤، ولفظه: (إن من إكرام جلال الله. . . ) ضمن ترجمة عبدالرحمن بن سليمان بن أبــي الجون.

٣٨٧٠ وقال: «خيرُ بيتٍ في المسلمينَ، بيتٌ فيهِ يتيمٌ يُحسَنُ إليه، وشرُّ بيتٍ في المسلمينَ بيتٌ فيهِ يتيمٌ يُحسَنُ إليه، وشرُّ بيتٍ في المسلمينَ بيتٌ فيهِ يتيمٌ يُسَاءُ إليهِ»(١).

٣٨٧١ ــ وقال: «مَن مسحَ رأسَ يتيم لم يمسحْهُ إلا للَّهِ، كانَ لهُ بِكُلِّ شعرةٍ تَمُرُّ عليها يدُه حسنات، ومَن أحسنَ إلى يتيمةٍ أو يَتِيم عندَهُ كنتُ. أنا وهوَ في الجنةِ كهاتينِ، وقرنَ بينَ أصبعَيْهِ»(٢) (غريب).

٣٨٧٧ وقال: «مَن آوَى يتيماً إلى طعامِه وشرابه أوجبَ اللَّهُ لهُ الجنةَ البَّةَ، إلا أَنْ يعملَ ذنباً لا يُغفَرُ، ومَن عالَ ثلاثَ بناتٍ أو مثلَهن مِن الأخواتِ، فأدَّبَهنَّ وَرَحِمَهُنَّ حتى يُغنيَهنَّ اللَّهُ، أَوْجَبَ اللَّهُ له الجنةَ، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّهِ أو اثنتينِ؟ قال: أو اثنتينِ، حتى لو قالُوا أو واحدةً، لقالَ واحدةً، ومَن أذهبَ اللَّهُ كريمتَيْهِ وجبَتْ له الجنةُ، فقيلَ يا رسولَ اللَّهِ وما كريمتاهُ؟ قال: عيناهُ» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري في الأدب المفرد، ص ٦٣، باب خير بيت...، الحديث (١٣٧)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٢١٢/١، كتاب الأدب (٣٣)، باب حق اليتيم (٦)، الحديث (٣٦٧٩) واللفظ له، وقال السيوطي في زوائده على سنن ابن ماجه (المطبوع مع السنن) عقب الحديث: (وأخرج ابن تخزيمة حديثه في صحيحه) وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ١٦٨/٣ وعزاه لابسي نعيم في الحلية، الحديث (٩٩٤).

ر٣) اخرجه من رواية أبي أمامة رضي الله عنه، ابن المبارك في الزهد، ص ٢٣٠، باب ما جاء في الإحسان إلى اليتيم، الحديث (٦٥٥)، وأخرجه أحمد في المسند ١٦٥٥، واللفظ له، وقد ذكره الترمذي تعليقاً في الصحيح ٢٢١/٤، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في رحمة اليتيم... (١٤)، فقال ما نصّه: (وفي الباب: عن مُرَّة الفهري، وأبي هريرة وأبي أمامة وسهل بن سعد)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٣٩٨، الحديث (٧٨٢١)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ١٧٩٨، ضمن ترجمة عبدالله بن المبارك (٣٩٧)، وقال: (غريب من حديث أبي أمامة لم نكتبه إلا من هذا الوجه).

 <sup>(</sup>٣) اخرجه من رواية ابن عباس رضي الله عنها، الترمذي في السنن ٢٠٠٤، كتاب
 (٣) اخرجه من رواية ابن عباس رضي الله عنها، الترمذي في السنن ١٩١٧، وساقه مختصراً إلى البر... (٢٨)، باب ما جاء في رحمة اليتيم... (١٤)، الحديث (١٩١٧)، وساقه مختصراً إلى قوله: «لا يُغفَرُ له»، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢١٦/١١، الحديث (١١٥٤٢)، =

٣٨٧٣ ــ عن جابر بن سَمُرَة أنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «لأنْ يؤدِّبَ الرجلُ ولدَهُ خيرٌ(١) مِن أنْ يتصدَّقَ بصاع ٍ»(٢) (غريب).

٣٨٧٤ ــ وروي: «ما نَحَلَ الوالِدُ وَلَدَهُ مِنْ نَحْلِ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ» (٣) (مرسل).

٣٨٧٥ عن عوف بن مالكِ الأشجعيِّ أنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «أنا وامرأةٌ سَفْعَاءُ الخدَّيْنِ كهاتينِ / يومَ القيامةِ \_ وأومأ [٢٢٢٤] الراوي بالسبابةِ والوسطى \_ امرأةُ آمَتْ مِن زوجِها ذاتُ منصبٍ وجمالٍ حبسَتْ نفسَها على يتامَاهَا حتى بانُوا أو مَاتُوا» (1).

وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص ٧١، باب العطف على البنات وأخرجه البغوي في شرح السنة ١٤٤/١٤، الحديث (٣٤٥٧) واللفظ له سوى قوله: «إلا أن يعمل ذنباً لا يغفرُ» فلم يرد عنده.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة زيادة (له) وليست في المخطوطة ولا عند الترمذي.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسئد ٩٦/٥، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٣٧/٤، كتاب البر... (٢٨)،
 باب ما جاء في أدب الولد (٣٣)، الحديث (١٩٥١)، واللفظ له وقال: (حديث غريب)،
 وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٦٣/٤، كتاب الأدب، باب فضل تأديب الأولاد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أيوب بن موسى، عن أبيه، عن جده، أحمد في المسئد ١٨/٤، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٣٨/٤، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في أدب الولد... (٣٣)، الحديث (١٩٥٢)، وقال: (حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزّاز، وهو عامر بن صالح بن رستم الخزّاز، وأيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص، وهذا عندي حديث مرسل)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٦٣/٤، كتاب الأدب، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٨/٢، كتاب الصلاة، باب وجوب تعلم ما تجزىء به الصلاة...، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ٢٩٣٧، وعزاه لعبد بن حميد والبغوي في معجم الصحابة، وابن قانع، والعسكري في الأمثال.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٩/٦، وأخرجه أبو داود في السنن ٣٥٦/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في فضل من عال يتيهاً (١٣٠)، الحديث (٥١٤٩) واللفظ له، وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، ص ٧٠، ٧٢، باب العطف على البنات. قوله: «سفعاء» أي متغيرة لون الخدين لما يكابدها من المشقة.

٣٨٧٦ ـ عن ابن عباس أنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «مَن كانت لهُ أنثَى فلم يَئدُها ولم يُهِنْها ولم يؤثِرْ ولدَه عليها ـ يعني الذكورَ ـ أدخلَهُ اللَّهُ الجنةَ»(١).

٣٨٧٧ ــ عن أنس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَن اغتيبَ عندَه أخوهُ المسلمُ وهوَ يقدِرُ على نصرِه فنَصرَهُ نصرَهُ اللّهُ في الدنيا والآخرةِ، فإنْ لم ينصُرُه وهو يقدرُ على نصرِه أدركَه اللّهُ بهِ في الدنيا والآخرةِ» (٢).

٣٨٧٨ \_ وقال: «مَن ذبَّ عن لحم أخيهِ بالمغيبَةِ كانَ حقاً على اللَّهِ أَنْ يُعتِقَه مِن النارِ» (٣).

٣٨٧٩ \_ وعن أبي الدرداء أنه قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ على اللَّهِ على اللَّهِ على اللَّهِ عليه وسلم يقولُ: «ما مِن مسلم يَرُدُّ عن عرض ِ أخيهِ، إلاَّ كان حقاً على اللَّهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في السنن ٥/٤٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في فضل من عال يتيماً (١٣٠)، الحديث (٥١٤٦)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٧٧/٤، كتاب البر...، باب من عال جارتين...، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في جمع الجوامع ٧٥٢/١، وعزاه لابن أبي الدنيا في ذمَّ الغِبة، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ٣٠٣/٣، الحديث (٣٩)، وعزاه لأبي الشيخ في كتاب التوبيخ، والأصبهاني واللفظ له، وأخرجه البغوي في شرح السنة ١٠٧/١٣، الحديث (٣٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أسهاء بنت يزيد رضي الله عنها، ابن المبارك في الزهد، ص ٢٣٩، باب ما جاء في الشح، الحديث (٦٨٧) واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند ٢/١٦٦، وذكره المنذري في المترغيب والترهيب ٣٠٢/٣، الحديث (٣٥)، وعزاه لابن أبسي الدنيا، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ٢/٧٧، وعزاه للخرائطي في مكارم الأخلاق، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٤/١٥، الحديث (٢٤٤)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٢/٧٦، ضمن ترجمة شهر بن حوشب، وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ٣/١٨٩، الحديث (٢٩٨١)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه البغوي في شرح السنة ١٠٧/١، الحديث (٣٥٢٩) واللفظ لهم.

أَنْ يَرُدَّ عنهُ نارَ جهنمَ يومَ القيامةِ، ثم تلى هذه الآية: ﴿وَكَانَ حَقَّاً عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ﴾(١)»(٢).

مهه عليه وسلم قال: «ما مِن الله عليه وسلم قال: «ما مِن الله عليه وسلم قال: «ما مِن المرىءِ مسلم يخذلُ امراً مسلماً في موضع يُنتَهَكُ فيه حرمتُهُ ويُنتَقصُ فيه مِن عِرْضِه، إلا خذلَهُ الله تعالى في موطنٍ يُجِبُّ فيهِ نُصْرَتَهُ، وما من امرىءِ مسلم ينصرُ مسلماً في موضع يُنتَقصُ مِن عرضِهِ وينتَهكُ فيه مِن حرمَتِه إلا نصره الله في موطن يحبُّ نصرتَه "(٣).

٣٨٨١ ــ وقال: «مَن رأى عورةً فستَرها كانَ كمَن أحيا مَوْؤدةً» (١).

<sup>(</sup>١) سورة الروم (٣٠)، الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه أحمد في المسند ٢/ ٤٥٠، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٧/٣، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في الذبّ عن عرض المسلم (٢٠)، الحديث (١٩٣١)، وقال: (هذا حديث حسن) ولفظهما: (من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه الناريوم القيامة)، وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٢٤٦٦، وعزاه لابن أبي حاتم واللفظ له، وذكره السيوطي في المدرّ المتثور ١٥٧٥، وعزاه للطبراني وابن مردويه، واللفظ لهما، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ٢/٣٣، الحديث (٣٦)، وعزاه لابن أبي الدنيا، ولأبي الشيخ في كتاب التوبيخ، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ٢/٨٧، وعزاه للخرائطي في مكارم الأخلاق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أبي طلحة وجابر بن عبدالله رضي الله عنها، ابن المبارك في الزهد، ص ٢٤٣، باب ما جاء في الشح، الحديث (٦٩٦)، وأحمد في المسند ٢٠٠٤، وأخرجه أبو داود في المسنن ١٩٧/، كتاب الأدب (٣٥)، باب من رد عن مسلم غيبة (٤١)، الحديث (٤٨٨٤) واللفظ لهم، وذكره المنذر في الترغيب والترهيب ٣٠٣/٣، الحديث (٤١)، وعزاه لابن أبي الدنيا، وعزاه القاري في المرقاة ٢٩٦/٤، للضياء، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ١٨٩/٨، ضمن ترجمة عبدالله بن المبارك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه، أحمد في المسند ١٤٧/٤، واللفظ له، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص٢٥٧، باب من ستر مسلماً، الحديث (٢٥٩)، وأخرجه أبو داود في السنن ٢٠٠/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في الستر على المسلم (٤٥)، الحديث (٢٨٩١) واللفظ له، وقال الترمذي في السنن ٢٢٦/٤، عقب الحديث (١٩٣٠)، ما نصةً: (وفي الباب عن أبن عمر، وعقبة بن عامر)، وذكره المنذي في مختصر سنن أبني داود ٢١٩/٧، =

٣٨٨٢ \_ وقال: «من حَمَى مؤمناً مِن منافِقٍ بعثَ اللَّهُ لهُ ملكاً يحمي لحمَهُ يومَ القيامة مِن نارِ جهنم، ومَن رمَى مسلماً بشيءٍ يريدُ شيْنَه بهِ حبسَه اللَّهُ على جسرِ جهنم حتى يخرجَ مما قالَ» (١).

٣٨٨٣ \_ عن عائشة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أنزِلُوا الناسَ منازلَهم»(٢).

٣٨٨٤ \_ وقال: «المجالسُ بالأمانِة إلا ثلاثةَ مجالسِ: سَفْكُ دم ِ حرامٌ، أو اقتطاعُ مال ٍ بغيرِ حقٌّ» (٣).

الحديث (٤٧٢٣)، وقال: (وأخرجه النسائي)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣٨٤/٤، كتاب
 الحدود، باب إن وجدتم لمسلم مخرجاً...، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي لكن
 الحاكم جعل الحديث من رواية أبي كثير مولى عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه، عبدالله بن المبارك في الزهد، ص ٢٣٩، باب ما جاء في الشح، الحديث (٦٨٦)، وأحمد في المسند ٤٤١/٣، وأخرجه أبو داود في السنن ١٩٦/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب من رد عن مسلم غيبة (١٤)، الحديث (٤٨٨٣)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٩٤/٠، الحديث (٤٣٣)، وأخرجه أبونعيم في الحليمة ١٨٨/٨، في ترجمة عبدالله بن المبارك، واللفظ لهم. وسيأتي هذا الحديث أيضاً برقم (٣٦٢٥) وهذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين بعد الذي يليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه معلقاً مسلم في مقدمة الصحيح ٢/١، فقال: (وقد ذُكِرَ عن عائشة رضي الله تعالى عنها...)، وأخرجه أبو داود في السنن ١٧٣/، كتاب الأدب (٣٥)، باب في تنزيل الناس منازلهم (٣٣)، الحديث (٤٨٤٢) واللفظ لهما، وقد تأخر هذا الحديث في مخطوطة بولين إلى آخر الباب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية جابر بن عبدالله رضي الله عنه، أحمد في المسئد ٣٤٢/٣، وأخرجه أبير داود في السئن ١٨٩/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في نقل الحديث (٣٧)، الحديث (٤٨٦٩) واللفظ له، وذكره المتقيى الهندي في كنز العمال ١٤٤٤، الحديث (٤٨٦٩)، وعزاه للخرائطي وسيأتي هذا الحديث في باب الحذر والتأني...، برقم (٣٩٣٩).

٣٨٨٥ ـ [وقال: «إنَّ مِن أعظم الأمانةِ عندَ اللَّهِ يومَ القيامةِ: الرجلَ يُفضى إلى امرأَتِه وتُفضى إليهِ ثم يَنشُر سِرَّها» (١) [٢٠).

٣٨٨٦ عن أبي هريرة قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «إنَّ أحدَكم مِرآةُ أخيهِ، فإنْ رأى بهِ أَذَى فليُمِطْ عنه» (٣) (ضعيف). وفي رواية: «المؤمنُ مِرآةُ المؤمِن، والمؤمن أخو المؤمنِ يَكُفُّ عنهُ ضَيْعتَهُ ويَحُوطُه مِن ورائِهِ» (٤).

٣٨٨٧ ــ عن عبدالله بن عمرو قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «خيرُ الأصحابِ عندَ اللَّهِ خيرُهم / لصاحبِهِ، وخيرُ الجيرانِ عندَ اللَّهِ [٢٢٤/ب] خيرُهم لجارِه» (٥) (غريب).

<sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: مسلم في الصحيح ١٠٦١/١، كتاب النكاح (١٦)، باب تحريم إفشاء سر المرأة (٢١)، الحديث (١٤٣٧/١٢٤)، وأخرجه أحمد في المسند ٣٩/٣، وأخرجه أبو داود في السنن ١٨٩/٥ – ١٩٠، كتاب الأدب (٣٥)، باب في نقل الحديث (٣٧)، الحديث (٤٨٧٠) واللفظ لهما، وقد سبق الحديث في كتاب النكاح، باب المجايث ضمن الصحاح، الحديث (٢٣٧٤)، وسيأتي أيضاً في باب الحذر والتأني في الأمور، ضمن الحسان، برقم (٣٩٤٠).

 <sup>(</sup>۲) هذا الحديث ساقط من مخطوطة برلين، وأثبتناه من المطبوعتين، ولم يذكره الخطيب التبريزي،
 ولا القاري في موضعه، وقد تقدم في كتاب النكاح، تحت الرقم (۲۳۷٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص ٩٤ ـ ٥٥، باب المسلم مرآة أخيه، الحديث (٢٣٨)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣٢٦/٤ ـ ٣٢٧، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في شفقة المسلم... (١٨)، الحديث (١٩٢٩)، واللفظ له، وقال: (ويحيى بن عبيدالله ضعفًه شعبة).

<sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري في المصدر السابق، الحديث (٢٣٩)، وأخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري في المصدر الادب (٣٥)، باب في وأخرجه أبوداود في السسنسن ٢١٧/ ١٠٨٠، كتاب الأدب (٣٥)، باب في النصيحة... (٥٧)، الحديث (٤٩١٨) واللفظ له، قوله: «يَكُفُ عنه ضيعته، أي يمنع عن أخيه تَلَفّه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسئد ١٦٨/٢، وأخرجه الدارمي في السنن ٢١٥/٢، كتاب السير، باب في حسن الصحابة، وأخرجه الترمذي في السنن ٣٣٣/٣، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في حق الجوار (٢٨)، الحديث (١٩٤٤)، وقال: (حديث حسن غريب)، وأخرجه الحاكم في =

٣٨٨٨ ـ عن ابن مسعود قال: «قال رجل للنبيّ صلى الله عليه وسلم: كيفَ لي أنْ أعلمَ إذا أحسنتُ أو إذا أسأتُ؟ فقالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتَ جيرانك يقولونَ قد أحسنتَ، فقد أحسنتَ، وإذا سمعتَهم يقولونَ قد أسأتَ» (1).

# ١٦ \_ باب الحب في اللَّهِ ومِن اللَّهِ (٢)

## مِنَ الشِحِدُ لِي :

٣٨٨٩ ــ قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «الأرواحُ جنودُ مُجَنَّدةٌ فما تعارَف منها ائتلفَ وما تناكرَ منها الحتلفَ» (٣).

• ٣٨٩ \_ وقال: «إنَّ اللَّهَ إذا أحبَّ عبداً دَعَا جبريلَ فقال: إني أُحِبُّ فلاناً فأَحِبَّهُ قال: فيُحِبُّه جبريلُ، ثم يُنادِي في السماءِ فيقولُ: إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فلاناً فأحبُّوه فيُحِبُّه أهلُ السماءِ، ثم يوضعُ له القَبولُ في الأرضِ، وإذا أبغضَ فلاناً فأحبُّوه فيُحِبُّه أهلُ السماءِ، ثم يوضعُ له القَبولُ في الأرضِ، وإذا أبغضَ عبداً دَعَا جبريلَ فيقولُ: إني أبغضُ فلاناً فأَبْغِضْهُ، قال: فيُبْغِضُه جبريلُ، ثم

المستدرك ٤٤٣/١، كتاب المناسك، باب خير الأصحاب عند الله...، وقال: (على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه) وأقرَّه الذهبي واللفظ لهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٢/١، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٤١٢/٢، كتاب الزهد (٣٧)، باب الثناء الحسن (٢٥)، الحديث (٤٢٢٣)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٥٠٣، كتاب البر... (٣٣)، باب شهادة الجيران (١٠)، الحديث (٢٠٥٧)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٠٨/١٠، الحديث (١٠٤٣٣)، واللفظ لهم.

<sup>(</sup>٢) في مخطوطة برلين (وبالله)، وما اثبتناه من المطبوعة، وكذا هو عند التبريزي في المشكاة.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، اخرجه البخاري تعليقاً من رواية عائشة عنها، في الصحيح ٢/٣٦٩، كتاب الأنبياء (٢٠)، باب الأرواح جنود مجنّدة (٢)، الحديث (٣٣٣٦)، وقال ابن حجر في فتح الباري ٢/٣٦٩، عند كلامه على سند الحديث: (وصله المصنّف في الأدب المفرد عن عبدالله بن صالح عن الليث)، واخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ٢٠٣١/٤، كتاب البرر... (٤٥)، باب الأرواح جنود مجنّدة (٤٩)، الحديث (٢٠٣١/١٥) واللفظ لهما.

ينادِي في أهلِ السماءِ: إن اللَّهَ يُبغِضُ فلاناً فأبغِضُوه قال: فيُبغِضُونَه ثم تُوضَعُ لهُ البغضاءُ في الأرضِ «(١).

٣٨٩١ ـ وقال: «إنَّ اللَّهَ يقولُ يومَ القيامةِ: أينَ المتحابونَ بجلالي، اليومَ أُظِلُّهم في ظِلِّي يومَ لا ظِلَّ إلا ظلي»(٢).

«أنَّ صلى الله عليه وسلم: «أنَّ رجلًا زارَ أَخاً له في قريةٍ أُخرَى فأرصدَ اللَّهُ له على مَدْرَجتِهِ ملكاً قال: أينَ رجلًا زارَ أَخاً له في قريةٍ أُخرَى فأرصدَ اللَّهُ له على مَدْرَجتِهِ ملكاً قال: أينَ تريدُ؟ قال: أريدُ أَخاً لي في هذه القريةِ، قال: هل لكَ عليهِ مِن نعمةٍ تَرُبُّها؟ قال: لا ، غيرَ أني أحببتُه في اللَّهِ، قال: فإني رسولُ اللَّهِ إليكَ بأنَّ اللَّهَ قد أحبَّكَ كما أَحبَبْتَهُ فيه» (٣).

٣٨٩٣ ـ عن ابن مسعود أنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف تقول في رجل أَحَبَّ قوماً ولم يَلْحَقْ بهم؟ فقال: المرء مع مَن أحبً هن أحبً .

٢٨٩٤ ـ عن أنس: «أنَّ رجلاً قال: يا رسولَ اللَّهِ متى الساعةُ؟ قال:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٠٣/٦، كتاب بدء الخلق (٥٩)، باب ذكر الملائكة... (٦)، الحديث (٣٢٠٩)، إلى قوله: «ثم يوضع له القبول في الأرض»، دون بقية الحديث، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٠٣٠/٤، كتاب البر... (٤٥)، باب إذا أحب الله عبداً... (٤٨)، الحديث (٢٦٣٧/١٥٧) واللفظ له.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ١٩٨٨/٤، كتاب البر... (٤٥)، باب في فضل الحب في الله (١٢)، الحديث (٢٥٦٦/٣٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٢٥٦٧/٣٨)، قوله: وتُربُها، بضم الراء، والموحدة المشددة، أي تقوم بإصلاحها وإتمامها.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/٥٥، كتاب الأدب (٧٨)، باب علامة الحب في الله . . . (٩٦)، الحديث (٦١٦٩) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٠٣٤/٤، كتاب البر . . . (٤٥)، باب المرء مع من أحبُ (٥٠)، الحديث (٦٦٤/١٦٥).

[٥٢٢٥] ويلَكَ وما أعدَدْتَ لها؟ قال: ما أعددتُ لها / إلا أني أُحِبُّ اللَّهَ ورسولَهُ، قال: أنتَ مع من أحبَبْتَ»(١).

٣٨٩٥ وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «مثلُ الجليسِ الصالحِ والسوءِ، كحاملِ المسكِ ونافخِ الكِيرِ، فحاملُ المسكِ: إمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وإمَّا أَنْ تَجْدَ منهُ ريحاً طيبةً، ونافخُ الكيرِ: إمَّا أَنْ يَحْذِيكَ، وإمَّا أَنْ تَجَدَ منهُ ريحاً طيبةً، ونافخُ الكيرِ: إمَّا أَنْ يحرقَ ثيابَكَ، وإمَّا أَنْ تَجَدَ ريحاً خبيثةً» (٢).

## مِنْ تِحِسَانَ :

رسول سمعت رسول رضي الله عنه أنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قالَ الله تعالى: وجبَتْ محبَّتي للمُتحابِّينَ في اللهُ تعالى: وببَتْ محبَّتي للمُتحابِّينَ في والمُتَجالِسينَ في ، والمُتزَاوِرِينَ في والمُتباذلينَ في »(٣) وفي رواية قال:

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/٥٥، كتاب الأدب (٧٨)، باب ما جاء في قول الرجل: ويلك (٩٥)، الحديث (٦١٦٧)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٠٣٢/٤، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٠٣٢/٤، كتاب البر... (٤٥)، باب المرء مع من أحبّ (٥٠)، الحديث (١٦١/٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/٠٦، كتاب الذبائح... (٧٢)، باب المسك (٣١)، الحديث (٥٥٣٤)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٠٢٦/٤، كتاب البر... (٤٥)، باب استحباب مجالسة الصالحين... (٤٥)، الحديث (٢٦٢٨/١٤٦)، قوله: «نافخ الكيرة بكسر الكاف زق ينفخ فيه الحدّاد، قوله: «يُحذِيكُ أي يعطيك مجاناً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/٩٥٣ \_ ٩٥٤، كتاب الشعر (٥١)، باب ما جاء في المتحابين في الله (٥)، الحديث (١٦)، واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسئد ٥/٢٤٧، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٦١ \_ ٣٦٢، كتاب الزهد (٤٠)، باب في المتحابين لله (٢٤)، الحديث (٢٥١٠)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٠/٨، الحديث (١٥٠)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٠/٨، الحديث (١٥٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٦٨/٤ \_ ١٦٩، كتاب البر...، باب أحِبَّ لأخيك ما تحب لنفسك، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، قوله: هالمتباذلين، أي بأن يبذل بعضهم لبعض المال.

«يقولُ اللَّهُ تعالى: المتحابُون في جلالي لهم منابرُ مِن نورٍ يغبِطُهم النبيونَ والشهداءُ»(١).

سلم عند النبيّ صلى الله عليه وسلم إذ قال: إنَّ للَّه عِبَاداً لَيْسوا بأنبياءَ ولا شهداءَ، يغبِطُهم النبيونَ والشهداءُ بقربهم ومقعدهم مِن اللَّه يومَ القيامةِ، فقالَ أعرابيِّ: حدِّثنا يا رسولَ اللَّهِ مَن هم؟ فقال: هُم عِبادٌ مِن عِبادِ اللَّهِ مِن بلدانٍ شتى وقبائلَ شتى، اللَّهِ مَن بلدانٍ شتى وقبائلَ شتى، لم يكنْ بينهم أرحامٌ يَتواصَلُون بها ولا دُنيا يتباذلُون بها، يتحابُون بروح اللَّهِ، يجعلُ الله وجوهَهُم نوراً، وتُجعَلُ لهم منابرُ مِن نورٍ قُدَّامَ الرحمنِ (٢) يفزعُ الناسُ ولا يفزعُون ويخافُ الناسُ ولا يخافُونَ» (٣).

٣٨٩٨ ـ عن ابن عباس أنه قال: «قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لأبي ذرِ يا أبا ذرَّ أيُّ عُرَا الإِيمانِ أَوْتَقُ؟ قال: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ! قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه، أحمد في المسند ٧٣٩، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/٩٥ ــ ٥٩٨، كتاب الـزهــد (٣٧)، بـاب مــا جـاء في الحب في الله (٥٣)، الحديث (٢٣٩) واللفظ لهما، وأخرجه ابن حبان في المصدر السابق، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٨٨/٢، الحديث (١٦٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٩/٤ ــ ٤٢٠، كتاب الفتن...، باب المتحابون في الله.

 <sup>(</sup>۲) العبارة في المطبوعة: (قدام عرش الرحمن) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ المصنف في شرح السنة وللأصول.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المبارك في الزهد، ص ٢٤٨ ـ ٢٤٩، باب النية مع قلة العمل...، الحديث (٢١٤)، وأخرجه معمر في الجامع (المطبوع بآخر مصنف عبدالرزاق) ٢٠١/١ ـ الحديث (٢٠٣٠) واللفظ له، وأخرجه أحمد في ٢٠٢، باب في المتحابين في الله، الحديث (٢٠٣٧) واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند ٣٤٣٥، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ٢٥٧/١، وعزاه للطبراني في الكبير، وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة ٣٤٩٦/١٤ الحديث (١٩١٥)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه البغوي من طريق معمر في شرح السنة ١٩٠/٥، الحديث (٣٤٦٤) واللفظ له، سوى قوله: هلم منابر من نوره فقد جاء في شرح السنة: همن لؤلؤه.

الموالاة في اللَّهِ والحبُّ في اللَّهِ والبُغْضُ في اللَّهِ "(١).

ه ٣٨٩٩ ــ وعن أبي هريرة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا عادُ المسلمُ أخاهُ، أو زارَه، قال اللَّهُ عز وجل: طِبْتَ وطابَ ممشاكَ وتَبَوأتَ مِن الجنةِ منزِلاً» (٢) (غريب).

• • ٣٩٠ \_ عن المِقْدام بن مَعْدِ يكرِب عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه تَالَبيِّ على الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أحبُّ الرجلُ أَخَاهُ فليُخبُرهُ أنه يُحِبُّه» (٣).

 <sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢١٥/١١، الحديث (١١٥٣٧)، وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة ١٣٩٦/٣، الحديث (٥٠١٤)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٣/١٣٥، الحديث (٣٤٦٨)، واللفظ له.

وأخرجه من رواية أبي ذر رضي الله عنه، احمد في المسنده/١٤٦، وأخرجه أبو داود في المسنده/٧٥، وأخرجه أبو داود في المسنن ٥/٥، كتاب السنة (٣٤)، باب مجانبة أهل الأهواء... (٣)، الحديث (٩٩٥٤)، ولفظه: وأفضل الأعمال: الحب في الله والبغض في الله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ۲/۲٪، واللفظ له، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص ۱۲۷ مراد، باب الزيارة، الحديث (۳٤٦)، وأخرجه الترمذي في السنن ۴٦٥/٤، كتاب البر... (۲۸)، باب ما جاء في زيارة الإخوان (۲۶)، الحديث (۲۰۰۸)، وقال: (حديث حسن غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ۱/۶۱٤، كتاب الجنائز (۲)، باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاً (۲)، الحديث (۱۶٤۳)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيشمي في موارد الظمآن، عاد مريضاً (۲)، الحديث (۱۶۲۳)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيشمي في موارد الظمآن، ص ۱۸۳، كتاب الجنائز (۲)، باب عيادة المريض (۷)، الحديث (۲۱۲)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ۹۹/۹، الحديث (۲۰۱۷) وعزاه أيضاً لابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان، وللبيهقي في شعب الإيمان.

سلم / وعندَه ناسٌ فقالَ رجلٌ ممن عندَه: إني لَأُحِبُّ هذا للَّهِ، فقال النبيُّ [٢٢٠-] وسلم / وعندَه ناسٌ فقالَ رجلٌ ممن عندَه: إني لَأُحِبُّ هذا للَّهِ، فقالَ النبيُّ [٢٢٠-] صلى الله عليه وسلم: أَعْلَمْتُهُ؟ قال: لا، قال: قُمْ إليه فأَعْلِمْهُ، فقامَ إليه فأَعْلِمْهُ، فقامَ إليه فأَعْلَمَه فقال: أحبَّكَ الذي أحببتني له، قال: ثم رجعَ فسألَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأخبرَه بما قالَ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنتَ مَع مَن أحبَّ ولهُ أحبَبْتَ، ولكَ ما احتسبْت، (١) وفي رواية: «المرءُ معَ مَن أحبً ولهُ ما اكتسبَ» (٢).

٣٩٠٢ ـ عن أبي سعيد أنه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «لا تُصاحِبُ إلا مؤمناً ولا يأكل طعامَك إلا تقيّ »(٣).

٣٩٠٣ ــ وعن أبي هريرة أنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ١٥٠، وأخرجه أبو داود في السنن ٣٣٤/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب إخبار الرجل بمحبته إياه (١٢٢)، الحديث (٥١٢٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٧١/٤، كتاب البر...، باب إذا أحب أحدكم أخاه...، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، وروايتهم إلى قوله: «الذي أحببتني له» وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة ٣/ ١٣٩٦ ــ ١٣٩٧، الحديث (٥٠١٧) وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٢٦/٦٣، الحديث (٣٤٨٧) واللفظ له.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية أنس رضي الله عنه، الترمذي في السنن ١٩٥/٤، كتاب الزهد (٣٧)، باب
 ما جاء أن المرء مع من أحب (٥٠)، الحديث (٢٣٨٦)، وأخرج نحوه أحمد في المسند ٢٢٨/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٨/٣، أخرجه الدارمي في السنن ١٠٣/٢، كتاب الأطعمة، باب من يؤمر أن يُطعِم...، وأخرجه أبو داود في السنن ١٦٧/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب من يؤمر أن يجالس (١٩)، الحديث (٤٨٣٢)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٠٠/٤، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء في صحبة المؤمن (٥٥)، الحديث (٢٣٩٥)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٠٥، كتاب البر... (٣٣)، باب ما جاء في الأصحاب... (٨)، الحديث (٢٠٤٩) واللفظ لهم.

وسلم: «المرءُ على دينِ خليلِه فلينظّر أحدُكم مَن يُخَالِلْ» (١) (غريب).

عن يزيد بن نَعَامَة (٢) أنه قال ، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «إذا آخى الرجلُ الرجلُ الرجلَ فليسألُهُ عن اسمِه واسم أبيهِ وممَن هو، فإنه أَوْصَلُ للمودَّةِ» (٢).

# ١٧ \_ باب ما يُنهَى [عنه](٤) من التهاجُرِ والتقاطُع ِ واتباع ِ العوراتِ

## من صحالح:

ه . ٣٩ ـــ قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «لا يحِلُّ لرجل ٍ أَنْ

(۱) أخرجه أحمد في المسند ٣٠٣/، وأخرجه أبو داود في السنن ١٦٨/، كتاب الأدب (٣٥)، باب من يؤمر أن يجالس (١٩)، الحديث (٤٨٣٣)، وأخرجه الترمذي في السنن ١٩٥٥، كتاب الزهد (٣٧)، باب (٤٥)، الحديث (٢٣٧٨)، وقال: (حديث حسن غريب)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٧١٤، كتاب البر...، باب المرء على دين خليله...، وقال: (صحيح إن شاء الله تعالى) ووافقه الذهبي.

وهذا الحديث من أحاديث الكتاب التي رُمِيت بالوضع ودفع القول بوضعها الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث المصابيح، الحديث الحادي عشر، فقال: (أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، كلهم من طريق موسى بن وردان، عن أبي هريرة به، وقال الترمذي: (حسن غريب) ولفظه: «الرجل على دين خليله» وصححه الحاكم، ورجاله موثقون إلا أن الراوي عن موسى مختلف فيه).

وحكى عن الصحابة، وحكى عن البيد بن نَعَامة بفتح النون أبو مردود الضبّي ذكره ابن عبدالبر في الصحابة، وحكى عن البخاري أنه قال: إن له صحبة...، والجمهور على أنه تابعي ثقة (المرقاة ١٩٣٤٤).

(٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢٥٦، ضمن ترجمة يزيد بن نعامة الظّبّي، وذكره ابن حجر في المطالب العالية ٨/٣، كتاب البر...، باب الأمر بالتودد إلى الإخوان، الحديث (٢٧٢٦) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجه الترمذي في السنن ٩٩/٤، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء في الحب في الله (٥٥)، الحديث (٢٣٩٢)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٤٤/٢١، الحديث (٦٣٧)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ١٨١/٦، ضمن ترجمة عمران القصير (٣٥٨)، واللفظ لهم، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ٢٠/١، وعزاه أيضاً لهناد السري، وعبد بن حميد، وللبخاري في التاريخ، وللخرائطي في مكارم الأخلاق.

(٤) ما بين الحاصرتين زيادة من مشكاة المصابيح وليست في المخطوطة ولا المطبوعة.

يهجُرَ أخاهُ فوقَ ثلاثِ ليال ٍ يلتقيانِ فيُعرِضُ هذا ويُعرِضُ هذا، وخيرُهما الذي يبدَأُ بالسلامِ »(١).

۳۹۰٦ وقال: «إِيَّاكم والطنَّ! فإنَّ الطنَّ أَكذَبُ الحديثِ، ولا تَحَسَّسُوا ولا تَجَسَّسُوا ولا تَنَاجشُوا ولا تَحَاسدُوا، ولا تَبَاغضوا ولا تَدَابروا، ولا تَدَابروا، وكونوا عبادَ اللَّهِ إِخواناً»(٢) ويروى: «ولا تَنَافسوا»(٣).

٣٩٠٧ ــ وقال: «تُفتَحُ أبوابُ الجنةِ يومَ الاثنينِ ويومَ الخميسِ، فيُغفَرُ لكلِّ عبدٍ لا يشركُ باللَّهِ شيئاً، إلا رجلًا كانَتْ بينَهُ وبينَ أخيهِ شحناءُ فيقال: أَنْظِروا هذين حتى يَصْطلِحا»(٤).

٣٩٠٨ ـ وقال: «تُعرَضُ أعمالُ الناسِ في كلَّ جمعةٍ مرتينِ يومَ الاثنينِ ويومَ الخميسِ، فيُغفرُ لكلِّ عبدٍ مؤمنٍ إلا عبداً بينَه وبينَ أخيهِ شحناءُ فيقال: اتركُوا هذين حتى يَفيئا» (٥).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من رواية أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ۲۰۷۱، كتاب الأدب (۷۸)، باب الهجرة... (۲۲)، الحديث (۲۰۷۷)، وأخرجه مسلم في الصحيح ۱۹۸٤/٤، كتاب البر... (۵۵)، باب تحريم الهجر... (۸)، الحديث (۲۰۲۰/۲۵) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠ / ٤٨٤، كتاب الأدب (٧٨)، باب: ﴿ يَا أَيّهَا الذَّيْنَ آمنُوا اجْتَبُوا كَثِيراً مِنَ الظن... ﴾ (٥٨)، سورة الحجرات (٤٧)، الآية (١٢)، الحديث (٢٠٦٦)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الحجرات (٤٧)، الآية (١٩١، كتاب البر... (٥٤)، باب تحريم الظن... (٩)، الحديث (٢٥٦٣/٢٨)، قوله: وتَنَاجَشُوا ، مِن النجش بالجيم والمعجمة المراد به طلب الترفع والعلو على الناس، وقيل: هو الزيادة في الثمن بغير رغبة في السلعة بل ليخدع المشتري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في المصدر نفسه.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية أبي هـريـرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ١٩٨٧/٤، كتـاب البر... (٤٥)، باب النهي عن الشحناء... (١١)، الحديث (٢٥٦٥/٣٥).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ١٩٨٧/٤، كتاب البر... (٤٥)، باب النهي عن الشحناء... (١١)، الحديث (٣٦/٣٦).

**٣٩٠٩ \_ وقال:** «إنَّ الشيطانَ قد أيسَ أنْ يَعبُدَه المصلونَ في جزيرةِ العربِ، ولكنْ في التحريشِ بينَهم» (١).

[[/۲۲٦]

سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: «ليسَ الكذَّابُ الذي يُصلِحُ سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: «ليسَ الكذَّابُ الذي يُصلِحُ بينَ الناسِ ويقولُ خيراً ويَنْمِي خيراً»(٢)، قالت: ولم أسمعهُ - تعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم - يُرَخِّصُ في شيءٍ مما يقولُ الناسُ كذباً، إلا في ثلاثةٍ: الحربُ، والإصلاحُ بينَ الناسِ، وحديثُ الرجلِ امرأته، وحديثُ المرأةِ زوجَها(٣).

## مِنَ لِحِيسَ لِ إِنْ :

الله على الله صلى الله عن أسماء بنت يزيد أنها قالت، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُ الكذبُ إلا في ثلاثٍ: كذبُ الرجلِ امرأتَهُ ليُرضِيَها، والكذبُ في الحربِ، والكذبُ ليُصلِحَ بينَ الناسِ (٤).

٣٩١٢ ـ عن عائشة أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال:

 <sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية جابر رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ۲۱۶۲/۴، كتاب صفات المنافقين... (۵۰)، باب تحريش الشيطان... (۱٦)، الحديث (۲۸۱۲/۹۰).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٢٩٩، كتاب الصلح (٥٣)، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس (٢)، الحديث (٢٦٩٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٠١١/٤، كتاب الذي يصلح بين الناس (٢)، الحديث (٢٠١/ ١٠١٠)، واللفظ لهما، قوله: البر... (٤٥)، باب تحريم الكذب... (٢٧)، الحديث (٢٠١/ ٢٦٠٥)، واللفظ لهما، قوله: ويُنمي خيراً، بفتح الياء وكسر الميم أي: يبلغ لهما ما لم يسمعه منهما من الخير.

<sup>(</sup>٣) قول أم كلثوم جاء عند مسلم عقب رواية الحديث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المستد ٢٦١/٦، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٣١/٤، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في إصلاح ذات البين (٢٦)، الحديث (١٩٣٩)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٦٣٢/٣، الحذيث (٨٢٥٧)، وعزاه للخرائطي في مكارم الأخلاق.

«لا يكونُ لمسلم أنْ يهجرَ مسلماً فوقَ ثلاثةٍ، فإذا لقِيَهُ سلَّم عليهِ ثلاثَ مرَّاتٍ كُلُّ ذلكَ لا يَرُدُ عليهِ فقد باءَ بإثمِهِ»(١).

٣٩١٣ ـ وعن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الهُّ عليه وسلم قال: «لا يحِلُّ لمسلمٍ أنَّ يهجُرَ أخاهُ فوقَ ثلاثٍ، فمَن هجرَ فوقَ ثلاثٍ فماتَ دخلَ النار»(٢).

**٣٩١٤ ـ عن** أبي خِراش السُّلَمي أنه سمعَ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: «من هجرَ أخاهُ سنةً فهوَ كسفكِ دمِهِ» (٣).

٣٩١٥ عن أبي هريرة أنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «لا يجلُّ للمؤمنِ أنْ يهجرَ أخاهُ فوقَ ثلاثٍ، فإنْ مرَّتْ بهِ ثلاثةٌ فليَلْقَهُ فليُلْقَهُ فليُسلِّمْ عليهِ، فإنْ ردَّ عليهِ السلامَ فقد اشتركا في الأجرِ، وإنْ لم يَرُدَّ عليهِ فقد باءَ بالإثم وخرجَ المُسَلِّمُ مِن الهجرِ»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنن ٥/٥١، كتاب الأدب (٣٥)، باب فيمن يهجر أخاه المسلم (٥٥)، الحديث (٤٩١٣) واللفظ له، وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢١٥٧/٦، ضمن ترجمة محمد بن الحجاج المصفر، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٤٧/٩، الحديث (٢٤٨٧١). وعزاه الحاكم في الكني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٩٢/٢، وأخرجه أبو داود في السنن ٢١٥/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب فيمن يهجر أخاه المسلم (٥٥)، الحديث (٤٩١٤) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢٣٢/٧، وعزاه للنسائي، الحديث (٤٧٤٦)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٤٨/٩، وعزاه لابن النجار، الحديث (٢٤٨٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٢٠/٤، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص ١٤٦، باب من هجر أخاه سنة، الحديث (٤٠٦)، وأخرجه أبو داود في السنن ١١٥/٥ \_ ٢١٦، كتاب الأدب (٣٥)، باب فيمن يهجر أخاه المسلم (٥٥)، الحديث (٤٩٦٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٦٣/٤، كتاب البر...، باب من هجر أخاه سنة...، واللفظ لهم، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص ١٤٩، باب أن السلام يجزىء...، الحديث (٤٦)، وأخرجه البوداود في السنن ٥/٤١٠ ـ ٢١٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب فيمن هجر أخاه المسلم (٥٥)، الحديث (٤٩١٢) واللفظ له، و أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٣/١٠، كتاب الأيمان، باب من حلف لا يكلم رجلًا...، قوله: «المُسَلَمُ» بتشديد اللام المكسورة.

الله عليه الله عليه الدرداء أنه قال، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ أُخبِرُكم بأفضلَ مِن درجةِ الصيامِ والصدقةِ والصلاةِ، قلنا: بلى، قال: إصلاحُ ذاتِ البَيْنِ، وإفسادُ ذاتِ البَيْنِ هي الحالِقَةُ» (١) (صح).

٣٩١٧ ـ وقال: «دَبَّ إِليكُم داءُ الأممِ قبلَكم، الحسدُ والبغضاءُ هي الحالِقَةُ، لا أقولُ تحلِقُ الشعرَ ولكنْ تحلِقُ الدينَ» (٢).

٣٩١٨ عن أبي هريرة أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «إيَّاكُم والحسدَ فإنَّ الحسدَ يأكلُ الحسناتِ كما تأكلُ النارُ الحطبَ» (٣).

(٢) هذا الحديث مخرَّجُ من أربع طرق:

الأولى: من رواية يعيش بن الوليد، رفعه إلى النبي ﷺ، أخرجه معمر في الجامع (المطبوع بأخر المصنف لعيدالرزاق) ١٩٤٣٥، باب إفشاء السلام، الحديث (١٩٤٣٨) واللفظ له.

• الطريق الثانية: من رواية الزبير بن العوام رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسند ١٦٧/١، وأخرجه الترمذي في السنن ١٦٤/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٥٦)، الحديث (٢٥١٠)، وأخرجه البزّار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار ٢١٨/١ – ٤١٩، كتاب الحديث (٢٥١٠)، واللفظ لهم، وذكره الأدب، باب، وهو عقب باب فضل السلام، عقب الحديث (٢٠٠٢)، واللفظ لهم، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٢٦٢/٣، الحديث (٧٤٤٣)، وعزاه أيضاً للضياء المقدسي.

• الشالئة: من رواية ابن الزبير رضي الله عنها، اخرجه البزّار في المصدر نفسه، الحديث (٢٠٠٢).

الرابعة: من رواية يعيش بن الوليد، عن مولى الزبير، عن النبي ﷺ، اخرجه الترمذي في المصدر السابق، عقب الحديث (٢٥١٠).

المصدر السابق، عليه المعلم ( ١٠٨ )، والمنظر المعلم المعلم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٢/٤٤٤، واللفظ له، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص ١٤٨، باب الشحناء، الحديث (٤١٤)، وأخرجه أبو داود في السنن ٢١٨/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في إصلاح ذات البين (٥٨)، الحديث (٤٩١٩)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٦٣/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٥٦)، الحديث (٢٥٠٩)، وقال: (حديث صحيح)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٤٨٦، كتاب الأدب (٣٢)، باب الإصلاح بن الناس (٣٢)، الحديث (١٩٨٢).

وعن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إيَّاكُم وسوءَ ذاتَ البَيْنِ فإنها الحالِقَةُ» (١).

٣٩٢٠ عن أبي صِرْمة (٢)، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن ضَارً ضارً اللَّهُ بهِ، ومَن شاقً شاقً اللَّهُ عليهِ» (٣) (غريب).

اللَّهُ عليه وسلم قال: «ملعونٌ مَن ضارَّ مؤمناً (٤) أو مكرَ بهِ» (٥) (غريب).

٣٩٢٢ عن ابن عمر أنه قال: «صعِدَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم المنبرَ فنادَى بصوتٍ رفيع فقال: يا معشرَ مَن أَسْلَمَ بلسانِه ولم يُفْضِ الإيمانُ إلى قلبِهِ: لا تُؤذُوا المسلمينَ ولا تُعيِّروهم ولا تَتَبِعُوا عَوْراتِهم، فإنه مَن

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في السنن ٢٦٣/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٥٦)، الحديث (٢٥٠٨).

<sup>(</sup>٢) تصحف الاسم في مخطوطة برلين إلى (أبي هريرة) والتصويب من المطبوعة والأصول. وأبو صِرمَةُ، بكسر أوله، وسكون الراء، المازني الأنصاري: صحابي، اسمه مالك بن قيس، وقيل: قيسُ بن صرمة، وكان شاعِراً، روى له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة (ابن حجر، تقريب التهذيب ٤٣٧/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٥٣/٣، وأخرجه أبوداود في السنن ٤٩/٤ ـ ٥٠، كتاب الأقضية (١٨)، أبواب من القضاء (٣١)، الحديث (٣٦٣٥)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٣٣٤، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في الخيانة... (٢٧)، الحديث (١٩٤٠) وعزاه أيضاً واللفظ له، وقال: (حسن غريب) وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٥/٣٣٩، وعزاه أيضاً لنسائي، الحديث (٣٤٨٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/٥٨٥، كتاب الأحكام (١٣)، باب من بني في حقه... (١٧)، الحديث (٢٣٤٢).

 <sup>(</sup>٤) في المطبوعة (مسلماً) والصواب ما اثبتناه كما في المخطوطة وعند الترمذي.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الترمذي في السنن ٢٣٣١/٤، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في الخيانة... (٢٧)، الحديث (١٩٤١)، واللفظ له، وقال: (غريب)، وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢٠٥٣/٦، ضمن ترجمة فرقد ضمن ترجمة فرقد أبو يعقوب السبخي، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٣/٤١، ضمن ترجمة فرقد السبخي (٢٠٥)، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ٢/٥٤/١، وعزاه أيضاً للدارقطني في الأفراد وللبيهقي في شعب الإيمان.

يَتَبعْ عَوْرَة أخيهِ المسلمِ يتَبعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، ومن يتَبعِ اللَّهُ عَوْرَتَه يفضحُهُ ولو في جوفِ رَحْلِهِ (١).

٣٩ ٣٣ \_ عن سعيد بن زيد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنَّ مِن أربَى الرِّبَا الاستطالةُ في عرضِ المسلمِ بغيرِ حقَّ»(٢).

٣٩ ٢٤ وعن أنس أنه قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «لمَّا عَرَجَ بي ربي مرَرْتُ بقوم لهم أظفارٌ مِن نُحاسٍ يخمِشُونَ وجوهَهم وصدورهم، فقلتُ: مَن هؤلاءِ يا جبريلُ؟ قال: هؤلاءِ الذينَ ياكلونَ لحومَ الناسِ ويَقَعُونَ في أعراضِهم» (٣).

٣٩ ٢٥ وعن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَن حَمَى مؤمناً مِن منافقٍ يعيبُه، بعث الله مَلكاً يحمي لحمَهُ يومَ القيامةِ مِن نارِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في السنن ٢٠٨/٤، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في تعظيم المؤمن (٨٥)، الحديث (٢٠٣٧)، وذكر الترمذي للحديث رواية ثانية فقال: (وروى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي، عن حسين بن واقد نحوه)، وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٢٢٩/٤، تفسير سورة الحجرات (٤٩)، الآية (١٢)، من طريق أبي بكر الإسماعيلي (صاحب المستخرج على الصحيحين).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ١٩٠/، وأخرجه أبو داود في السنن ١٩٣/، كتاب الأدب (٣٥)، باب في الغيبة (٤٠)، الحديث (٤٨٧٦)، واللفظ لهما، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١١٧/، الحديث (٣٥٧)، وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة ١٤٠٢/٣، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ٢٧١/، وعزاه لسمّويه، وابن قانع، والضياء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٢٤/٣، وأخرجه أبو داود في السنن ١٩٤/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في الغيبة (٤٠)، الحديث (٤٨٧٨)، وذكره السيوطي في الدرَّ المتثور ٩٦/٦، تفسير سورة الحجرات، وعزاه أيضاً للبيهقي، وذكره المتقي في كنز العمال ٥٨٧/٣، وعزاه للضياء، الحديث (٨٠٢٩).

جهنم، ومَن قفا مسلماً بشيءٍ يريدُ شَيْنَهُ بهِ حبسَهُ اللَّهُ على جسرِ جهنَم حتى يخرجَ مما قالَ»(١).

الله عنها أنها قالت: «اعتلَّ بعيرٌ لصفية وعندَ زينبَ فضلُ ظهرٍ فقالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم لزينبَ: أعطيها بعيراً. فقالت: أنا أُعطي تلكَ اليهودية! فغضبَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم فهجرَها ذا الحِجَّةِ والمحرمَ وبعضَ صَفَرَ»(٢).

٣٩ ٢٧ – عن المُستورِدِ بنِ شداد أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «مَن أكلَ برجل مسلم أكْلَةً فإنَّ اللَّهَ يُطعِمُه مثلَها مِن جهنم، ومَن كُسِيَ ثوباً برجل مسلم فإنَّ اللَّه يكسوهُ مثلَه مِن جهنم، ومَن قامَ برجل مقامَ سُمعةٍ ورياءٍ فإنَّ اللَّه يقومُ بهِ مقامَ سمعةٍ ورياءٍ يومَ القيامةِ»(٣).

٣٩ ٢٨ وقال: «حُسْنُ الظنَّ (٤) مِن حُسْنِ العبادةِ» (٥).

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث تقدّم في باب الشفقة والرحمة على الخلق، من الحسان، الحديث (٣٨٨٢)، من رواية معاذ بن أنس الجهني، وليس من رواية أنس كها جاء في المطبوعتين وفي مخطوطة برلين، وقد أشار إلى ذلك المناوي في كشف المناهج، ق ١١٩/أ، فقال: (ووقع في بعض نسخ المصابيح، نسبة الحديث إلى رواية أنس، والصواب إنما هو معاذ بن أنس، وكذا رواه المصنف في شرح السنة).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ۲۹۱/۲، وأخرجه أبو داود في السنن ۸/۵ ــ ۹، كتاب السنة (۳٤)،
 باب ترك السلام على أهل الأهواء (٤)، الحديث (٤٦٠٢)، واللفظ له. وقد تأخر هذا الحديث في مخطوطة برلين إلى آخر الباب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسئد ٢٢٩/٤، وأخرجه أبو داود في السئن ١٩٥/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في الغيبة (٤٠)، الحديث (٤٨٨١)، واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٧/٤ ـ ١٢٨، كتاب الأطعمة، باب لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، وقال: (صحيح الإسناد).

 <sup>(</sup>٤) العبارة في المطبوعة (حسن الظن بالله) وما اثبتناه مِنَ المخطوطة وهو الموافق للفظ ابـــي داود.

<sup>(°)</sup> أخرجه من ريواية أبي هريرة رضي الله عنه، احمد في المسئد ٢٠٧/٢، وأخرجه أبو داود في المسئن ٢٦٦/٥، الحديث (٤٩٩٣)، وأخرجه السئن ٢٦٦/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في حسن الظن (٨٩)، الحديث (٤٩٩٣)، وأخرجه الحاكم في المسئدرك ٢٥٦/٤، كتاب التوبة...، باب جدُّدوا إيمانكم...، واللفظ له.

#### ١٨ \_ باب الحذر والتأني في الأمور

## مِنْ الشِّحِينُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ

[١/٢٢٧] به ٣٩٣٩ \_ / قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «لا يُلْدَغُ المؤمنُ مِن جُحْرِ واحدٍ مرتينِ» (١).

ورسولُه: الحِلمُ والأناةُ»(٢٠).

## مِنْ لِحِيتُ لِانْ:

سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الأناةُ مِن اللهِ، والعجلةُ من الشيطانِ» (عريب).

٣٩٣٢ ـ عن أبي سعيد أنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «لا حليمَ إلا ذو عَثرةٍ، ولا حكيمَ إلا ذو تَجربةٍ» (٤) (غريب).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/٥٢٩، كتاب الأدب (٧٨)، باب لا يلدغ المؤمن... (٨٣)، الحديث (٦١٣٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١/٥٢٥، كتاب الرهدد... (٥٣)، باب لا يلدغ المؤمن... (١٢)، الحديث (٢٢٩٥/٢) واللفظ لهما.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية ابن عباس رضي الله عنها، مسلم في الصحيح ۱/٤٩، كتاب الإيمان (۱)،
 باب الأمر بالإيمان... (۱)، الحديث (۱۷/۲۵).

 <sup>(</sup>٣) اخرجه الترمذي في السنن ٢٩٧/٤، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في التأني والعجلة (٦٦)، الحديث (٢٠١٢)، وقال: (هذا حديث غريب).

وقد جاء حديث بمعناه ذكره السيوطي في جمع الجوامع ١/٠٠٠، ونصُّه: «التأني من الله والعجلة من الشيطان، وعزاه للخرائطي في مكارم الأخلاق، وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه، وعزاه لابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن مجاهد مرسلًا، ولسعيد بن منصور عن الحسن مرسلًا.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المستد ٢٩/٣، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٧٩/٤، كتاب البر. . . (٢٨)،
 باب ما جاء في التجارب (٨٦)، الحديث (٢٠٣٣)، وقال: (حديث حسن غريب لا نعرفه إلا =

٣٩٣٣ \_ عن أنس: «أنَّ رجلًا قالَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: أَوْصني، فقال: خُذِ الأمرَ بالتدبيرِ فإنَّ رأيتَ في عاقبيّه خيراً فأَمْضِهِ، وإنْ خِفْتَ غياً فأمسِكُ» (١).

٣٩٣٤ ـ عن مصعب بن سعد، عن أبيهِ \_ قال الأعمش: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم \_ قال: «التؤدّة في كلّ شيءٍ إلا في عمل الأخرةِ» (٢).

٣٩٣٥ ـ عن عبدِاللَّهِ بن سَرْجَس أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

عن هذا الوجه)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٩٣/٤، كتاب الأدب، باب لا حليم إلا ذو عثرة، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٣٢٤/٨، ضمن ترجمة عبدالله بن وهب (٤٢٨) واللفظ لهم، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ١٩٩١، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وللعسكري في الأمثال.

وهذا الحديث بما رماه القزويني بالوضع، وأجاب عنه الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث المصابيح، فقال: (الحديث الثاني عشر، حديث: ولاحكيم إلا ذو تجربة، ولاحليم إلا ذو عثرة»، قلت: أخرجه أحمد، والترمذي، والحاكم، من طريق عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، قال الترمذي: وحسن غريب، وقال الحاكم: وصحيح الإسناد،، قلت: وقد صحّح ابن حبان هذه النسخة من رواية ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن دراج، عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، فأخرج كثيراً من أحاديثه في عمرو بن الحارث، عن دراج، عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، فأخرج كثيراً من أحاديثه في وصحيحه).

<sup>(</sup>۱) أخرجه معمر في كتاب الجامع (المطبوع بآخر المصنف عبدالرزاق) ۱۱/۱۱، باب الاستخارة، الحديث (۲۰۲۱۲)، واللفظ له، وأخرجه ابن عدي في الكامل ۲۰۲۱، ضمن ترجمة أبان بن أبي عياش، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ۳۸۰/۳، الحديث (۷۰٤٥)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه البغوي من طريق معمر في شرح السنة ۱۷۸/۱۳، الحديث (۳۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) أخسرجه أبسوداود في السنن ١٥٧/٥، كتساب الأدب (٣٥)، بساب في السرفق (١١)، الحديث (٤٨١٠)، واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٤/١، كتاب الإيمان، باب التؤدة في كل شيء...، وقال: (على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٩٨/٣، الحديث (٥٦٧٣)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان.

قال: «السمتُ الحسنُ والتـوَدَةُ والاقتصادُ، جزءٌ مِن أربعةٍ وعشرينَ جزأً مِن النبوةِ»(١).

٣٩٣٦ – عن ابن عباس أنَّ نبيً اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «إنَّ الهَدْيَ الصالحَ، والسمْتَ الصالحَ، والاقتصاد، جزءٌ مِن خمسةٍ وعشرينَ جزأً مِن النبوةِ»(٢).

٣٩٣٧ ــ عن جابر بن عبدالله، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حدَّثَ الرجلُ بالحديثِ ثم التفتَ فَهِيَ (٣) أَمَانَةُ »(٤).

٣٩٣٨ ـ عن أبي هريرة: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لأبي الهيثم بنِ (٥) التيهانِ: هل لكَ خادمٌ؟ قال: لا، فقال: إذا أتَانَا سَبْيُ فائتنا، فأتيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم برأسينِ، فأتاهُ أبو الهيثم فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم برأسينِ، فأتاهُ أبو الهيثم فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: اختَرْ منهما، فقال: يا نَبيَ اللَّهِ اختَرْ لي، فقالَ النبيُّ صلى

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في السنن ٢٦٦/٤، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في التأني والعجلة (٦٦)، الحديث (٢٠١٠)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٩٨/٣، الحديث (٦٦)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٩٨/٣، الحديث (٦٧٢) وعزاه لعبد بن حميد، وللطبراني في المعجم الكبير، وللضياء.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ۲۹٦/۱ واللفظ له، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص ۱٦٤ – ۲۵
 (۲) باب الرفق، الحديث (٤٦٨)، وأخرجه أبو داود في السنن ١٣٦/٥ – ١٣٧، كتاب الأدب (٣٥)، باب في الوقار (٢)، الحديث (٤٧٧٦) واللفظ له.

 <sup>(</sup>٣) العبارة في المطبوعة (فهو)، وما أثبتناه من المخطوطة، وهو الموافق للفظ أبسي داود.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ٢٤٢ ـ ٢٤٣، الحديث (١٧٩١)، وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٥٩ ـ ٣٨٠، واخرجه أبو داود في المسنن ١٨٨/ ـ ١٨٩، كتاب الأدب (٣٥)، بأب في نقل الحديث (٣٥)، الحديث (٤٨٦٨)، وأخرجه الترمذي في المسنن ١٤١/٤، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في أن المجالس أمانة (٣٩)، الحديث (١٩٥٩)، واللفظ لهما، قوله: «ثم التفت» أي غاب عنك بمفارقة المجلس.

 <sup>(</sup>٥) ساقطة من المخطوطة، والصواب إثباتها كما في المطبوعة وسنن الترمذي.

اللَّهُ عليه وسلم: إنَّ المستشارَ مؤتمنُ خذْ هذا فإني رأيتُه يُصلي، واستَوْصِ بهِ معروفاً»(١)(٢).

٣٩٣٩ \_ وقال: «المجالسُ بالأمانةِ إلا ثلاثةَ مجالسِ: سَفْكُ دمِ حرامٌ، أو اقتطاعُ مالٍ بغيرِ حقّ »(٣).

• ٣٩٤٠ ــ وقال: «إنَّ مِن أعظم ِ الأمانةِ عندَ اللَّهِ تعالى يومَ القيامةِ: الرجلُ يُفْضي / إلى امرأتِهِ وتُفضي إليه ثم يُفشي سرَّها» (٤).

#### ١٩ \_ باب الرفق والحياء وحسن الخلق

## من الشيحة الله

٣٩٤١ \_ عن عائشة أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «إنَّ

 <sup>(</sup>١) في المخطوطة عقب هذا الحديث إعادة لحديث إذا حدّث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة العدّ ولعلّه سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود في السنن ٣٤٥/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب في المشورة (١٢٣)، الحديث (١٢٨)، مختصراً، وأخرجه الترمذي في السنن ١٨٣٥هـ ٥٨٤ كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي على (٣٩)، الحديث (٢٣٦٩) برواية مطوّلة واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٢٣٣/، كتاب الأدب (٣٣)، باب المستشار مؤتمن (٣٧)، الحديث (٣٧٤٥) مختصراً، «وأبو الهيثم» ذكره ابن حجر في الإصابة ٢٠٩/٤، برقم (١١٩٩)، وقال: (أبو الهيثم بن التيهان بفتح المثناة الفوقانية مع كسرها، ابن مالك بن عتيك...، الأنصاري الأوسي) ثم أشار إلى قصته في الحديث.

<sup>(</sup>٣) تقدّم هذا الحديث في باب الشفقة والرحمة على الخلق، برقم (٣٨٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أحمد في المسند ٦٩/٣، وأخرجه أبو داود في السنن ١٨٩/٥ ــ ١٩٠، كتساب الأدب (٣٥)، بساب في نـقـــل الحـــديث (٣٧)، الحديث (٤٨٧٠)، واللفظ لهما، وقد سبق هذا الحديث في موضعين: الأول في كتاب النكاح، باب المباشرة ضمن الصحاح برقم (٢٣٧٤)، وفي كتاب الأداب، باب الشفقة والرحمة على الحلق، ضمن الحسان، برقم (٣٨٨٥).

اللَّهَ رفيقٌ يحبُّ الـرفقَ، ويُعطي على الـرفقِ ما لا يُعـطي على العنفِ، وما لا يُعطي على ما سِواهُ»(١).

٣٩٤٢ ـ وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: «عليكِ بالرفقِ وإيَّاكِ والعُنْفَ والفُحْشَ، إنَّ الرفقَ لا يكونُ في شيءٍ إلا زانَهُ ولا يُنزَعُ مِن شيءٍ إلا شانَهُ» (٢).

٣٩٤٣ ـ وعن جرير، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن يُحْرَم الله عليه وسلم قال: «مَن يُحْرَم الخيرَ» (٣).

ع ٣٩٤٤ ـ وقال: «إنَّ الحياءَ مِن الإيمانِ» (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٠٠١/٤ ـ ٢٠٠٢، كتاب البر... (٤٥)، باب فضل الرفق (٢٣)، الحديث (٢٥٩٣/٧٧).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث مركّب من روايتين وقد ساقه البغوي مدرجاً، وقد عزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ١٤٠٧/٣، لمسلم فقط، وتبعه المناوي في كشف المناهج، ق ١٢٠/أ، وقال أيضاً: (ولم يخرجه البخاري) لكن أخرج البخاري قوله: «عليك بالرفق، وإيّاك والعنف والفحشه في الصحيح ١٠٠/١٠، كتاب الأدب (٧٨)، باب لم يكن النبي ﷺ فاحشاً... (٣٨)، الحديث (٢٠٠٠)، وأخرج بقيته مسلم في الصحيح ٢٠٠٤/٤، كتاب البر... (٤٥)، باب فضل الرفق (٢٣)، الحديث (٧٨ ـ ٢٥٩٤/٧٩).

 <sup>(</sup>٣) اخرجه مسلم في المصحيح ٢٠٠٠٣/٤ كتاب البر... (٤٥)، باب فضل الرفق (٢٣)،
 الحديث (٢٥٩٢/٧٤).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنها، أخرجه البخاري في الصحيح ١/٤٧، كتاب الإيان (٢)، باب الحياء من الإيان (١٦)، الحديث (٢٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١/٦٣، كتاب الإيان (١)، باب بيان عدد شعب الإيان... (١٢)، الحديث (٣٦/٥٩) واللفظ لهما.

ويروى: «الحياءُ لا يأتي إلا بخيرٍ» (١) ويروى: «الحياءُ خيرٌ كلُه» (٢).

إذا النبوةِ الأولى: إذا الناسَ مِن كلامِ النبوةِ الأولى: إذا لم تَسْتَحي فاصنعْ ما شئت»(٣).

٣٩٤٧ ـ عن نوَّاس بن سمعان قال: «سألتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن البِرِّ والإِثمِ؟ فقال: البِرُّ حُسْنُ الخُلُقِ، والإِثمُ ما حاكَ في صدرِكَ وكرِهتَ أنْ يطلِعَ عليهِ الناسُ»(3).

٣٩٤٨ ـ وقال: «إنَّ مِن أُحبِّكم إليَّ أحسنَكم أخلاقاً» (٥). وقال: «إنَّ مِن خيارِكم أحسنَكم أخلاقاً» (٢). وقال: «إنَّ مِن خيارِكم أحسنَكم أخلاقاً» (٢).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من رواية عمران بن حصين رضي الله عنه، أخرجه البخري في الصحيح ۲۱/۱۰، كتاب الأدب (۷۸)، باب الحياء (۷۷)، الحديث (۲۱۱۷)، وأخرجه مسلم في الصحيح ۲/۱، كتاب الإيمان (۱)، باب بيان عدد شعب الإيمان... (۱۲)، الحديث (۳۷/٦۰) واللفظ لهما.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية عمران بن حصين رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ٦٤/١، كتاب الإيمان (١)، باب بيان عدد شعب الإيمان . . . (١٢)، الحديث (٣٧/٦١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أبي مسعود البدري رضي الله عنه، البخاري في الصحيح ١٠/ ٢٣/٥، كتاب
 الأدب (٧٨)، باب إذا لم تستحي . . . (٧٨)، الحديث (٦١٢٠).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١٩٨٠/٤، كتاب البر... (٥٤)، باب تفسير البر والإثم (٥)، الحديث (٢٥٥٣/١٤).

<sup>(°)</sup> أخرجه من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها، البخاري في الصحيح ١٠٢/٧، كتاب فضائل الصحابة (٦٢)، باب مناقب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (٢٧)، الحديث (٣٧٥٩).

<sup>(</sup>١) متفق عليه من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٦/٦، كتاب المناقب (٦١)، باب صفة النبي ﷺ (٢٣)، الحديث (٥٥٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٨١٠/٤، كتاب الفضائل (٤٣)، باب كثرة حيائه ﷺ (٦٦)، الحديث (٢٣١/٦٨) واللفظ لهما.

#### مِنْ كِيسَانُ :

• ٣٩٥٠ عن عائشة رضي الله عنها قالت، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَن أُعطيَ حظَّهُ مِن الرفقِ أُعطيَ حظَّهُ من خيرِ الدنيا والآخرةِ، ومَن حُرِمَ حظَّهُ مِن الرفقِ خيرِ الدنيا والآخرةِ، ومَن حُرِمَ حظَّهُ مِن خيرِ الدنيا والآخرةِ» (١).

الله صلى الله عليه وسلم: «الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار» (٢).

٣٩٥٢ عن أسامة بن شريك قال: «قالوا يا رسولَ اللَّهِ ما خيرُ ما أعطيَ الإنسانُ؟ قال: الخلقُ الحسنُ» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ١٥٩/٦، وأخرجه أبونعيم في الحلية ١٥٩/٩، ضمن ترجمة الإمام الشافعي (٤١٥)، واللفظ له، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٤٦/٣، الحديث (٤٠٩)، واللفظ وعزاه للحكيم الترمذي، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٧٤/١٣، الحديث (٣٤٩١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/١٠٥، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/٣٦٥، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في الحياء (٣٥)، الحديث (٢٠٠٩)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص ٤٧٦، كتاب الأدب (٣٢)، باب ما جاء في الحياء (٤)، الحديث (١٩٢٩)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/١٥ ـ ٣٥، كتاب الإيمان، باب الحياء من الإيمان، واللفظ لهم جميعاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ص ١٧١، الحديث (١٢٣٣)، وأخرجه أحمد في المسند ٢٧٨/٤، ضمن رواية مطوّلة، وأخرجه ابن ماجه في المسنن ٢٧٨/٤، كتاب الطب (٣١)، باب ما أنزل الله داءاً إلا ... (١)، الحديث (٣٤٣٦)، ضمن رواية مطوّلة، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٤٧٥، كتاب الأدب (٣٢)، باب ما جاء في حسن الخلق (٣)، الحديث (١٩٢٥) واللفظ له، وقال القاري في المرقاة ٢٣٩/٤؛ (قال الشيخ الجزري، رواه البيهقي في الشعب من حديث أسامة).

٣٩٥٣ ـ عن حارثة (١) بن وهب قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «لا يدخلُ الجنةُ الجوَّاظُ ولا الجَعْظريُّ»(٢) قال: والجوَّاظُ الغليظُ الفظُ.

ع ٣٩٥٤ عن أبي الدرداء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ القلَم شيءٍ يوضعُ في ميزانِ المؤمنِ يومَ القيامةِ خلقٌ حسنٌ، / وإنَّ اللَّهَ يُبغِضُ [٢٢٨] الفاحشَ البذيء» (٣) (صحيح).

وعن عائشة، عن رسول ِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «إنَّ المؤمنَ ليُدرِكُ بحسنِ خلقِه درجةَ قائم ِ الليل ِ وصائم ِ النهارِ» (٤).

<sup>(</sup>١) ورد الاسم في الأصل المخطوط وفي المطبوعتين (عكرمة بن وهب)، والصواب ما أثبتناه، كما قال الخطيب التبريزي في المشكاة ١٤٠٨ – ١٤٠٩، الحديث (٥٠٨٠)، ما نصه: (رواه أبو داود في «سننه» والبيهقي في «شعب الإيمان» وصاحب «جامع الأصول» فيه عن حارثة، وكذا في «شرح السنة» عنه)، وقال القاري في المرقاة ٤٠/٤٧ أيضاً (وفي نسخ «المصابيح» عن عكرمة بن وهب، أي في بعضها، وإلا ففي أكثرها: عن حارثة بن وهب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود في السنن ١٥١/٥، كتاب الأدب (٣٥)، بــاب في حسن الخلق (٨)، الحديث (٤٨٠١) واللفظ له، وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة ١٤٠٨/٣ ــ ١٤٠٩، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وذكره السيوطي في جمع الجوامع وعزاه لعبد بن حميد، ولابن قانع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسئد ٢/٢٤، وأخرجه أبوداود في السنن ١٤٩/٥ ـ ١٥٠، كتاب الأدب (٣٥)، بساب في حسن الخلق (٨)، الحديث (٤٧٩٩)، وأخرجه التسرمذي في السنن ٣٦٢/٤، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في حسن الخلق (٦٢)، الحديث (٢٠٠٧)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٧٨/١٣، الحديث (٣٤٩٦) وأللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٢/٠٩، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن ١٤٩/، كتاب الأدب (٣٥)، باب في حسن الخلق (٨)، الحديث (٤٧٩٨)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٤٧٥، كتاب الأدب (٣٢)، باب ما جاء في حسن الخلق (٣)، الحديث (١٩٢٧)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٠/١، كتاب الإيمان، باب إن الله ليبلغ العبد...، وقال: (على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.

٣٥٦ عن أبي ذر قال: «قال لي رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: اتَّقِ اللَّهَ حيثُما كنتَ وأَتْبعِ السيئةَ الحسنةَ تَمْحُها وخالِقِ الناسَ بخلقٍ حسنٍ» (١).

«المؤمنُ الله عليه وسلم: «المؤمنُ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: «المؤمنُ غِرُّ كريمٌ، والفاجرُ خِبُّ لئيمٌ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ١٥٣/٥، وأخرجه الدارمي في السنن ٣٢٣/٢، كتاب الرقاق، باب في حسن الخلق، وأخرجه الترمذي في السنن ٣٥٥/٤، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في معاشرة الناس (٥٥)، الحديث (١٩٨٧)، وقال: (حديث حسن صحيح).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ١٩٥١، وأخرجه الترمذي في السنن ١٩٤٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٢٤٨٨)، وقال: (حديث حسن غريب)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٦٩، كتاب البيوع (١١)، باب في الهين اللين (٧)، الحمديث (١٠٩٧)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ١٦/٣، الحديث (١٠٩٧)، وعزاه للطبراني في المعجم الكبير، وللبيهقي في شعب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/٩٤/، وأخرجه أبو داود في السنن ١٤٤/، كتاب الأدب (٣٥)، باب في حسن العشرة (٦)، الحديث (٤٧٩)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣٤٤/٤، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في البخيل (٤١)، الحديث (١٩٦٤)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ٢٠٢/، باب مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ في المؤمن...، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٣٤١، كتاب الإيمان، باب المؤمن غرَّ...، وأخرجه الحطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٩٨٨، ضمن ترجمة سليمان بن داود المباركي (٤٦٢٤) واللفظ لهم جميعاً، قوله: «غِرَّ بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء «كريم» أي موصوف بالوصفين أي له الاغترار لكرمه، وله المسامحة في عظوظ الدنيا لا لجهله، وقوله: «خِبُ» بفتح خاء معجمة وتكسر، وتشديد موحدة، أي خداع.

٩٥٩ \_ وقال: «المؤمنونَ هَينُونَ لَينونَ كالجملِ الأنفِ، إنْ قِيدَ
 انقادَ وإنْ أُنيخَ على صخرةٍ استناخَ»(١) [مُرسَلً](٢).

ولا يصبر على أذاهم» (٣).

٣٩٦١ وعن سهل بن معاذ، عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن كظمَ غيظاً وهو يقدرُ على أنْ يُنْفِذَهُ دعاهُ اللَّهُ على رؤوسِ الخلائقِ يومَ القيامةِ حتى يُخَيِّرَهُ في أيِّ الحورِ شاءً» (الخريب)، وفي رواية:

<sup>(</sup>١) ساقطة من المطبوعة، والصواب إثباتها كما في المخطوطة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من رواية مكحول مرسلاً، عبدالله بن المبارك في كتاب الزهد، ص ١٣٠، باب حفظ اللسان، الحديث (٣٨٧) واللفظ له، وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة ١٤١٠، ١٤١٠، الحديث (٥٠٨٦)، وعزاه للترمذي، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٥/١٨٠، ضمن تزجمة مكحول الشامي (٣١٦)، وأخرجه الشهاب القضاعي في المسند ١١٥١، من طريق ابن المبارك، باب المؤمنون هينون لينون (٩٧)، الحديث (١٤٠)، وذكره المناوي في فيض القدير ٢٥٨/، الحديث (٩١٠)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان وقال: (المرسل أصح).

وأخرجه عن ابن عمر رضي الله عنها متصلاً مرفوعاً، العقيلي في الضعفاء الكبير ٢٧٩/، ضمن ترجمة عبدالله بن عبدالعزيز بن أبي رؤاد (٨٤٢)، وأخرجه الشهاب القضاعي في المسند ١١٤/١ – ١١٥، باب المؤمنون هينون..، الحديث (١٣٩)، وذكره المناوي في فيض القدير ٢٥٨/، الحديث (٩١٦٣)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان. قوله: وأيف، بفتح الهمزة ويحد، وبكسر النون، قيل الأيف: الذلول، قوله: وقيد، قاده وجرّه، ومعنى الحديث: أنّ المؤمن شديد الانقياد للشارع في أوامره ونواهيه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ص ٢٥٦، الحديث (١٨٧٦)، وأخرجه أحمد في المسند ٢٣/٤، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٦٢/٤ ـ ٦٦٣، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٥٥)، الحديث (٢٥٠٧)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢٨٣٨/، كتاب الفتن (٣٦)، باب الصبر على البلاء (٢٣)، الحديث (٤٠٣٢).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المستد ٣/٠٤، وأخرجه أبوداود في السنن ١٣٧/ – ١٣٨، كتاب الأدب (٣٥)، باب من كنظم غيظاً (٣)، الحديث (٤٧٧٧)، وأخبرجه الترمذي في =

«ملأ اللَّهُ قلبَه أمناً وإيماناً» (١) وزاد بعضهم: «مَن تركَ لُبسَ ثوبِ جمالٍ وهو يقدرُ عليهِ \_ أحسبُه قال \_ تواضعاً كساهُ اللَّهُ حُلَّةَ الكرامةِ ومَن تزوَّجَ للَّهِ تَوَجَهُ اللَّهُ تَاجَ الملكِ» (٢).

#### ٠ ٢ \_ باب الغضب والكبر

## من المعسلاج :

٣٩٦٢ عن أبي هريرة: «أنَّ رجلًا قالَ للنبيُّ صلى الله عليه وسلم: أَوْصِني، قال: لا تَغضبُ، فرَدَّدَ مِراراً، قال: لا تَغضبُ،

السنن ٤/٢٧٢، كتاب البر... (٢٨)، باب في كظم الغيظ (٧٤)، الحديث (٢٠٢١)، وقال: (حديث حسن غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/١٤٠٠، كتاب الزهد (٣٧)، باب الحلم (١٨)، الحديث (٤١٨) واللفظ لهم، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٨/٧٤، ضمن ترجمة إبراهيم بن أدهم (٣٦٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه من رواية سويد بن وهب، عن رجل من أبناء أصحاب النبي ﷺ، عن أبيه، الحرجه من رواية سويد بن وهب، عن رجل من أبناء أصحاب النبي ﷺ، عن أبيه، أبو داود في السنن ١٣٨/، كتاب الأدب (٣٥)، باب من كظم غيظاً (٣)، الحديث (٤٧٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه، قوله: (أحسبه قال) هي جملة اعتراضية من أحد رواة الحديث، وهو بشر بن منصور، كما جاء في السنن، قوله: «ومن تزوج» كذا وردت في المطبوعتين وفي الأصل المخطوط، وفي المشكاة، ولكنها في سنن أبي داود «ومن زوج».

وأخرج نحوه من رواية معاذبن أنس الجهني رضي الله عنه، أحمد في المسند ٢٣٨/٣ – ٤٣٩، وأخرج نحوه من رواية معاذبن أنس الجهني رضي الله عنه، أحمد في المسند (٣٨)، باب (٣٩)، وأخرجه التسرمذي في المستدرك ١٨٤/٤، كتاب اللباس، قبيل باب بيان الحديث (٢٤٨١)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٨٤/٤، كتاب اللباس، قبيل باب بيان أوصاف حوض الكوثر، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٨/٤٤، ضمن ترجمة إبراهيم بن أدهم (٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخبرجه البخباري في الصحيح ١٩/١، كتباب الأدب (٧٨)، بباب الحمد من الغضب. . . (٧٦)، الحديث (٦١١٦)، قوله: وأنَّ رجلًا، هو ابن عمر، أو حارثة بن قدامة، أو سفيان بن عبدالله.

٣٩٦٣ وقال: «ليسَ الشديدُ بالصَّرَعَةِ، إنما الشديدُ الذي يملِكُ نفسَهُ عندَ الغضبِ» (١).

٣٩٦٤ ــ وقال: «ألا أُخبرُكم بأهلِ الجنةِ؟ كلُّ ضعيفٍ مُتَضَعِّفٍ<sup>(٢)</sup> لو أقسمَ على اللَّهِ لأبَرَّهُ، / ألا أُخبِرُكم بأهلِ النارِ؟ كلُّ عُتُلٌ جَوَّاظٍ [٢٢٨/ب] مُستكبرٍ»<sup>(٣)</sup>، ويروى: «كلُّ جَوَّاظٍ زنيمٍ متكبِّرٍ»<sup>(٤)</sup>.

وقال: «لا يدخلُ النارَ أحدٌ في قلبِهِ مثقالُ حبَّةٍ مِن خردلٍ مِن إيمانٍ، ولا يدخلُ الجنةَ أحدٌ في قلبِهِ مثقالُ حبةٍ مِن خردل مِن إيمانٍ، ولا يدخلُ الجنةَ أحدٌ في قلبِهِ مثقالُ حبةٍ مِن خردل مِن كبرياءً»(٥).

٣٩٦٦ ــ وقال: «لا يدخلُ الجنةَ [أحدُ في قلبِهِ](٦) مثقالُ ذرةٍ مِن

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ۱۰/۵۱۸، كتاب الأدب (۷۸)، باب الحذر من الغضب... (۷۲)، الحديث (۲۱۱۶)، وأخرجه مسلم في الصحيح ۲۰۱٤/۶، كتاب البر... (۵۶)، باب فضل من يملك نفسه... (۳۰)، الحديث (۲۰۹/۱۰۷) واللفظ لهما.

 <sup>(</sup>٢) قوله: «متضعّف» كذا وردت في الأصل المخطوط، ق ٢٢٨أ، وفي المطبوعة الأميرية وفي
 الصحيحين، ولكنها في المطبوعة بالمكتبة التجارية «مستضعف».

<sup>(</sup>٣) منفق عليه من رواية حارثة بن وهب الخنزاعي رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٦٢/٨، كتاب التفسير (٦٥)، باب(١): ﴿ عُتُلَّ بَعْدَ ذَلكَ زَنيم ﴾ سورة القلم (٦٨)، الأية (١٣)، الحديث (٤٩١٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢١٩٠/٤، كتاب الجنة . . . (١٥)، باب النار يدخلها الجبارون . . . (١٣)، الحديث (٢٨٥٣/٤٦) واللفظ لها، قوله: ومُتضعف بفتح العين ويكسر، كأنه مطلوب منه التذلل والتواضع مع إخوانه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية حارثة بن وهب الخُزَاعي رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٢٨٥٣/٤٧)، قوله: «جَوَّاظ» بتشديد الواو أي جموع منوع، أو مختال، قوله: «زنيم» الدعيُّ في النسب الملصق بالقوم وليس منهم.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ٩٣/١، كتاب
الإيجان (١)، باب تحريم الكبر... (٣٩)، الحديث (٩١/١٤٨)، قوله: «مِن خردل، قيل:
إنه الحبة السوداء وهو تمثيل للقلة.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من مخطوطة برلين، واثبتناها من المطبوعة وصحيح مسلم.

كِبْرٍ، فقال رجلٌ: إنَّ الرجلَ يُحِبُّ أَنْ يكونَ ثُوبُه حسناً ونعلُهُ حسناً؟ فقال: إنَّ اللَّهَ جميلٌ يحبُّ الجمالَ، الكِبْرُ: بَطَرُ الحقِّ وغَمْطُ الناسِ »(١).

٣٩٦٧ \_ وقال: «ثلاثة لا يُكلِّمُهم اللَّهُ يومَ القيامةِ ولا يُزكِّيهم \_ ويُروى: ولا يَنظرُ إليهم \_ ولهم عذابٌ أليمٌ: شيخٌ زانٍ، ومَلِكُ كذَّابٌ، وعائلٌ مستكبِرٌ» (٢).

٣٩٦٨ ـ وقال: «قالَ اللَّهُ تعالى: الكبرياءُ رِدائي والعَظَمةُ إزاري، فَمَن نازَعَني واحداً منهما قذفتُه في النارِ» (٣).

#### مِنَا لِحِيتُ نَانٌ :

٣٩٦٩ \_ عن سلمة بن الأكوع قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «لا يزالُ الرجلُ يذهبُ بنفسِه حتى يُكتَبَ في الجبَّارِينَ فيصيبُهُ ما أصابَهم» (٤).

 <sup>(</sup>١) أخرجه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، مسلم في الصبحيح ٩٣/١، كتاب الإيمان (١)،
 باب تحريم الكبر وبيانه (٣٩)، الحديث (٩١/١٤٧)، قوله: «غَمَّطُ الناس» أي استحقار الحلق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ١٠٢/١، كتاب الإيمان (١)، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار... (٤٦)، الحديث (١٠٧/١٧٢)، قوله: «ويروى: ولا ينظر إليهم» جاء ضمن رواية مسلم ما نصه: «قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم»، قوله: «عائل» أي فقير متكبر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنها، مسلم في السحيح ٢٠٢٣/٤، كتاب البر... (٤٥)، باب تحريم الكبر (٣٨)، الحديث (٢٦٢٠/١٣٦)، وأخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أبودأود في السنن ٢٠٠٤\_ ٢٥١ كتاب اللباس (٢٦)، باب ما جاء في الكبر (٢٩)، الحديث (٢٩)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في السنن ٣٦٢/٤، كتاب البر... (٢٨)، بـاب ما جـاء في الكبر (٦)، الحديث (٢٠٠٠)، واللفظ له، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٣/٧، الحديث (٢٠٥٤)، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ٩٩٩/١، وعزاه للدارقطني في الأفراد.

• ٣٩٧٠ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «يُحشَّرُ المتكبرونَ أمثالَ الذرَّ يومَ القيامةِ في صورةِ الرجالِ، يَغشاهُم الذلُّ مِن كلِّ مكانٍ يُساقونَ إلى سجنٍ في جهنم يسمى بَوْلَسَ تَعْلُوهم نارُ الأنيارِ، يُسْقَوْنَ مِن عُصارةِ أهلِ النارِ طينةِ الخبالِ» (١).

٣٩٧١ عن عطية بن عروة السعدي قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «إنَّ الغضبَ مِن الشيطانِ، وإنَّ الشيطانَ خُلِقَ مِن النارِ، وإنَّ الشيطانَ خُلِقَ مِن النارِ، وإنَّ النارُ بالْماءِ، فإذا غَضِبَ أحدُكم فليتوضأ (٢).

٣٩٧٢ ـ عن أبي ذرَّ أنَّ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «إذا غضبَ أحدُكم وهوقائمٌ فليجلس، فإنَّ ذهبَ عنه الغضبُ وإلا فليضطجع» (٣).

٣٩٧٣ ـ عن أسماء بنت عُمَيْس قالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: «بئسَ العبدُ عبدٌ تخيَّلَ واختالَ ونسيَ الكبيرَ المتعالِ، بئسَ العبدُ عبدٌ تجيَّر واعتدَى ونسيَ الجبارَ الأعلى، بئسَ العبدُ / عبدٌ سَها [٢٢٩٩]

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ١٧٩/، وأخرجه النرمذي في السنن ١٥٥/، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٤٧)، الحديث (٢٤٩٢) واللفظ له، قوله: «بَوْلَس» بفتح موحَّدة، وسكون واو وفتح لام وسين، وفي بعض النسخ بضم أوله.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٢٦/٤، وأخرجه أبو داود في السنن ١٤١/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب
 ما يقال عند الغضب (٤)، الحديث (٤٧٨٤) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١٥٢/٤، وأخرجه أبو داود في السنن ١٤١/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب ما يقال عند الغضب (٤)، الحديث (٤٧٨٢)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٤٨٤، كتاب الأدب (٣٢)، باب ما جاء في الغضب (٢٦)، الحديث (١٩٧٣)، وعزاه واللفظ لهم، وقد ذكره الخطيب التبريزي الحديث في المشكاة ١٤١٥/٣، برقم (١١٤٥)، وعزاه للترمذي أيضاً، ولكننا لم نجده عند الترمذي، ولم نجد فيها بين أيدينا من المصادر من عزاه إلى الترمذي، ولعله وهم والله أعلم.

ولَها ونسيَ المقابرَ والبِلَى، بئسَ العبدُ عبدُ عَتا وطَغَى ونَسيَ المُبتدا والمُنتهى، بئسُ العبدُ عبدٌ يَخْتِلُ الدينَ بالشبهاتِ، بئسَ العبدُ عبدٌ يَخْتِلُ الدينَ بالشبهاتِ، بئسَ العبدُ عبدٌ يَخْتِلُ الدينَ بالشبهاتِ، بئسَ العبدُ عبدٌ هَوىً يُضِلُه، بئسَ العبدُ عبدٌ (١) رَخُبُ يُضِلُه، بئسَ العبدُ عبدٌ (١) رَخُبُ يُضِلُه، بئسَ العبدُ عبدٌ (١) رَخُبُ يُضِلُه، بئسَ العبدُ عبدٌ (١)

#### ٢١ \_ باب الظلم

## مِنَ الشِيحَ الحِينَ :

عن ابن عمر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الظلمُ ظلماتٌ يومَ القيامةِ»(٣).

٣٩٧٥ وعن جابر أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «اتَّقوا الظلمَ فإنَّ الظَّمَ ظلماتُ يومَ القيامةِ، واتَّقوا الشُّحَ فإنَّ الشُّحَ أهلكَ مَن كانَ قبلَكم، حملَهم على أنْ سَفَكُوا دِماءَهم واستَحَلُّوا محارِمَهم (1).

<sup>(</sup>١) العبارة في المطبوعة (له رغب) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ الترمذي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في السنن ٢/٣٢، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (١٧)، الحديث (٢٤٤٨) واللفظ له، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بالقويّ)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣١٦/٤، كتاب الرقاق، باب ذكر ذمائم العباد، وقال: (صحيح ولم يخرّجاه) ووافقه الذهبي، وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة ١٤١٥/٣، الحديث (٥١١٥)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، قوله: «يَحْتِلُ، بكسر التاء أي يطلب، قوله: «رُغُبُ، بضم الراء وفتحها، وفتحها، وبضم الراء، وفتحها، هو الشّرة والحرص على الدنيا.

الظلم عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ١٠٠٠، كتاب المظالم (٤٦)، باب الظلم (٣) متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ١٠٠٠، كتاب ظلمات... (٨)، الحديث (٢٤٤٧)، واخرجه مسلم في الصحيح ١٩٩٦/٤، كتاب البر... (٤٥)، باب تحريم الظلم (١٥)، الحديث (٢٥٧٩/٥٧)، واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١٩٩٦/٤، كتاب البر... (٤٥)، باب تحريم الظلم (١٥)، الحديث (٢٥٧٨/٥٦).

٣٩٧٦ \_ وقال: «إِنَّ اللَّهَ لَيُملي للظالمِ حتى إذا أَخذَهُ لم يُفْلِنَّهُ ثم وَوَكَذْلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إذا أَخَذَ القُرَى وهيَ ظالِمَةٌ ﴾ (١) الآية » (٢).

٣٩٧٧ ـ عن ابن عمر: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما مَرَّ بالحِجْرِ قال: لا تَدخلوا مساكنَ الذينَ ظَلَموا أنفسَهم إلا أنْ تَكُونُوا باكِينَ، أنْ يُصيبَكم مِثْلُ (٣) ما أصابَهم، ثم قَنَّعَ رأسَه وأَسْرَعَ السيرَ حتى اجتازَ الوادي»(٤).

٣٩٧٨ عن أبي هريرة قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «مَن كَانَت له مَظْلَمَةٌ لأخيهِ مِن عرضِه أو شيءٍ فليَتَحَلَّلُهُ منه اليومَ، قبلَ أنْ لا يكونَ دينارٌ (٥) ولا درهم، إنْ كَانَ لهُ عملُ صالحٌ أُخِذَ منهُ بقدرِ مَظْلَمَتِه، وإنْ لم يكنْ لهُ حسناتُ أُخِذَ مِن سيئاتِ صاحبِهِ فحُمِلَ عليهِ (٢).

٣٩٧٩ ــ عن أبي هريرة أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «أتدرونَ ما المفلسُ؟ قالوا: المفلسُ فينا مَن لا درهمَ له ولا متاعَ، فقال: إنَّ

<sup>(</sup>١) سورة هود (١١)، الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٥٤/٨، كتاب التفسير (٦٥)، سورة هود (١١)، باب: ﴿وكذلك أَخَذُ رَبِّكَ...﴾ (٥)، الحديث (٤٦٨٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١٩٩٧/٤، كتاب البر... (٤٥)، باب تحريم الظلم (٢٥)، الحديث (٢٥٨٣/٦١) واللفظ لهما.

 <sup>(</sup>٣) ساقطة من المطبوعة، وليست عند البخاري، وأثبتناها من المخطوطة، وهي عند المصنف في شرح السنّة ٣٦١/١٤ وفي لفظ مسلم.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢٥/٨، كتاب المغازي (٦٤)، باب نزول النبي عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢٥/٨، الحديث (٤٤١٩)، واللفظ لمه، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٨٦/٤، كتاب الزهد... (٥٣)، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا... (١)، الحديث (٢٩٨٠/٣٩) قوله: «الحبجر، بكسر الحاء أي ديار ثمود قوم صالح.

<sup>(</sup>٥) العبارة في المخطوطة (قبل أن لا يكون له)، وما أثبتناه من المطبوعة وهو لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في الصحيح ٥/١٠١، كتاب المظالم (٤٦)، باب من كانت له مُظْلَمة... (١٠)، الحديث (٢٤٤٩).

المفلسَ مِن أُمَّتي مَن يأتي يومَ القيامةِ بصلاةٍ وصيام وزكاةٍ، ويأتي قد شَتَمَ هذا وقذفَ هذا وأكلَ مالَ هذا وسفكَ دم هذا وضرب هذا، فيُعطَى هذا مِن حسناتِه وهذا مِن حسناتِه، فإنْ فَنِيَتْ حسناتُه قبلَ أنْ يُقضَى ما عليهِ أُخِذَ مِن [٢٢٩] خطاياهم فطُرِحَتْ عليهِ، / ثم طُرِحَ في النارِ»(١).

#### مِنْ تَحِيسَ لِ إِنْ :

٣٩٨١ عن حذيفة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تكونوا إمَّعةً تقولونَ: إنْ أحسنَ الناسُ أَحْسَنًا وإنْ ظَلَمُوا ظلمُنا، ولكنْ وَطَّنُوا أَنفسَكم: إنْ أحسنَ الناسُ أَنْ تُحسِنُوا وإنْ أساؤوا فلا تظلِمُوا» (٣).

٣٩٨٢ ــ وكتبَ معاويةُ [بنُ أبي سفيان] (١٠) إلى عائشةَ رضي الله عنها: أنْ اكتبي إليَّ كتاباً تُوصِيني فيهِ ولا تُكْثِري، فكتَبَتْ: سلامٌ عليك، أمَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصحيح ١٩٩٧/٤، كتاب البسر...(٤٥)، باب تحسيم الظلم (١٥)، الحديث (٢٥٨١/٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٢٠٨٢/٦٠)، قوله: «الحقوقُ، بالرفع على قوله: «الحقوقُ، بالرفع على الأول وبالنصب على الثاني، قوله: «الجملحاء» بجيم فلام فحاء مهملة، بالمد، هي الجماء التي لا قرن لها، والقرناء ضدها.

<sup>(</sup>٣) اخرجه الترمذي في السنن ٢٠٠٤، كتاب البر... (٢٨)، باب ما جاء في الإحسان والعفو (٦٣)، الحديث (٢٠٠٧)، واللفظ له، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ١/٥٠٥، وعزاه ايضاً لأبي حامد البزاز، وللضياء. قوله: «إمّعة، بكسر الهمزة وتشديد الميم والهاء، هو الذي يتابع كلَّ ناعق ويقول لكل احدٍ: أنا معك لأنه لا رأي له.

 <sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين من المطبوعة، وليس في المخطوطة ولا عند ابن المبارك.

بعدُ: فإني سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: مَن التمسَ رضا اللَّهِ بسَخَطِ الناسِ كفاهُ اللَّهُ مؤونَةَ الناسِ ، ومَن التمسَ رضا الناسِ بسخطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إلى الناسِ ، والسلامُ عليكَ »(١).

#### ٢٢ ــ باب الأمر بالمعروف

## من الصحالي:

٣٩٨٣ ـ عن أبي سعيد الخدري، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «مَن رَأَى مِنكم مُنكَراً فليُغيِّرُه بيدِه، فإنْ لم يستطِعْ فبلسانِه، فإنْ لم يستطِعْ فبلسانِه، فإنْ لم يستطِعْ فبلسانِه، فإنْ لم يستطِعْ فبقلبِه، وذلكَ أضعفُ الإيمانِ»(٢).

٣٩٨٤ ـ وقال: «مَثَلُ المُدْهِنِ في حدودِ اللَّهِ والواقعِ فيها، مَثَلُ قوم استهمُوا سفينةً فصارَ بعضُهم في أسفلِها وصارَ بعضُهم في أعلاها، فكانَ الذي في أسفلِها يَمُرُّ بالماءِ على الذينَ في أعلاها فتَأذُّوا بهِ، فأخذَ فأساً فجعلَ ينقرُ أسفلَ السفينةِ فأتَوْهُ فقالوا: ما لك؟ فقال: تأذَّيتُم بي ولا بُدَّ لي مِن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد، ص ٦٦، باب الإخلاص والنية، الحديث (١٩٩)، واللفظ له، وأخرج الحميدي بمعناه في المسند ١٢٩/١، الحديث (٢٦٦)، وأخرجه الترمذي من طريق ابن المبارك في السنن ٢٠٩٤ – ٦٠، كتاب الـزهد (٣٧)، باب (٦٤)، الحديث (٢٤١٤)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ١٨٨٨، ضمن ترجمة عبدالله بن المبارك (٣٩٧)، دون ذكر كلام معاوية رضي الله عنه، وأخرجه الشهاب القضاعي في المسند ١/٣٠٠، باب من التمس رضا الله... (٣٤٠)، الحديث (٩٩٤)، دون ذكر كلام معاوية، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٧٠، كتاب الإمارة (٢٥)، باب فيمن يرضي الله بسخط الناس (٦)، الحديث (١٥٤)، دون ذكر كلام معاوية، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ١/٢٥٦، وعزاه الجديث عساكر.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في الصحيح ١٩/١، كتاب الإيمان (١)، باب بيمان كون النهي عن المنكر... (٢٠)، الحديث (٤٩/٧٨).

الماءِ، فإنْ أَخَذُوا على يديهِ أَنجوهُ ونَجُّوا أَنفسَهم، وإنْ تَرَكُوه أَهلكُوه وأَهلكُوا أَنفسَهم» (1). أَنفسَهم» (1).

٣٩٨٥ وقال: «يُجاءُ بالرجل يومَ القيامةِ فيُلقَى في النارِ فتَندلِقُ أَقتابُه في النارِ فيَطحنُ فيها كطحنِ الحمارِ بِرَحَاهُ، فيَجتمعُ أهلُ النارِ عليهِ فيقولونَ: أي فلانُ، ما شأنُك؟ أليسَ كنتَ تأمرُنا بالمعروفِ وتنهانا عن فيقولونَ: أي فلانُ، ما شأنُك؟ أليسَ كنتَ تأمرُنا بالمعروفِ وتنهانا عن أمرُكم بالمعروفِ ولا آتِيهِ وأنهاكُم عن المنكرِ وآتِيهِ» (٢٠).

#### مِنَ لِحِيتُ لِ إِنْ :

٣٩٨٦ ـ عن حُذيفة بنِ اليمانِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيدِه لتأمُرُنَّ بالمعروفِ ولتَنهُونَّ عن المنكرِ أولَيُوشِكنَّ اللَّهُ أنْ يبعثَ عليكم عذاباً مِن عندِه ثم لَتدْعُنَّهُ فلا يُستجابُ لكم»(٣).

٣٩٨٧ ــ عن العُرْس [بن عَميرة] (١) عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم عاب الله عليه وسلم عابُ عليه وسلم عابُ الله عليه أن شهِدَها فكرِهَها، كانَ كمَن عابُ عابَ الخطيئةُ في الأرضِ مَن شهِدَها فكرِهَها، كانَ كمَن عابَ

<sup>(</sup>۱) اخرجه من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه، البخاري في الصحيح ۲۹۲/۰ - ۲۹۳، کتاب الشهادات (۵۲)، باب القُرْعة في المشكلات... (۳۰)، الحديث (۲۲۸۹)، قوله: والمدّهن، أي المتساهل.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٧٣١، كتاب بدء الخلق (٥٩)، بأب صفة النار... (١٠)، الحديث (٢٢٦٧)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٧٩٠ – ٢٧٩١، كتاب الزهد... (٣٥)، بأب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله... (٧)، الحذيث (٢٩٨٩/٥١)، قوله: «أقتابه، أي أمْعَاءَهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسنده/٣٨٨، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٤٦٨/٤، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء في الأمر بالمعروف... (٩)، الحديث (٢١٦٩)، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ٨٩٩/١، وعزاه للسراج، وأخرجه البغوي بسنده في شرح السنة ١٤٩/١٤، الحديث (٤١٥٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين من المطبوعة، وهو في بعض نسخ أبسي داود كذلك.

عنها، ومَن غابَ عنها فرَضِيَها كانَ كمَن شهدَها»(١).

الناس عنه قال: «يا أيّها الناس الله عنه قال: «يا أيّها الناس إنّكم تقرؤونَ هذه الآية: ﴿ يَا أَيّها الذينَ آمَنُوا عَلَيْكُم أَنْفُسَكُم لا يَضُرُّكُم مَن ضَلً إذا اهتَدَيْتُم ﴾ (٢) فإني سمعتُ رسولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: إنّ الناسَ إذا رَأَوْا منكراً فلم يُغَيِّرُوه يوشِكُ أَنْ يعُمّهم اللّه بعقابِهِ (٣) (صحيح)، وفي رواية: «إذا رَأَوْا الظالمَ فلم يأخذُوا على يديْه أَوْشَكَ . . . (٤)، وفي رواية: «ما مِن قوم يُعمَلُ فيهم بالمعاصي ثم يقدِرُونَ على أَنْ يُغَيِّروا ثم لا يُغيِّرونَ إلا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَلُ فيهم بالمعاصي هم أكثرُ ممن يعملُ فيهم بالمعاصي هم اكثرُ ممن يعملُه . . . (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود في السنن ١٥/٥، كتاب الملاحم (٣١)، باب الأمر والنهي (١٧)، الحديث (٤٣٤٥)، واللفظ له، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٣٩/١٧، الحديث (٣٤٥)، وعُرْس: ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب ١٨/١، الترجمة (١٤٨)، فقال: (بضم أوله وسكون الراء بعدها مهملة، ابن عَمِيرة الكِندي...، قيل صحابي)، وذكره الذهبي في تجريد أساء الصحابة ٢٨/١، الترجمة (٤٠٥٥).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة (٥)، الآية (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/١ واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/١٣٢٧، كتاب الفتن (٣٦)، باب الأمر بالمعروف... (٢٠)، الحديث (٤٠٠٥)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٤٥٥، كتاب الفتن (٣١)، باب الأمر بالمعروف... (٦)، الحديث (١٨٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٧/١، وأخرجه أبوداود في السنن ٩٠٩/٤ – ٥١٠، كتاب الملاحم (٣١)، باب الأمر والنهي (١٧)، الحديث (٤٣٣٨)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/٢٦٤، كتباب الفتين (٣٤)، باب ما جاء في نوول العذاب... (٨)، الحديث (٢١٦٨)، وقال: (حديث صحيح)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في المصدر السابق، الحديث (١٨٣٧).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في المصدر السابق. قوله: ويُغيِّرون، كذا وردت في الأصل المخطوط، ق ١٣٣٠/، وفي المطبوعتين، ولكنها في السنن ديغيروا،، وقد وقع في المطبوعتين زيادة في آخر الرواية ولفظها: دبعقاب هو أكبر مما يعملون، ولكنها لم ترد في الأصل المخطوط، ولا في السنن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه.

٣٩٨٩ ـ عن جرير بن عبدالله البَجَلي، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «ما مِن قوم يكونُ بينَ أَظهُرِهم رجلٌ يعملُ بالمعاصي هم أَمْنَعُ منهُ وأَعَزُّ، لا يُغَيِّرُونَ عليهِ إلا أصابَهم اللَّهُ بعقابٍ»(١).

• ٣٩٩٠ وعن أبي ثعلبة الخُشني: «في قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُم الْفُسَكُم لا يَضُرُّكُم مَنْ ضَلَّ إِذَا اهتَدَيْتُم ﴾ (٢) فقال: أما واللَّه لقد سألتُ عنها رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: بل اثتمروا بالمعروف وتبناهوا عن المنكرِ، حتى إذا رأيتَ شُحَّا مُطاعاً وهوىً مُتَبعاً ودُنيا مؤثَرةً وإعجابَ كلِّ ذي رأي برأيه، ورأيتَ أمراً لا بُدَّ لكَ منه فعليكَ نفسكَ ودَعْ أَمْرَ العوامِّ، فإنَّ وراءَكُم أيامَ الصبرِ، فمن صبرَ فيهنَّ كانَ كمن قبض على الجمرِ، للعاملِ فيهنَّ أجرُ خمسينَ رجلاً يعملونَ مثلَ عملِهِ، قال: يا رسولَ اللَّهِ أجرُ خمسينَ منكم "").

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ۹۲، الحديث (٦٦٣)، وأخرجه معمر في الجامع (المطبوع في آخر مصنف عبدالرزاق) ٣٤٨/١١، باب الأمراء، الحديث (٢٠٧٣)، واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند ٤/٣٦٤، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/٥١، كتاب الملاحم (٣١)، باب الأمر والنهي (١٧)، الحديث (٤٣٣٩)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٣٢٩/، كتاب الفتن (٣٦)، باب الأمر بالمعروف... (٢٠)، الحديث (٤٠٠٩)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيشمي في موارد الظمآن، ص ٤٥٥، كتاب الفتن (٣١)، باب الأمر بالمعروف... (٢)، الحديث (١٨٣٩)، والخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٧٧/، الحديث (٢٣٨)، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، ١/١٩، كتاب آداب القاضي، باب ما يستدل به على أن القضاء...، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ١/٥٢٥، وعزاه للضياء.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة (٥)، الآية (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) اخرجه أبو داود في السنن ١٩/٤، كتاب الملاحم (٣١)، باب الأمر والنهي (١٧)، الحديث (٤٣٤)، وأخرجه الترمذي في السنن ٧٥٧/، كتاب تفسير القرآن (٤٨)، باب ومن سورة المائدة (٦)، الحديث (٣٠٥٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٣٣٠/ – ١٣٣١، كتاب الفتن (٣٦)، باب قول متعالى ... (٢٠)، الحديث (٤٠١٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٠٢٤، كتاب الرقاق، باب أشقى الأشقياء ...، وقال: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي، قوله: «لا بُدُ لك منه؛ بضم الموحدة وتشديد المهملة، بمعنى لا فراق لك فيه.

٣٩٩١ ـ عن أبى سعيد الخُدْريِّ قال: «قامَ فينا رسولُ اللَّهِ صلى اللُّهُ عليه وسلم خطيباً بعدَ العصرِ فلم يَدَعْ شيئاً يكونُ إلى قيام الساعةِ إلا ذَكَرَهُ، حَفِظُهُ مَن حَفِظُهُ ونَسيَهُ مَن نسيَهُ، وكانَ فيما قال: إنَّ الدنيا(١) حُلْوةً خَضِرةً، وإنَّ اللَّهَ / مستخلِفُكم فيها فناظِرُ كيفَ تعملونَ؟ أَلا فاتَّقُوا الدنيا [٢٣٠/ب] واتُّقُوا النساءَ، وذكرَ أنَّ لكلِّ غادرِ لِوَاءً يومَ القيامةِ بقدرِ غدْرتِهِ في الدنيا، ولا غدْرَ أكبرُ مِن غدرِ أمير العامَّةِ يُغرَزُ لِواؤه عندَ استِهِ، قال: ولا تَمنعَنَّ أحداً منكم هيبةُ الناسِ أَنْ يقولَ بحقٌّ إذا علمَهُ \_ وفي رواية: إنْ رأَى منكراً أنْ يُغيِّرَه \_ فبَكي أبوسعيدٍ وقال: قد رأيناهُ فمنعتنا هيبةُ الناسِ أنْ نتكلمَ فيهِ، ثم قال: أَلا إِنَّ بني آدم خُلِقُوا على طبقاتٍ شَتَّى، فمنهم: مَن يولدُ مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموتُ مؤمناً، ومنهم: مَن يولدُ كافراً ويحيا كافراً ويموتُ كافراً، ومنهم: مَن يولدُ مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموتُ كافراً، ومنهم: مَن يولدُ كافراً ويحيا كافراً ويموتُ مؤمناً، قال: وذكرَ الغضبَ، فمنهم: مَن يكونُ سريعَ الغضبِ سريعَ الفَيْءِ فإحداهُما بالأخرى، ومنهم: مَن يكونُ بطيءَ الغضبِ بطيءَ الفيءِ فإحداهُما بالأخرى، وخِيارُكم مَن يكونُ بطيءَ الغضب سريعَ الفيءِ، وشِرارُكم مَن يكونُ سريعَ الغضب بطيءَ الفيءِ، وقال: اتقوا الغضبَ فإنهُ جمرةً على قلب ابن آدمَ، أَلا تَرَوْنَ إلى انتفاخ ِ أوداجِهِ وحُمرةِ عينيهِ، فمَن أحسُّ بشَيءٍ مِن ذلكَ فليضطجعْ وليتلبُّدْ بالأرضِ ، قال: وذكرَ الدُّيْنَ فقال: منكم مَن يكونُ حَسَنَ القضاءِ وإذا كانَ لهُ أفحشَ في الطلَبِ فإحداهما بالأخرى، ومنكم مَن يكونُ سيِّيءَ القضاءِ وإنْ كانَ لهُ أَجْمَلَ في الطلَب فإحداهُما بالأخرى، وخِيارُكم من إذا كانَ عليهِ الدُّيْنُ أحسنَ القضاءَ وإنْ كانَ لهُ أجملَ في الطلّب، وشِرارُكم مَن إذا كانَ عليهِ الدينُ أساءَ القضاءَ وإنّ كانَ لهُ أفحشَ في الطلب، حتى إذا كانت الشمسُ على رؤوسِ النخلِ وأطرافِ

211

<sup>(</sup>١) العبارة في المطبوعة: (والله إن الدنيا) و أثبتناه ما الخطوطة، وهو الموافق للفظ الترمذي.

الحيطانِ فقالَ: أما إنه لم يَبْقَ مِن الدنيا فيما مَضَى منها إلا كما بقي مِن يومِكم هذا فيما مَضَى منها ألا كما بقي مِن يومِكم هذا فيما مَضَى منه (١).

٢ ٩ ٩ ٣ \_ وقال: «لن يَهلكَ الناسُ حتى يُعذَّبُ مِن أنفسِهم» (٢).

٣٩٩٣ \_ وقال: «إِنَّ اللَّهَ لا يُعذَّبُ العامَّةَ بعملِ المخاصَّةِ حتى يَرَوْا [/٢٣١] المنكرَ بينَ ظهرانَيْهِم، وهم قادرونَ على أَنْ يُنكِروهُ / فلا يُنكِرُونَهُ، فإذا فعلُوا ذلكَ عذَّبَ اللَّهُ العامَّةَ والخاصَّةَ»(٣).

عليه وسلم: «لمَّا وَقَعَتْ بنو إسرائيلَ في المعاصي نَهَتْهُم علماؤهُم فلم يَنْتَهُوا، فجالسُوهم في مجالِسِهم وَواكلُوهُم وشارَبُوهم، فضربَ اللَّهُ قلوبَ بعضِهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود الطيالسي في المسند ص ۲۸٦، الحديث (۲۱۵٦)، وأخرجه أحمد في المسند ۲۱/۳، وأخرجه الترمذي في المسند ٤٨٣/٤، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء ما أخبر النبي على أصحابه... (٢٦)، الحديث (۲۱۹۱)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/٥،٥، كتاب الفتن...، باب ذكر صفات شتى لبني آدم. قوله: «استه» الدبر، أو العجز.

<sup>(</sup>٢) اخرجه من رواية أبي البختري، عمن سمع رسول الله ﷺ، أحمد في المسئد ٤/٠٢٠، وأخرجه ابو داود في السئن ٤/٥١٥، كتاب الملاحم (٣١)، باب الأمر والنهي (١٧)، الحديث (٤٣٤٧) واللفظ لهما، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ١/٩٥٦، وعزاه لأبي القاسم البغوي، وللبيهقي في البعث والنشور. قوله: ويُعذروا عنصم الياء وكسر الذال وتفتح، والمعنى حتى يذنبون فيعذرون أنفسهم بتأويلات زاغة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية عدي بن عميرة رضي الله عنه، ابن المبارك في كتاب الزهد، ص ٤٧٦، الحديث (١٣٥٢)، وأخرجه أحمد في المسند ١٩٤/٤ واللفظ لها، وأخرجه الطحاوي في مشكل الأثار ٢٦/٢، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله على من المراد، بقوله تعالى . . . وأخرجه البغوي في شرح السنة ١٩٤٦/١٤، الحديث (١٥٥٤)، من طريق عبدالله بن المبارك، وأخرجه البغوي في جمع الجوامع ١/١٨، للطبراني في المعجم الكبير، ولكنا لم نجد الحديث في معجم عدي بن عميرة، في الطبعة الأولى من المعجم الكبير (المطبوع بتحقيق السلفي) معجم عدي بن عميرة، في الطبعة الأولى من المعجم الكبير (المطبوع بتحقيق السلفي)

ببعض، ولعنَّهم على لسانِ داودَ وعيسَى بن مريمَ عليهما السلامُ ﴿ ذُلِكَ بِما عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ (١) قال: فجلسَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وكانَ مُتَّكِئاً فقال: لا وَالذي نفسي بيدهِ حتى تَأْطِرُوهم أَطْراً»(٢)، وفي رواية: «كلا واللُّهِ لتَأْمُرُنَّ بالمعروفِ وَلَتنهَونٌ عن المنكرِ ولتأخُذُنَّ على يَدَي الظالـمِ ولَتَأْطِرُنَّهُ على الحقِّ أَطْراً، أو لتقصُرُنَّه على الحقِّ قَصْراً أو ليَضْرِبَنَّ اللَّهُ بقلوبِ بعضِكَم على بعض ِ ثم لَيَلْعَنَنَّكم كما لعنَهُم»(٣).

214

• ٣٩٩٠ ـ عن أنس أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «رأيتُ ليلةً أُسريَ بي رجالاً تُقرَضُ شِفاهُهم بمقاريضَ مِن نارٍ، فقلتُ: مَن هؤلاءِ يا جبريلُ؟ قال: هؤلاءِ خطباء مِن أُمَّتِكَ يأمرونَ الناسَ بالبِّر وينسونَ أنفسَهم»(<sup>3)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة (٥)، الآية (٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٩١/١، وأخرجه أبوداود في السنن ١٩٩/٤، كتاب الملاحم (٣١)، باب الأمر والنهي (١٧)، الحديث (٤٣٣٧)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٥٢/٥، كتاب تفسير القرآن (٤٨)، باب ومن سورة المائدة (٦)، الحديث (٣٠٤٧)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٣٢٨/٢، كتاب الفتن (٣٦)، باب الأمر بالمعروف... (٢٠)، الحديث (٤٠٠٦)، قوله: «تأطِرُوهم، بهمزة ساكنة، وبكسر الطاء، أي حتى تمنعوا الظلمة والفسقة عن الظلم وتميلوهم عن الباطل إلى الحق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، أبو داود في المصدر السابق؛ الحديث (٤٣٣٧)، قوله: «التقصرنه» بضم الصاد، لتَحبسُنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبـوداود الطيـالـــي في المسند، ص ٢٧٤، الحــديــث (٢٠٦٠)، وأخرجــه احمد في المسئد ١٢٠/٣، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في أربع مواضع من مسئده: ٦٩/٧، الحديث (٣٩٩٢)، وفي ٧٢/٧، الحديث (٣٩٩٦)، وفي ١١٨/٧، الحديث (٤٠٦٩)، وفي ٧/٨٠، الحديث (٤١٦٠). وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٩، كتاب الإيمان (١)، باب ما جاء في الوحي... (٧)، الحديث (٣٥)، وأخرجه أبونعيم في الحلية ٨/٤٤، ضمن ترجمة إبراهيم بن أدهم (٢٩٤)، واللفظ له، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ٧٤١/١ \_\_ ٧٤٧، وعزاه لعبد بن حميد، وللطبراني في الأوسط، ولسعيد بن منصور، وذكره الخطيب التبريزي في المكشاة ٣/١٤٢٥، الحديث (٥١٤٩). وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان.

٣٩٩٦ عن عمار بن ياسر قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «أُنزِلَتْ المائدةُ مِن السماءِ خبزاً ولحماً، وأُمِروا أَنْ لا يَخُونوا ولا يَدُّووا لغدٍ، فخانُوا وادَّخروا ورَفَعُوا لغدٍ فمُسِخُوا قِرَدَةً وخنازِير» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في السنن ٢٦٠/٥، كتاب تفسير القرآن (٤٨)، باب ومن سورة المائدة (٦)، الحديث (٣٠٦١)، واللفظ له، وأخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ٨٧/٧، تفسير سورة المائدة (٥)، الآية (١١٣)، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٣٤٨/٢، تفسير سورة المائدة، وعزاه لابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد، وأبي الشيخ، وأبن مردويه،

# ٢٤ - كِتَابُ الرِّقاقِ

#### [۱ ـ بـاب]

## من الصحالي:

٣٩٩٧ ـ قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «نعمتانِ مغبونٌ فيهما كثيرٌ مِن الناسِ: الصِّحَّةُ والفَرَاغُ»(١).

٣٩٩٨ ــ وقال: «واللَّهِ ما الدُّنيا في الآخرةِ إلا مِثْلُ ما يجعلُ أحدُكم إصبَعَهُ في اليمّ فلينظرْ بمَ يرجعُ» (٢).

٣٩٩٩ وعن جابر: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم مرَّ بجَدْي أَسَكُ مَيِّت، فقالَ: أيُكم يُحِبُّ أَنَّ هذا لهُ بدرهم ؟ فقالوا: ما نحبُ أنهُ لنا بشيءٍ فقال: فواللَّهِ للدنيا أهونُ على اللَّهِ مِن هذا عليكُم»(٣).

• • • ٤ - وقال: «الدُّنيا سجنُ المؤمنِ وجَنَّةُ الكافرِ» (٤).

 <sup>(</sup>١) أخرجه من رواية ابن عباس رضي الله عنهـما، البخاري في الصحيح ٢٢٩/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب ما جاء في الرقاق... (١)، الحديث (٦٤١٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية المستورد رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ۲۱۹۳/، كتاب الجنة... (۱۵)، باب فناء الدنيا... (۱٤)، الحديث (۵۵/۸۵۸).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٧٢/٤، كتاب الزهد... (٥٣)، الحديث (٢٩٥٧/٢) قوله:
 دأسَك، هو صغير الأذن أو عديمها، أو مقطوعها.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ٢٢٧٢/٤، كتاب الزهد... (٥٣)، الحديث (٢/١٥٩١).

الدنيا عطى بها في الدنيا ويُجزَى بها في الآخرةِ، وأمَّا الكافرُ فيُطعَمُ بحسناتِ ما عملَ بها للَّهِ في الدنيا ويُجزَى بها في الآخرةِ، وأمَّا الكافرُ فيُطعَمُ بحسناتِ ما عملَ بها للَّهِ في الدنيا [٢٣١/ب] حتى إذا أفضَى إلى الآخرةِ لم يَكُنْ له / حسنةُ يُجْزَى بها»(١).

۲۰۰۲ وقال: «حُجِبَتْ النارُ بالشهواتِ، وحُجِبَتْ الجنةُ بالمَكارِهِ» (۲).

على الله عليه وسلم قال: «إنَّ مما أخافُ عليكُم مِن بعدي ما يُفتَحُ عليكُم مِن زهرةِ الدنيا وزينتِها، قال: «إنَّ مما أخافُ عليكُم مِن بعدي ما يُفتَحُ عليكُم مِن زهرةِ الدنيا وزينتِها، فقالَ رجلُ: يا رسولَ اللَّهِ أَو ياتي الخيرُ بالشرَّ؟ فسكتَ حتى ظنَنَا أنه يُنزَلُ عليهِ، قال: فمسحَ عنه الرُّحَضَاءَ وقال: أينَ السائلُ؟ وكأنَّهُ حَمِدَهُ فقال: إنَّه لا يأتي عليه، قال: فمسحَ عنه الرُّحضَاءَ وقال: أينَ السائلُ؟ وكأنَّهُ حَمِدَهُ فقال: إنَّه لا يأتي الخيرُ بالشرِّ، وإنَّ مما يُنبِتُ الربيعُ ما يَقتُلُ حَبَطاً أو يُلِمُّ، إلاَّ آكِلَةَ الخَيْرُ بالشرِّ، وإنَّ مما يُنبِتُ الربيعُ ما يَقتُلُ حَبَطاً أو يُلِمُّ، إلاَّ آكِلَةَ الخَيْرُ، أَكَلَتْ حتى إذا امتدَّتْ خاصِرَتَاها استقبَلَتْ عينَ الشمسِ فَثَلَطتْ

 <sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ۲۱٦۲/٤، كتاب صفات المنافقين... (۵۰)، باب جزاء المؤمن... (۱۳)، الحديث (۲۸۰۸/۵۲).

المتعلق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢١/ ٣٢٠، كتاب الرقاق (٨١)، باب حجبت النار... (٢٨)، الحديث (٦٤٨٧)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢١٧٤/٤، كتاب الجنة... (٥١)، الحديث (٢٨٢٢/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري في الصحيح ٨١/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب الحراسة... (٧٠)، الحديث (٢٨٨٧)، قوله: وتَعِسَ أي انكبَّ وعثر. و «انتكس» انقلب. و «شيك فلا انتقش» أي لا أخرجه من الموضع الدي دخله. ونقش الشوكة: استخراجها، وهذا دُعاءً عليه.

وبَالَتْ، ثم عادَتْ فأكلَتْ، وإنَّ هذا المالَ خَضِرَةً حُلْوَةً فَمَن أَخذَهُ بحقه ووَضَعَهُ في حقِّه فنعْمَ المعُونَةُ هُوَ، ومَن أَخذَهُ بغيرِ حقِّهِ كانَ كالذي يأكلُ ولا يشبعُ، ويكونُ شهيداً عليهِ يومَ القيامةِ»(١).

وقال: «واللَّهِ ما الفقرَ أَخْشَى عليكُم، ولكِنْ أَخِشَى عليكُم أَنْ تُبْسَطَ عليكُم الدنيَا كما بُسِطَتْ على مَن قبلَكم، فَتَنَافسُوها كما تَنَافسُوها وتُهلِكُم كما أهلَكَتْهُم»(٢).

«كَفَافاً»(٤٠٠٦ فوتال: «اللهم اجعلْ رزقَ آل ِ محمدٍ قُوتاً»(٣) ويروى: «كَفَافاً»(٤٠).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٢٧/٣، كتاب الزكاة (٢٤)، باب الصدقة على اليتامى (٤٧)، الحديث (١٠٥٢/١٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٨/٢ – ٢٧٩، كتاب الزكاة (٢١)، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا (٤١)، الحديث (١٠٥٢/١٢٣)، قوله: وأوياتي الخير بالشرة بفتح الواو، والاستفهام للاسترشاد، والمعنى: أيفتح علينا ويأتي الخير من الغنائم، مصحوباً بالشر المترتب عليه ترك الخير من الطاعة والعبادة عما يخاف علينا، قوله: والرّحضاء، بضم الراء وفتح الحاء المهملة وباللضاد المعجمة وبالمد، عَرَق الحُمّى، والمعنى أنه مسح عنه عرقاً كعرق الحمى، قوله: حَبَطاً» بفتحتين أي انتفاخ بطن من الامتلاء، قوله: وأويئيم، بضم ياء وتشديد ميم أي يكاد، أن يقتل والمعنى أن الربيع يُنبِث خيار العُشب، فتستكثر منه الماشية لاستطابتها إياء حتى تنتفخ بطونها، فتنفتق أمعاؤها من ذلك فتموت، قوله: «الخُفِرَ، بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين وفي نسخة بضم ففتح، وهو الطري الغضُ من النبات، بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين وفي نسخة بضم ففتح، وهو الطري الغضُ من النبات، والمعنى: يَقتلُ أو يُلِم كل آكلة إلا آكلة الخضر على الوجه المذكور، قوله: «استقبلت عين الشمس، والمعنى أنها بركت مستقبلة إليها تستمري بذلك ما أكلت، ولم تأكل ما فوق طاقة كرشها حتى تقتلها كثرة الأكل، قوله: «قَتلَطَتُ» أي ألقت روئها رقيقاً سهلاً.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه من رواية عمرو بن عوف رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣١٩/٧ –
 ٣٢٠ كتاب المغازي (٦٤)، باب (١٢)، الحديث (٤٠١٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٧٣/٤ – ٢٢٧٤، كتاب الزهد.. (٥٣)، الحديث (٢٩٦١/٦)، واللفظ لهما.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٨٣/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب كيف كان عيش النبي ﷺ... (١٧)، الحديث (٦٤٦٠)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٨١/٤، كتاب الزهد... (٥٣)، الحديث (١٨٥/١٥٥) واللفظ له.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، قوله: «كفافاً» بفتح الكاف هو من القوت ما يكف الرجل عن الجوع.

٧٠٠٧ ــ وقال: «قد أفلحَ مَن أسلمَ ورُزِقَ كَفَافاً وقنَّعَــهُ اللَّهُ بِما آتاهُ» (١٠).

٨٠٠٨ \_ وقال: «يقولُ العبدُ: مالي مالي، إنَّما لهُ مِن مَالِهِ ثلاثُ: ما أكلَ فأَفْنَى أو لَبِسَ فأَبْلَى أو أَعْطَى فاقتَنَى، ما سِوَى ذلكِ فهوَ ذَاهِبُ وتَارِكُه للناسِ »(٢).

ه . . ٤ ب وقال: «يَتْبَعُ الميتَ ثلاثةٌ فيَرجعُ اثنانِ ويبقَى معَهُ واحدٌ: يتبعُهُ أهلُه ومالُه، ويبقَى عملُه» (٣).

• ١ • ٤ عن عبدالله قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَيُّكُم الله عليه وسلم: «أَيُّكُم الله عليه وسلم: «أَيُّكُم الله وارثِهِ أحبُ إليهِ / مِن مالِه؟ قالوا: يا رسولَ اللَّهِ ما مِنّا أحدُ إلاّ مالُه أحبُ إليهِ، قال: فإنَّ مالَهُ ما قدَّمَ ومالُ وارثِهِ ما أخَّرَ» (٤).

وسلم وهو يقرأ: ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُر ﴾ (٥) قال، يقولُ ابنُ آدمَ: مالي مالي قال:

اخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ٧٣٠/٢، كتاب الزكاة (١٢)،
 باب في الكفاف. . . (٤٣)، الحديث (١٠٥٤/١٢٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ٢٢٧٣/٤، كتاب الزهد... (٥٣)، الحديث (٢٩٥٩/٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٦٢/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب سكرات الموت (٤٢)، الحديث (٢٥١٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٧٣/٤، كتاب الزهد... (٥٣)، الحديث (٢٩٦٠/٥) واللفظ لهما.

 <sup>(</sup>٤) اخرجه من رواية عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، البخاري في الصحيح ٢٦٠/١١، كتاب
الرقاق (٨١)، باب ما قدَّم من ماله... (١٢)، الحديث (٦٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) سورة التكاثر (١٠٢)، الآية (١).

وهل لكَ مِن مالِكَ يا ابنَ آدَم إلا ما أكلْتَ فأفنَيْتَ أو لَبِسْتَ فأبليْتَ أو تصدَّقْتَ فأمضَيْتَ» (١).

النفس » ٢٠١٦. وقال: «ليس الغِنى عن كثرةِ العَرَض، ولكنَّ الغِنَى غِنَى النفس » (٢٠).

#### من البحسال :

وسلم: «مَن يَأْخُذْ عَنّي هُولاءِ الكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَ أَو يُعَلِّمُ مَن يعملُ وسلم: «مَن يَأْخُذْ عَنّي هُؤلاءِ الكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَو يُعَلِّمُ مَن يعملُ بهنَّ؟ قلتُ: أنا يا رسولَ اللَّهِ، فأخذَ بيدي فعدَّ خمساً فقال: اتَّقِ المَحَارِمَ تكنْ أَعْبَدَ الناسِ، وارضَ بما قسمَ اللَّهُ لكَ تكنْ أَعْنَى الناسِ، وأحسِنْ إلى جارِكَ تكنْ مؤمناً، وأحبَّ للناسِ ما تحبُ لنفسِك تكنْ مسلماً، ولا تُكثِرِ الضحكَ فإنَّ كثرةَ الضحكِ تُميتُ القلبَ» (٣) (غريب).

٤٠١٤ ـ عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٧٣/٤، كتاب الزهد... (٥٣)، الحديث (٢٩٥٨/٣)، ووالد مُطَرَّف هو: عبدالله بن الشَّخْير رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٧١/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب الغنى غنى النفس... (١٥)، الحديث (٦٤٤٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٧٦/٢، كتاب الزكاة (١٢)، باب ليس الغنى عن كثرة العرض (٤٠)، الحديث (٢٠٥١/١٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسئد ٣١٠/٣، وأخرجه الترمذي في السنن ١٥٥١ه، كتاب الزهد (٣٧)، بأب من اتقى المحارم... (٢)، الحديث (٣٣٠٥)، واللفظ له، وقال: (حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٤١٠/٢، كتاب الزهد (٣٧)، بأب الورع والتقوى (٢٤)، الحديث (٤٢١٧)، وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، ص ٤٢، باب ما جاء في حفظ الجار...، واللفظ له، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ١٦/١، وعزاه أيضاً للبيهقي في شعب الإيمان.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ابنَ آدَم تَفَرَّغُ لَعَبَادَتِي امْلاً صَدَرَكَ غِنَى وَأَسُدَّ فَقَرَكَ، وإِنْ لا تَفَعَلْ مَلَاتُ يَدَكَ شَغَلًا ولَم أَسُدَّ فَقَرَكَ» (١).

الله على الله عليه وسلم بعبادةٍ واجتهادٍ، وذُكِرَ آخرُ بِرِعَةٍ، فقال النبيُ صلى الله عليه وسلم:
الله عليه وسلم بعبادةٍ واجتهادٍ، وذُكِرَ آخرُ بِرِعَةٍ، فقال النبيُ صلى الله عليه وسلم:
الا تَعدِلْ بالرَّعَةِ شيئاً
الله عني الورع.

٣٠١٦ ـ و «قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لـرجــل (٣) وهو يَعِظُه: اغتنمْ خمساً قبلَ خمس : شبابَكَ قبلَ هرمِكَ، وصحتَكَ قبلَ سَقَمِكَ، وغِناكَ قبلَ فقرِكَ، وفراغَكَ قبلَ شُغْلِكَ، وحياتَك قبلَ مـوتِكَ» (٤) (مرسل).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ۲/۳۵، وأخرجه الترمذي في السنن ۲٤۲/، كتاب صفة القيامة (۳۸)، باب (۳۰)، الحديث (۲٤٦٦)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ۲/۳۷۱، كتاب الزهد (۳۷)، باب الهم بالدنيا (۲)، الجديث (٤١٠٧) واللفظ لهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في السنن ٢٦٩/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٦٠)، الحديث (٢٥١٩).

 <sup>(</sup>٣) قوله: «لرجل» مُثْبَتُ في الأصل المخطوط، وفي المطبوعة الأميرية، ولكنه ساقط من مطبوعة المكتبة التجارية.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث مخرَّجُ من طريقين:

<sup>●</sup> الأولى من رواية عمرو بن ميمون الأودي مرسلاً، أخرجه عبدالله بن المبارك في الزهد، ص ٢، باب التحضيض على طاعة الله عزوجل، الحديث (٢) واللفظ له، وذكره السيوطي في الجامع الصغير ١٦/٢، الحديث (١٢١٠)، وعزاه لأحمد في الزهد، وذكره المزي في تحفة الأشراف.٣٢٨/١٣، الحديث (١٩١٧)، وعزاه للنسائي في (الكبرى) كتاب المواعظ، وأخرجه ابو نعيم في الحلية ١٤٨/٤، ضمن ترجمة عمرو بن ميمون الأودي (٢٥٨)، وذكره السيوطي في المصدر السابق، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه الشهاب القضاعي في المسند ١٤٥١، باب اغتنم خساً... (٤٨١)، الحديث (٧٢٩) من طريق ابن ألمبارك واللفظ

<sup>•</sup> الطريق الثانية: من رواية ابن عباس رضي الله عنها موصولاً، اخرجه الحاكم في المستدرك ٣٠٦/٤، كتاب الرقاق، باب نعمتان مغبون فيها...، وقال: (على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وذكره السيوطي في الجامع الصغير ١٦/٢، الحديث (١٢١٠)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة ٣٠/٣٠، =

البي عليه وسلم أنه قال: هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا إنَّ الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر اللهِ وما وَالاَهُ وعالماً أو متعلماً «(١).

ما ينتظرُ أحدُكم إلا غنى مُطْغِياً، أو فقراً مُنْسِياً، أو مَرضاً مُفْسِداً، أو هَرَمَاً مُفْسِداً، أو هَرَمَا مُفْنِداً، أو موتاً مُجْهِزاً، أو الدجالَ فالدجالُ شرُ غائبٍ يُنتظرُ، أو الساعة والساعة أَدْهَى وَأَمَرُ ").

وعن سهل بن سعد قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «لوكانَت الدُّنيا تَعْدِلُ عندَ اللَّهِ /(٣) جناحَ بعوضةٍ ما سقَى كافراً منها [٢٣٢/ب] شربةَ ماءٍ» (٤).

الحديث (١٧٤)، وعزاه للترمذي مرسلاً، ولم نجده عند الترمذي، وكذلك لم يعزه المزي في تحفة الأشراف ٣٢٨/١٣ إلى الترمذي، ولا السيوطى في الجامع الصغير.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في السنن ۲۱/۴، كتاب الزهد (۳۷)، باب (۱٤)، وهو ما يلي باب ما جاء في هوان الدنيا . . . (۱۳)، الحديث (۲۳۲۲)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ۱۳۷/۲، كتاب الزهد (۳۷)، باب مثل الدنيا (۳)، الحديث (۲۱۱۲)، وقد تأخر هذا الحديث في مخطوطة برلين بعد الذي يليه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد، ص ٣، باب التحضيض على طاعة الله عزوجل، الحديث (۷) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٥٥٤، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء في المبادرة بالعمل (٣)، الحديث (٢٠٠٦)، وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢٤٣٤، ضمن ترجمة محرز بن هارون، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٢١٤، كتاب الرقاق، باب تمثيل آخر الدنيا، وقال: (إن كان معمر بن راشد سمع من المقبري فالحديث صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، واللفظ له، وأخرجه الشهاب القضاعي في المسند ٢١١٦ ما ينتظر أحدكم... (٥٤٠)، الحديث (٨٢٨ - ٨٢٤)، واللفظ له، قوله: «مُفْنِداً» الرواية فيه بالتخفيف، ومن شدده فليس بمصيب، يقال: أفنده الكبر: يعني الذي لا يدري ما يقول من غاية كبره.

<sup>(</sup>٣) الورقة (٢٣٢) من مخطوطة برلين رُمَّتُ بخط مغاير وليس فيها اختلاف عن المطبوعة.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في السنن ٢٠٠٤، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء في هـوان الدنيا... (١٣)، الحديث (٢٣٢٠)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٣٧٧/٢، =

٢٠٠٤ \_ عن ابن مسعود قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم:
 الله تَتَخِذوا الضيْعَةَ فترغبُوا في الدنيا»(١).

٢٧٠٤ \_ وقال: «مَن أحبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بآخِرَتهِ، ومَن أحبَّ آخرَتَهُ أَضَرَّ بآخِرَتهِ، ومَن أحبَّ آخرَتُهُ أَضَرَّ بدنياهُ فَآثِروا ما يَبْقَى على ما يَفْنَى»(٢).

٣٧٠٤ ـ عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لُعِنَ عبدُ الدرهم ِ»(٣).

٣٧٠٤ ــ عن كعب بن مالك، عن أبيه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى

<sup>=</sup> كتاب الزهد (٣٧)، باب مثل الدنيا (٣٧)، الحديث (٢١٠)، وأخرجه أبونعيم في الحلية ٢٥٣/٣، ضمر: ترجمة سلمة بن دينار (٢٤٠)، وذكره السيوطي في الجامع الصغير ٣٧٨، الحديث (٧٤٨)، وعزاه للضياء المقدسي في المختارة، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٢٨٨/١٤ ـ ٢٢٩، الحديث (٤٠٢٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٢/٧٧، وأخرجه الترمذي في المسنن ١/٥٥، كتاب الزهد (٣٧)، الجرجه باب (٢٠)، وهو ما قبل باب ما جاء في طول العمر... (٢١)، الحديث (٢٣٢٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٢٢، كتاب الرقاق، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢١٢، كتاب الزهد (٤٠)، باب فتنة المال (١)، الحديث (٢٤٧١)، وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة ١٤٣١، ١٤٣١، الحديث (٥١٧٧)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، واللفظ لهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أحمد في المسند ١١٢/٤، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيشمي في موارد الظمآن ص ٦١٢، كتاب الزهد (٤٠)، باب فتنة المال (١)، الحديث (٢٤٧٣)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣٠٨/٤، كتاب الرقاق، باب من أحب دنياه...، وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة ٣/٣١/١، الحديث (١٧٩٥)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه البغوي في شرح السنة ١٢٨/١٤، ألحديث (٢٣٨، ألحديث (٤٠٣٨) واللفظ لهم.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في السنن ٤/٥٨٧، كتاب الزهد (٣٧)، باب (٤٢)، وهو ما يلي باب ما جاء في أخذ المال (٤١)، الحديث (٢٣٧٥).

اللَّهُ عليه وسلم: «ما ذئبانِ جائعانِ أُرْسِلا في غنم ِ بأَفْسَدَ لها مِن حرصِ المرءِ على المال ِ والشرفِ لدينِهِ» (١).

عن خَبَّاب، عن رسول ِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: «ما أنفقُ المؤمنُ مِن نَفَقَةٍ إلا أُجِرَ فيها إلا نَفَقَتهُ في هذا الترابِ»(٢).

م ٢٠٠٥ ـــ عن أنس قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: والنفقةُ كلُّها في سبيلِ اللَّهِ إلا البناءَ فلا خيرَ فيهِ» (٣) (غريب).

٣٦٦ ـ ٢٦ ـ وقال: «إنَّ كلَّ بناءٍ وبالٌ على صاحِبِه إلاَّ مَالاً، إلاَّ مَالاً» يعني إلاَّ مَا لاَ بُدَّ منه (٤٠). يعني إلاَّ مَا لاَ بُدَّ منه (٤٠).

٧ \* ٤ • عن أبي هاشم بن عتبة أنه قال: «عهدَ إليَّ رسولُ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ۲۰۰۳، وأخرجه الدارمي في السنن ۲۰۰۴، كتاب الرقائق، باب ما ذئبان جائعان، وأخرجه الترمذي في السنن ۸۸۸، كتاب الزهد (۳۷)، باب (٤٣)، الحديث (۲۳۷۱)، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد المظمآن ص ۲۱۲، كتاب الزهد (٤٠)، باب فتنة المال (۱)، الحديث (۲٤٧٢)، واللفظ لهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسنده/١١٠، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٥١/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٤٠)، الحديث (٢٤٨٣)، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجة في السنن ٢٩٩٤، كتاب الزهد (٣٧)، باب في البناء والخراب (١٣)، الحديث (٤١٦٣)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٤/٤، الحديث (٣٦٢٠)، واللفظ له، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ١٦٤٦، ضمن ترجمة خباب بن الأرت (٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في السنن ٢٥١/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٤٠)، الحديث (٢٤٨٢) واللفظ له، وقال: (حديث غريب)، وأخرجه ابن عدي في الكامل ١٠٨٧/٣، ضمن ترجمة زافر بن سليمان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، أحمد في المسند ٢٢٠/٣، وأخرجه أبو داود في المسند ٢٢٠/٥، الحديث (٢٣٨) واللفظ السنن ٤٠٣/٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب ما جاء في البناء (١٦٩)، الحديث (٢٣٨) واللفظ له، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ٤١٦/١، باب بيأن مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ في النهي عن اتخاذ الغرف.

صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: إنما يَكْفيكَ مِن جمع ِ المال ِ خادِمُ ومَركَبُ في سبيل ِ اللَّهِ»(١). سبيل ِ اللَّهِ»(١).

٧٢٨ عن عثمان أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليسَ لابنِ آدَم حقَّ في سِوَى هذه الخِصَال: بيتٍ (٢) يَسْكُنُه، وثوبٍ يُوَارِي بهِ عورَتَهُ، وجِلْفُ الخبزِ والماءِ» (٣).

٣٩ • ٤ - عن سهل بن سعد قال: «جاءَ رجلٌ فقال: يا رسولَ اللَّهِ دُلَّني على عمل إذا أنا عَمِلْتُهُ أَحَبَني اللَّهُ وأَحَبني الناسُ، قال: ازهَدْ في الدنيا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وازَهَدْ فيما عندَ الناسِ يُحِبَّكَ الناسُ»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٧٩٠/، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٦٤/، كتاب الزهد (٣٧)، باب (١٩)، وهو ما يبلي باب ما جاء في الهم في الدنيا... (١٨)، الحديث (٢٣٢٧) واللفظ لهما، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٢١٨/٨ ــ ٢١٩، كتاب الزينة (٤٨)، باب اتخاذ الحادم... (١١٩)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/١٣٧٤، كتاب الزهد (٣٧)، باب الزهد في الدنيا (١)، الحديث (٢٠٠٤)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد المظمآن، ص ١٢٤، كتاب الزهد (٤٠)، باب فيها يكفي من الدنيا (٨)، الحديث (٢٤٧٨)، وذكره المنذي في الترغيب والترهيب ١٣٣٤ ــ ١٢٤، فضل في عيش السلف، الحديث (٧٥)، وعزاه لرُزين.

<sup>(</sup>٢) قال القاري في المرقاة ٥/٣٢: (بالجر، وروي بالرفع، وكذا فيها بعده من الخصال الْمُبَيَّنة).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسئد ٦٢/١، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٩٥٥ – ٥٧١، كتاب الزهد (٣٧)، باب (٣٠)، وهو ما يلي باب ما جاء في الزهادة في الدنيا (٢٩)، الحديث (٢٣٤١) واللفظ له، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣١٢/٤، كتاب الرقاق، باب الأشياء التي لا بد لابن آدم منها، وقال: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، قوله: «جِلْف» بكسر الجيم، وسكون اللام، الغليظ اليابس من الخبز.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في السنن ١٣٧٣/١ ــ ١٣٧٤، كتاب الزهد (٣٧)، باب في الزهد في الدنيا (١)، الحديث (٤١٠١)، وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ١١/٢، ضمن ترجمة خالد بن عمرو الأموي (٤١٣)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٣٧٢، الحديث (٩٧٢)، وأخرجه ابن عدي في الكامل ٩٠٢/٢، ضمن ترجمة خالد بن عمرو القرشي، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣١٣/٤، كتاب الرقاق، باب ازهد في الدنيا...، =

• ٣٠ عن ابن مسعود: «أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نامَ على حصيرٍ فقامَ وقد أَثَّرَ في جسدِهِ / فقال ابنُ مسعودٍ: يا رسولَ اللَّهِ لو أَمَرْتَنا [٣٣٣/أَنَ أَنْ نَبْسُطَ لَكَ وَنَعْمَلَ، فقالَ: مالِي ولِلدُّنيا، وما أنا والدُّنيا إلا كرّاكِبِ استظَلَّ تحتَ شجرةٍ ثم راح وتركها» (١٠).

الله عليه وسلم قال: وأَغْبَطُ أُولِيائي عندي لمؤمن خفيف الحاذِ، ذو حظٍ مِن الصلاةِ، أحسنَ عبادة وأَغْبَطُ أُولِيائي عندي لمؤمن خفيف الحاذِ، ذو حظٍ مِن الصلاةِ، أحسنَ عبادة ربّهِ وأطاعَهُ في السرّ، وكانَ غامِضاً في النّاسِ لا يُشَارُ إليه بالأصابع، وكانَ رزقُهُ كَفَافاً فصبَر على ذلك، ثم نقد بيدِهِ فقال: عُجّلَتْ مَنِيّتُه، قَلَتْ بواكِيهِ، قَلَّ تُواكِيهِ، قَلَّ تُراثُه» (٢).

وأخرجه أبونعيم في الحلية ٢٥٣/٣، ضمن ترجمة سلمة بن دينار (٢٤٠)، واللفظ له، وذكره التبريزي في المشكاة ١٤٣٣/٣، وعزاه للترمذي ولابن ماجه، ولكن عزوه للترمذي غير سديد، يقول القاري في المرقاة ٣٣٠٥: (قال ميرك، أظن أن ذكر الترمذي وقع سهواً من نساخ الكتاب، أو من صاحبه، فإن الحافظ المنذري، والإمام النووي، والشيخ الجزري رحمهم الله تعالى قالوا كلهم: رواه ابن ماجه فقط، فتأمل).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد (من زيادة نعيم بن حماد)، ص ٥٤، باب في التواضع وكراهية الكبر، الحديث (١٩٥)، وأخرجه أحمد في المسند ٢٩١/١، وأخرجه الترمذي في السنن ٨٨/٤، كتاب الزهد (٣٧)، باب (٤٤)، الحديث (٢٣٧٧)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/٣٧٦، كتاب الزهد (٣٧)، باب مثل الدنيا (٣)، الحديث (٤٠٠٩)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٠٠/٤، كتاب الرقاق، باب إذا الحب الله عبداً حماه الدنيا، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٢٣٦/١٤، الحديث (٤٠٣٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد (من زيادة نعيم بن حماد)، ص ٥٤، بـاب. في التواضع...، الحديث (١٩٦)، وأخرجه أحمد في المسند ٢٥٢/، وأخرجه الترمذي في السنن ٢٥٧٥، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء في الكفاف... (٣٥)، الحديث (٢٣٤٧)، وقال: (حديث حسن) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١٣٧٨/ \_ ١٣٧٨، كتاب الزهد (٣٧)، باب من لا يُؤبّه له (٤)، الحديث (٤١١٧)، قوله: «خفيف الحاذ» بتخفيف الذال المعجمة أي خفيف الحال الذي يكون قليل المال.

وقال: «عرضَ عليَّ ربي ليجعلَ لي بطحاءَ مكةَ ذهباً فقلتُ: لا يا ربِّ، ولكنْ أشبعُ يوماً وأجوعُ يوماً، فإذا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إليكَ وذكرتُك، وإذا شَبِعْتُ حمدتُكَ وشكرتُك»(١).

سُمْ ٤٠٣٠ عن عبد (٢) اللَّه بن مِحْصَن قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «مَن أصبحَ منكم آمناً في سَرْبِهِ، مُعَافَىً في جسدِه، عندَه قُوتُ يومِهِ، فكأنما حِيزَتْ لهُ الدُّنيا بحذافيرها» (٣) (غريب).

ع ٣٠٠٤ ـ وعن المِقْدَامِ بن مَعْدِ يكرب أنه قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: «ما ملاً آدميُّ وِعَاءً شراً مِن بطنٍ بحسبِ ابنِ آدَم أُكُلاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَه، فإنْ كانَ لا محالةً: فثلتُ طعامٌ، وثلتُ شراب، وثلتُ لِيفَسِهِ (١٠). لِنَفَسِهِ (١٠).

(٤) أخرجه ابن المبارك في الزهد، ص ٢١٣، بـاب في طلب الحلال، الحديث (٣٠٣)، وأخرجه احمد في المسند ١٣٢/٤، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/٠٥، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء =

<sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية أبي أمامة رضي الله عنه، ابن المبارك في الزهد، (من زيادات نعيم بن حماد)، ص ٥٤، باب في التواضع...، عقب الحديث (١٩٦)، واللفظ له، وأخرجه في المسند ٥/٤٥، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/٥٧٥، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء في الكفاف... (٣٥)، عقب الحديث (٢٣٤٧)، وقال: (حديث حسن).

<sup>(</sup>٢) «عبدالله بن مُعْصَن» كذا ورد في الأصل المخطوط وفي المطبوعتين، ولكنه عند البخاري، والترمذي، وابن ماجه: عبيدالله بن مُعضن، وقد ذكره الذهبي في تجريد أسهاء الصحابة ٣٦٣/١، فقال: (عبيدالله بن محصن الأنصاري، يروي عنه ابنه سلمة، وقيل: بل هو عبدالله).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص١١٧، باب من أصبح آمناً في سربه، الحديث (٣٠)، وأخرجه البخاري في السنن ٤/٤٥، كتاب الزهد (٣٧)، باب (٣٤)، وهو ما يلي في التوكل على الله (٣٣)، الحديث (٢٣٤٦)، وقال: (حديث حسن غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/١٣٨٧، كتاب الزهد (٣٧)، باب القناعة (٩)، الحديث (٤١٤١) واللفظ لهما سوى قوله: «بعذافيرها» فلم تأت عندهما، قوله: «بيرُبِه» المشهور كسر السين أي في نفسه، وقيل: السربُ الجماعة، فالمعنى: في أهله وعياله، وقيل: بفتح السين، أي في مسلكه وطريقه، وقيل: بفتحتين أي في بيته، قوله: «حيزت» وهي الجمع والضم.

رجلًا على الله عليه وسلم سمع رجلًا يَتَجَشَّأُ فقال: أَقْصِرْ مِن جُشَائك، فإنَّ أطولَ الناسِ جوعاً يومَ القيامةِ أطولُهم شِبَعاً في الدنيا» (١).

٣٦٦ ـ عليه وسلم: «إنَّ لكلِّ أمةٍ فتنةً، وفتنةُ أمتي المالُ»(٢).

٣٧٧ عن أنس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «يُجَاءُ الله عليه وسلم قال: «يُجَاءُ بابنِ آدَمَ يومَ القيامةِ كأنه بَذَجُ فيُوقَفُ بينَ يدي اللّهِ فيقولُ له: أعطيتُكَ وخَوَّلتُكَ

في كراهية كثر الأكل (٤٧)، الحديث (٢٣٨٠)، وقال: (حديث حسن صحيح)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١١١١/، كتاب الأطعمة (٢٩)، باب الاقتصاد في الأكل... (٥٠)، الحديث (٣٣٤٩)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٨٨، كتاب الأطعمة (١٩)، باب فيا يكفي الإنسان من الأكل... (٦)، الحديث (١٣٤٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٢١/٤، كتاب الأطعمة، باب كان أحب الفاكهة إلى النبي على البطيخ، وصححه الذهبي، قوله: «أكلات، بضمتين، والأكلة بالضم اللقمة.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث قد لفق البغوي فيه، فجعله من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، بينها اللفظ هو من رواية أيوب بن عثمان منقطعاً، أخرجه بهذا اللفظ ابن المبارك في المزهد، ص ٢١٣، باب في طلب الحلال، الحديث (٢٠٤٩)، والمصنف نفسه في شرح السنة ٢١/ ٢٥٠، الحديث (٤٠٤٩)، كتاب الرقاق، باب القناعة بالقليل من الدنيا.

بينها أخرجه من رواية ابن عمر رضي الله عنها بنحوه الترمذي في السنن ٢٤٩/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٣٧)، الحديث (٢٤٧٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢١١١، كتاب الأطعمة (٢٩)، باب الاقتصاد في الأكل... (٥٠)، الحديث (٣٣٥٠)، وأخرجه البغوي معلقاً في شرح السنة ٢٥٠/١٤، عقب الحديث (٤٠٤٩)، والرجل الذي سمعه النبي على يتجشأ مو: وهب بن عبدالله السوائي، أبو جُحيفة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية كعب بن عياض رضي الله عنه، أحمد في المسئد ١٦٠/٤، وأخرجه الترمذي في المسئن ١٦٠/٤، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال (٢٦)، الحديث (٢٣٣٦)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣١٨/٤، كتاب الرقاق، باب لو توكلتم على الله...، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، واللفظ لهم...

وأنعمتُ عليكَ فما صنعتَ فيها؟ فيقولُ: ربِّ جَمَّعتُهُ وثَمَّرتُه فَتَركْتُه أكثَر ما كانَ، فارجِعْني آتِكَ بهِ كلّه، فيقولُ لهُ: أَرِني ما قَدَّمْتَ، فيقولُ: ربِّ جَمَّعتُه وثَمَّرتُه فتركتُه أكثرَ ما كانَ، فارْجِعْني آتِكَ بهِ كلّه، فإذا عبدُ لم يُقَدِّمْ خيراً فيُمضَى بهِ إلى النارِ»(١) (ضعيف).

٣٨٠ عن أبي هريرة قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «إِنَّ أُولَ ما يُسأَلُ العبدُ يومَ القيامةِ مِن النعيمِ أَنْ يُقالَ لهُ: أَلَم نُصِحَّ جسمَكَ ونُرُوكَ مِن الماءِ الباردِ» (٢).

٣٩٠٤ \_ عن ابن مسعود، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تزولُ قَدَمَا ابنِ آدَم يومَ القيامةِ حتى يُسألَ عن خَمْسٍ: عن عُمْرِهِ فيما أَفْنَاهُ، وعن شبابِهِ فيما أبلاهُ، وعن مالِه مِن أينَ اكتسبَهُ وفيما أنفقهُ، وماذا عَمِلَ فيما عَلِمَ» (عرب).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في السنن ٢١٨/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٦)، الحديث (٢٤٢٧) واللفظ له، وقال: (وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الحسن قولَةُ ولم يُسنِدوه، وإسماعيل بن مسلم يُضَعَف في الحديث)، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ٢٩٩٠، وعزاه للدارقطني في السنن، ولابن عساكر في تاريخ دمشق، ولم نجد الحديث بلفظه عند الدارقطني، وإنما أخرج الدارقطني بمعناه في السنن ٢/١٥، كتاب الطهارة، باب النية، الحديث (٢)، قوله: «بَذَجُ» بفتح موحدة، وذال معجمة فجيم، ولد الضأن، أراد بذلك هَوَانَةُ وعجزه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في السنن ٥/٤٤٨، كتاب تفسير القرآن (٤٨)، باب (٨٩)، ومن سورة التكاثر، الحديث (٣٣٥٨)، واللفظ له، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٦٤٠، كتاب البعث (١٤)، باب ما جاء في الحساب (١٠)، الحديث (٢٥٨٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٣٨/٤، كتاب الأشربة، باب إن أول ما يحاسب به العبد... واللفظ له، وقال: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ٢٣١/١، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه البغوي في شرح السنة ١١١/١٤، الحديث (٢١٢٠).

تبيهسي في مسب الميان ٢١٢/٤؛ كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب في القيامة (١)، اخرجه الترمذي في السنن ٢١٢/٤؛ كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب في القيامة (١)، الحديث (٢٤١٦) واللفظ له وقال: (حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن الحديث مِن قِبَل = النبي الله الله من حديث الحسين بن قيس، وحسين بن قيس يُضَعّف في الحديث مِن قِبَل = النبي الله من حديث الحسين بن قيس، وحسين بن قيس يُضَعّف في الحديث مِن قِبَل =

[۲۳۳/ب]

# ٢ - / باب فضل الفقراء وماكان من عَيْش النبي صلى الله عليه وسلم

#### مِنَ الشِحِينَ الْحِينَ :

• ٤ • ٤ صلى الله على الله عليه وسلم: «رُبَّ أَشْعَثَ مدفوع بِالأَبُوابِ لُو أَقسمَ على اللَّهِ لأَبَرَّهُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

١ ٤ ٠ ٤ ــ وقال: «هل تُنْصَرُونَ وتُرْزَقُونَ إلا بضُعفَائكم»(٢).

تعلى بابِ الجنةِ، فكانَ عامَّةُ مَن دخلها المساكينُ، وأصحابُ البَدِ فَكَانَ عامَّةُ مَن دخلها المساكينُ، وأصحابُ الجَدِّ مَحبُوسُونَ، غيرَ أنَّ أصحابَ النارِ قد أُمِرَ بهم إلى النارِ، وقُمْتُ على بابِ النارِ فإذا عامَّةُ مَن دخلها النساءُ»(٣).

حفظه)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٠/١٠ ٩، الحديث (٩٧٧٢)، وأخرجه ابن عدي في المكامل ٧٦٣/٢، صمن ترجمة الحسين بن قيس، أبو على الرحبي)، وذكره السيوطي في جمع الجوامع ١/٨٨٨، وعزاه لأبي يعلى في المسند، وللبيهقي في شعب الإيمان، ولابن النجار.

<sup>(</sup>١) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ٢٠٢٤/٤، كتاب البر... (٤٥)، باب فضل الضعفاء... (٤٠)، الحديث (٢٦٢٢/١٣٨).

<sup>(</sup>٢) الحديث من رواية مُصْعَب بن سعد، قال: رأى سعدٌ رضي الله عنه أن له فضلاً على مَن دونَه فقال النبي ﷺ . . . ، أخرجه البخاري في الصحيح ٨٨/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب من استعان بالضعفاء والصالحين . . . (٧٦)، الحديث (٢٨٩٦)، وقال ابن حجر في فتح الباري: (ثم إن صورة هذا السياق مرسل، لأن مصعباً لم يُدرِك زمان هذا القول، لكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبيه، وقد وقع التصريح عن مصعب بالرواية عن أبيه عند الإسماعيلي . . . ).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصَحيح ١٩/٥/١، كتاب الرقاق (٨١)، باب صفة الجنة والنار (٥١)، الحديث (٦٥٤٧) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٠٩٦/٤، كتاب الذكر... (٤٨)، باب أكثر أهل الجنة... (٢٦)، ألحديث (٢٣٦/٩٣)، قوله: وفكان عامة من دخلها، وهي مرفوعة وقيل منصوبة فيعكس، ألحديث (٢٧٣٦/٩٣)، قوله: وفكان عامة من دخلها، وهي مرفوعة وقيل منصوبة فيعكس، قوله: وأصحاب الجديد الجيم أي أرباب الغني من المؤمنين محبوسون لطول حسابهم بسبب كثرة أموالهم.

٣٤٠٤ \_ وقال: «اطَّلَعتُ في الجنةِ فرأيتُ أكثرَ أهلِها الفقراءَ، واطَّلَعْتُ في النارِ فرأيتُ أكثرَ أهلِها النساءَ»(١).

ع ع ٠٤ \_ وقال: «إنَّ فقراءَ المهاجرينَ يَسبِقونَ الأغنياءَ يومَ القيامةِ إلى الجنةِ بأربعينَ خريفاً» (٢).

2. ٤٥ عن سهل بن سعد قال: «مرَّ رجلُ على رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقالَ لرجلِ عنده جالس : ما رأيُكَ في هذا؟ فقال: رجلٌ مِن أشرافِ الناس ، هذا واللَّهِ حَرِيِّ إِنَّ خطبَ أَنْ يُنْكَحَ وإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَقِّعَ وإِنْ أَشَالُ عَلَى اللَّهُ عليه وسلم، ثم مرَّ قالَ أَنْ يُسمَعَ لقولِه، قال: فسكتَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، ثم مرَّ رجلٌ فقالَ لهُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: ما رأيُكَ في هذا؟ فقال: يا رسولَ اللَّهِ هذا رجلٌ مِن فقراءِ المسلمينَ، هذا حَرِيِّ إِنْ خطبَ أَنْ لا يُنكَحَ وإِنْ قَالَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه والله عليه وسلم اللَّهُ عليه والله عنه والله عنه والله عنه والله عنه والله عنه والله عنه والله الله عليه والله عنه والله والله

<sup>(</sup>١) هذا الحديث مخرِّج من ثلاث طرق:

الأولى: من رواية عمران بن حصين رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١/١١،
 كتاب الرقاق (٨١)، باب صفة الجنة والنار (٥١)، الحديث (٦٥٤٦).

<sup>•</sup> الثانية: من رواية ابن عباس رضي الله عنها، أخرجه مسلم في الصحيح ٢٠٩٦/٤، كتاب الذكر... (٤٨)، \_ كتاب الرقاق \_ باب أكثر أهل الجنة... (٢٦)، الحديث (٢٧٣٧/٩٤)، وذكره التبريزي في المشكاة ١٤٤٢/٣، الحديث (٢٣٤٥) من رواية ابن عباس رضي الله عنها وقال: (متفق عليه) لكن قال المناوي في كشف المناهج، ق ١٣٠/ب، ما نصه: (رواه البخاري في صفة الجنة، وفي الرقاق، وفي النكاح، من حديث عمران بن حصين، ونبّه على رواية ابن في صفة الجنة، ولم يخرّج له لفظاً، ولا وصل به سنده)، ورواية ابن عباس عند البخاري في الصحيح ٢١١/٣٠، كتاب الرقاق (٨١)، باب فضل الفقر (١٦)، عقب الحديث (٢٤٤٩). والثالثة: من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري، ذكره المناوي في كشف المناهج، والثالثة: من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري، ذكره المناوي في كشف المناهج،

ق ١٣٠/ب، والقاري في المرقاة ٥/٤٥. (٢) أخرجه من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، مسلم في الصحيح ٢٢٨٥/٤، كتاب الزهد والرقاق (٥٣)، الحديث (٢٩٧٩/٣٧).

عليه وسلم: هذا خيرٌ مِن ملءِ الأرضِ مِن مثلِ هذا»(١).

وسلم الله عليه وسلم وسلم» (٢).

**٧٤٠٤ ــ وقال** أبو هريرة: «خرجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن الله عليه وسلم مِن الله عليه وسلم مِن الله عبرِ الشعيرِ» (٣).

معيرٍ وإهالة سَنِحَةٍ، ولقد رهنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بخبرِ شعيرٍ وإهالة سَنِحَةٍ، ولقد رهنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم درعاً بالمدينةِ عندَ يهوديُّ وأخذَ منهُ شعيراً لأهلِهِ، ولقد سَمِعْتُه يقولُ: ما أَمْسَى عندَ آل محمدٍ صاعُ برِّ ولا صاعُ حبِّ، وإنَّ عندَه لَتِسعَ نِسوةٍ»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصحيح ۲۷۳/۱۱، كتاب الرقاق (۸۱)، باب فضل الفقراء (۱۱)، الحديث (۲۶۶۰)، وقال: الحديث (۲۶۶۰)، وذكره التبريزي في المشكاة ۱۶۶۲ – ۱۶۶۲، الحديث (۲۳۳۰)، وقال: (متفق عليه) ولكن المزي ذكر الحديث في تحفة الأشراف ۱۱۶/۱، ولم يعزه إلا للبخاري ولابن ماجة، وقال ابن حجر في النكت الظراف (المطبوع بذيل تحفة الأشراف) ما نصّه: (قال الحميدي: ذكره أبو مسعود في «المتّفق» ولم أجده في مسلم، انتهى، وذكره ابن الجوزي في المتفق، وأهمل التنبيه الذي ذكره الحميدي، وذكره في أفراد البخاري «خَلَف» و «الطرقيّ» وغيرهما، وهو الصواب).

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/٩٥، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب ماكان النبي ﷺ وأصحابه يأكلون (٢٣)، الحديث (٤١٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٨٢/٤، كتاب الزهد... (٥٣)، الحديث (٢٩٧٠/٢٢) واللفظ له.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٩/٩٥، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب ماكان النبي ﷺ وأصحابه يأكلون (٢٣)، الحديث (٤١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الصحيح ٣٠٢/٤، كتاب البيوع (٣٤)، باب شراء النبي ﷺ النسيء النبي ﷺ مهملة، وكسر نون وفتح خاء النسيئة (١٤)، الحديث (٢٠٦٩) قوله: «سَنِخَة، بفتح سين مهملة، وكسر نون وفتح خاء معجمة بعدها هاء، أي متغيرة الربح لطول المكث.

وقال عمر رضي الله عنه: «دخلتُ على رسولِ اللهِ صلى الله عنه: «دخلتُ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم فإذا هو مُضَّطجِعٌ على رمال حصيرٍ / ليسَ بينَهُ وبينَهُ فِرَاشٌ قد أَثَرَ الرُّمالُ بجنبِه، مُتَّكِئاً على وسادةٍ من أَدَم حَشْوُها ليفٌ، قلتُ: يا رسولَ اللهِ ادْعُ اللَّهَ فليُوسَعْ على أمتِكَ، فإنَّ فارسَ والرومَ قد وُسِّعَ عليهم وهم لا يَعبُدونَ اللَّه، فقالَ: أَو في هذا أنتَ يا ابنَ الخطابِ! أُولئكَ قومٌ عُجَلَتْ لهم طيباتُهم في الحياةِ الدنيا» (١) وفي رواية: «أَمَا ترضَى أَنْ تكونَ لهم الدُنيا ولَنَا الآخرةُ» (٢).

وعن أصحاب الصَّفَّةِ، ما مِنهم رجلٌ عليه رِدَاءٌ، إمَّا إزارٌ وإمَّا كِساءٌ قد رَبطوا في أعناقِهم الصَّفَّةِ، ما مِنهم رجلٌ عليه رِدَاءٌ، إمَّا إزارٌ وإمَّا كِساءٌ قد رَبطوا في أعناقِهم فمنها ما يبلغُ الساقيْنِ، ومنها ما يَبلُغُ الكعبينِ، فيَجمعَه بيدِه كراهيةَ أَنْ تُرَى عورتُه» (٣).

ا عبد الله عليه وسلم: «إذا نظرَ أحدُكم الله عليه وسلم: «إذا نظرَ أحدُكم إلى مَن هو أسفلَ منهُ» (أ) الله مَن فُضًلَ عليهِ في المال والخلقِ، فلينظرْ إلى مَن هو أسفلَ منهُ» (أ) .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١٤/٥ – ١١٦، كتاب المظالم (٤٦)، باب الغرفة والعُلِيَّة المشرفة... (٢٥)، الحديث (٢٤٦٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١١٠٥/٠ – والعُلِيَّة المشرفة... (٥)، الحديث (٣٠ – ١١١٨، كتاب الطلاق (١٨)، باب في الإيلاء واعتزال النساء... (٥)، الحديث ان (٣٠ – ١١٤٧٩)، ضمن رواية مطوَّلة، واللفظ لهما، قوله: «رُمال حصير» بالإضافة، الرَّمال بكسر الراء وضمها جمع رميل بمعنى مرمول أي منسوج، قوله: «أدم» بفتحتين أي جلد.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه من رواية عمر رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٥٧/٨ – ١٥٨، كتاب التفسير (٦٥)، سورة التحريم (٦٦)، باب ﴿ تُبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ . . ﴾ (٢)، الحديث (٤٩١٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١١٠٥/١ كتاب الطلاق (١٨)، باب في الإيلاء . . . (٥)، الحديث (١٤٧٩/٣٠) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيح ١/٥٣٥، كتاب الصلاة (٨)، باب نوم الرجال في المسجد... (٥٨)، الحديث (٤٤٢).

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه من رواية ابي هريرة رضي الله عنه، اخرجه البخاري في الصحيح ٢٢٢/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب لينظر إلى من هو أسفل منه... (٣٠)، الحديث (٨٤٩٠)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٧٥/٤، كتاب الزهد... (٥٣)، الحديث (٢٩٦٣/٨).

٢٥٠٤ \_ وقال: «انظرُوا إلى من هو أسفلَ منكم، ولا تَنظرُوا إلى من هو فوقكم، فهوَ أَجْدرُ أنْ لا تزدرُوا نعمة اللهِ عليكم»(١).

#### مِنْ كِيسَانُ :

٣٠٠٤ ــ قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «أَبشِروا يا معشرَ صَعَاليكِ المهاجرينَ بالنورِ التامِّ يومَ القيامةِ، تدخلونَ الجنةَ قبلَ أغنياءِ الناسِ بنصفِ يومٍ وذلك خمسمائة سنةٍ»(٢).

ع م ع ع سمائة عام من علم الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم » (٣).

وسلم: اللهم أَحْيني مسكيناً وأَمِتْني مسكيناً واحشرني في زُمْرةِ المساكينِ، فقالت واللهم أَحْيني مسكيناً وأَمِتْني مسكيناً واحشرني في زُمْرةِ المساكينِ، فقالت عائشة: لِمَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: إنهم يدخلونَ الجنةَ قبلَ أغنيائهم بأربعينَ خريفاً، يا عائشةُ لا تَرُدِّي المِسْكِينَ ولو بِشِقِّ تمرةٍ، يا عائشةُ أَحِبِّي المساكينَ وقرِّبيهم، فإنَّ اللَّه يُقرِّبُكِ يومَ القيامةِ» (3).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: مسلم في الصحيح ٢٢٧٥/٤، كتاب الزهد...
 (٥٣)، الحديث (٢٩٦٣/٩).

<sup>(</sup>٢) تَقَدُّم الحديث في ٢/١٣٠ كتاب فضائل القرآن (٨)، الحديث (١٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أحمد في المسند ٣٤٣/٢، وأخرجه الترمذي في المسنن ٤/٥٧٥، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة . . (٣٧)، الحديث (٣٥٣) واللفظ لها وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/١٢٨، كتاب الزهد (٣٧)، باب منزلة الفقراء (٦)، الحديث (٤١٢١)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٦٣٦، كتاب الزهد . . . (٤٠)، باب ما جاء في الفقراء . . . (٤٠)، الحديث (٢٥٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في السئن ٤/٧٧٥ ــ ٥٧٨، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين. . . (٣٧)، الحديث (٢٣٥٢) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السئن ١٢/٧، كتاب الصدقات، باب ما يستدل به على أن الفقير أمس حاجة من المسكين.

وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي ذكرها ابن حجر في أجوبته عن أحاديث «المصابيح»= مصابيع السنّة (ج٣–٢٨٨)

٦٥٠٤ ــ عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ابغوني في ضُعَفائكم» (١).
 «ابغوني في ضُعَفائكم، فإنما تُرْزَقُونَ وتُنصَرونَ بضُعفائِكُم» (١).

٧٥٠٤ \_ ورُوي: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَستفتِحُ بصعَاليكِ المُهاجرينَ»(٢).

١٥٥ عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تغبِطَنَ فاجِراً بنعمةٍ فإنّك لا تَدري ما هو لاقٍ بعدَ مَوْتِه إنّ لهُ عندَ الله قاتِلاً

ونفى عنه الوضع فقال: (الحديث الرابع عشر: حديث: «اللهم أحيني مسكيناً، وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين، فقالت عائشة: لم يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل اغنيائهم باربعين خريفاً، يا عائشة، لا تردي المسكين ولو بشق تمرة، يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة»، قلت: أخرجه الترمذي من طريق الحارث ابن أخت سعيد بن جبير عن أنس، وقال: حسن غريب. وأخرجه ابن ماجه والحاكم، وصحّحه من حديث أبي سعيد، ولفظه أخصر من الأول) ثم خَلُصَ في آخر رسالته إلى أنه: ضعيف. قوله: «اللهم أحيني مسكيناً» أي اجعلني متواضعاً لا جباراً متكبراً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المستده/١٩٨، وأبو داود في السنن ٧٣/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في الانتصار برُذُل الخيل والضَّعفة (٧٧)، الحديث (٢٥٩٤)، والترمذي في السنن ٢٠٦/٤، كتاب الجهاد (٢٤)، باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين (٢٤)، الحديث (٢٠٠١)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن ٢٠٦٤، كتاب الجهاد (٢٥)، باب الاستنصار بالضعيف (٤٣)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٩٠، كتاب الجهاد (٢١)، باب الاستعانة بدعاء الضعفاء (١٣)، الحديث (٢٦٠)، والحاكم في المستدرك ٢٠٦/٢)، والحاكم في المستدرك ٢٠١/٢، كتاب الجهاد، باب فضل الضعفاء يوم القيامة، وفي ٢/١٤٥، كتاب قسم الفيء، باب بيان سعادة المرء وشقاوته، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٦٩/١ ـ ٢٧٠، في مسند أمية بن خالد بن أسيد (٧٢)، الحديث (٨٥٨) و (٨٥٨)، وأخرجه البغوي بإسناده عن أبي عبيد القاسم بن سلام حدثنيه عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أمية بن خالد بن عبدالله بن أسيد في شرح السنة ٢٦٤/١٤، كتاب الرقاق، باب فضل الفقراء، الحديث (٢٠٦١)، وقال: (قال أبو عبيد: هكذا قال عبدالرحمن، وهو عندي عبدالله بن خالد بن أسيد)، وأمية ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢١/١٧ ـ ٣٧٢، الترجمة (٦٨٠)، وقال: (قال ابن حبان في الثقات: روى عنه أبو إسحاق فقلب اسمه وأرسل حديثه، وقال ابن الجارود: ليس له صحبة).

لا يموتُ»(١) يعني النار.

**٩٥٠٤ \_ وقال:** «الدُّنْيا سِجنُ المؤمن / وسنَتُهُ، فإذا فارقَ الدُّنْيا فارقَ [٢٣٤/ب] السَّجْنَ والسَّنَةَ» (٢٠).

• ٦ • ٤ عن قتادة بن النَّعمان أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أحبَّ الله عبداً حماهُ الدُّنيا كما يَظَلُّ أحدُكُمْ يَحمِي سَقيمَهُ الماء» (٣).

الله عليه وسلم قال: «اثنتانِ يَكرَهُ البُن آدَم: يكرهُ الموتَ والموتُ خيرٌ للمؤمِن مِنَ الفِتنةِ، ويكرهُ ويكرهُ ويكرهُ المالِ وقِلَّةُ المالِ وقِلَّةُ المالِ أقلَّ للجِسابِ» (٤).

٣ ٠ ٦ ٢ عن عبدالله بن مُغَفَّل قال: «جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنِّي والله الأُحبُّك، عليه وسلم فقال: إنِّي أُحبُّك، قال: انظُرْ ما تقولُ. فقال: إنِّي والله الأُحبُّك،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢٣١/٢، في ترجمة جهم بن أوس (٢٢٩٦)، وعزاه للطبراني في «المعجم الأوسط» الهيثمي في مجمع الزوائد ٣٥٥/١٠، كتاب البعث، باب ما جاء في القصاص، وقوله: (يعني النار) من قول عبدالله بن أبي مريم الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه كها جاء في التاريخ الكبير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها: أحمد في المسئد ١٩٧/٢، وعزاه للطبراني، الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٨٩/١، كتاب الزهد، باب الدنيا سجن المؤمن، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣١٥/٤، كتاب الرقاق، باب إن الله بجب كل قلب حزين، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١١٧٧/، ١٨٥، في ترجمة عبدالله بن المبارك (٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في السنن ٢٨١/٤، كتباب الطب (٢٩)، بياب ما جياء في الحمية (١)، الحديث (٢٠٣٦)، وقال: (حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن محمود بن لبيد عن النبي على مرسلاً، وقتادة بن النعمان الظفري هو أخو أبي سعيد الحدري لأمه، ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي على ورآه وهو غلام صغير)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد المظمآن، ص ٢١٢، كتباب الزهد (٤٠)، باب إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا (٤)، الحديث (٢٤٧٤)، والحاكم في المستدرك ٢٠٧/٤، كتاب الطب، باب عليكم بالإثمد، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٥/٤٧، وعزاه لسعيد بن منصور، السيوطي في الجامع الكبير ١٩/١.

ثلاثَ مرّاتٍ، قال: إنْ كُنتَ صادِقاً فأعِدً لِلفقرِ تِجْفافاً، لَلْفَقْرُ أسرعُ إلى مَنْ يُجبُني مِنَ السَّيْلِ إلى منتهاهُ اللهُ (غريب).

الله عليه وسلم عنْ بطنِه عنْ حجرَيْنِ» (٣) (غريب) بالله عنْ حجرِ عن بطنِه عنْ حجرَيْنِ» (٣) (غريب) بالله عنه وسلم عنْ بطنِه عنْ حجرَيْنِ» (٣) (غريب) بالله عليه وسلم عنْ بطنِه عنْ حجرَيْنِ» (٣) (غريب) بالله عليه وسلم عنْ بطنِه عنْ حجرَيْنِ» (٣)

و ٢٠٩٥ سول الله عليه وسلم تَمْرةً تَمرةً " هريرة : «أنّهُ أصابَهُمْ جُوعٌ فأعطاهُمْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تَمْرةً تَمرةً "

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في السنن ٢٦/٤ه، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء في فضل الفقر (٣٦)، الحديث (٢٣٥)، وقال: (حسن غريب)، وتجفافاً: بكسر الفوقية وسكون الجيم أي درعاً وحُنة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ١٢٠/٣، ٢٨٦، والترمذي في السنن ١٤٥/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٣٤)، الحديث (٢٤٧٢) وقال: (حسن غريب، ومعنى هذا الحديث: حين خرج النبي على هارباً من مكة ومعه بلال إنما كان مع بلال من الطعام ما يجمله تحت إبطه)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/٤٥، المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله الم (١١)، الحديث (١٥١)، وصححه ابن حبّان، أورده الهيئمي في موارد الظمآن، ص ٢٢٦، كتاب الزهد (٤٠)، باب ما جاء في عيش السلف (٣٣)، الحديث (٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في السنن ٤/٥٨٥، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي على (٣) الحديث (٢٣٧١)، وفي الشمائل المحمدية ص ٦٣، باب ما جاء في عيش رسول الله على (٢٣)، الحديث (١٣٤)، وقال: (هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة، لا نعرفه إلا من هذا الوجه).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في السنن ٤/٦٤٦، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٣٤)، الحديث (٢٤٧٤)،
 وقال: (حسن صحيح).

الله عليه وسلم قال: «خصلتانِ مَنْ كانتا فيهِ كتّبَهُ الله شاكِراً صابِراً، مَنْ نظرَ في دينه إلى مَنْ هو فَوْقَهُ فاقتدَى بهِ، ونظرَ في دُنْياهُ إلى مَنْ هو دونَهُ فحمِدَ الله على ما فضّلَهُ الله عليه؛ كتبّهُ الله شاكِراً صابِراً، ومَنْ نظرَ في دينه إلى مَنْ هو دونَهُ مَنْ هو دونَهُ الله على ما فضّلَهُ الله عليه؛ كتبّهُ الله شاكِراً صابِراً، ومَنْ نظرَ في دينِه إلى مَنْ هو دونَهُ، ونظرَ في دُنْياهُ إلى مَنْ هو فوقَهُ فأسِفَ على ما فاتَهُ منهُ لمْ يكتبه الله شاكِراً ولا صابراً»(١).

#### ٣ ـ باب الأمل والحرص

## من المصحاباج:

٧٦٠ ٤ - عن عبدالله رضي الله عنه قال: «خَطَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم خطَّا مُربَعاً، وخَطَّ خُطوطاً صِغاراً إلى وسلم خطَّا مُربَعاً، وخَطَّ خُطوطاً صِغاراً إلى هذا الذِي في الوسَطِ فقال: هذا الإنسانُ وهذا [٧٣٥] أجلُهُ مُحيطٌ بهِ، وهذا الذِي هو خارجٌ أَمَلُهُ، وهذهِ الخُطوطُ الصَّغارُ الأعراضُ، فإنْ أخطأهُ هذا نهشَهُ هذا» (٧).

قيل هذه صفة الخط:

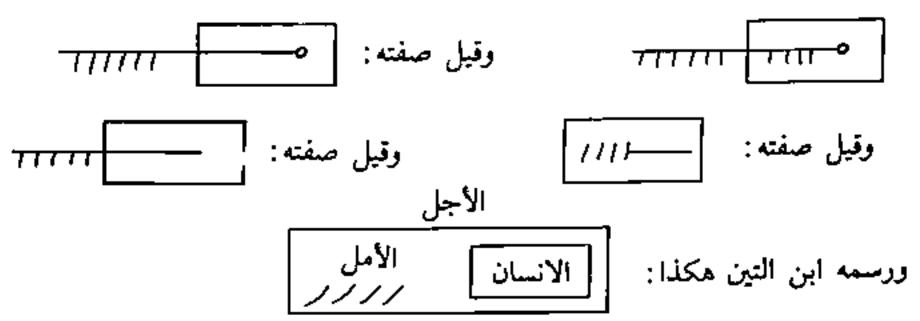

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في المصدر نفسه ٢٦٥/٤، باب (٥٨)، الحديث (٢٥١٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح ۲۳٥/۱۱ – ۲۳۲، كتاب الرقاق (۸۱)، باب في الأمل وطوله (٤)، الحديث (٦٤١٧)، وقد وضع الحافظ ابن حجر في فتح الباري أشكالًا للخط المربع كها تصورها العلماء فقال:



على الله عليه وسلم خُطوطاً النّبيُّ صلى الله عليه وسلم خُطوطاً فقال: هذا الأملُ وهذا أجلُهُ، فبينما هو كذلكَ إذْ جاءَهُ الخطُّ الأقربُ (١).

هَ عليه وسلم: «يَهْرمُ للنبيّ صلى الله عليه وسلم: «يَهْرمُ الله عليه وسلم: «يَهْرمُ اللهُ وَسَلَّمُ منه اثنتانِ: الحِرْصُ على المال ِ والحِرْصُ على العُمرِ»(٢).

٤٠٧٠ عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:
 «لا يزالُ قلبُ الكبيرِ شابّاً في اثنتينِ: في حبّ الدُّنيا وطُول ِ الأمَل ِ (٣).

عن ابن عباس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لوْ كانَ لابنِ آدَم وادِيانِ منْ مال ٍ لابْتغَى ثالِثاً، ولا يملا بَحوفَ ابنَ آدَم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح ٢٦٣/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب في الأمل وطوله (٤)، الحديث (٦٤١٨).

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٣٩/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر (٥)، الحديث (٦٤٢١)، ومسلم في الصحيح ٧٢٤/٢، كتاب الزكاة (١٠٤٧/١١٥) واللفظ له.
 الزكاة (١٢)، باب كراهة الحرص على الدنيا (٣٨)، الحديث (١٠٤٧/١١٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٢٩/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر (٥)، الحديث (٦٤٢٠)، واللفظ له، ومسلم في الصحيح ٢٧٤/٢، كتاب الزكاة (١٢)، باب كراهة الحرص على الدنيا (٣٨)، الحديث (١٠٤٦/١١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ٢٣٨/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر (٥)، الحديث (٦٤١٩).

إِلَّا الترابُ، ويتوبُ الله على مَنْ تَابَ»(١).

عن ابن عمر قال: «أخذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعض ِ جَسدِي فقال: كُنْ في الدُّنْيا كَأَنَّكَ غريبٌ أو عابِرُ سبيلٍ، وعُدَّ نفسَكَ منْ أهلِ القُبورِ» (٢).

## مِنْ لِحِيسَانُ :

عن عبدالله بن عمرو قال: «مَرَّ بِنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا وأُمِّي نُطيِّنُ شيئاً فقال: ما هذا يا عبدَالله؟ قلت: شيءٌ نُصلِحُهُ، قال: الأمرُ أسرعُ منْ ذٰلِكَ»(٣). (غريب).

٥٧٠٠ ــ عن ابن عباس: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ۲۵۳/۱۱، كتاب الرقاق (۸۱)، باب ما يُتقى من فتنة المال (۱۰)، الحديث (٦٤٣٦) واللفظ له، ومسلم في الصحيح ۲۲۵/۲ – ۷۲۱، كتاب الزكاة (۱۲)، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً (۳۹)، الحديث (۱۱۵/۱۱۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصحيح ٢٣٣/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب قول النبي على: «كن في الدنيا كأنك غريب» (٣)، الحديث (٦٤١٦)، ولفظه: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها قال: وأخذ رسول الله على فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»، وما أورده المصنف فقد أخرجه بلفظه التام: أحمد في المسند ٢٤/٢، ٤١، والترمذي في السنن ٤/٧٥، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء في قِصَر الأمل (٢٥)، الحديث (٢٣٣٣)، وابن ماجه في السنن ٢/١٤٥، الحديث (٢٣٣٣)، وابن ماجه في السنن ٢/١٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١٦٦/٢، وأبو داود في السنن ١٠١٥، كتاب الأدب (٣٥)، باب ما جاء في البناء (١٦٩)، الحديث (٥٢٣٥) و (٢٣٦٥)، والترمذي في السنن ١٦٩٤، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء في قِصَر الأمل (٣٥)، الحديث (٢٣٣٥)، وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن ١٣٩٣/، كتاب الزهد (٣٧)، باب في البناء والخراب (١٣)، الحديث (١٦٠)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص ١٣٤، كتاب الزهد (٤٠)، باب قرب الأجل (٣٨)، الحديث (٢٥٥٥).

يُهريقُ الماءَ فيتيمَّمُ بالترابِ، فأقولُ: يا رسولَ الله إنَّ الماءَ منكَ قريب، فيقولُ: ما يُدرِيني لَعَلِّي لا أَبلُغُه»(١).

«هذا ابنُ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «هذا ابنُ آدَم وهذا أجلُهُ. ووضعَ يدهُ عندَ قَفَاهُ ثمّ بسطَ فقال: وثَمَّ أَمَلُهُ "(٢).

عن أبي سعيد الخُدْرِيّ: «أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَرزَ عُوداً بِينَ يديهِ وآخرَ إلى جَنْبِهِ وآخرَ أبعدَ منه فقال: هل تدرونَ ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هذا الإنسانُ وهذا الأجلُ، أُراهُ قال: وهذا الأملُ، فيتَعاطَى الأملَ فلحِقَهُ الأجلُ دونَ الأملِ "(").

عن عبدالله بن الشَّخِير قال، قال رسول الله صلى الله عليه الله عليه ويُسعونَ مَنيَّةً إِنْ أخطأَتُهُ المنَايا وقعَ (٢٣٥/ب] وسلم: «مُثَّلُ ابنُ آدَم وإلى جَنْبِه / تِسعُ وتِسعونَ مَنيَّةً إِنْ أخطأَتُهُ المنَايا وقعَ في الهَرَم ِ»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسئد ٢٨٨/١، ٣٠٣، وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنة ٢٣٢/١٤، كتاب الرقاق، باب قصر الأمل، الحديث (٤٠٣١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ۲۵۷/۳، والترمذي في السنن ١٩٨٤، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء في قصر الأمل (٢٥)، الحديث (٢٣٣٤)، وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن ١٤١٤/٢، كتاب الزهد (٣٧)، باب الأمل والأجل (٢٧)، الحديث (٢٣٣٤)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٣٣ – ٣٣٤ – كتاب الزهد (٤٠)، باب قرب الأجل (٣٨)، الحديث (٢٥٥٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١٨/٣، وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنة ١٤/٥٨، كتاب الرقاق، باب طول الأمل والحرص، الحديث (٤٠٩١).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في السنن ٤/٥٥/٤، كتاب القدر (٣٣)، باب (١٤)، الحديث (٢١٥٠)،
 وقال: (حسن غريب)، وفي موضع آخر من السنن ٢٣٦/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)،
 باب (٢٢)، الحديث (٢٤٥٦)، وقال: (حسن صحيح غريب).

عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «عُمْرُ الله عن سنّينَ سنةً إلى سَبعين» (١) (غريب).

١٨٠٤ ـ عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعمارُ أُمَّتي ما بينَ الستِينَ إلى السبعينَ، وأقلُهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذلكَ» (٢٠).

#### ٤ \_ باب استحباب المال والعمر للطاعة

## من المعلى:

الله عليه وسلم: «لاحسدَ إلاَّ في الله عليه وسلم: «لاحسدَ إلاَّ في اثنتينِ: رجلٌ آتاهُ الله القُرآنَ فهوَ يقومُ بهِ آناءَ الليلِ وآناءَ النهارِ، ورجلٌ آتاهُ الله مالاً فهوَ يُنفِقُ منهُ آناءَ الليلِ وآناءَ النهارِ» (٣).

٤٠٨٢ ـ وقال: «إنَّ الله يُحبُّ العبدَ التقيَّ الغنيِّ الحَفيِّ»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في السنن ٢٦٦/٤، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء في فناء أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين (٢٣)، الحديث (٢٣٣١)، وقال: (حسن غريب).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في السنن ٥/٥٥٠، كتاب الدعوات (٤٩)، باب في دعاء النبي على (١٠١٠)، الحديث (٣٥٥٠)، وقال: (حسن غريب)، وابن ماجه في السنن ١٤١٥/، كتاب الزهد (٣٧)، باب الأمل والأجل (٢٧)، الحديث (٤٢٣٦)، وصححه ابن حبان، أورده الهيشمي في موارد الظمآن ص ٦١١، كتاب التوبة (٣٩)، باب أعمار هذه الأمة (١٠)، الحديث (٢٤٦٧)، والحاكم في المستدرك ٤٧٧/، كتاب التفسير، تفسير سورة الملائكة، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنها، أخرجه البخاري في الصحيح ٧٣/٩، كتاب فضائل القرآن (٢٠)، باب اغتباط صاحب القرآن (٢٠)، الحديث (٥٠٢٥)، وفي ٢/١٣ كتاب التوحيد (٩٧)، باب قول النبي الله الرجل آتاه الله القرآن . . . (٤٥)، الحديث (٧٥)، ومسلم في الصحيح ١/٥٥٨، كتاب صلاة المسافرين (٦)، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه . . . (٤٧)، الحديث (٨١٥/٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيح ٢٢٧٧/٤، كتاب الزهد والرقائق (٥٣)، الحديث (٢٩٦٥/١١).

#### مِنْ تِحِيتُ لِأِنْ:

عليه عليه عليه عليه عليه الأنْمارِيّ أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ثلاثٌ أُقسِمُ عليهِنَّ وأُحدِّثُكُمْ حَديثاً فاحفَظُوهُ، فأمّا الذي أُقسِمُ عليهِنَّ وأُحدِّثُكُمْ حَديثاً فاحفَظُوهُ، فأمّا الذي أُقسِمُ عليهِنَّ فإنّهُ ما نقصَ مالُ عبدٍ منْ صَدقةٍ، ولا ظُلِمَ عبدٌ مظلمةً صبرَ عليها إلا وادّهُ الله بها عِزّاً، ولا فتحَ عبدٌ بابَ مسألةٍ إلا فتحَ الله عليهِ بابَ فقرٍ، وأمّا وادّهُ الله بها عِزّاً، ولا فتحَ عبدٌ بابَ مسألةٍ إلا فتحَ الله عليهِ بابَ فقرٍ، وأمّا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٥/٠٤، ٤٤، ٤٤، ٤٥، ٥٠، والدارمي في السنن ٢/٣٠٠، كتاب الزهد (٣٠)، باب كتاب الرقاق، باب أي المؤمنين خير. والترمذي في السنن ٢٩٦/٤، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء في طول العمر للمؤمن (٢٢)، الحديث (٢٣٣)، وقال: (حسن صحيح)، والحاكم في المستدرك ٢/٣٣، كتاب الجنائز، باب خياركم أطولكم أعماراً وأحسنكم عملاً، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ٣/٥٠٠ و ٢١٩/٤، في مسند عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه، وأبو داود في السنن ٣٥/٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في النور يُرى عند قبر الشهيد (٢٩)، الحديث (٢٥٤)، والنسائي في المجتبى من السنن ٤/٤٤، كتاب الجنائز (٢١)، باب الدعاء (٧٧).

الذي أُحَدِّثُكُمْ فاحفَظُوه، فقال: إنَّما الدُّنيا لأربعةِ نَفَرٍ: عبدٍ رزقَهُ الله مالاً وعِلماً فهوَ يَتَقي فيهِ ربَّهُ ويَصِلُ فيهِ (١) رَحِمَهُ ويَعملُ (٢) لله فيهِ بحقِّه، فهذا بأفضلِ المنازِلِ، وعبدٍ رزقَهُ الله عِلماً ولم يرزُقْهُ مالاً فهوَ صادِقُ النيّةِ يقول: لوْ أَنَّ لي مالاً لعمِلتُ بعملِ فُلانٍ، فهوَ ونيّتُهُ فأجرُهُما سواءً، وعبدٍ رزقَهُ الله مالاً ولم يرزُقْهُ عِلماً فهو يتخبّطُ في مالِهِ بغيرِ علم لا يتقي فيهِ ربّهُ ولا يَصِلُ فيهِ رَحِمَهُ / ولا يَعملُ (٢) فيهِ بحقّ، فهذا بأخبَثِ المنازِلِ، وعبدٍ لم يرزُقْهُ الله [٢٣٦] مالاً ولا علماً فهو يقولُ: لوْ أَنَّ لي مالاً لعمِلْتُ فيهِ بعملِ فُلانٍ، فهو بنيّتِهِ فوزرُهُما سَواءً» (٣) (صحيح).

عن أنس أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الله تعالى إذا أرادَ بعبدٍ خيراً استعمَلَهُ. فقيل: وكيفَ يستعمِلُهُ يا رسولَ الله؟ قال: يُوفَّقُهُ لعملٍ صالح قبلَ الموتِ»(٤).

٤٠٨٧ ـ عن شُدّاد بن أُوس قال، قال رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوطة وأثبتناها من المطبوعة، وهو الموافق للفظ الترمذي.

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوطة والمطبوعة، ولفظ أحمد والترمذي: ويعلم لله فيه حقاً..

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٣١/٤، والترمذي في السنن ٢٣٢٥ – ٥٦٣، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر (١٧)، الحديث (٢٣٢٥) وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه بمعناه في السنن ١٤١٣/١، كتاب الزهد (٣٧)، باب النية (٢٦)، الحديث (٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ١٠٦/، ١٢٠، ١٢٠، والترمذي في السنن ١٤٥٤، كتاب القدر (٣٣)، باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار (٨)، الحديث (٢١٤٢)، وقال: (حسن صحيح)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٤٥١، كتاب القدر (٣٠)، باب الأعمال بالخواتيم (٨)، الحديث (١٨٢١)، والحاكم في المستدرك ٢٠٤١، كتاب الجنائز، باب يبعث كل عبد على ما مات، وقال: (صحيح على شرط الشيخين)، وأقره الذهبي.

وسلم: «الكَيُّسُ مَنْ دانَ نفسَهُ وعمِلَ لِما بعدَ الموتِ، والعاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نفسَهُ هُواها وتُمنِّي على الله»(١) [صحيح](٢).

#### ه ـ باب التوكل والصبر

## مِنَ الشِّحِيلَ عِينَاجٍ :

٨٨٠٤ ـــ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يدخُلُ الجنَّةَ منْ أُمَّتي سَبعونَ أَلفاً منْ غيرِ حِسابٍ، هُمُ الذينَ لا يَسْتَرْقُونَ ولا يتَطيُّرونَ وعلى ربِّهمْ يَتُوكُّلُونَ»(٣).

٣٠٨٩ ـ عن ابن عباس قال: «خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: عُرِضَتْ عليَّ الْأَمْمُ، فجعلَ يَمرُّ النبيُّ ومعهُ الرجُلُ، والنبيُّ ومعهُ الرجُلانِ والنبيُّ ومعهُ الرَّهطُ، والنبيُّ وليسَ معهُ أحدٌ، فرأيتُ سَواداً كثيراً سَدًّ الْأَفْقَ فرجَوْتُ أَنْ يكونَ أُمَّتي، فقيلَ: هذا موسَى في قومِهِ، ثمَّ قيلَ لي: انظُرْ، فرأيتُ سَواداً كثيراً سَدَّ الْأَفْقَ، فقيلَ: انظُرْ هكذا وهكذا، فرأيتَ سَواداً كثيراً سَدُّ الْأَفْقَ، فقيلَ: هؤلاءِ أُمَّتُكَ ومع هؤلاءِ سبعونَ ألفاً قدَّامَهُمْ يَدخلونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسئد ١٢٤/٤، والترمذي في السنن ٢٣٨/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٢٥)، الحديث (٢٤٥٩)، وقال: (هذا حديث حسن)، وابن ماجة في السنن ٢/١٤٢٣، كتاب الزهد (٣٧)، باب ذكر التوبة (٣٠)، الحديث (٤٢٦٠)، والحاكم في المستدرك ٧/١٥، . كتاب الإيمان، باب الكيس من دان نفسه، وقال: (صحيح على شرط البخاري) وتعقبه الذهبي بقوله: (لا والله أبـوبكـر ــابن أبـي مـريم الغسـاني ــ واه)، وفي مــوضـع آخــر من المستدرك ٢٥١/٤، كتاب التوبة والإنابـة، باب الكيُّسُ من دان نفسه، قال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبسي.

<sup>(</sup>٢) ليست في مخطوطة برلين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٢١/٣٠٥، كتاب الرقاق (٨١)، باب ﴿وَمَنْ يَتَوَكُّلُ عَلَى الله فَهُوَ إ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق (٦٥)، الآية (٣)] (٢١)، الحديث (٦٤٧٢)، وقوله: ولا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية مطلقاً او بغير الكلمات القرآنية والأسهاء الصمدانية، وقوله: «ولا يتطيُّرون» أي ا ولا يتشاءمون بنحو الطير ولا يأخذون من الحيوانات والكلمات المسموعات علامة الشر والخير.

الجنَّة بغيرِ حِساب، هُمُ الذينَ لا يَتطيَّرونَ ولا يَسْتَرْقونَ ولا يَكْتَوُونَ وعلَى ربِّهمْ يَتُوكُلُونَ. فقامَ عُكَّاشَةُ بنُ مِحْصَنِ<sup>(۱)</sup> فقال: ادعُ الله أنْ يَجعلَني منهُمْ، فقال: اللهَمَّ اجعلهُ منهُمْ. ثمَّ قامَ رجلُ آخرُ فقال: ادعُ (۱) الله أنْ يَجعلَني منهُمْ، قال: سَبقَكَ بها عُكَاشَةُ (۱).

• • • • • • عن صُهَيْب قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عَجباً لأمرِ المؤمنِ، إنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لهُ خيرٌ، وليسَ ذلكَ لأحدٍ إلاَّ للمؤمنِ، إنْ أصابتْهُ صرَّاءُ صبرَ فكانَ خيراً لهُ اللهُ أصابتْهُ ضرَّاءُ صبرَ فكانَ خيراً لهُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

المومن المؤمن القويُ خيرٌ وأحبُ إلى الله مِنَ المؤمن القويُ خيرٌ وأحبُ إلى الله مِنَ المؤمنِ الضعيفِ وفي كُلِّ خير، احرِصْ على ما ينفعُكَ / واستعِنْ بالله ولا تَعْجِزْ، [٢٣٦/ب وإنْ أصابَكَ شيءٌ فلا تَقُلْ: لوْ أنِّي فعلتُ كانَ كذا وكذا، ولكنْ قُلْ: قَدَّرَ الله وما شاءً فعلَ، فإنَّ لوْ يفتحُ عملَ الشيطانِ» (٥٠).

 <sup>(</sup>١) عُكَاشة بن مِحْصَن: بضم عين وشدة كاف أكثر من خفتها وإعجام شين، كان من فضلاء الصحابة (الهندي، المغني في ضبط أسهاء الرجال، ص ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) العبارة في المطبوعة: (يا رسول الله ادع الله) والتصويب من المخطوطة ولفظي البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢١١/١٠، كتاب الطب(٧٦)، باب من لم يرق (٤١)، الحديث (٥٧٥١)، وفي ٤٠٥/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (٥٠)، الحديث (٦٥٤١)، ومسلم في الصحيح ١٩٩/١، كتاب الإيمان (١)، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (٩٤)، الحديث (٢٢٠/٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٩٥/٤، كتاب الزهد (٥٣)، باب المؤمن أمره كله خير (١٣)، الحديث (٢٩٩/٦٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ٢٠٥٢/٤، كتاب القدر (٤٦)، باب في الأمر بالقوة وترك العجز... (٨)، الحديث (٢٦٦٤/٣٤).

#### مِنْ تُحِيدُ لِأِنْ:

الطيرَ تَغْدو خِماصاً وتَروحُ بِطاناً» (١) الخطّاب قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لوْ أَنَّكُمْ تتوكَّلُونَ على الله حقَّ توكّلِهِ لَرزقكُمْ كما يرزُقُ الطيرَ تَغْدو خِماصاً وتَروحُ بِطاناً» (١).

قال: «يا أَيُّها الناسُ ليسَ منْ شيءٍ يُقرِّبُكُمْ إلى الجنَّةِ ويُباعِدُكُمْ مِنَ النارِ إلاَّ قَدْ اللهِ الجنَّةِ ويُباعِدُكُمْ مِنَ النارِ إلاَّ قَدْ اللهِ اللهِ الجنَّةِ ويُباعِدُكُمْ مِنَ النارِ إلاَّ قَدْ اللهِ المُعتَّكُمْ مِنَ الجنَّةِ إلاَّ قَدْ اللهِ المُعتَّكُمْ مِنَ الجنَّةِ إلاَّ قَدْ اللهَ اللهُ وَإِنَّ اللهُ وَإِنَّ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَأَجِمِلُوا في الطلب، ولا يَحمِلَنَّكُمُ استبطاءُ الرزْقِ أَنْ تَطلُبوهُ بمعاصي الله، فإنَّهُ لا يُدرَكُ ما عِندَ الله ولا يَحمِلَنَّكُمُ استبطاءُ الرزْقِ أَنْ تَطلُبوهُ بمعاصي الله، فإنَّهُ لا يُدرَكُ ما عِندَ الله والله بطاعتِهِ (٢).

ع ٩٠٠٤ \_ عن أبي ذرّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «الزَّهادَةُ في الدُّنيا ليستْ بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزَّهادَةُ في الدُّنيا أنْ لا تكونَ بما في يَديْكَ أوْتَقَ مِمًا في يَدَي الله، وأنْ تكونَ في في الدُّنيا أنْ لا تكونَ بما في يَديْكَ أوْتَقَ مِمًا في يَدَي الله، وأنْ تكونَ في

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ۲۰٬۱، ۵۲، والترمذي في السنن ۲۳۲، كتاب الزهد (۳۷)، باب في التوكل على الله (۳۳)، الحديث (۲۳٤٤)، وقال: (حسن صحيح)، وعزاه للنسائي في الرقائق، المزيّ في تحفة الأشراف ۲۹/۸، الحديث (۱۰۵۸)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ۲/۱۳۹٤، كتاب الزهد (۳۷)، باب التوكل واليقين (۱٤)، الحديث (۲۱۱٤)، والحاكم في المستدرك ۲۱۸/۶، الم كتاب الرقاق، باب لو أنكم توكلتم على الله. وخماصاً: جمع خميص أي جياعاً. وبطاناً: أي شياعاً.

<sup>(</sup>٢) اخرجه الحاكم في المستدرك ٤/٢، كتاب البيوع، باب خذوا ماحل ودعوا ماحرم، وعزاه للبيهقي في «شعب الإيمان» الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ١٤٥٨/٣، الحديث (٦/٥٣٠٠)، وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنة ٣٠٤/٣٠٠ ٢٠٠٤، كتاب الرقاق، باب التوكل على الله عزوجل، الحديث (٤١١١) و (٤١١٢) و (٤١١٢).

ثوابِ المُصيبَةِ إذا أنتَ أُصِبْتَ بها أرْغَبَ فيها لوْ أَنَّها أُبقِيَتْ لكَ»(١) (غريب).

وسلم يوماً فقال: يا غلام احفظ الله يَحفظك، احفظ الله تجده تُجاهك، إذا وسلم يوماً فقال: يا غلام احفظ الله يَحفظك، احفظ الله تجده تُجاهك، إذا سألتَ فاسألِ الله، وإذا استعنت فاستعنْ بالله، واعلم أنَّ الأُمَّة لواجتمعت على أنْ يَنفعوكَ بشيءٍ لم يَنفعوكَ إلَّا بشيءٍ قدْ كتبَهُ الله لك، ولواجتمعوا على أنْ يَضرُوكَ بشيءٍ لم يَضرُوكَ إلا بشيءٍ قدْ كتبَهُ الله عليك، رُفِعت على أنْ يَضرُوكَ بشيءٍ لم يَضرُوكَ إلا بشيءٍ قدْ كتبَهُ الله عليك، رُفِعت المُقلم وجَفَّت الصَّحُفُ» (٢).

«مِنْ شَقَاوَةِ ابنِ آدمَ سَخُطُهُ بِمَا قَضَى الله لهُ، ومِنْ شَقَاوَةِ ابنِ آدمَ تركُهُ استِخارةَ الله، ومِنْ شَقَاوَةِ ابنِ آدمَ تركُهُ استِخارةَ الله، ومِنْ شَقَاوَةِ ابنِ آدمَ تركُهُ استِخارةَ الله، ومِنْ شَقَاوَةِ ابنِ آدمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى الله لهُ»(٣) (غريب).

[<sup>†</sup>/ ۲۳۷]

#### ٣ \_ / باب الرياء والسمعة

من المعين الع

٧ ٩ ٠ ٤ ـــ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في السنن ۷۱/٤، كتاب الزهد (۳۷)، باب ما جاء في الزهادة في الدنيا (۲۹)، الحديث (۲۳٤٠)، وقال: (هـذا حـديث غـريب)، وابن مـاجـه في السنن ۱۳۷۲/، كتاب الزهد (۳۷)، باب الزهد في الدنيا (۱)، الحديث (٤١٠٠).

 <sup>(</sup>۲) اخرجه أحمد في المسند ۲۹۳/۱، ۳۰۳، والترمذي في السنن ۲۹۷/۶، كتاب صفة القيامة (۳۸)، باب (۹۹)، الحديث (۲۵۱٦)، وقال: (حسن صحيح).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١٦٨/١، والترمذي في السنن ١٥٥/٤، كتاب القدر (٣٣)، باب ما جاء في الرضا بالقضاء (١٥)، الحديث (٢١٥١)، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد)، وأخرجه الحاكم مقتصراً على ذكر الاستخارة في المستدرك ١٨/١، كتاب الدعاء، باب من سعادة ابن آدم استخارته إلى الله، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.

الله عليه وسلم: «إنَّ الله لا ينظرُ إلى صُورِكُمْ وأموالِكُمْ ولكنْ ينظرُ إلى قُلوبِكُمْ وأعمالِكُمْ والكنْ ينظرُ إلى قُلوبِكُمْ وأعمالِكُمْ»(١).

وقال: «قالَ الله تعالَى: أنا أغنَى الشُّركاءِ عَنِ الشَّرُكِ، مَنْ عَمِلَ عملًا أشركَ فيهِ معي غَيْري تركتُهُ وشِرْكَه» (٢)، وفي رواية: «فأنا منهُ بريءُ هوَ للذي عملَهُ» (٣).

**٩٩٩ عليه وسلم:** «مَنْ هَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بهِ، ومَنْ يُرائي يُرائي الله بهِ» (٤).

٠٠١٤ ـ وعن أبي ذَر قال: «قِيلَ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أرأَيْتَ الرجلَ يعملُ العملَ مِنَ الخيرِ ويحمَدُهُ الناسُ عليهِ؟ قال: تلكَ عاجِلُ بُشرَى المؤمنِ»، وفي رواية: «ويُحبُّهُ الناسُ عليهِ»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصحيح ١٩٨٧/٤، كتاب البر والصلة (٤٥)، باب تحريم ظلم المسلم وخذله... (١٠)، الحديث (٢٥٦٤/٣٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ۲۲۸۹/٤، كتاب الزهد والرقائق (۵۳)، باب من أشرك في عمله غير الله (۵)، الحديث (۲۹۸۵/٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في السنن ١٤٠٥/٢، كتاب الزهد (٣٧)، باب الرياء والسمعة (٢١)، الحديث (٤٢٠٢)، ولفظه: ١٠٠٠ فإنا منه بريء وهو للذي أشرك، وأخرجه البغوي بلفظه النام بإسناده في شرح السنة ٣٢٤/١٤، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، الحديث (٤١٣٦).

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١/٣٣٥ – ٣٣٦، كتاب الرقاق (٨١)، باب الرياء والسمعة (٣٦)، الحديث (٦٤٩٩)، ومسلم في الصحيح ٢٢٨٩/٤، كتاب الـزهـد والرقائق (٥٣)، باب تحريم الرياء (٥)، الحديث (٢٩٨٧/٤٨).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٠٣٤/٤ – ٢٠٣٥، كتاب البر والصلة (٤٥)، باب إذا أثني على
 الصالح فهي بشرى ولا تضره (٥١)، الحديث (٢٦٤٢/١٦٦).

#### مِنَ لِيسَانُ :

الله عنه، عن أبي سيعيد أبي فضالة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جمع الله الناسَ يوم القِيامَةِ ليوم لا رَيْبَ فيهِ نادَى مُنادٍ: مَنْ كانَ أشركَ في عمل عمِلَهُ لله أحداً فليَطْلُبُ ثوابَهُ مِنْ عندِ غيرِ الله فإنَّ الله أغنَى الشُّركاءِ عَنِ الشَّرْكِ» (٢).

عبدالله بن عمرو أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وحقَّرَهُ وصلَّم يقول: «مَنْ سَمَّعَ الناسَ بعملِهِ سَمَّعَ الله بهِ أسامِعَ خلقِهِ وحقَّرَهُ وصغَّرَهُ» (٣).

تائة طلب الآخرة جعل الله غِناهُ في قلبهِ وجمع له شملَه واتَنَّهُ الدُّنْيا وهي الله عليه وسلم قال: «مَنْ كانتُ وهي رَبِّتُهُ طلب الآخرة جعل الله غِناهُ في قلبهِ وجمع له شملَهُ وأتَنَّهُ الدُّنْيا وهي راغِمةً، ومَنْ كانتْ نيَّتُهُ طلب الدُّنْيا جعلَ الله الفقرَ بينَ عَيْنَيْهِ وشَتَّتَ عليهِ أمرَهُ، ولا يأتيهِ منها إلا ما كُتِبَ لهُ (٤٠).

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوعة وعند أحمد وابن حبان، وفي سنن الترمذي وابن ماجه: (أبوسعد)، ذكره ابن حجر في الإصابة ٨٦/٤، الترجمة (٥١٨)، وقال: (أبوسعد بن فضالة الأنصاري، ويقال ابن أبي فضالة وفي ابن ماجه بالوجهين وفي الترمذي بزيادة الياء).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ۲۹۵/۲۶ و ۲۱۵/۲، والترمذي في السنن ۳۱٤/۵، كتاب تفسير القرآن (٤٨)، باب ومن سورة الكهف (۱۹)، الحديث (۳۱۵۶) وقال: (حسن غريب)، وابن ماجه في السنن ۲/۲،۱۶، كتاب الزهد (۳۷)، باب الرياء والسمعة (۲۱)، الحديث (۲۰۳۵)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ۲۱۸، كتاب الزهد (٤٠)، باب ما جاء في الرياء (۱۹)، الحديث (۲٤۹۹) و (۲۵۰۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١٦٢/٢، ١٩٥، ٢١٢، ٢٢٣ .. ٢٢٤، وعزاه للطبراني في المعجم الكبير والأوسط، الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٢٢/١٠، كتاب الزهد، باب ما جاء في الرياء. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١٢٣/٤ .. ١٢٤، ضمن ترجمة خيثمة بن عبدالرحمن (٢٥٣)، وفي مهمن ترجمة عمرو بن مرة (٢٩٨).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في السنن ٢٤٢/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٣٠)، الحديث (٢٤٦٥).
 مصابيع السنة (٣٣–٩٢)

٤٠٠٤ \_ عن أبي هريرة قال: «قلتُ يا رسولَ الله بَيْنا أنا في بَيتي في مُصلَّيَ إِذْ دخلَ عليَّ رجلٌ فأعجَبني الحالُ التي رآني عليها، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: رَحِمَكَ الله يا أبا هريرة لكَ أجرانِ أجرُ السرِّ وأجرُ العلانِيَةِ»(١) (غريب).

مداع \_ عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَخرُجُ في آخرِ الزمانِ رجالٌ يَختِلونَ الدُّنْيا بالدينِ يَلْبَسونَ للناسِ جُلودَ الضَأْنِ مِنَ اللَّينِ، أَلسنتُهُم أَحلَى مِنَ السُّكَّرِ وقُلوبُهُمْ قُلوبُ الذِّئابِ، يقولُ الله: أبي يَغترُونَ أمْ عليَّ يَجْترِئُونَ، فبي حلفتُ لأبعثنَ على أُولئِكَ منهُمْ فِتنةً تَدعُ الحليمَ فيهِمْ حَيْرانَ» (٢).

[٢٣٧/ب] حن ابن عمر / عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: هإنَّ الله عزَّ وجلَّ قال: لقدْ خَلقْتُ خلقاً السنتُهُمْ أَحلَى مِنَ السُّكِّرِ وقُلوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ السُّكِّرِ وقُلوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ السُّكِرِ وقُلوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ، فبي حَلفتُ لَأَتيحَنَّهُمْ فِتنةً تَدعُ الحليمَ فيهِمْ حيرانَ، أفبي يغترُّونَ مِنَ الصَّبْرِ، فبي حَلفتُ لَأَتيحَنَّهُمْ فِتنةً تَدعُ الحليمَ فيهِمْ حيرانَ، أفبي يغترُونَ أَمْ عليَّ يَجترِئُونَ» (٣) (غريب).

٧ • ١ ٤ ـ عن أبري هريرة قال، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البغوي بهذا اللفظ بإسناده في شرح السنة ٢١٨/١٤، كتاب الرقاق، باب من عمل لله فحمد عليه، الحديث (١٤١٤)، وأخرجه بمعناه: الترمذي في السنن ١٩٤/٤، كتاب الزهد (٣٧)، باب عمل السر (٤٩)، الحديث (٢٣٨٤) وقال: (حسن غريب)، وابن ماجه في السنن ١٤١٢/١، كتاب الزهد (٣٧)، باب الثناء الحسن (٢٥)، الحديث (٢٧٦)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص ٢٦٣، كتاب الزهد (٤٠)، باب فيمن يسر بالعمل (٢٧)، الحديث (٢٥١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في السنن ٤/٤٠٤، كتاب الزهد (۳۷)، باب (٥٩)، الحديث (٢٤٠٤)، وقوله: «يختلون» أي يطلبون.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في المصدر نفسه، الحديث (٢٤٠٥)، وقال: (حسن غريب).

لكُلِّ شيءٍ شِرَّةً، ولِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً، فإنْ صاحبُها سدَّدَ وقاربَ فارجُوهُ، وإنْ أُشيرَ إليهِ بالأصابِع ِ فلا تعُدُّوهُ» (١).

٨ ١ ٤ ١ وعن أنس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «بِحسْبِ امرىءٍ مِنَ الشّرِ أنْ يُشارَ إليهِ بالأصابع في دينٍ أو دُنيا إلا مَنْ عَصَمَهُ الله» (٢).

#### ٧ \_ باب البكاء والخوف

## من الصحالي :

١٠٩ ــ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيدِه لوْ تعلمونَ ما أعلمُ لبكَيْتُمْ كثيراً ولضحِكْتُمْ قليلاً» (٣).

• **١١٠ كـ س**وقال: «والله لا أدري وأنا رسولُ الله ما يُفعلُ بي ولا بكُمْ» (٤٠).

أخرجه الترمذي في السئن ٢٣٥/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب(٢١)، الحديث (٢٤٥٣)
 وقال: (حسن صحيح غريب).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي تعليقاً عقب الحديث الذي قبله (۲٤٥٣)، وعزاه للبيهةي في «شعب الإيمان»
 الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ١٤٦٤/٣، الحديث (١٣/٥٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٢١/٣١، كتاب الرقاق (٨١)، باب قول النبي ﷺ: «لو تعلمون ما أعلم...، (٢٧)، الحديث (٦٤٨٥)، وفي ٢٤/١١، كتساب الأيمان والنذور (٨٣)، باب كيف كانت يمين النبى ﷺ (٣)، الحديث (٦٦٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ألبخاري من حديث أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي رضي في الصحيح ١١٤/٣، كتاب الجنائز (٢٣)، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه (٣)، الحديث (١٢٤٣)، وفي ١١٠/١٢، كتاب التعبير (٩١)، باب العين الجارية في المنام (٢٧)، الحديث (٧٠١٨).

عن زَيْنَب بنت جَحْش «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخلَ عليه الله عليه وسلم دخلَ عليها يوماً فَزِعاً يقول: لا إله إلا الله (٢) وَيْلُ للعربِ مِنْ شرَّ قدِ اقتربَ،

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه إلى قوله ديجر قصبه في الناره في الصحيح ٢/٦٣٦، كتاب الكسوف (١٠)، باب ما عرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (٣)، الحديث (٩٠٤/٩). وقد أخرج الشيخان هذا الحديث عبراً أيضاً، فقد أخرج البخاري ومسلم قصة الهرة من رواية عبدالله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنها:
 حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في الصحيح ٢/٣٥٦، كتاب بدء الخلق (٩٥)، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه... (١٦)، الحديث (٣١٨)، ومسلم في الصحيح ١/٢٠١٤، كتاب السلام (٣٩)، باب تحريم قتل الهرة (٤٠)، الحديث (٢٢٤٢/١٥)، وفي ٢٠٢٧٤، كتاب البر والصلة (٥٥)، باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها (٣٧)، الحديث (٢٢٤٢)).

حديث أيى هريرة: أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (٣٣١٨)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (٢٣١٨)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (٢٢٤٣/١٥٢) و (٢٦١٩/١٣٥).

وقضة عمرو بن عامر متفق عليها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجها البخاري في الصحيح ٢٥٢١، كتاب المناقب (٦١)، باب قصة خُزاعة (٩)، الحديث (٢٥٢١):، ومسلم في الصحيح ٢١٩٢/٤، كتاب الجنة (٥١)، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (١٣)، الحديث (٢٨٥٦/٥١).

خشاش الأرض: هي هوامها وحشراتها وقيل صغار الطير. وقصبه: أي أمعاءه (النووي، شرح صحيح مسلم ٢٠٧/٦ ـ ٢٠٨)، وقوله: «سيّب السوائب، أي وضع تحريم السوائب جمع سائبة وهي ناقة يسيبها الرجل عند برئه من المرض أو قدومه من السفر فيقول: ناقتي سائبة، فلا تمنع من المرعى ولا تردّ عن حوض ولا عن علف ولا يحمل عليها ولا يركب عليها ولا تحلب، وكان ذلك تقرباً منهم إلى أصنامهم.

<sup>(</sup>٢) تكورت عبارة ولا إله إلا الله، مرتبن في المطبوعة. وفي رواية الترمذي: و... يقول: لا إله إلا الله، يردّدها ثلاث مرات... والسنن ٤٨٠/٤، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج (٢٣)، الحديث (٢١٨٧)، وفي صحيحي البخاري ومسلم جاء ذكرها مرة واحدة، وهو ما أثبتناه كما في المخطوطة.

فُتِحَ اليومَ منْ رَدْم ِ يأْجوجَ ومأْجوجَ مِثْلُ هذهِ، وحَلَّقَ بإصبعَيْهِ الإِبهامِ والتي تَلِيها، قالتْ زَيْنُب: فقلت: يا رسولَ الله أفنهلِكُ وفِينا الصالِحونَ؟ قال: نعمْ إذا كثرَ الخَبَثُ»(١).

والخمرَ والمعازِف، ولَينزِلَنَ أقوامٌ إلى جَنبِ عَلَم يَروحُ عليهمْ سارحةٌ لهُم، والخمرَ والمعازِف، ولَينزِلَنَ أقوامٌ إلى جَنبِ عَلَم يروحُ عليهمْ سارحةٌ لهُم، يأتيهمْ رجلٌ لحاجةٍ فيقولونَ: ارجِعْ إلينا غداً فيُبيِّتُهمْ الله ويَضعَ العَلَمَ ويَمسخُ آخرينَ قِردَةً وخنازيرَ إلى يوم القِيامةِ» (٣).

كانً العذابُ مَنْ كانَ الله بقوم عذاباً أصابَ العذابُ مَنْ كانَ فيهِمْ ثُمَّ بُعِثوا على أعمالِهِمْ (٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/١٦٦، كتاب الأنبياء (٦٠)، باب قصة يأجوج ومأجوج (٧)، الحديث (٣٤٦)، وفي ٢٠٦/١٣، كتاب الفتن (٩٢)، باب يأجوج ومأجوج (٢٨)، الحديث (٧١٣٥)، ومسلم في الصحيح ٢٢٠٨/٤، كتاب الفتن (٢٥)، باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج (١)، الحديث (٢٨٨٠/٢).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٠٥/١٠ (الحبر ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة والراء الحفيفة وهو الفرج، وكذا هو في معظم الروايات من صحيح البخاري وقال ابن العربي : هو بالمعجمتين تصحيف وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج، والمعنى يستحلون الفرج).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من حديث أبي عامر، أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنها، في الصحيح ١٠/١٥، كتاب الأشربة (٧٤)، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسمّيه بغير اسمه (٦)، الحديث (٥٩٠)، وقد أخرجه موصولاً: أبو داود في السنن ١٩٩٤، كتاب اللباس (٢٦)، باب ما جاء في الحنز (٩)، الحديث (٢٩٩٤)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢١/١، كتاب الشهادات، باب ما جاء في ذم الملاهي من المعارف والمزامير ونحوها. والعَلم: هو الجبل العالي وقيل رأس الجبل، والسارحة: الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها وتروح أي ترجع بالعشى إلى مالفها (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ١٥/١٥).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنها، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠/١٣، كتاب الفتن (٩٢)، باب إذا أنزل الله بقوم عذاباً (١٩)، الحديث (٧١٠٨)، واللفظ له، ومسلم في الصحيح ٢٢٠٦/٤، كتاب الجنة (٥١)، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت (١٩)، الحديث (٢٨٧٩/٨٤).

٥١١٥ \_ وقال: «يُبعَثُ كُلُّ عبدٍ / على ما ماتَ عليهِ ١١٥.

[1/447]

## مِنَ لِحِيتُ انْ :

ما رأيتُ مِثْلَ النارِ نامَ هارِبُها، ولا مِثْلَ الجنَّةِ نامَ طالِبُها» (٢).

٧ ٤١١٧ ــ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَلِجُ النارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشيةِ الله حتَّى يَعودَ اللَّبَنُ في الضَّرْعِ » (٣).

«إنِّي أرَى ما لا تَرَوْنَ وأسمعُ ما لا تَسمعونَ، أطَّتِ السماءُ وحُقَّ لها أن تَئِطً، والذي نفسي بيدِه ما فيها مَوْضعُ أربع أصابعَ إلا ومَلكُ واضِعٌ جَبْهتَهُ ساجِداً لله، والله لو تَعلمونَ ما أعلمُ لضجِكتُمْ قليلاً ولَبكَيْتُمْ كثيراً وما تلذَّذْتُمْ بالنساءِ على الفُرُشاتِ ولَخرجتُمْ إلى الصَّعُداتِ تَجْارونَ إلى الله. قالَ أبو ذَرِّ: يا لَيْتني كنتُ شَجَرةً تُعْضَدُهُ (\*).

اخرجه مسلم من حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في الصحیح ۲۲۰۹/۶، کتاب الجنة
 باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت (۱۹)، الحدیث (۲۸۷۸/۸۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في السنن ٢١٥/٤، كتاب صفة جهنم (٤٠)، باب (١٠)، الحديث (٢٦٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أحمد في المسند ٢/٥٠٥، والترمذي في المسنن ١٧١/٤، كتاب فضائل الجهاد (٢٣)، باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله (٨)، الحديث (١٦٣٣)، وفي ٤/٥٥٥، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله (٨)، الحديث (٢٣١١)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن ٢/٢، كتاب الجهاد (٢٥)، باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه (٨)، والحاكم في المستدرك ٤/٠٢، كتاب التوبة والإنابة، باب لا يلج النار أحد بكى من خشية الله، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ١٧٣/٥، والترمذي في السنن ١/٥٥٥، كتاب الزهد (٣٧)، باب في قول النبي على الموت الموت الماعلم لضحكتم قليلًا، (٩)، الحديث (٢٣١٢)، وقال: (حسن غريب)، وابن ماجه في السنن ١٤٠٢/١، كتاب الزهد (٣٧)، باب الحزن والبكاء (١٩)، =

الله على الله عليه وسلم: أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ خافَ أَدْلَجَ ومَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ المنزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلعةَ الله غالية أَلَا إِنَّ سِلعةَ الله غالية أَلَا إِنَّ سِلعةَ الله غالية أَلَا إِنَّ سِلعةَ الله الجنَّةُ» (١٠).

ملى الله عليه وسلم قال: «يقولُ الله عليه وسلم قال: «يقولُ الله عليه وسلم قال: «يقولُ الله حلَّ ذِكرهُ أخرِجُوا مِنَ النارِ مَنْ ذَكرني يوماً أو خافَني في مَقام ٍ»(٢).

الله عليه وسلم عنْ هذهِ الآية: ﴿ وَالَّـذِينَ يُـؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ (٣) الله عليه وسلم عنْ هذهِ الآية: ﴿ وَالَّـذِينَ يُـؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ (٣) أَهُمُ الذينَ يَشْرِبُونَ الخمرَ ويَسرِقُونَ؟ قال: لا يا ابنةَ الصَّدِّيقِ، ولكنّهُم الذينَ يَصومونَ ويُصلُّونَ ويَتصدَّقونَ وهُمْ يَخافونَ أَنْ لا يُقبلَ منهُمْ، أُولئِكَ الذينَ يُسارِعونَ في الخَيْراتِ (٤).

<sup>=</sup> الحديث (٤١٩٠)، والحاكم في المستدرك ٢/٥٠ كتاب التفسير، تفسير سورة ﴿هل أَق على الإنسان﴾، وفي ٤/٤٤، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر نفخ الصور، وقال: (صحيح الإسناد)، وفي ٤/٩٥، كتاب الأهوال، باب بشارة النبي على للمسلمين، وقال: (صحيح الإسناد على شرط الشيخين) وأقره الذهبي، والأطيط صوت الأقتاب، وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها، وقوله: وأطّت السهاء، أي أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطّت، وهذا مثل وإيذان لبكثرة الملائكة وإن لم يكن ثَمَّ أطيط، وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى. والصّعُدات هي الطرق. والجؤار: رفع الصوت والاستغاثة، جأر يجأر (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ١/٤٥، ٢٣٢، و٣/٢٣٢).

<sup>(</sup>١) أخسرجم التسرمذي في السنن ٦٣٣/٤، كتساب صفة القيسامة (٣٨)، بساب (١٨)، الحديث (٢٤٥٠)، وقال: (حسن غريب)، والحاكم في المستدرك ٣٠٧/٤ ـ ٣٠٨، كتاب الرقاق، باب قلب ابن آدم مثل العصفور يتقلب، وقال: (صحيح الإسناد)، وأقره الذهبسي.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في السنن ٢١٢/٤، كتاب صفة جهنم (٤٠)، باب ما جاء أن للنار نفسين . . . (٩)، الحديث (٢٥٩٤)، وقال: (حسن غريب)، والحاكم في المستدرك ٢٠/١، كتاب الإيمان، باب يقول الله تعالى أخرجوا من النار . . .

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون (٢٣)، الآية (٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ١٥٩/، ١٠٥، والترمذي في السنن ٣٢٧/، كتاب تفسير الفرآن (٤٨)، باب ومن سورة «المؤمنون» (٢٤)، الحديث (٣١٧٥)، وابن ماجه في السنن ١٤٠٤/، كتاب الزهد (٣٧)، باب التوقي على العمل (٢٠)، الحديث (١٩٨).

وسلم إذا ذهبَ تُلُثا الليلِ قامَ فقالَ: يا أَيُّها الناسُ اذْكُروا الله اذكُروا الله، وسلم إذا ذهبَ تُلُثا الليلِ قامَ فقالَ: يا أَيُّها الناسُ اذْكُروا الله اذكُروا الله، جاءتِ الراجِفَةُ تتبَعُها الرادِفةُ، جاءَ الموتُ بما فيه، جاءَ الموتُ بما فيه، جاءَ الموتُ بما فيه، بما فيه (۱).

لصلاةٍ فرأَى الناسَ كَانَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ فقال: أما إِنَّكُمْ لُوْ أَكْثُرتُمْ ذِكْرَ هادِمِ اللَّذَاتِ لَسَعْلَكُمْ عَمَّا أَرَى: الموتُ، فأكثروا ذِكْرَ هادِمِ اللَّذَاتِ الموتِ، فإنَّهُ المَّرْوا ذِكْرَ هادِمِ اللَّذَاتِ الموتِ، فإنَّهُ المَّرْاتِ على القبرِ يومُ إلاَّ تكلَّمَ فيقولُ: أنا بيتُ الغُربةِ وأنا بيتُ الوَّحْدةِ وأنا بيتُ التُودِ، وإذا دُفِنَ العبدُ المؤمنُ قالَ لهُ القبرُ: مَرحباً وأهلا إبتُ التُودِ، وإذا دُفِنَ العبدُ المؤمنُ قالَ لهُ القبرُ: وأَنْ العبدُ اليومَ وصِرْتَ (٢) إلى فسترَى صَنيعي بك، قال: فيتَسعُ لهُ مَدَّ بصرِه ويُفتحُ لهُ بابً إلى الجنّةِ، وإذا دُفِنَ العبدُ الفاجِرُ أو الكافِرُ قالَ لهُ القبرُ: لا مَرحباً ولا أهلاً أما إلى كنتَ لَابعضُ مَنْ يَمشي على ظَهري إليَّ، فإذْ وُلِيتُكَ اليومَ وصِرْتَ إليً فسترَى صَنيعي بك، قال: فيلتئِمُ عليهِ حتَّى تختلفَ أضلاعُهُ. قال: وقالَ أن كنتَ لَابعضُ مَنْ يَمشي على ظَهري إليَّ، فإذْ وُلِيتُكَ اليومَ وصِرْتَ إليً وسَلَمَ عليه حتَّى تختلفَ أضلاعُهُ. قال: وقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأصابعِهِ، فأدخلَ بعضَها في جوفِ بعض وسلم أن البَتْ والذَي واجِداً منها نفخَ في الأرضِ ما أنبتَتُ قال: ويُقيضُ لهُ سَبعونَ تِنْيناً لوْ أَنَّ واجِداً منها نفخَ في الأرضِ ما أنبتَتُ شيئاً ما بَقيتِ الدُنْيا، فيَنْهُ شَنَهُ ويَخْدِشْنَهُ حتَّى يُفْضَىٰ بهِ إلى الحسابِ. قال، قال، قال،

<sup>(</sup>۱) اخرجه أحمد في المسند ١٣٦/، والترمذي في السنن ١٣٦/٤ – ٦٣٦، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٢٣)، الحديث (٢٤٥٧)، وقال: (حسن صحيح)، والحاكم في المستدرك ٤٢١/٢، كتاب التفسير، تفسير سورة الأحزاب، وفي ١٣/٢، تفسير سورة النازعات، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٢) وردت في المطبوعة: (صيرت)، والتصويب من المخطوطة، وسنن الترمذي.

وقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّما القبرُ رَوْضةُ منْ رِياضِ الجنَّةِ أَوْ حُفرةُ منْ حُفَر النارِ»(١).

قال: «قالوا: يا رسولَ الله قدْ شِبْتَ، قال: «قالوا: يا رسولَ الله قدْ شِبْتَ، قال: شَيَّبَتْني هُـودٌ، والـواقِعـةُ، شَيَّبَتْني هُـودٌ، والـواقِعـةُ، والمُرْسَلاتِ (٣)، وعَمَّ يَتساءَلُون، وإذا الشَّمْسُ كُورَت» (١) والله المستعان.

#### ۸ \_ باب تغیر الناس

## من الصحالي :

و الناسُ كالإبِلِ «إنَّما الناسُ كالإبِلِ «إنَّما الناسُ كالإبِلِ اللهِ عليه وسلم: «إنَّما الناسُ كالإبِلِ المائةِ لا تكادُ تجدُ فيها راجِلةً» (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في السنن ٢٩٩/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٢٦)، الحديث (٢٤٦٠)، وقال: (حسن غريب)، قوله: «يكتشرون» أي يضحكون، من الكشر وهو ظهور الأسنان للضحك ولعل التاء للمبالغة، وقوله: «قال رسول الله ﷺ بأصابعه» أي أشار بها.

<sup>(</sup>۲) اخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية ص ۲۵، باب ما جاء في شيب رسول الله ﷺ (۵)، الحديث (٤١)، وابويعلى الموصلي في مستده ١٨٤/٢، الحديث (٢/ ٨٨٠)، والطبراني في المعجم الكبير ١٢٣/٢٢، الحديث (٣١٨).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (والمرسلات عرفاً) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ الترمذي.

<sup>(</sup>٤) يُروى من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال: دقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت. . . ه أخرجه الترمذي في السنن ٢٠٢٥، كتاب تفسير القرآن (٤٨)، باب ومن سورة السواقعة (٥٥)، الحديث (٣٢٩٧)، وقال: (حسن غسريب)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣٤٣/٢، كتاب التفسير، تفسير سورة هود، وفي ٢٧٦/٢، تفسير سورة الواقعة، وقال: (صحيح على شرط البخاري)، وأقره الذهبي. وأخرجه أبويعلى الموصلي في مسئده ١٠٢/١، في مسئد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الحديث (١٠٧)، عن عكرمة قال، قال أبو بكر: دسألت رسول الله عنه الشيك؟ قال: شيبتني هود. . . ه ولم يذكر فيه عن ابن عباس.

<sup>(°)</sup> متفق عليم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، أخرجمه البخاري في الصحيح ٢٤٩٨، كتاب الرقاق (٨١)، باب رفع الأمانة (٣٥)، الحديث (٦٤٩٨) واللفظ له، ومسلم في الصحيح ١٩٧٣/٤، كتاب فضائل الصحابة (٤٤)، باب قوله على: «الناس كإبل مائة...» (٦٠)، الحديث (٢٥٤٧/٢٣٢).

كُفالَةٍ كُفالَةٍ «يَذهبِ الصالِحونَ الأوّلُ فالأوّلُ وتبقَى حُفالَةٌ كُخُفالَةِ الشعير أو التمر لا يُباليهِمُ الله بالةً»(٢).

## مِنْ تِحِيتُ لِيانٌ:

الله صلى الله صلى الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مشَتْ أُمَّتي المُطَيْطِياءَ وخدَمَتْهُم أبناءُ الملوكِ أبناءُ فارِسَ والرُّومِ سَلَّطَ الله شِرارَها على خِيارِها»(٣) (غريب).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/٥٩٤، كتاب الأنبياء (٢٠)، باب ماذكر عن بني إسرائيل (٥٠)، الحديث (٣٤٥٦)، وفي ٣٠٠/١٣، كتاب الاعتصام (٩٦)، باب قول النبي المنتبعن سنن من كان قبلكم، (١٤)، الحديث (٧٣٢٠)، ومسلم في الصحيح ٢٠٥٤/٤، كتاب العلم (٤٧)، باب اتباع سنن اليهود والنصارى (٣)، الحديث (٢٦٦٩٦)، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣٠١/١٣: (قوله: ولتتبعن سنن، بفتح السين للأكثر، وقال ابن التين قراناه بضمها، وقال المهلب بالفتح أولى لأنه الذي يستعمل فيه الذراع والشبر وهو الطريق، قلت: وليس اللفظ الأخير ببعيد من ذلك).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري من حديث مرداس الأسلمي وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه، في الصحيح ٧/٤٤٤، كتاب المغازي (٦٤)، باب غزوة الحديبية (٣٥)، الحديث (٢٥٦)، وفي الصحيح ٢٥١/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب ذهاب الصالحين (٩)، الحديث (٦٤٣٤)، قال البخاري: (يقال: حُفالة وحُثالة).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمدي في السنن ٤ /٥٢٦ - ٥٢٧، كتاب الفتن (٣٤)، باب (٧٤)، الحديث (٣٤)، باب (٧٤)، وقال: (هذا حديث غريب)، والمُطَيَّطاء هي بالمد والقصر: مشية فيها تبختر ومد اليدين، يقال مَطَوْتُ ومطَطْتُ بمعنى مددت، وهي من المُصغِّرات التي لم يُستعمل لها مكبر (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ٤٠/٤).

الساعة حتى تَقتُلوا إمامَكُمْ وتجتَلِدُوا بأسيافِكُمْ ويَرِثَ دُنياكُمْ شِرارَكُمْ»(١).

• ٢ ١ ٤ ـ وقال: «لا تقومُ الساعةُ حتَّى يكونَ أسعدَ الناسِ في الدُّنْيا لُكُعُ بنُ لُكَع »(٢).

أبي طالِب أنّه قال: «إنّا لجُلوسٌ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في المسجدِ فاطّلعَ علينا مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ ما عليهِ إلاّ بُردَةٌ لهُ مَرقوعةٌ بفَرْوٍ، فلمّا المسجدِ فاطّلعَ علينا مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ ما عليهِ إلاّ بُردَةٌ لهُ مَرقوعةٌ بفَرْوٍ، فلمّا رآهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بكى للّذِي كانَ فيهِ مِنَ النّعْمَةِ والذي هُو فيهِ اليومَ، ثمّ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كيفَ بكُمْ إذا غَدا أحدُكُمْ في حُلّةٍ وراح في حُلّةٍ ووُضِعَتْ بينَ يدَيْهِ صَحْفَةٌ ورُفِعتْ أُخرَى وسَترتُمْ بُيوتَكمْ / كما تُستَرُ الكعبةُ؟ فقالوا: يا رسولَ الله نحنُ يومئذٍ خيرٌ مِنّا [٢٣٩/أ] اليومَ نتفرّغُ للعِبادَةِ ونُكفَى المُؤنةَ. قال: لا بلُ أنتُمُ اليومَ خيرٌ منكُمْ يومئذٍ» (٤٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٥/٣٨٩، والتَرمذي في السنن ٤/٨٦٤، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٩)، الحديث (٢١٧٠)، وقال: (هذا حديث حسن)، وابن ماجه في السنن ١/٣٤٢، كتاب الفتن (٣٦)، باب أشراط الساعة (٢٥)، الحديث (٤٠٤٠)، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ١/٣٩١، جماع أبواب إخبار النبي على بالكوائن بعده، باب ما جاء في إخبار النبي على بالبلوى التي أصابت عثمان بن عفان رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أحمد في المسند ٥/٣٨٩، والترمذي في المسنن ٤٩٣/٤ \_ ٤٩٤، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء في أشراط الساعة (٣٧)، الحديث (٢٢٠٩)، وقال: (حسن غريب)، والبيهقي في دلائل النبوة ٢/٢٩٦، جماع أبواب إخبار النبي على بالكوائن بعده، باب ما جاء في إخبار النبي على بالبلوى التي أصابت عثمان بن عفان رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من المطبوعة، وهو موافق للفظ الترمذي.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في السنن ٢٤٧/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٣٥)، الحديث (٢٤٧٦)،
 وقال: (هذا حديث حسن)، والصُّحْفَة: أي قصعة من طعام.

٣٧٧ عن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يأتي على الله عليه وسلم: «يأتي على الناسِ زَمانُ الصابِرُ فيهِمْ على دينِهِ كالقابِضِ على الجَمْرِ»<sup>(١)</sup> (غريب).

وسلم: هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كَانَ أُمُواُؤُكُمْ خِيارَكُمْ وأغنياؤُكُمْ أَسْخِياءَكُمْ (٢) وأُمُورُكُمْ شُورَى بينكُمْ فظَهْرُ الله الله الله والمُعنياؤُكُمْ وأغنياؤُكُمْ فِطْهُرُ الله وإذا كَانَ أُمُواؤُكُمْ شِرارَكُمْ وأغنياؤُكُمْ بُخلاءَكُمْ وأُمُورُكُمْ إلى نِسائِكُمْ فَبَطْنُ الأرضِ خيرٌ لكُمْ مِنْ ظَهْرِها» (٣) [غريب] (٤).

الله عليه وسلم: الله على الله عليه وسلم: الله الأمم الله عليه وسلم: الله الأمم الله عليه وسلم الأوشِك الأمم الله تتداعَى عليكُم كما تتداعَى الآكلة (٥) إلى قصعتِها. فقال قائل: وَمِنْ قِلَّةٍ بِنا نحنُ يومئِذٍ؟ قال: بل أنتُمْ يومئِذٍ كثيرٌ ولكنّكُمْ غُثاءً كغُثاءِ السَّيْل، ولَيَنْزِعَنَّ الله مِنْ صُدورِ عدُوّكُم المهابة منكُمْ، ولَيَقذِفَنَ في قُلوبِكُم السَّيْل، ولَيَنْزِعَنَّ الله مِنْ صُدورِ عدُوّكُم المهابة منكُمْ، ولَيَقذِفَنَ في قُلوبِكُم الوَهْنُ؟ قال: حبُّ الدُّنْيا وكراهِيةُ الموتِ» (١٠).

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في السنن ٢٦/٤، كتابٍ الفتن (٣٤)، باب (٧٣)، الحديث (٢٢٦٠)،
 وقال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه).

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوطة والمطبوعة، وفي سنن الترمذي: ﴿ سُمحاءكم، •

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في السنن ٤/٥٢٩، كتاب الفتن (٣٤)، باب (٧٨)، الحديث (٢٢٦٦)،
 وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح المري).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من مخطوطة برلين.

<sup>(</sup>٥) قال القاري في المرقاة ٥/١٢٤: (الأكلة بالمد وهي الرواية على نعت الفئة والجماعة أو نحو ذلك، كذا روي لنا عن كتاب أبي داود، ولو روي الأكلة بفتحتين على أنه جمع آكل اسم فاعل لكان له وجه وجيه، والمعنى كما يدعو أكلة الطعام بعضهم بعضاً).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٧٨، وأبو داود في السنن ٤٨٣/٤ – ٤٨٤، كتاب الملاحم (٣١)، باب في تداعي الأمم على الإسلام (٥)، الحديث (٤٢٩٧)، والبيهقي في دلائل النبوة ٦/٤٣٥، جاع أبواب إخبار النبي ﷺ بالكوائن بعده، باب إخباره بتداعي الأمم على من شاء الله من أمته إذا ضعفت نيتهم.

#### ۹ \_ باب

## من المحدثاج:

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خُطبيهِ: «ألا إنَّ ربِّي أمرني رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خُطبيهِ: «ألا إنَّ ربِّي أمرني أنْ أُعلَّمكُمْ ما جَهلتُمْ ممّا علَّمني يومي هذا (١) كُلُّ مال نحلتُهُ عبداً حلال، وإنِّي خلقتُ عبادي حُنفاءَ كُلَّهمْ وإنَّهُمْ أَنتُهُمُ الشياطينُ فاجتالتُهمْ عنْ دِينِهِمْ وجرَّمَتْ عليهمْ ما أحلَلتُ لهمْ وأَمَرتُهُمْ أنْ يُشركوا بي ما لَمْ أُنْزِلْ بهِ سُلطاناً، وإنَّ الله نظرَ إلى أهل الأرض فمقتهم عربَهم وعجَمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنَّما بَعثتُكَ لأبتَلِيكَ وأبتليَ بك، وأنزلتُ عليكَ كتاباً لا يغسِلُهُ الماءُ تَقرَوُهُ نائماً ويقظانَ، وإنَّ الله أمرني أنْ أُحرِّقَ قُريشاً، فقلتُ: ربِّ إذاً الماءُ تَقرَوُهُ نائماً ويقظانَ، وإنَّ الله أمرني أنْ أُحرِّق قُريشاً، فقلتُ: ربِّ إذاً الله أَمْرني أنْ أُحرِّق قُريشاً، فقلتُ: ربِّ إذاً يثيفو رأسي فيَدَعوهُ خُبْزةً، قال: استخرِجْهُمْ كما أخرجوكَ واغزهمْ نُغْزِكَ وأنْفِقْ فسننْفِقَ عليكَ وابعَتْ جيشاً نَبعَثْ(٢) خمسةً مِثلَهُ وقاتِلْ بمَنْ أطاعكَ مَنْ عصاكَ»(٣).

الْأَقْرَبِينَ ﴾ (١) صَعِدَ / النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّفا فجعلَ يُنادي [٢٣٩/ب]

 <sup>(</sup>١) في المطبوعة زيادة: (قال الله تعالى) وليس في مخطوطة برلين ولا عند مسلم ولا عند الإمام أحمد في المسند ١٦٢/٤.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة زيادة (لك) وليست في المخطوطة ولا في لفظ مسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٢١٩٧/٤، كتاب الجنة (٥١)، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (٦٦)، الجديث (٢٨٦٥/٦٣)، قوله: دنحلته أي أعطيته، و «حنفاء» أي مسلمين وقيل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية، و «اجتالتهم عن دينهم» أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عها كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل، و «يثلغوا رأسي» أي يشدخوه ويشجّوه كها يشدخ الخبز أي يكسر (النووي، شمرح صحيح مسلم ١٩٧/١٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء (٢٦)، الآية (٢١٤).

يا بَني فِهْرِ يَا بَني عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشِ، حتَّى اجتمعُوا فقال: أَرأَيْتَكُمْ لوْ أخبرتُكُمْ أَنَّ خيلًا بالوادِي تريدُ أَنْ تُغيرَ عليكُمْ أَكنتُمْ مُصَدِّقيٍّ؟ قالوا: نعمُ ما جرَّبْنا عليكَ إلَّا صِدقاً، قال: فإنِّي نَذيرٌ لكُمْ بينَ يَدَيْ عَذابِ شديدٍ. فقالَ ابولَهَبِ: تَبَّا لَكَ سَائِرَ اليُّومِ، أَلَهُذَا جَمَعْتَنا؟ فَنزَلَتْ ﴿ تَبُّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وتَبَ﴾ » (١). ويُروى: «نادَى: يا بَني عبدِمَنافٍ إِنَّما مَثَلَي ومثَلُكُمْ كَمثَل ِ رجل ٍ رأَى العدُوَّ فانطلقَ يَرْبأُ أهلَهُ فخشيَ أَنْ يَسنَّوهُ فجعلَ يَهتِفُ يَا صَباحاهُ (٢).

٣٧٧ عن أبي هريرة قال: «لمَّا نَزلتُ ﴿وأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٣) دَعا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قُرَيْشاً، فاجتَمَعُوا، فعَمَّ وخَصَّ، فقال: يَا بَنِي كَعْبِ بِنِ لُـؤَيِّ أَنْقِذُوا أَنفُسَكُمْ مِنَ النارِ، يَا بَنِي مُرَّةً بِنِ كَعْبِ أَنْقِـذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النارِ، يا بَني عبدِ شَمْس ِ أَنْقِـذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النارِ، يا بَني عبدِ مَنافٍ أَنْقِذُوا أَنفُسَكُمْ مِنَ النارِ، يا بَني هاشِم ِ أَنْقِذُوا أَنفُسَكُمْ مِنَ النارِ، يا بَني عبدِ المُطّلِبِ أَنْقِذُوا أَنفُسَكُمْ مِنَ النارِ، يا فاطِمَةُ أَنْقِذي نَفْسَكِ مِنَ النارِ، فإنِّي لا أملِكُ لكُمْ مِنَ الله شيئًا غيرَ أنَّ لكُمْ رَحِماً سأبُلُها بِبِلالِها» (٤)، وفي رواية: «يا مَعشرَ قُرَيْشِ اشْتَرُوا أَنفُسَكُمْ، لا أُغني عنكُمْ مِنَ الله شيئاً، يا بَني عبدِ مَنافٍ لا أُغني عنكُمْ مِنَ الله شيئًا، يا عبَّاسُ بنَ عبدِ المُطَّلِبِ لا أُغني

<sup>(</sup>١) متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ٥٠١/٨، كتاب التفسير(٦٥)، سورة الشعراء (٢٦)، باب ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (٢)، الحديث (٤٧٧٠)، واللفظ له، ومسلم في الصحيح ١٩٣/١ ــ ١٩٤، كتاب الإيمان (١)، باب في قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (٨٩)، الحديث (٥٥٥/٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من حديث قَبيصة بن المُخارق وزهير بن عمرو رضي الله عنهما في المصدر نفسه، الحديث (٢٠٧/٣٥٣)، ويربأ: أي يحفظ من العدو.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء (٢٦)، الآية (٢١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١٩٢/١، كتاب الإيمان (١)، باب في قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٨٩)، الحديث (٢٠٤/٣٤٨)، والبِلَال جمع بلل، ويطلقون النداوة على الصُّلة كما يطلقون اليُبس على القطيعة (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ١٥٣/١).

عنكَ مِنَ الله شيئاً، ويا صَفِيَّةُ عمَّةَ رسول ِ الله لا أُغني عنكِ مِنَ الله شيئاً، ويا فاطِمَةُ بنتَ محمَّدٍ سَلِيني ما شِئْتِ مِنْ مالي لا أُغني عنكِ مِنَ الله شيئاً»(١).

## مِنْ تُحِيدُ لِأِنْ:

موسى رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُمَّتي هذهِ أُمَّةٌ مَرحومَةٌ ليسَ عليها عذابٌ في الآخرةِ، عذابُها في الدُّنيا: الفِتَنُ والزَّلازِلُ والقَتْلُ»(٢).

عليه وسلم قال: «إنَّ هذا الأمرَ بدأ نُبوَّةً ورحمةً ، ثمَّ يكونُ خِلافةً ورَحمةً ، ثمَّ يكونُ خِلافةً ورَحمةً ، ثمَّ مُلكاً عَضُوضاً ، ثمَّ كائِنٌ جَبْرِيَّةً وعُتوَّا وفساداً في الأرض ، يَستَجِلُونَ الحريرَ والفروجَ والخمور ، يُسرزقون على ذلك ويُنْصَرون حتَّى يَلْقوا الله » (٣) [غريب] (١) .

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٨٢/٥، كتاب الوصايا (٥٥)، باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب (١١)، 'لحديث (٣٧٥٣)، واللفظ له، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (٢٠٦/٣٥١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ٤١٠/٤، ٤١٨، وأبو داود في السنن ٤٦٨/٤، كتاب الفتن (٢٩)، باب ما يرجى في الفتل (٧)، الحديث (٤٢٧٨)، والطبراني في المعجم الصغير ١٠/١، في معجم أحمد بن مسعود المقدسي الخياط، والحاكم في المستدرك ٤٤٤/٤، كتاب الفتن والملاحم، باب لا تزال الأمة على شريعة... وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث أبي عبيدة بن الحراج رضي الله عنه، الدارمي في السنن ١١٤/٢، كتاب الأشربة، باب ما قيل في المسكر. والبزار في همسنده، أورده الهيشمي في كشف الأستار ٢٣٢/٢، كتاب الإمارة، باب بدأة هذا الأمر وما يصبر إليه ،الحديث (١٥٨٩)، ومن حديث أبي عبيدة ومعاذ بن جبل رضي الله عنها، أخرجه أبويعلى الموصلي في مسنده ١٧٧/٢، في مسند أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، الحديث (٤/٣٧٨)، والسطبراني في المعجم الكبير ٢٠/٣٥، في مسند معاذ رضي الله عنه، الحديث (١٩) و (٩٢)، وعزاه للبيهةي في الكبير ٢٠/٣٥، الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ١٤٧٨/٣، الحديث (٥٧٥).

وسلم / قال: «إِنَّ أَوِّلَ ما يُكْفأُ \_ قال الراوي: يعني الإسلام \_ كما يُكْفأُ \_ قال: «إِنَّ أَوِّلَ ما يُكْفأُ \_ قال الراوي: يعني الإسلام \_ كما يُكْفأُ الإناءُ، يعني الخمر. قيل: فكيفَ يا رسولَ الله وقدْ بيَّنَ الله فيها ما بيَّن؟ قال: يُسمُّونَها بغيرِ اسمِها فيستجلُّونَها ها .

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي في السنن ١١٤/٢، كتاب الأشربة، باب ما قيل في المسكر، وأخرجه أبن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢٠٥١/٦، في ترجمة فرات بن سلمان الرقي، ولفظه: «أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء في شراب يقال له الطلاء».

# ه ٢ \_ كِتَابُ الْفِتَنِ

#### [١ \_ باب]

## من الصحالي :

مقاماً، ما ترك شيئاً يكونُ في مقامِهِ ذلك إلى قِيامِ الساعةِ إلا حدَّثَ بهِ، حفِظَهُ مَقاماً، ما ترك شيئاً يكونُ في مقامِهِ ذلك إلى قِيامِ الساعةِ إلا حدَّثَ بهِ، حفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ ونَسِيَهُ مَنْ نسِيَهُ، قدْ علِمَهُ أصحابي هؤلاءِ، وإنّهُ لَيكونُ منهُ الشيءُ قدْ نسيتُهُ فأراهُ فأذكرُه كما يَذكُرُ الرجلُ وجْهَ الرجلِ إذا غابَ عنهُ ثمَّ إذرآهُ عرَفَهُ (١).

يقول: «تُعرَضُ الفِتنُ على القُلوبِ كالحَصيرِ عُوداً عُوداً، فأيُ قلبٍ أُشرِبَها نُكِتَتْ فيهِ نُكْتَةٌ بَيضاءُ حتى تَصيرَ عُلى الْكُرَها نُكِتَتْ فيهِ نُكْتَةٌ بَيضاءُ حتى تَصيرَ على قلبَ الكَرَها نُكِتَتْ فيهِ نُكْتَةٌ بَيضاءُ حتى تَصيرَ على قلبَيْنِ: أبيض مِثلَ الصَّفا، فلا تضرُّهُ فِتنةٌ ما دامَتِ السماواتُ والأرضُ، والآخرُ أسودُ مُرْبَداً كالكُوزِ مُجَخَّياً لا يَعرِفُ مَعروفاً ولا يُنكِرُ مُنكراً إلا ما أُشرِبَ مَنْ هَواهُ (٢).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٩٤/١١، كتاب القدر (٨٢)، باب وكان أمر الله قدراً مقدوراً (٤)، الحديث (٦٦٠٤)، ومسلم في الصحيح ٢٢١٧/٤، كتاب الفتن (٥٢)، باب إخبار النبي ﷺ فيها يكون إلى قيام الساعة (٦)، الحديث (٢٨٩١/٢٣).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١٢٨/١، كتاب الإيمان (١)، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً (٢٥) أخرجه مسلم في الصحيح ١٤٤/٢٣١)، ومُربداً: من الربدة لون بين السواد والغبرة، ومجخياً: أي ماثلًا منكوساً.

رأيت أحدَهما وأنا أنتظر الآخر، حدّثنا أنَّ الأمانة نزلَتْ في جِذْرِ قُلوبِ الرجالِ، ثمَّ عَلِموا مِنَ السُّنَةِ. وحدَّثَنا عنْ رفعِها قال: الرجالِ، ثمَّ عَلِموا مِنَ السُّنَةِ. وحدَّثَنا عنْ رفعِها قال: ينامُ الرجلُ النَّوْمَة فتُقبضُ الأمانةُ مِنْ قلبهِ فيظلُّ أثرُها مِثْلَ أثرِ الوَكْتِ، ثمَّ يَنامُ النَّوْمة فتُقبضُ، فيبقَى أثرُها مِثْلَ أثرِ المَحْل كجمْرٍ دَحْرِجتَهُ على رِجلِكَ فنفِط، النَّوْمة فتُقبضُ، فيبقى أثرُها مِثْلَ أثرِ المَحْل كجمْرٍ دَحْرِجتَهُ على رِجلِكَ فنفِط، فتراهُ مُنتَبِراً وليسَ فيهِ شيءٌ، ويُصبحُ الناسُ يَتبايعونَ ولا يكادُ أحد يُـودي الأمانة فيُقال: إنَّ في بَني فُلانٍ رجلًا أميناً، ويُقالُ للرجل: ما أعقَلَهُ وما أظرَفَهُ وما أطرَفهُ وما أطرَفهُ وما أطرَفهُ

الله عليه وسلم عنِ الخيرِ وكنتُ أسألُهُ عَنِ الشَّرِ مَخافةَ أَنْ يُدرِكَني] (٢)، الله عليه وسلم عنِ الخيرِ وكنتُ أسألُهُ عَنِ الشَّرِ مَخافةَ أَنْ يُدرِكَني] (٢)، فقلتُ: يا رسولَ الله إنَّا كُنَا في جاهليّةٍ وشرٍّ فجاءَنا الله بهذا الخيرِ، فهلْ بعدَ هذا الخيرِ مِنْ شرِّ؟ قال: نعمْ. قلتُ: وهلْ بعدَ ذلكَ الشرّ مِنْ خيرٍ؟ قال: نعمْ هذا الخيرِ مِنْ شرِّ؟ قال: نعمْ. قلت: وها دَخَنُه ؟ قال: قومٌ يَستنُونَ بغيرِ سُنتي / ويَهدونَ بغيرِ مَنْ شرٍّ؟ قال: قومُ الله علمَ ذلكَ الخيرِ منْ شرٍّ؟ قال: فعمْ مُدْيي تعرِفُ منهمْ وتُنكِرُ منهمْ. قلت: فهلْ بعدَ ذلكَ الخيرِ منْ شرٍّ؟ قال: نعمْ دُعاةً على أبوابِ جهنَّمَ مَنْ أجابَهُمْ إليها قَذَفوهُ فيها. قلت: يا رسولَ الله عِنْهُمْ لنا. قال: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنا ويتكلَّمونَ بالسِنتِنا. قلتُ: فما تأمُرُني إنْ أدركني ذلك؟ قال: تَلزَمُ جماعةَ المسلمينَ وإمامَهُمْ. قلتُ: فإنْ لـمْ يكُنْ لهُمْ أدركني ذلك؟ قال: تَلزَمُ جماعةَ المسلمينَ وإمامَهُمْ. قلتُ: فإنْ لـمْ يكُنْ لهُمْ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢١/٣٣، كتاب الرقاق (٨١)، باب رفع الأمانة (٣٥)، الحديث (٦٤٩٧)، وفي ٣٨/١٣، كتاب الفتن (٩٢)، باب إذا بقي في حثالة من الناس (١٣)، الحديث (٢٠٨٦)، ومسلم في الصحيح ١٢٦/١، كتاب الإيمان (١)، باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب (٦٤)، الحديث (١٤٣/٣٠)، والوكت: الأثر اليسير كالنقطة في الشيء. والمجل: أثر العمل في اليد، ونفط أي صار منتفطاً وهو المنتبر، يقال انتبر الجرح وانتفط إذا ورم وامتلاً ماء (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ٢١/٣٣١ – ٣٣٤ و ٣٩/١٩). (٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة واثبتناه من المطبوعة وهو عند البخاري ومسلم. ووقع في المطبوعة بعده: «وعن حذيفة قال» مما يوهم الابتداء بحديث آخر.

جماعة ولا إمام ؟ قال: فاعتزِلْ تلكَ الفِرَقِ كلَّها ولوْ أَنْ تَعَضَّ بأَصْلِ شَجَرةٍ حَتَى يُدرِكَكَ الموتُ وأنتَ على ذلكَ (١)، وفي رواية: «تكونُ بعدِي أَتُمَّةُ لا يَهتَدونَ بهداي ولا يَستنُونَ بسُنَّتي، وسيقومُ فيهِمْ رِجالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشياطينِ في جُثمانِ إنْسٍ. قال حُذَيْفة، قلتُ: كيفَ أصنعُ يا رسولَ الله إنْ أدركتُ ذلكَ ؟ قال: تسمعُ وتُطيعُ الأميرَ وإن ضُرِبَ ظهرُكَ وأُخِذَ مالُكَ (٢).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بادِرُوا بالأعمالِ فِتَناً كَفِطَعِ اللَّيلِ المُظلمِ، يُصبحُ الرجلُ مُؤمُناً ويُمسي كافِراً، ويُمسي مُؤمِناً ويُمسي كافِراً، ويُمسي مُؤمِناً ويُصبحُ كافِراً، يبيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنيا» (٣).

وقال عليه السلام: «ستكونُ فِتَنُ القاعدُ فيها خيرٌ مِنَ القائِم ، والقائِم ، والقائِم فيها خيرٌ مِنَ الساعي، مَنْ القائِم ، والقائِم فيها خيرٌ مِنَ الساعي، مَنْ تَشرَّفَ لها تَستَشرِفْهُ، فمنْ وجد ملجاً أو مَعاذاً فلْيَعُذْ بهِ » (٤)، وفي رواية:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢١٥/٦، كتاب المناقب (٢١)، باب علامات النبوة في الإسلام (٢٥)، الحديث (٣٦٠٦)، وفي ٣٥/١٣، كتاب الفتن (٩٢)، باب كيف الأمر إذا لم يكن جماعة (١١)، الحديث (٧٠٨٤)، ومسلم في الصحيح ٢٥٧٥/٣ – ١٤٧٦، كتاب الإمارة (٣٣)، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين... (١٢)، الحديث (١٨٤٧/٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (١٨٤٧/٥٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ١١٠/١، كتاب الإيمان (١)،
 باب الحث على المبادرة بالأعمال (٥١)، الحديث (١١٨/١٨٦).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٩/١٦، كتاب المناقب (٦١)، باب علامات النبوة في الإسلام (٢٥)، الحديث (٣٦٠١)، وفي ٢٩/١٣ ـ ٣٠، كتاب الفتن (٩٢)، باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم (٩)، الحديث (٧٠٨١)، ومسلم في الصحيح ٢٢١٢/٤، كتاب الفتن (٢٥)، باب نزول الفتن كمواقع القطر (٣)، الحديث (٢٠٨٦/١٠)، قوله: دمن تشرّف لها، أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها، وقوله وتستشرفه، أي تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك (الحافظ ابن حجر، فتح البارى ٣١/٣).

«النائِمُ فيها خيرُ مِنَ اليَقْظانِ، واليَقْظانُ [فيها] (١) خيرٌ مِنَ القائِمِ ٣ (٢). وفي رواية: «فإذا وقعَتْ فمَنْ كانَ لهُ إِبِلُ فليلْحَقْ بإبلِهِ، ومَنْ كانَتْ لهُ غَنَمُ فليلْحَقْ بإبلِهِ، ومَنْ كانَتْ لهُ غَنَمُ فليلْحَقْ بأرضِهِ. فقال رجلُ: يا رسُولَ الله أرأَيْتَ مَنْ لَمْ تَكُنْ لهُ إِبلُ ولا غَنَمُ ولا أرضُ؟ قال: يعمِدُ إلى سيفِهِ فيدُقُه عَلَى خَدَّهُ مَنْ لَمْ تَكُنْ لهُ إِبلُ ولا غَنَمُ ولا أرضُ؟ قال: يعمِدُ إلى سيفِهِ فيدُقُه عَلَى خَدَّهُ بحجرٍ، ثمَّ ليَنْجُ إِن استطاعَ النَّجاءَ، اللَّهُمَّ هلْ بلَّغْتُ؟ ثلاثاً، فظال رجلٌ: يا رسُولَ الله أرأيتَ إِنْ أَكْرِهْتُ حتَّى يُنطَلَقَ بي إلى أحدِ الصَّفَيْنِ فضرَبَني رجلٌ بسيفِهِ أَوْ يَجِيءُ سَهمُ فيقتُلُني؟ فقال: يَبوءُ بإثمِكَ وإثمِهِ ويكونُ مِنْ أصحابِ النَّارِ» (٣).

المسلم عليه السلام: «يُوشِكُ أَنْ يكونَ خَيْرَ مال المسلم المسلم يُتْبَعُ بها شَعَفَ الجبال ومَواقِعَ القَطْرِ يَفِرُّ بدينِهِ مِنَ الفِتَنِ» (3).

[1/۲٤۱] عن أسامة قال: / «أشرَفَ النَّبِيُّ عليه السلام على أُطُم مِنْ آطام المدينةِ فقال: هل تَروْنَ ما أَرَى؟ قالوا: لا، قال: فإنِّي لَأرَى الفتنَ تقعُ خلال بُيوتِكُمْ كوَقْع المطرِ» (٥).

<sup>(</sup>١) ساقطة من المخطوطة، وأثبتناها من المطبوعة، وهي في لفظ مسلم.

 <sup>(</sup>۲) اخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ۲۲۱۲/۶، كتاب الفتن (۲)، باب نزول الفتن كمواقع القطر (۳)، الحديث (۲۸۸٦/۱۲).

<sup>(</sup>٣) اخرجه مسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه في المصدر نفسه، الحديث (١٣/٢٨٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه في الصحيح ١٩٦٦، كتاب الإيمان (٢)، باب من الدين الفرار من الفتن (١٢)، الحديث (١٩)، وشُعَف الحبال: أي رؤوس الجبال وأعاليها.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩٤/٤، كتاب فضائل المدينة (٢٩)، باب آطام المدينة (٨)، الحديث (١٨٧٨)، وفي ١١/١٣، كتاب الفتن (٩٢)، باب قول النبي ﷺ: دويل للعرب من شر قد اقترب، (٤)، الحديث (٧٠٦٠)، ومسلم في الصحيح ٢٢١١/٤، كتاب الفتن (٥٢)، باب نزول الفتن كمواقع القطر (٣)، الحديث (٢٨٥/٩).

على يَدَيْ غِلمَةٍ مِنْ هَلَكَةُ أُمَّتي على يَدَيْ غِلمَةٍ مِنْ غِلمَةٍ مِنْ أُمَّتي على يَدَيْ غِلمَةٍ مِنْ فُريش ِ»(١).

وقال عليه السلام: «يتقارَبُ الزمانُ ويُقبَضُ العِلمُ وتظهَرُ الفِتنُ ويُلقَى العِلمُ وتظهَرُ الفِتنُ ويُلْقَى الشُّحُ ويكثرُ الهَرْجُ. قالوا: وما الهَرْجُ؟ قال: القِتلُ (٢٠).

١٥١ عليه السلام: «والذي نفسي بيدِه لا تذهبُ الدُنيا حتَّى يأتي عَلَى النَّاسِ يومٌ لا يدري القاتِلُ فيمَ قتلَ ولا المَقتولُ فيمَ قُتِلَ. فقيل: كيفَ يكونُ ذلك؟ قال: الهَرْجُ، القاتِلُ والمَقتولُ في النَّارِ» (٣).

٢ ٥ ١ ٤ \_ وقال (٤): «العِبادَةُ في الهَرْجِ كَهِجرَةٍ إليَّ» (٥).

٣٥٠٤ ــ وقال الزُّبَيْر بن عَديّ : «أتَيْنا أَنَسَ بنَ مالِكٍ فَشَكَوْنا إليهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ٢١٢/٦، كتاب المناقب (٦١)، باب علامات النبوة في الإسلام (٢٥)، الحديث (٣٦٠٥)، وفي ٩/١٣، كتاب الفتن (١٢)، باب قول النبي ﷺ: هلك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء (٣)، الحديث (٧٠٥٨).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٨٢/١، كتاب العلم (٣)، باب من أجاب الفُتيا بإشارة اليد والرأس (٢٤)، الحديث (٨٥)، وفي ١٣/١٣، كتاب الفتن (٩٠)، باب ظهور الفتن (٥)، الحديث (٢٠٦١)، ومسلم في الصحيح ٢٠٥٧/٤، كتاب العلم (٤٧)، باب رفع العلم وقبضه... (٥)، الحديث (١٥٧/١١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ٢٢٣١/٤ – ٢٢٣٢، كتاب الفتن (٥٢)، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (١٨)، الحديث (٢٥/٨٥٦).

<sup>(</sup>٤) عبارة المطبوعة: (وقال عمر)، والحديث من رواية مُعْقِل بن يُسار رضي الله عنه عن النبي ﷺ كما جاء في صحيح مسلم، وفي جامع الأصول ١٨/١٠، كتاب الفتن، الفصل الأول في الوصية عند وقوع الفتن، الحديث (٧٤٧١).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٦٨/٤، كتاب الفتن (٥٢)، باب فضل العبادة في الهرج (٢٦)،
 الحديث (٢٩٤٨/١٣٠).

ما نلقَى من الحَجَّاجِ، فقال: اصبِرُوا فإنَّهُ لا يأتي عليكُمْ زمانٌ إلاَّ الذي بعدَهُ أشرُّ منهُ حتَّى تَلْقَوْا ربَّكُمْ. سمعتُهُ مِنْ نبيِّكُمْ عليه السلام»(١).

#### مِنْ تِحِيتُ انْ:

\$ 10 \$ \_\_\_ عن حُذَيْفة رضي الله عنه قال: «واللَّهِ ما أدري أَنسِيَ أصحابي أَوْ تَناسَوْا؟ واللَّهِ ما تركَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ قائِدِ فِتنةٍ إلى أَنْ تَنقضيَ الدُّنيا يبلغُ مَنْ معهُ ثلثمائةٍ فصاعِداً إلاَّ قدْ سمَّاهُ لنا باسمِهِ واسم أبيهِ واسم قبيلتِهِ» (٢).

و د ع ع على السلام: «إنَّما أخافُ عَلَى أُمَّتي الأئمَّة المضلَّينَ،
 وإذا وُضِعَ السَّيْفُ في أُمَّتي لم يُرفعْ عنهمْ إلى يوم القِيامَةِ» (٣).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصحيح ۱۹/۱۳ ـ ۲۰، كتاب الفتن (۹۲)، باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شرّ منه (٦)، الحديث (٧٠٦٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في السنن ٤٤٣/٤، كتاب الفتن (۲۹)، بـاب ذكر الفتن ودلائلهـا (۱)،
 الحديث (٤٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) اخرجه من حديث ثوبان رضي الله عنه: احمد في المسند ٥/١٧، ٢٨٤، وأبوداود في المسند ٤٥١/٤، كتاب الفتن (٢٩)، باب ذكر الفتن ودلاثلها (١)، الحديث (٤٥١)، والترمذي في المسنن ٤/٤٠، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء في الأثمة المضلين (٥١)، الحديث (٢٢٠٢)، وفي ٤/٠٤، باب (٣٢)، الحديث (٢٢٠٢)، وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في المسنن ٢/٤٠، كتاب الفتن (٣٦)، باب ما يكون من الفتن (٩)، وابن ماجه في المسنن ٢/٤٠، كتاب الفتن (٣٦)، باب ما يكون من الفتن (٩)، الحديث (٣٥)، وأخرجه احمد من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه في المسند ١٢٣/٤.

 <sup>(</sup>٤) اخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٢٠، ٢٢١، وأبو داود في السنن ٥/٣٦ ــ ٣٧، كتاب السنة (٣٤)،
 باب في الحلفاء (٩)، الحديث (٤٦٤٦) و (٤٦٤٧)، والترمذي في السنن ٤/٣٠٥، كتاب =

كان قبله شرَّ كا كان قبله شرَّ قال: «قلتُ يا رسُولَ الله أيكونُ بعدَ هذا الخيرِ شرَّ كما كانَ قبله شرَّ قال: نعمْ. قلتُ: فما العصمةُ؟ قال: السَّيفُ. قلتُ: وهلْ بعدَ السَّيفِ بقيَّةٌ؟ قال: نعمْ تكونُ إمارةٌ على أقذاء وهُدْنَةٌ على دَخَنٍ. قلت: ثمَّ ماذا؟ قال: ثمَّ تنشأ دعاةُ الضلالِ، فإنْ كانَ لله في الأرضِ خليفةٌ جَلَدَ ظَهْرَكَ وأخذَ مالكَ فأطِعْهُ، وإلا فمتْ وأنتَ عاضً على جَدْل شجرةٍ. قلت: ثمَّ ماذا؟ قال: ثمَّ يخرُجُ الدجّالُ بعدَ ذلكَ، معَهُ نَهْرٌ ونار، فمَنْ وقع الله وقع الله وجبَ وِزْرهُ وحُطَّ وزْرهُ، ومَنْ وقع في نهرهِ وجبَ وِزْرهُ وحُطَّ [٢٤١/ب] أجرهُ. قال: ثمَّ ماذا؟ قال: ثمَّ ماذا؟ قال: ثمَّ مأذا؟ قال: ثمَّ يُنْتَجُ المهرُ فلا يُركبُ حتَّى تقومَ الساعةُ وَلَى الله الهُدنةُ على الذّي وجماعةٌ على أقداء. قلت: يا رسولَ الله الهُدنةُ عَلَى الذّخِنِ ما هيَ؟ قال: لا ترجِعُ قلوبُ أقوامٍ على الذي يا رسولَ الله الهُدنةُ على الذّي ما هيَ؟ قال: فتنةُ عمياءُ صمّاءُ عليها دُعاةُ كانتُ عليهِ أبوابِ النّارِ، فإنْ تَمُتْ يا حذيفةُ وأنتَ عاضٌ على جَذْل إخيرٌ لكَ منْ أنْ على أبوابِ النّارِ، فإنْ تَمُتْ يا حذيفةُ وأنتَ عاضٌ على جَذْل إخيرٌ لكَ منْ أنْ نَتَعَ أحداً منهُمْ (٣).

الفتن (٣٤)، باب ما جاء في الخلافة (٤٨)، الحديث (٢٢٢٦)، وقال: (حديث حسن)، وعزاه للنسائي: المزي في تحفة الأشراف ٢١/٤، الحديث (٤٤٧٩)، وأخرجه ابن حبان في وصحيحه، أورده الهيثمي في موارد الظمان ص ٣٦٩، كتاب الإمارة (٢٥)، باب الخلافة (١)، الحديث (١٥٣٤)، و (١٥٣٥)، والحاكم في المستدرك ١٤٥/٣، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مقتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر الورقة (٢٤٢/ب) تَرْمِيمٌ في مخطوطة برلين كُتِب بخط مغاير.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المطبوع مع المصنف لعبدالرزاق) ۳٤٢/۱۱، باب لزوم الجماعة، الحديث (۲۰۷۱۱)، وأحمد في المسند ٥/٣٤، وأبو داود في السنن ٤٤٤/٤ – ٤٤٨، كتاب الفتن (۲۹٤)، باب ذكر الفتن ودلائلها (۱)، الحديث (۲۲٤٤) و (٤٢٤٥) و (٤٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٥/٣٨٦ ــ ٣٨٧، وأبو داود في المصدر نفسه، الحديث (٤٢٧٦)، وابن ماجة مختصراً في المسنن ١٣١٧/٢ ــ ١٣١٨، كتاب الفتن (٣٦)، بــاب العــزلـة (١٣)، الحديث (٣٩٨)، وجَـِذل الشجرة: بكسر الجيم ويفتح، أي أصلها.

رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً على حمارٍ، فلمّا جاوَزْنا بُيوتَ المدينةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً على حمارٍ، فلمّا جاوَزْنا بُيوتَ المدينةِ قال: كيفَ بكَ يا أَبا ذَرِّ إِذَا كَانَ بالمدينةِ جُوعٌ تقومُ عنْ فِراشِكَ فلا تبلّغُ مسجِدَكَ حتَّى يُجْهِدَكَ الجُوعُ؟ قال، قلت: الله ورسولُهُ أعلم ، قال: تعفّفْ يا أَبا ذرِّ ثمّ قال: كيفَ بكَ يا أَبا ذرِّ إذا كانَ بالمدينةِ موتٌ يبلُغُ البيتُ العبدَ حتّى أَنّهُ يُباعُ القبرُ بالعبدِ؟ قال، قلت: الله ورسولُهُ أعلم ، قال: تصَبَّرُ يا أَبا ذرِّ قال: كيفَ بكَ يا أَبا ذرِّ إذا كانَ بالمدينةِ قَتْلُ تغمرُ الدَّماءُ أحجارَ يا أَبا ذرِّ قال: كيفَ بكَ يا أَبا ذرِّ إذا كانَ بالمدينةِ قَتْلُ تغمرُ الدَّماءُ أحجارَ الرَّيْتِ؟ قال، قلت: الله ورسولُهُ أعلم ، قال: تأتي مَنْ أنتَ منهُ. قال، الرَّيْتِ؟ قال، قلت: الله ورسولُهُ أعلم ، قال: تأتي مَنْ أنتَ منهُ. قال، قلت: وألبَسُ السَّلاحَ ، قال: شاركتَ القومَ إذاً. قلتُ: فكيفَ أصنعُ على رسولَ الله؟ قال: إنْ خَشيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ ناحِيةَ ثوبِكَ عَلَى وجهِكَ ليَبُوءَ بإثمِكَ وإثمِهِ» (١٠).

عليه السلام قال: «كيفَ بكَ إذا بَقيتَ في حُثالَةٍ مِنَ النَّاسِ مَرِجَتْ عُهودُهُمْ وأماناتُهُمْ، وأماناتُهُمْ، واختلَفُوا فكانُوا هكذا؟ وشَبَّكَ بينَ / أصابعِهِ، قال: فبِمَ تأمُرُني؟ قال: عليكَ بما تعرِفُ ودَعْ ما تُنكِرُ، وعليكَ بخاصَّةِ نفسِكَ وَإِيَّاكَ وعوامَّهُمْ»(٢). وفي رواية:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ص ٦٢، الحديث (٤٥٩)، ومعمر بن راشد في الجامع (المطبوع مع المصنف لعبدالرزاق) ٣٥١/١١، باب الفتن، الحديث (٢٠٧٩)، وأحمد في المسند ١٤٩/٥، ١٦٣، وأبو داود في السنن ٤٥٨/٤، كتاب الفتن (٢٩)، باب في النبي عن السعي في الفتنة (٢)، الحديث (٢٦١٤)، وابن ماجه في السنن ١٣٠٨/، كتاب الفتن (٣٦)، باب الفتنة (١٠)، الحديث (٣٩٥٨)، وابن حبان في وصحيحه أورده الهيشمي في باب التثبت في الفتنة (١٠)، الحديث (٣٩٥٨)، وابن حبان في وصحيحه أورده الهيشمي في موارد المظمان ص ٤٦٠، كتاب الفتن (٣١)، باب كيف يفعل في الفتن (٢١)، الحديث (١٨٦١)، والحاكم في المستدرك ٤٣٢٤، كتاب الفتن، باب الترهيب عن إمارة السوء، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي، وأحجار الزيت: \_ل هي علة بالمدينة.

باب الفتن، (۲) أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المطبوع مع المصنف لعبدالرزاق) ۲۱/۹۰۹، باب الفتن، الحديث(۲۰۷٤۱)، واحمد في المسند ۲۲۲، ۲۲۰، ۲۲۱، وابو داود في السنن ۱۳/۶،

«الزَمْ بيتكَ واملِكُ عليكَ لسانَكَ وخُذْ ما تعرِفُ ودَعْ ما تُنكِرُ وعليكَ بأمرِ خاصَّةِ نفسِكَ ودَعْ أمرَ العامَّة»(١) (صح).

ويُمسي كافراً، ويُمسي مُؤمناً ويُصبحُ كافراً، القاعِدُ فيها وسلم أنّه قال: ويُمسي كافراً، ويُمسي مُؤمناً ويُصبحُ كافراً، القاعِدُ فيها خيرٌ من القائِم، ويُمسي خيرٌ مِن السَّاعي، فكسِّرُوا فيها قِسِيّكُمْ وقطِّعُوا فيها أوْتارَكُمْ واضرِبُوا فيها أَوْتارَكُمْ واضرِبُوا سُيُوفَكُمْ بالحِجارَةِ والزَمُوا فيها أَجْوافَ بُيوتِكُمْ، فإن دُخِلَ على أحدٍ منكُمْ فليكُنْ كَخَيْرِ ابنيْ آدمَ» (٢) (صحيح). ويُروى: «أنهم قالوا: فما تأمُرنا؟ قال: كونوا أحلاسَ بُيُوتِكُمْ» (٣).

١٦٦١ ـ وعن أم مالك البَهْزِيَّة أنّها قالت: «ذكَرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِتنةً فقرَّبَها، قلتُ: مَنْ خيرُ النَّاسِ فيها؟ قال: رجلٌ في ماشِيَتِهِ

حتاب الملاحم (٣١)، باب الأمر والنهي (١٧)، الحديث (٤٣٤٢)، وابن ماجه في السنن ١٣٠٧/، كتاب الفتن (٣٦)، باب التثبت في الفتنة (١٠)، الحديث (٣٩٥٧)، ومرجت أي فسدت.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسئد ۲۱۲/۲، وأبو داود في المصدر السابق، الحديث (٤٣٤٣)، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص ۲۳۰، باب التفدية، الحديث (۲۰۵)، والحاكم في المستدرك ۲۰۵، كتاب الفتن، باب لن تفتن أمتي حتى يظهر التمايز، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبسي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ١٦/٤، وأبو داود في السنن ١/٥٥٤، كتاب الفتن (٢٩)، باب في النهي عن السعي في الفتنة (٢)، الحديث (٤٩٥٤)، والترمذي في السنن ١٩٩٠٤ – ٤٩١، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة (٣٣)، الحديث (٢٢٠٤)، وقال: (حسن غريب صحيح)، وابن ماجه في السنن ١/١٣١٠، كتاب الفتن (٣٦)، باب التثبت في الفتنة (١٠)، الحديث (٣٩٦١)، القبيئ: جمع قوس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٠٨/٤، وأبو داود في المصدر السابق ٤٥٩/٤، الحديث (٢٦٢)، والحاكم في المستدرك ٤/٠٤٤، كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة إلا على شرار من خلقه، وقال: (صحيح الإسناد)، وأحلاس البيوت ما يبسط تحت حر الثياب فلا تزال ملقاة تحتها، والمعنى الزموا بيوتكم.

يُـــؤدِّي حقَّها ويعبُدُ ربَّهُ، ورجلٌ أخذَ برأس ِ فرَسِهِ يُخيفُ العدُوُّ ويُخوِّفُونَه»(١).

الله على الله عليه عن عبدالله بن عمرو أنّه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ستكونُ فِتنةٌ تستنظِفُ العربُ قَتلاها في النّارِ اللّسانُ فيها أشدُ منْ وقْع السّيفِ»(٢).

٣ ٢ ٦ ٤ \_ وعن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ستكونُ فِتنةٌ صمَّاءُ بكُماءُ عَمياءُ، مَنْ أشرفَ لها استشرفَتْ لهُ، وإشرافُ اللَّسانِ فيها كُوقُوع السَّيفِ»(٣).

عليه وسلم فذكر الفِتنَ فأكثرَ حتَّى ذكرَ فِتنةَ الأحلاس، فقال قائل: وما فتنة عليه وسلم فذكرَ الفِتنَ فأكثرَ حتَّى ذكرَ فِتنةَ الأحلاس، فقال قائل: وما فتنة الأحلاس؟ قال: هيَ هَرَبٌ وحَرَبُ، ثمَّ فتنةَ السرَّاءِ دَخَنُها منْ تحتِ قَدَمَيْ رجل مِنْ أهل بيتي يزعُمُ أنَّهُ مني وليسَ مني، إنَّما أوليائي المتقون، ثمَّ بصطلِحُ النَّاسُ على رجُل كورِكٍ على ضِلَع، ثمَّ فتنةُ الدُّهَيْماءِ لا تدَعُ أحداً مِنْ هذهِ الْأُمَّةِ إلاّ لطمَتْهُ لَطْمةً، فإذا قيلَ: انقضَتْ تمادَتْ يُصبحُ الرجُلُ فيها مُؤمناً ويُمسي كافِراً حتَّى يَصيرَ النَّاسُ إلى فُسُطاطَيْنِ: فُسطاطِ إيمانِ لا نِفاقَ مُؤمناً ويُمسي كافِراً حتَّى يَصيرَ النَّاسُ إلى فُسُطاطَيْنِ: فُسطاطِ إيمانِ لا نِفاقَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسئد ١٩/٦، والترمذي في السنن ٤٧٣/٤، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء كيف يكون الرجل في الفتنة (١٥)، الحديث (٢١٧٧)، وقال: (حسن غريب)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٥٠/٢٥، الحديث (٣٦٠) و (٣٦٢) و (٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢١٢/٢، وأبو داود في السنن ٢٦١/٤، كتاب الفتن (٢٩)، باب في كف اللسان (٣)، الحديث (٢٦٥)، والترمذي في السنن ٢٧٣/٤، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء كيف يكون الرجل في الفتنة (١٦)، الحديث (٢١٧٨)، وابن ماجه في السنن ٢/٢١٢، كتاب الفتن (٣٦)، باب كف اللسان في الفتنة (١٢)، الحديث (٢١٧٨).

 <sup>(</sup>٣) اخرجه أبوداود في السنن ٤٦٠/٤، كتاب الفتن (٢٩)، باب في كف اللسان (٣)،
 الحديث (٤٢٦٤).

فيهِ، وفُسطاطِ نِفاقٍ لا إيمانَ فيهِ، فإذا كانَ ذلكُمْ فانتظِرُوا الدَّجَالَ مِنْ يومِهِ أَوْمِنْ غَدِه» (١).

ملى الله عليه ويرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال: «وَيْلُ للعربِ مِنْ شرِّ قدِ اقتربَ، أفلحَ مَنْ كَفَّ يدَهُ» (٢).

الله عليه وسلم يقول: «إنَّ السَّعيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتنَ، إنَّ السَّعيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتنَ ولَمَنْ ابتُليَ فصبَرَ فَواهاً» (٣).

الله عليه عليه عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم: / «إذا وُضِعَ السَّيْفُ في أُمَّتي لم يُرفَعْ عنها إلى يوم ِ القِيامَةِ، ولا تقومُ [٢٤٢/ب]

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ١٣٣/٢، وأبو داود في السنن ٤٤٢/٤، كتاب الفتن (٢٩)، باب ذكر الفتن ودلائلها (١)، الحديث (٤٢٤٢)، والحاكم في المستدرك ٤٦٦/٤، كتاب الفتن، باب إياك ومعضلات الأمور، وقال: (صحيح الإسناد)، وأقره الذهبي.

قال الخطابي: في معالم السنن (المطبوع مع مختصر سنن أبي داود) ١٣١/٦: (قوله «فتنة الأحلاس» إنما أضيفت الفتنة إلى الأحلاس لدوامها وطول لبثها، يقال للرجل إذا كان يلزم بيته لا يبرح منه: هو حلس بيته، لأن الحلس يفترش فيبقى على المكان ما دام لا يرفع. وقد يحتمل أن تكون هذه الفتنة إنما شبهت بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها. «والجَرَب» ذهاب المال والأهل، يقال: حُرِب الرجل فهو حريب إذا سُلب أهله وماله. و والدخن، الدخان يريد أنها تثور كالدخان من تحت قدميه. وقوله وكورك على ضلع، مثل ومعناه: الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم، وذلك أن الضلع لا يقوم بالورك ولا يحمله، وإنما يقال في باب الملامة والموافقة إذا وصفوا: هو ككون في ساعد، وساعد في ذراع أو نحو ذلك، يريد أن هذا الرجل غير خليق للملك، ولا مستقل به. و والدهبهاء، تصغير الدهماء، وصغرها على مذهب المذمة لها، والله اعلم).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ۲/۱۶، وأبو داود في السنن ٤٩/٤، كتاب الفتن (۲۹)، باب ذكر الفتن ودلائلها (۱)، الحديث (٤٢٤٩)، والحاكم في المستدرك ٤٣٩/٤، كتاب الفتن، باب خطبة عمر رضي الله عنه في الفتنة، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود في السنن ٢٠/٤، كتاب الفتن (٢٩)، باب في النهي عن السعي في الفتنة (٢)، الحديث (٢٦٣)، «واهأ» كلمة معناها التلهف.

السَّاعة حتَّى تلحَقَ قبائِلُ مِنْ أُمَّتي بالمُشركينَ وحتَّى تعبُدَ قبائِلُ مِنْ أُمَّتي الله، وأنا الأوثانَ، وأنّه سيكونُ في أُمَّتي كَذَّابونَ ثلاثونَ كُلُهمْ يزعُمُ أَنَّهُ نبيُّ الله، وأنا خاتَمُ النَّبيِّينَ لا نبيَّ بعدي، ولا تزالُ طائفةٌ مِنْ أُمَّتي على الحقِّ ظاهِرينَ لا يضرُّهُمْ مَنْ خالَفَهُمْ حتَّى يأتيَ أمرُ الله» (١).

عاماً. قلت: أممًا بقي أو ممًا مَضَى؟ قال: ممًا مَضَى» (٢). والله أله عليه وسلم أنّه عاماً. قال: ممّا بقيل أمن هلك ، وإنْ يَقُمْ لهمْ دينهُمْ يقُمْ لهمْ سبعينَ عاماً. قلت: أممًا بقي أو ممًا مَضَى؟ قال: ممًا مَضَى» (٢). والله أعلى وأعلم بذلك.

<sup>(</sup>۱) اخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٧٨، وأبو داود في السنن ٤/ ٥٥١ – ٤٥١، كتاب الفتن (٢٩)، باب ذكر الفتن ودلائلها (۱)، الحديث (٢٥٠)، والترمذي مفرقاً في السنن ٤/ ٤٩٠، كتاب الفتن (٣٤)، باب (٣٣)، الحديث (٢٢٠٧)، وفي ٤٩٩/٤، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون (٤٣)، الحديث (٢٢١٩)، وفي ٤/٤٠٥، باب ما جاء في الاثمة المضلين (١٥)، الحديث (٢٢١٩)، وابن ماجه في السنن ٢/٤٠١، كتاب الفتن (٣٦)، باب ما يكون من الفتن (٩)، الحديث (٣٩٥٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٤١ – ٤٥٠، كتاب الفتن، باب إذا وضع السيف في أمتي... وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي، وأخرجه مسلم القسم الأخير من الحديث: ولا تزال طائفة من أمتي... في الصحيح ٣/ ١٥٧٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب قوله ﷺ: ولا تزال طائفة من أمتي... (٥٥)، الحديث (١٩٧٠)،

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٩٠، ٣٩٠، ٤٥١، وأبو داود في السنن ٤٥٣/٤ – ٤٥٤، كتاب الفتن (٢٩)، باب ذكر الفتن ودلائلها (١)، الحديث (٤٢٥٤)، والحاكم في المستدرك ١١٤/٣، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر إسلام أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وفي ٤١١٢٥، كتاب الفتن، باب ذكر شيطان الردهة، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.

#### ٢ \_ باب(١) الملاحم

## من الصحالات:

الله عليه وسلم قال: الله تقومُ السّاعةُ حتَّى يقتتلَ فِتتانِ عَظيمتانِ يكونُ بينهُما مَقْتَلةٌ عَظيمةٌ دَعْواهُما واحِدَةٌ، وحتَّى يُبعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَريبٌ مِنْ ثلاثينَ كلَّهُمْ يزعُمُ أَنَّهُ رسولُ الله، وحتَّى يُقبَضَ العلمُ وتكثُرَ الزلازلُ ويتقارَبَ الزمانُ وتظهرَ الفِتنُ ويكثُرَ الهَوْرُ ويتقارَبَ الزمانُ وتظهرَ الفِتنُ ويكثُرَ الهَوْرُ ويتقارَبَ الزمانُ وتظهرَ الفِتنُ مَنْ يقبلُ صدقتَهُ، وحتَّى يعْرِضَةُ فيقول الذي يعرِضُهُ عليهِ: لا أَرَبَ لي بِهِ، وحتَّى يتطاوَلَ النَّاسُ في البُنيانِ، وحتَّى يمُرَّ الرجُلُ بقبرِ الرجُلِ فيقول: يا ليتني مكانّهُ، وحتَّى تطلُع الشمسُ مِنْ مغرِبِها، فإذا طلعَتْ ورآها النَّاسُ آمنوا أجمعُونَ فذلكَ حينَ ﴿لا يَنْفَعُ نَفْساً إيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ في إيمانِها خَيْراً ﴾ ولَتَقومَنَّ السَّاعةُ وقدْ نَشَرَ الرجُلانِ ثَوبَهُما بينَهُما فلا يَتَعاينِهِ ولا يَطْويانِهِ، ولَتَقومَنَّ السَّاعةُ وقد انصرَفَ الرجُل بلبنِ لِقْحَتِهِ فلا يَطعَمُهُ، ولَتَقومَنَّ السَّاعةُ وهدِ انصرَفَ الرجُل بلبنِ لِقْحَتِهِ فلا يَطعَمُهُ، ولَتَقومَنَّ السَّاعةُ وهو يَليطُ حَوْضَهُ فلا يَسقي فيهِ، ولَتَقومَنَّ السَّاعةُ وهو يَليطُ حَوْضَهُ فلا يَسقي فيهِ، ولَتقومَنَّ السَّاعةُ وقد فلا يَطعَمُها» ولمَا يَسْقي فيهِ، ولَتقومَنَّ السَّاعةُ وهو يَليطُ حَوْضَهُ فلا يَسقي فيهِ، ولَتقومَنَّ السَّاعةُ وهو يَليطُ حَوْضَهُ فلا يَسْفِو فيهِ فلا يَطعَمُها».

<sup>(</sup>١) في المخطوطة (كتاب الملاحم) والتصويب من المطبوعة والمشكاة.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام (٦)، الآية (١٥٨).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري بتمامه في الصحيح ٨١/١٣ ـ ٨٨، كتاب الفتن (٩٢)، باب حدثنا مسدد (٢٥)، الحديث (٧١٢١)، وأخرجه أيضاً مفرقاً في مواضع أخرى من الصحيح، وأخرجه مسلم مفرقاً في الصحيح ١٣٧/١، كتاب الإيمان (١)، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (٧٢)، الحديث (١٥٧/٢٤٨)، وفي ٢٠٠١/، كتاب الزكاة (١٢)، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها (١٨)، الحديث (١٥٧/٦١)، وفي ٢٠٥٧/، كتاب العلم (٤٧)، باب رفع العلم وقبضه. . . (٥)، الحديث (١٥٧/١١)، وفي ٢٢١٤، كتاب الفتن (٢٥)، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيها (٤)، الحديث (١٥٧/١٧)، وفي ٢٢٣١، وفي ٢٢٣١، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل. . . (١٨)، الحديث (١٥٧/٥٣)، وفي ١٥٧/٥٣)، وفي عابل لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل. . . (١٨)، الحديث (١٥٧/٥٣)، وفي =

١٧٠ ــ وقال عليه السلام: «لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى تُقاتِلُوا قوماً نعالُهُمُ [١/٢٤٣] الشَّعَرُ، وحتَّى تُقاتِلُوا التُّرْكَ / صِغارَ الأعيُنِ حُمْرَ الوُجوهِ ذُلْفَ الْأنوفِ كَانَّ وُجوهَهُمُ المَجانُ المُطْرَقَةُ» (١).

وكِرْمانَ مِنَ الأعاجِمِ حُمْرَ الوُجوهِ فُطْسَ الْأُنوفِ صِغارَ الأَعيُنِ كَأَنَّ وُجوهَهُمُ المُطْرَقَةُ نِعالُهُمُ الشَّعَرِ» (٢). ويُروى «عِراض الوُجوه» (٣).

اليهود، فيقتُلُهُم المسلمونَ حتَّى يَختبىءَ اليهوديُّ مِنْ وراءِ الحجرِ والشجرِ، فيقتُلُهُم المسلمونَ حتَّى يَختبىءَ اليهوديُّ مِنْ وراءِ الحجرِ والشجرِ، فيقولُ الحجرُ والشجرُ: يا مسلمُ يا عبدَالله هذا يهودِيٌّ خَلفي فتعالَ فاقتُلهُ، إلاَّ الغَرْقَدَ فإنَّهُ منْ شجر اليهودِ» (٤).

<sup>=</sup> ٢٢٤٠/٤، الحسديث (١٥٧/٨٤)، وفي ٢٢٧٠/٤، بــاب قــرب الــــــاعــة (٢٧)، الحديث (٢٩٥)، اللقحة: الناقة ذات لبن، يليط: أي يطين ويصلح.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠٤/١، كتاب المناقب (١٦)، الجهاد (٥٦)، باب قتال الترك (٩٥)، الحديث (٢٩٢٨)، وفي ٢/٤/٦، كتاب المناقب (٢٦)، باب علامات النبوة في الإسلام (٢٥)، الحديث (٣٥٨٧)، ومسلم في الصحيح ٢٢٣٣/٤، باب علامات النبوة في الإسلام (٢٥)، الحديث (٣٥٨٧)، ومسلم في الصحيح ٢٢٣٣/٤، كتاب الفتن (٢٥)، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل مغيرها. والمجانّ: الحديث (٢٦ – ٢٩١٢/٦٦)، وذلف الأنوف: أي فطس الأنوف، وقيل صغيرها. والمجانّ: جمع المجن وهو الترس.

بي أحرب البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ٢٠٤/٦، كتاب أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ٢٠٤/٦، كتاب المناقب (٦٠١)، باب علامات النبوة في الإسلام (٢٥)، الحديث (٢٥٩٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه في الصحيح ١٠٤/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب قتال الترك (٩٥)، الحديث (٢٩٢٧).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠٣/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب قتال اليهود (٩٤)، الحديث (٢٩٢٦)، ومسلم في الصحيح ٢٢٣٩/٤، كتاب الفتن (٥٦)، باب لا تقوم الساعة حتى يجر الرجل بقبر الرجل... (١٨)، الحديث (٢٩٢/٨٢) واللفظ له.

قَحْطانَ يَسوقُ النَّاسَ بِعَصاهُ» (١).

الأيّامُ والليالي حتَّى يملِكَ رَجلٌ يُقالُ لهُ الجَهْجاهُ» (٢). وفي رواية: «حتَّى يملِكَ رَجلٌ مِنَ المَوالي يُقالُ لهُ الجَهْجاهُ» (٣). وفي رواية: «حتَّى يملِكَ رَجلٌ مِنَ المَوالي يُقالُ لهُ الجَهْجاهُ» (٣).

مَا الله عليه السلام: «لَيَفتَتِحنَّ عِصابَةٌ مِنَ المسلمينَ كَنْزَ كَنْزَ وَصَابَةٌ مِنَ المسلمينَ كَنْزَ آل ِكِسرَى الذي في الأبيض ِ (٤).

وقال عليه السلام: «إذا هلكَ كِسرَى فلا يكونُ كِسرَى الله عليه السلام: «إذا هلكَ كِسرَى فلا يكونُ كِسرَى بعدهُ، وقَيْصَرُ ليَهلِكَنَّ ثمَّ لا يكونُ قيصرُ بعدهُ، ولتُقْسَمَنَّ كنوزُهُما في سبيل الله. وسمَّى الحربَ خُدْعة»(٥).

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اخرجه البخاري في الصحيح ٢٥٤٥، كتاب المناقب (٦١)، باب ذكر قحطان (٧)، الحديث (٣٥١٧)، ومسلم في الصحيح ٢٢٣٢، كتاب الفتن (٥٢)، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل... (١٨)، الحديث (٢٩١٠/٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من حديث أبسي هريرة رضي الله عنه في المصدر نفسه، الحديث (٢٩١١/٦١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد في المسند ٣٢٩/٢، والتومذي في المسنن ٤/٤، كتاب الفتن (٣٤)، باب (٥٠)، الحديث (٢٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من حديث جابربن سُمُرة رضي الله عنه في الصحيح ٢٢٣٧/، كتاب الفتن (٥٢)، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل الرجل... (١٨)، الحديث (٢٩١٩/٧٨).

 <sup>(°)</sup> متفق عليه من حديث أبـي هريرة وجابر بن سمرة رضي الله عنهها:

 <sup>◄</sup> حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري في الصحيح ٢/١٥٧، كتاب الجهاد (٥٦)،
 باب الحسرب خدعة (١٥٧)، الحديث (٣٠٢٧) و (٣٠٢٨)، واللفظ له، ومسلم في الصحيح ٢/٢٣٧، كتاب الفتن (٥٦)، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل بقبر الرجل... (١٨)، الحديث (٢٩١٨/٧٦).

حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري في الصحيح ٢١٩/٦ \_ ٢٢٠، كتاب =

٧٧٧ ٤ ــ وقال عليه السلام: تغزُونَ جَزِيرَةَ العَرَبِ فَيَفْتَحُها اللَّهُ، ثُمَّ لَتَغْزُونَ فارسَ فَيَفْتَحُها اللَّهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُها اللَّهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ الدجَّالَ فيفتَحُهُ الله»(١).

٨٧٨ عن عَوْف بن مالِك أنّه قال: «أتيتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم في غَزوةِ تَبوكَ وهو في قبَّةٍ [مِنْ] (٢) أَدَم فقال (٣): اعدُدْ سِتًّا بينَ يدَي السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثمَّ فَتحُ بيتِ المَقْدِسِ، ثمَّ مُوتانٌ يأخُذُ فيكُمْ كَقُعاص الغنم ، ثمَّ استفاضة المال حتَّى يُعطَى الرجلُ مائةَ دينارِ فيظَلُّ ساخِطاً، ثمَّ فِتنةً لا يَبقَى بيتٌ مِنَ العربِ إلَّا دخلَتْه، ثمَّ هُدنةٌ تكونُ بينَكُمْ وبينَ بَني الأصفرِ فيغْدِرونَ فيأْتُونَكُمْ تحتَ ثمانينَ غايةً تحتَ كُلِّ غايةٍ اثْنا عَشَرَ أَلفاً» (1).

١٧٩ عليه السلام: «لا تقومُ السّاعةُ حتَّى ينزلَ الرُّومُ بالأعماقِ أوْ بدابِق، فيخرُجُ إليهمْ جيشٌ منَ المدينةِ منْ خِيارِ أهل ِ الأرض يومئذٍ، فإذا تصافُّوا قالت الرُّومُ خلُّوا بَيْننا وبينَ الذينَ سَبَوْا منا نُقاتِلْهُمْ، فيقولُ [٢٤٣/ب] المسلمونَ: لا واللَّهِ لا نُخلِّي بينَكُمْ / وبينَ إخوانِنا، فيُقاتِلونَهُمُ فيَنْهزِمُ ثُلثَ لا يتوبُ الله عليهمْ أبداً، ويُقتلُ ثلثُهُمْ هُمْ أفضلُ الشُّهداءِ عندَ اللَّهِ، ويفتَتِحُ الثلُثُ لا يُفتَنُونَ أبداً فيَفْتَتِحونَ قُسْطنطينيَّةَ، فبينما هُمْ يقتسِمون الغنائِم قَدْ علَقُوا سُيوفَهُمْ بالزَّيْتونِ إذْ صاحَ فيهِمُ الشيطانُ: إنَّ المسيحَ قدْ خلفَكُمْ في أَهْلِيكُمْ، فيخرُجُونَ، وذلكَ باطِلٌ، فإذا جائزًا الشَّامَ خرجَ، فبينما هُمْ يُعِدُّونَ

<sup>=</sup> فرض الخمس (٥٧)، باب قول النبي ﷺ: (احلَّت لكم الغنائم، (٨)، الحديث (٣١٢١)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (٢٩١٩/٧٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من حديث نافع بن عتبة رضي الله عنه، في الصحيح ٢٢٢٥/٤، كتــاب الفتن (٥٢)، بأب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الرجال (١٢)، الحديث (٣٨/ ٢٩٠٠).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من مخطوطة برلين وأثبتناها من المطبوعة، وهي موجودة عند البخاري.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة زيادة (لي)، وليست في المخطوطة ولا عند البخاري.

<sup>(</sup>٤) اخرجه البخاري في الصحيح ٢٧٧/٦، كتاب الجزية والموادعة (٥٨)، باب مـا يحذر من الغدر (١٥)، الحديث (٣١٧٦)، الموتان: الوباء، القُعاص: داء يأخذ الغنم فلإيلبثها أن نموت، والغاية: الراية.

للقتالِ يُسَوَّونَ الصُّفوفَ إِذْ أُقِيمَتِ الصلاة، فينزِلُ عيسَى بنُ مريمَ فأمَّهُمْ، فإذا رآهُ عدُو اللَّهِ ذابَ كما يَذوبُ المِلحُ في الماءِ، فلو تركَهُ لذابَ حتَّى يَهلِكَ، ولكنْ يقتُلُهُ الله بيدِهِ فيريهِمْ دمَهُ في حَرْبَتِهِ»(١).

لا يُقسَمَ مِيراث ولا يُفرَحَ بِعَنيمةٍ . ثمَّ قال: عدوً يَجتمعونَ لأهل الشام ويجتمعُ لا يُقسَمَ مِيراث ولا يُفرَحَ بِعَنيمةٍ . ثمَّ قال: عدوً يَجتمعونَ لأهل الشام ويجتمعُ لهُمْ أهلُ الإسلام ، يعني الرُّومَ ، فيتَشَرَّطُ المسلمونَ شُرطةً للموتِ لا ترجعُ إلاَّ غالِبةً ، فيقتتِلُونَ حتى يحجُزَ بِينَهُمُ الليلُ ، فيفيءُ هؤلاءِ وهؤلاءِ ، كلَّ غيرُ غالِب، وتفنَى الشُّرْطَةُ ، ثم يتشرَّطُ المسلمونَ شُرطةً للموتِ لا ترجعُ إلاَّ غالِبةً ، فيقتتِلُونَ حتى يحجُزَ بِينهُمُ الليلُ ، فيفيءُ هؤلاءِ وهؤلاء ، كلَّ غيرُ غالِب، وتفنَى الشُّرْطَةُ ، ثمَّ يتشرَّطُ المسلمونَ شُرطةً للموتِ لا ترجعُ الله عالِب، وتفنَى الشُرْطة ، ثمَّ يتشرَّطُ المسلمونَ شُرطة قلموتِ لا ترجعُ الله إلا غالِبةً ، فيقتتِلُونَ حتَى يُمْسُوا ، فيفيءُ هؤلاءِ وهؤلاء ، كلَّ غيرُ غالِب، وتفنَى الشُرْطة ، فإذا كانَ اليومُ الرابعُ نَهَدَ إليهِمْ بقيّةُ أهلِ الإسلام ، فيجعلُ الله اللهَرْطة ، فإذا كانَ اليومُ الرابعُ نَهَدَ إليهِمْ بقيّةُ أهلِ الإسلام ، فيجعلُ الله اللهَرَبَةُ عليهِمْ فيقتُلُونَ مَقْتَلةً لمْ يُر مِثلُها، حتَّى إنَّ الطائِرَ لَيَمُر بجنباتِهمْ فما يُخلِفُهُمْ حتَّى يخِرَّ مَثِناً ، فيتعادُ بنُو الأبِ كانوا مائةً فلا يَجدونَهُ بَقِيَ منهم إلاّ الرجُلُ الواحِدُ ، فبايً غنيمةٍ يفرحُ ؟ أو أيُّ ميراثٍ يُقسَمُ ؟ فبينا هُمْ كذلكَ إذْ سمعُوا ببأسٍ هو أكبرُ منْ ذلكَ فجاءَهُمُ الصَّريخُ أَنَّ الدَّالَ قدْ خلفَهُمْ في ذراريَّهِمْ فيرَفُونَ ما في أيديهِمْ ويُقبِلونَ ، فيبَعثونَ عشرةَ فوارسَ طَليعةً . قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنِّي لأعرفُ أسماءَهُمْ وأسماءَ آبائهِمْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنِّي لأعرفُ أسماءَهُمْ وأسماءَ آبائهِمْ

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ٢٢٢١/٤، كتاب الفتن (۵۲)، باب في فتح قسطنطينية... (٩)، الحديث (٢٨٩٧/٣٤)، والأعماق ودابق: موضعان بالشام بقرب حلب (النووي، شرح صحيح مسلم ٢١/١٨).

<sup>(</sup>٢) عبارة المطبوعة: (عن عبدالله بن مسعود أنه قال قال رسول الله ﷺ) والتصويب من مخطوطة برلين وصحيح مسلم.

[٢٤٤٤] وألوانَ خُيولِهِم / هُمْ خَيرُ فَوارِسَ، أو منْ خيرِ فَوارسَ على ظهرِ الأرضِ يومئذِ»<sup>(١)</sup>.

«سمعتُم (٢) بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم «سمعتُم (١) بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: لا تقوم السّاعة حتّى يغَزُوها سبعون ألفاً من بني إسحاق، فإذا جَاءُوها نزلُوا فلم يُقاتِلُوا بسِلاح ولمْ يَرمُوا بسَهْم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبَر، فيسقُطُ أحدُ جانبيها الذي في البحر، ثمّ يقولونَ الثانية: لا إله إلا الله والله أكبَر، فيسقُطُ جانبُها الآخر، ثمّ يقولونَ الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبَر، فيُسقُطُ جانبُها الآخر، ثمّ يقولونَ الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبَر، فيُسقُطُ بانبُها الآخر، فينينا هُمْ يقتسِمُون المغَانِمَ إذْ جاءَهُمُ الصَّريخُ فقال (٣): إنَّ الدَّالَ قَدْ خرجَ، فيَترُكُونَ كلَّ شيءٍ ويَرجِعُون» (١).

#### مِنَا يُحِيسَانُ :

عن معاذبن جبل قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عُمرانُ بيتِ المَقدِسِ خَرابُ يَثرِبَ، وخَرابُ يَثرِبَ خُروجُ المَلْحَمةِ، وخُروجُ المَلْحَمةِ، وخُروجُ المَلْحَمةِ فَحُروجُ المَلْحَمةِ فَتُحُ قُسطنطينيَّة، وفتحُ قُسطنطينيَّة خُروجُ الدَّجَالِ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) اخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٢٣/٤، كتاب الفتن (٥٢)، باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال (١١)، الحديث (٢٨٩٩/٣٧)، الشرطة: طائفة من الجيش تقدم للقتال، ونَهَدَ: اي نهض وتقدم (النووي، شرح صحيح مسلم ٢٤/١٨).

<sup>(</sup>٢) عبَّارة المطبوعة (هل سمعتم) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ مسلم.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في المطبوعة إلى: (فيقال) والتصويب من مخطوطة برلين وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) اخرجه مسلّم في الصحيح ٤/٢٣٨، كتاب الفتن (٥٦)، باب لا تقوم الساعة حتى بمر الرجل بقبر الرجل... (١٨)، الحديث (٢٩٢٠/٧٨)،

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند ٧٤٥، ٢٤٥، وأبو داؤد في السنن ٤٨٢/٤، كتاب الملاحم (٣١)، الحديث (٤٩٤)، والخسطيب البغدادي في تساريخ بساب في أمارات المسلاحم (٣)، الحديث (٤٢٩٤)، والخسطيب البغدادي في تساريخ بغداد ٢٢٣/١، في ترجمة عبدالرحمن بن ثابت الشامي رقم (٥٣٥٦).

وعن معاذ بن جبل عن النّبيّ عليه السلام قال: «المَلحمةُ العُظمى وفتحُ قُسطنطينيّة وخُروجُ الدّجّالِ في سَبعةِ أشهُر» (١).

عن عبدالله بن بُسْر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بينَ المَلحمةِ وفتح ِ المدينةِ سِتُ سنِينَ، ويَخرُجُ الدَّجَالُ في السّابِعةِ» (٢) وقال أبو داود: (وهذا أصحّ).

الدرداء أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله عليه وسلم قال: والله عليه وسلم قال والله عليه وسلم قال والله في المسلمين يوم الملحمة بالغُوطَة إلى جانِبِ مدينةٍ يُقالُ لها دِمَشق منْ خير مَدائن الشَّام»(٣).

٣ ١٨٦ عليه الله عليه الله عليه وال الله عليه الله عليه وسلم الله عليه وسلم] (٤): «يُوشِكُ المسلمونَ أنْ يُحاصَروا إلى المدينةِ حتَّى يكونَ أبعَدُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المستده/۲۳۶، وأبو داود في السنن ٤٨٣/٤، كتاب الملاحم (٣١)، باب في تواتر الملاحم (٤)، الحديث (٤٢٩٥)، والترمذي في السنن ١٠/٤، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء في علامات خروج الدجال (٥٨)، الحديث (٢٢٣٨)، وقال: (حسن غريب)، وابن معاجه في السنن ١٣٧٠/، كتاب الفتن (٣٦)، باب الملاحم (٣٥)، الحديث (٤٠٩٢)، والحاكم في المستدرك ٤٢٦/٤، كتاب الفتن والملاحم، باب الملحمة العظمى...

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ٤/١٨٩، وأبو داود في المصدر السابق، الحديث (٤٢٩٦)، وابن ماجه في المصدر السابق، الحديث (٤٠٩٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١٩٧/، وأبو داود في السنن ٤٨٤/٤، كتاب الملاحم (٣١)، بأب في المعقل من الملاحم (٦)، الحديث (٤٢٩٨)، واللفظ له، والحاكم في المستدرك ٤٨٦/٤، كتاب الفتن والملاحم، بأب يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين بدمشق، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة، والحديث من رواية ابن عمر رضي الله عنها عن النبي ﷺ كها جاء عند أبي داود في السنن والحاكم في المستدرك وابن الأثير في جامع الأصول ٢٩/١٠ ـ ٣٠، كتاب الفتن، الفصل الثاني، فيها ورد ذكره من الفتن، الحديث (٧٤٧٧).

مسالِحِهِم سُلاح» (١) وسَلاح: قريب من خَيْبر (٢).

وسلم يقول: «ستُصالِحونَ الرُّومَ صُلْحاً آمِناً، فتغَزونَ أنتمْ وهمْ عَدّواً منْ وسلم يقول: «ستُصالِحونَ الرُّومَ صُلْحاً آمِناً، فتغَزونَ أنتمْ وهمْ عَدّواً منْ ورائِكُمْ، فتُنْصَرونَ وتَغْنَمونَ وتَسْلَمونَ، ثمّ ترجِعونَ حتَّى تَنزِلُوا بمَرْج ذِي تُلُول ، فيرَفَعُ رجلٌ منْ أهل النصرانيةِ الصليب، فيقولُ: غَلبَ الصليب، فيغضُبُ رجلٌ منَ المسلمينَ فيدُقَّهُ، فَعِنْدَ ذلكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وتجمعُ للملحمةِ»(٤) وزاد فيغضَبُ رجلٌ من المسلمونَ إلى أسلحتِهِمْ فيقتتلونَ، فيكرمُ / الله تلكَ العِصابة بالشهادةِ»(٥).

عن عبدالله بن عمرو عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «اتْرُكوا الحبشةَ ما تَركوكُمْ فإنّهُ لا يَستخرِجُ كَنْـزَ<sup>(١)</sup> الكعبةِ إلاّ ذُو

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنن ٤٤٩/٤، كتاب الفتن (٢٩)، بـاب ذكر الفتن ودلائلهـا (١)، الحديث (٢٥٠)، وفي ٤٨٤/٤، كتاب الملاحم (٣١)، باب في المعقل من الملاحم (٦)، الحديث (٤٢٥)، والحاكم في المستدرك ٤١١/٤، كتاب الفتن والملاحم، باب من قرأ سورة الكهف لم يسلط عليه الدجال.

 <sup>(</sup>۲) قوله: (وسلاح قريب من خيبر) اخرجه أبو داود عن الزهري من قوله في المصدر السابق،
 الحديث (٤٢٥١) و (٤٣٠٠).

 <sup>(</sup>٣) ذو مخبر، ويقال ذو مخمر الحبشي ابن أخي النجاشي، وفد على النبي ﷺ وخدمه (الحافظ ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة ٤٨٨/١، القسم الأول من حرف الذال).

<sup>(</sup>٤) اخرجه أحمد في المستد ١٩/٤ و ٣٧٧، ٤٠٩، وأبوداود في السنن ١٨١٤، كتاب الملاحم (٣١)، باب ما يذكر من ملاحم الروم (٢)، الحديث (٢٩٢)، وابن ماجه في السنن ١٩٨٩، كتاب الفتن (٣٦)، باب الملاحم (٣٥)، الحديث (٤٠٨٩)، والحاكم في المستدرك ١٣٦٩، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر المصالحة بين الروم والمسلمين... وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (٤٢٩٣)، وابن حبان في وصحيحه، أورده الهيشمي في موارد الظمآن، ص ٤٦٣، كتاب الفتن (٣١)، باب ما جاء في الملاحم (٢٠)، في موارد الظمآن، ص ٤٦٣، كتاب الفتن (٣١)، باب ما جاء في الملاحم (٢٠)، الحديث (١٨٧٤)، والحاكم في المصدر السابق، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطة والمطبوعة: (كَنْزَي) والتصويب من مسند أحمد وسنن أبسي داود والمستدرك والسند للبيهقي.

السُّوَيْقَتَيْن منَ الحبَشةِ»(١).

على الله عليه وسلم، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، عن النبيّ عليه والنّركُ وكُمْ» (٢).

حديث: «يقاتِلُكُمْ قومٌ صِغارُ الأعين سيعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: «يقاتِلُكُمْ قومٌ صِغارُ الأعين سيعني الترك سقال: تَسوقونَهُمْ ثلاثَ مرّاتٍ حتّى تُلْحِقوهمْ بجزيرةِ العربِ، فأمّا في السّاقةِ الأولَى فينجُو مَنْ هرَبَ منهُمْ، فأمّا في الثانيةِ فينجُو بعضٌ ويَهْلِكُ بعضٌ، وأمّا في الثالثةِ فيص طَلَمُونَ» أو كما قال (٣).

آلاً الله عليه وسلم قال: «يَنزِلُ أُناسٌ منْ أُمّتي بغائِطٍ يُسمَّونَهُ البَصْرَة عِند نهرٍ يُقالُ لهُ دِجْلة يكونُ عليهِ حِسْرٌ يكثرُ أهلُها، وتكونُ منْ أمصارِ المسلمين، فإذا كانَ في آخرِ الزمانِ جاءَ بنُو قَنْطُوراءَ عِراضُ الوُجوهِ صِغارُ الأعينِ حتَّى ينزِلوُا على شَطَّ النهرِ فيتفرَّقَ بنُو قَنْطُوراءَ عِراضُ الوُجوهِ صِغارُ الأعينِ حتَّى ينزِلوُا على شَطَّ النهرِ فيتفرَّقَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (۳۷۱، ضمن أحاديث رجال من أصحاب النبي ﷺ، وأخرجه أبوداود في السنن ٤٩٠/٤، كتاب الملاحم (٣١)، باب النهي عن تَهْيِيج الحبشة (١١)، الحديث (٤٣٠٩)، والحاكم في المستدرك ٤٥٣/٤، كتاب الفتن والملاحم، باب يستخرج كنز الحديث (٤٣٠٩)، وأخرجه البيهقي في الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٧٦/٩، كتاب السِير، باب ما جاء في النهي عن تَهْيِيج الترك والحبشة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في السنن ٤٨٥/٤ ــ ٤٨٦، كتاب الملاحم (٣١)، باب في النهي عن تُهييج الترك والحبشة (٨)، الحديث (٤٣٠٢)، والنسائي في المجتبى من السنن ٦/٤٤، كتاب الجهاد (٢٥)، بأب غزوة الترك والحبشة (٤٢)، وقوله: «ما ودعوكم» أي ما تركوكم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٤٨ – ٣٤٩، وأبو داود في السنن ٤٨٧/٤، كتاب الملاحم (٣١)، باب في قتال الترك (٩)، الحديث (٤٣٠٥)، ويُصطلمون: أي يحصدون بالسيف ويستأصلون، من الصلم وهو القطع المستأصل.

أهلُها ثلاثَ فِرَقٍ: فِرقةٌ يأخُذونَ في أذناب البقر والبَرِّيةَ (١) وهلَكوا، وفِرقةٌ يأخُذُونَ لأنفُسِهم وهلَكوا، وفِرقةٌ يَجعلونَ ذَراريهم خلفَ ظُهورِهم ويُقاتلونهم وهُمُ الشُّهداءُ»(٢).

إنَّ النَّاسَ يُمَصِّرونَ أَمْصاراً، وإن مِصراً منها يُقالُ لهُ البَصْرَة، فإنْ أنتَ مررت النَّاسَ يُمَصِّرونَ أَمْصاراً، وإن مِصراً منها يُقالُ لهُ البَصْرَة، فإنْ أنتَ مررت بها أو دخلْتها فإيّاكَ وسِباخها وكلاَّعَها وسُوقها وبابَ أُمرائها، وعليكَ بضَواحِيها، فإنّه يكونُ بها خَسْفُ وقَذْفٌ ورَجْفٌ، وقومٌ يبيتونَ يُصبِحونَ قِردةً وخنازيرَ»(٣).

٣ ١ ٤ ٢ عن صالح بن دِرهَم (٤) يقول: «انطلقنًا حاجِّينَ، فإذا رجلُ

(٤) صالح بن درهم الباهلي، أبو الأزهر البصري، وثقه ابن معين، من الرابعة (الحافظ ابن حجر، تقريب التهذيب ٣٥٩/١).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (والذرية) والتصويب من مخطوطة برلين وسنن أبسي داود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسنده/٤٥، وأبو داود في السنن ٤/٧٨٤ – ٤٨٨، كتاب الملاحم (٣١)، باب في ذكر البصرة (١٠)، الحديث (٤٣٠٦)، الغائط: البطن المطمئن من الأرض، والبصرة: الحجارة الرخوة وبها سميت البصرة، وبنو قنطوراء: هم الترك (الخطابي، معالم السنن المطبوع مع مختصر سنن أبي داود ١٦٨/١).

<sup>(</sup>٣) اخرجه أبو داود في السنن ٤٨٨/٤ ــ ٤٨٩، كتاب الملاحم (٣١)، باب في ذكر البصرة (١٠)، الحرجه أبو داود في السنن ٤٨٨/٤ ــ ٤٨٩، كتاب الملاحم (٣١)، باب في ذكر البصرة (١٠)، الحديث (٤٣٠٧)، السباخ: جمع سبخة وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. والكلاء: شاطىء النهر وهو موضع حبس السفينة، وكلاء البصرة موضع منها. والقذف: الربح الشديدة الباردة أو رمي أهلها بالحجارة، والرجف: الزلزلة الشديدة.

وهذا الحديث مما استخرجه الإمام القزويني من كتاب والمصابيح، وقال: إنه موضوع، وقد أجاب الحافظ ابن حجر عنه في أجوبته عن أحاديث المصابيح (الحديث الحامس عشر) فقال: (قلت: أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم من طريق موسى الحناط، قال: لا أعلمه إلا عن موسى بن أنس عن أنس أن رسول الله على قال: «يا أنس إن الناس يمصرون. . . . ورجاله ثقات ليس فيه إلا قول موسى \_ الحناط\_.: لا أعلمه إلا عن موسى بن أنس. ولا يلزم من شكه في شيخه فيه إلا قول موسى \_ الحناط\_.: لا أعلمه إلا عن موسى بن أنس. ولا يلزم من شكه في شيخه الذي حدثه به أن يكون شيخه فيه ضعيفاً، فضلاً عن أن يكون كذاباً، وتفرد به، والواقع لم يتفرد به، بل أخرج أبو داود أيضاً لأصله شاهداً بسند صحيح من حديث سفينة مولى رسول الله على . انتهى كلام ابن حجر.

فقالَ لنا: إلى جَنْبكم قريةً يُقالُ لها الأَبُلَّة، قلنا: نعم، قال: مَنْ يضمنُ لي منكُمْ أَنْ يُصلِّيَ في مَسجدِ العَشَّارِ رَكعتينِ أو أربعاً ويقولُ: هذا لأبي هُريرة؟ سمعتُ خَليلي أبا القاسِم صلى الله عليه وسلم يقول: إنّ الله تعالَى يبعثُ مِنْ مَسجدِ العَشَّارِ يومَ القِيامةَ / شُهداءُ لا يقومُ مع شُهداءِ بَدْرٍ غيرُهُم»(١) قال [٧٤٥] أبو داود هذا المسجد مما يلى النهر.

#### ٣ \_ باب أشراط الساعة

## مِنَ الشِحِيلِ عِنْ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ منْ أشراطِ السَّاعةِ أَنْ يُرفعَ العِلمُ ويكثُرَ الجهلُ ويكثُرَ الزِّنا ويكثُرَ شُربُ الخمرِ ويَقِلَّ الرِّجالُ ويكثُرَ النِّساءُ حتَّى يكونَ لخمسينَ امرأةً القيِّمُ الواحِدُ» (٢) وفي رواية: «يقلَّ العِلمُ ويَظهَرَ الجهلُ» (٣).

وسلم يقول: «إنّ بينَ يَدَي السّاعةِ كذَّابِينَ فاحْذَرُوهُم»(٤).

١٩٦٦ ـ عن أبي هريرة قال: «بَيْنما النّبيُّ عليه السلام يُحدَّثُ

<sup>(</sup>١) أخـرجه أبـو داود في السنن ٤٨٩/٤، كتاب المـلاحم (٣١)، باب في ذكـر البصرة (١٠)، الحديث (٤٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٧٨/، كتاب كتاب العلم (٣)، باب رفع العلم وظهور الجهل (٢١)، الحديث (٨٠)، وفي ٣٣٠/٩، كتاب النكاح (٦٧)، باب يقل الرجال ويكثر النساء (١١٠)، الحديث (٢٣١) وهذا لفظه، ومسلم في النكاح (٢٧)، باب يقل الرجال ويكثر النساء (٤٧)، باب رفع العلم وقبضه... (٥)، الحديث (٢٦٧١/٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في المصدر السابق ١٧٨/١، الحديث (٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١٤٥٤/٣، كتاب الإمارة (٣٣)، باب الناس تبع لقريش والخلافة في فريش (١)، الحديث (١٨٢٢/١٠).

إذْ جاءَ أعرابي قال: متى الساعة ؟ قال: فإذا ضُيِّعَتِ الأمانَةُ فانتظِرِ السَّاعة . قال: كيفَ إضاعَتُها؟ قال: إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غيرِ أهلِهِ فانتظِرِ السَّاعة »(١).

المال عليه السلام: «لا تقومُ السّاعةُ حتَّى يكثُرَ المالُ ويَفِيضَ حتَّى يُحْرِجَ الرجلُ زكاةَ مالِهِ فلا يجدُ أحداً يقبَلُها منهُ، وحتَّى تعودَ أرضُ العربِ مُروجاً وأنهاراً» (٢).

٨ ٩ ٨ ٤ \_ وقال عليه السلام: «تبلغ المساكِنُ إهابَ أَوْ يَهابَ (٣)» (٤).

قسِمُ الحالَ ولا يعُدُّهُ (°). وفي رواية: «يكونُ في آخرِ الزِّمانِ خليفةً يَقْسِمُ المالَ ولا يعُدُّهُ عدًاً (°). وفي رواية: «يكونُ في آخرِ أُمّتي خليفةً يَحْثِي المالَ حَثْياً لا(٢) يَعُدُّهُ عدًا (°).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح ١٤١/١ – ١٤٢، كتاب العلم (٣)، باب من سئل علماً وهو مشتغل في حديثه... (٢)، الحديث (٥٩)، قوله ووسده أي أسند وفوض.

 <sup>(</sup>۲) اخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ۲۰۱/۲، كتاب الزكاة (۱۲)،
 باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها (۱۸)، الحديث (۱۰۷/۲۰).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (نهاب) بالنون. قال النووي في شرح صحيح مسلم ١٨/٣٠ ـ ٣١، (أما إهاب فبكسر الهمزة، وأما يهاب فبياء مثناة تحت مفتوحة ومكسورة، ولم يذكر القاضي في الشرح والمشارق إلا الكسر، وحكى القاضي عن بعضهم نهاب بالنون، والمشهور الأول وقد ذكر في الكتاب أنه موضع بقرب المدينة على أميال منها).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ٢٢٢٨/٤، كتاب الفتن (٥٢)،
 باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة (١٥)، الحديث (٢٩٠٣/٤٣).

ره) أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وجمابر بن عبدالله رضي الله عنهما في الصحيح ٢٢٣٥/٤، كتاب الفتن (٥٠)، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل... (١٨)، الحديث (٢٩١٤/٦٩).

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة (ولا) والتصويب من مخطوطة برلين وصحيح مسلم.

ر.) ي المصدر نفسه ٢٢٣٤/٤، (٧) اخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في المصدر نفسه ٢٢٣٤/٤، الحديث (٢٩١٣/٦٧).

• • • • • • وقال عليه السلام: «يُوشِكُ الفُراتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مَنْ ذَهِبٍ، فَمَنْ حَضَرَ فلا يأْخُذْ منهُ شيئاً»(١).

٣٠٠١ عن الفُراتُ عن السلام: «لا تقومُ السّاعةُ حتَّى يَحْسِرَ الفُراتُ عن جَبِلٍ منْ ذَهب، يَقتتِلُ النّاسُ عليهِ فيُقتَلُ منْ كلِّ مائةٍ تِسَعةٌ وتِسعونَ، ويقولُ كلُّ رجلٍ منهُمٌ لَعَلِّي أكونُ أنا الذي أنْجُو»(٢).

٣٠٠٢ ـ وقال: «تَقَيءُ الأرضُ أَفْلاذَ كِيدِها أَمْثالَ الأَسْطُوانِ منَ النَّهبِ والفِضَةِ، فيَجِيءُ القاتِلُ فيقولُ: في هذا قَتلتُ، ويَجِيءُ القاطِعُ فيقولُ: في هذا قَتلتُ، ويَجِيءُ القاطِعُ فيقولُ: في هذا قَطَعْتُ رَحِمي، ويَجِيءُ السارِقُ فيقولُ: في هذا قُطِعَتْ يَدي، ثم يَدَعُونَهُ فلا يأخُذونَ منهُ شيئًا» (٣).

وقال عليه السلام: «والذِي نفسِي بيدِه لا تذهبُ الدُّنيا حتَّى يمرَّ الرجلُ على القبر فيتمرَّغُ عليهِ ويقولُ: يا لَيْتَنِي كنتُ مكانَ صاحبِ هذا القبر، وليسَ بهِ الدِّينُ إلاَّ البلاءُ» (أ) .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ۲۲۱۹، كتاب الفتن (۹۲)، باب خروج النار (۲٤)، الحديث (۷۱۱۹)، ومسلم في الصحيح ۲۲۱۹ – ۲۲۱۹ – ۱۹۳۰، كتاب الفتن (۵۲)، باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب (۸)، الحديث (۲۸۹٤/۳۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من حديث أبـي هريرة رضي الله عنه في المصدر نفسه، الحديث (٢٩٤/٢٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ٧٠١/٢، كتاب الزكاة (١٢)،
 باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها (١٨)، الحديث (١٠١٣/٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ٢٢٣١/٤، كتاب الفتن (٥٢)، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل... (١٨)، الحديث (١٥٧/٥٤)، وأخرجه البخاري مختصراً في الصحيح ٧٤/١٣ ـ ٥٧، كتاب الفتن (٩٢)، باب لا تقوم الساعة حتى يُغبط أهل القبور (٢٢)، الحديث (٧١١٥).

٢٠٤٤ ـ وقال عليه السلام: «لا تقومُ الساعةُ حتَّى تَخرُجَ نارٌ منْ [٥٠٠] أرضِ الحِجازِ / تُضِيءُ أعناقَ الإِبِلِ ببُصْرَى» (١٠).

و ٢٠٠٥ ي حليه السلام: «أوّلُ أشراطِ السّاعةِ نارٌ تحشُرُ النّاسَ منَ المشرِقِ إلى المغرِبِ» (٢).

#### مِنْ لِحِيسَ لِ إِنْ :

«لا تقومُ السّاعةُ حتَّى يَتقاربَ الزمانُ، فتكونُ السنةُ كالشهرِ والشهرُ كالجُمعةِ، وتكونُ السّاعةُ كالشهرِ السّاعةُ كالضّرْمَةِ وتكونُ البّاعةُ كالضّرْمَةِ البّاعةُ كالضّرْمَةِ النّارِ» (٣).

عليه وسلم لنغْنَم على أقدامِنا، فرجعْنا فلمْ نغنَمْ شيئاً، وعَرفَ الجُهْدَ في عليه وسلم لنغْنَم على أقدامِنا، فرجعْنا فلمْ نغنَمْ شيئاً، وعَرفَ الجُهْدَ في وُجوهِنا، فقامَ فينا فقال: اللَّهمَّ لا تَكِلْهُمْ إليَّ فأضْعُفَ عنهُمْ، ولا تَكِلْهُمْ إلى انفسهِمْ فيعْجِزوا عنها، ولا تَكِلْهُم إلى النّاس فيستأثروا عليهِمْ. ثمَّ وضعَ يدَهُ على رأسِي ثمّ قال: يا ابنَ حَوالَةَ إذا رأيتَ الخِلافة قدْ نزلَت الأرضَ على رأسِي ثمّ قال: يا ابنَ حَوالَة إذا رأيتَ الخِلافة قدْ نزلَت الأرضَ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ۲۲۲۷، كتاب الفتن (۹۲)، باب خروج النار (۲٤)، الحديث (۲۱۱۸)، ومسلم في الصحيح ۲۲۲۷۴ – الفتن (۹۲)، باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز (۱٤)، الحديث (۲۹۰۲/٤۲).

 <sup>(</sup>۲) هذه شطرة من حديث طويل أخرجه البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح ٣٦٢/٦، كتاب الأنبياء (٦٠)، باب خلق آدم وذريته (١)، الحديث (٣٣٢٩)، واخرجه بنصه تعليقاً بصيغة الجزم في ٧٨/١٣، كتاب الفتن (٩٢)، باب خروج النار (٢٤).

 <sup>(</sup>٣) اخرجه الترمذي في السنن ٢٧/٤، كتاب الزهد (٣٧)، باب ما جاء في تقارب الزمان وقيصر
 الأمل (٢٤)، الحديث (٢٣٣٢).

المقدَّسةَ، فقدْ دَنَتِ الزلازِلُ والبَلابِلُ والأُمورُ العِظامُ، والسَّاعةُ يومئذٍ أقربُ منَ النَّاسِ منْ يَدِي هذهِ إلى رأْسِكَ» (١٠).

وسلم: «إذا اتَّخِذَ الفَيْء دُولًا، والأمانةُ مغنماً، والزّكاة مغرماً، وتُعُلِّم لغيرِ وسلم: «إذا اتَّخِذَ الفَيْء دُولًا، والأمانةُ مغنماً، والزّكاة مغرماً، وتُعُلِّم لغيرِ دين (٢)، وأطاعَ الرجلُ امرأتَهُ، وعقَّ أُمَّهُ، وأَدْنَى صديقَهُ، وأقْصَى أباهُ، وظهرتِ الأصواتُ في المساجِدِ، وسادَ القبيلةَ فاسِقُهُمْ، وكانَ زعيمُ القومِ أرذَلَهُمْ، وأكْرِمَ الرَّجلُ مخافة شرِّه، وظهرتِ القَيْناتُ والمعازِف، وشُربَتِ الخُمورُ، ولعنَ آخرُ هذِه الأُمّةِ أَوَّلَها، فارتقِبُوا عندَ ذلكَ رِيحاً حمراءَ، وزَلزلةً وخَسفاً ومَسْخاً وقَذْفاً، وآياتٍ تتابَعُ كنِظامٍ قُطِعَ سِلكُهُ فتتابَع» (٣).

وسلم، قال: «إذا فَعلَتْ أُمَّتي خمسَ عشْرةَ خصلةً حلَّ بها البَلاءُ» وعدَّ هذه الخصال ولم يذكر «تُعلَّمَ لغيرِ دين» وقال: «وبَرَّ صديقَهُ، وجَفا أباهُ» وقال: «وبَرَّ صديقَهُ، وجَفا أباهُ» وقال: «وبَرَّ صديقَهُ، وجَفا أباهُ» وقال: «وشربتِ الخمرُ ولُبسَ الحريرُ»(<sup>3)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٨٨، وأبو داود في السنن ٢١/٣ ــ ٤٢، كتاب الجهاد (٩)، باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة (٣٧)، الحديث (٢٥٣٥)، والحاكم في المستدرك ٤٢٥/٤، كتاب الفتن، باب إذا رأيت الخلافة نزلت الأرض المقدسة، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي، والبلابل: هي الهموم والأحزان، وبَلْبَلة الصدر: وسواسه (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ١/١٥٠).

 <sup>(</sup>٢) كذا في المخطوطة والمطبوعة واللفظ عند الترمذي وفي جامع الأصول: دلغير الدين؛ بالألف واللام.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في السنن ٤٩٥/٤، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء في علامة حلول المسخ والحسف (٣٨)، الحديث (٢٢١١)، قوله: ودُولًا، بكسر الدال وفتح الواو، ويضم أوله جمع دولة بالضم والفتح، أي غلبة في المداولة والمناولة، وقوله: «كنظام، أي عقد من نحو جوهر وخرز.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في المصدر نفسه ٤٩٤/٤، الحديث (٢٢١٠).

صلى الله عليه وسلم: «لا تذهبُ الدُّنيا حتَّى يملِكَ العربَ رجلٌ منْ أهل بَيْتي على الله عليه وسلم: «لا تذهبُ الدُّنيا حتَّى يملِكَ العربَ رجلٌ منْ أهل بَيْتي يُواطِئ أسمة اسمِي» (١). وفي رواية: «لوْلمْ يبقَ منَ الدُّنيا إلا يومُ لَطوَّلَ الله يُواطِئ أسمة الله فيه / رجلاً منِّي \_ أوْ منْ أهل بَيْتي \_ يُواطِئ أسمة اسمِي واسمُ أبيهِ اسمَ أبيهِ أ

الله عليه الله عليه وسلم عن أم سَلَمة قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المَهْدِيُّ منْ عِتْرَتي منْ ولَدِ فاظِمَةً» (٣).

الله صلى الله صلى الله على الخُدْرِيّ أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المَهْدِيُّ مِنِّي أَجْلَى الجبهةِ أَقْنَى الأنفِ، يملأُ الأرضَ قِسْطاً وعدلاً كما مُلئِت ظُلماً وجَوْراً، يملِكُ سَبْعَ سِنين» (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٢٧٦١، ٣٧١، ٤٣٠، ٤٤٨، وأبو داود في السنن ٤٧٣/٤، كتاب المهدي (٣٠)، الحديث (٤٧٨٤)، والترمذي في السنن ٤/٥٠٥، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء في المهدي (٥٠)، الحديث (٢٢٣٠)، وقال: (حسن صحيح)، وصححه الحاكم في المستدرك ٤٤٢/٤، كتاب الفتن، باب لا يزداد الأمر إلا شدة، وأقره الذهبي، وقوله: ديواطيء، أي يوافق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) اخرجه أبوداود في السنن ٤٧٤/٤، كتاب المهدي (٣٠)، الحديث (٤٢٨٤)، وأبن ماجه في السنن ١٣٦٨/٢، كتاب الفتن (٣٦)، باب خروج المهدي (٣٤)، الحديث (٤٠٨٦)، والحاكم في المستدرك ٤/٥٥، كتاب الفتن، باب المهدي هو من ولد فاطمة، وعِثْرة الرجل: أخص أقاربه (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ١٧٧/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ١٧/٣، وأبو داود في السنن ٤٧٤/٤ – ٤٧٥، كتاب المهدي (٣٠)، الحديث (٤٧٥)، والحاكم في المستدرك ٤/٥٥، كتاب الفتن، باب حلية المهدي عليه السلام، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي، والأجلى: الخفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين والذي انحسر الشعر عن جبهته، والقنا في الأنف: طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ١/١٩/٤ و ١٩٩٤).

عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في قصّة المَهْدِيِّ قال: «فيَجِيءُ إليهِ الرجلُ فيقولُ: يا مَهدِيُّ أعطِني أعطِني، فيحْثِي لهُ في تُوبِه ما استطاعَ أنْ يَحمِلَهُ (()).

«يكونُ اختلافٌ عندَ مَوتِ خَليفةٍ، فيَخرِجونَهُ وهو كارِهُ فيبايعونَهُ بينَ الرَّكِنِ مكة، فيأتيهِ ناسٌ منْ أهلِ مكّةَ فيُخرِجونَهُ وهو كارِهُ فيبايعونَهُ بينَ الرَّكِنِ والمَقامِ، ويبعثُ إليه بعثُ من الشامِ فيخسفُ بهمْ بالبَيْداءِ بينَ مكّةَ والمدينةِ، فإذا رأَى النّاسُ ذلكَ أتاهُ أبدالُ الشامِ وعصائبُ أهلِ العِراقِ فيبايعونَهُ، ثمّ ينشأُ رجلٌ منْ قريشٍ أخوالُه كَلْبٌ فيبعثُ إليهم بعثاً فيظهرونَ عليهمْ، وذلكَ بعثُ كلبٍ، ويعملُ في النّاسِ بسنّةِ نبيّهِمْ ويُلقي الإسلامُ بجِرانِهِ في الأرضِ فيلبَثُ سبعَ سِنينَ ثمّ يُتوفَّى ويُصلِّى عليهِ المسلمون» (٢).

ما كانت الله على الله عليه الله على الله على الله على الله عليه وسلم بلاءً يُصيبُ هذِهِ الْأُمّةَ حتَّى لا يَجدَ الرجلُ ملجاً يلجاً إليهِ مِنَ الظُّلمِ، فيبعثُ الله رجلًا، منْ عِتْرَتِي أهل بَيتي فيملاً به الأرضَ قِسطاً وعَدْلاً كما مُلِئَتْ ظُلماً وَجَوْراً، يَرضَى عنهُ ساكِنُ السماءِ، وساكِنُ الأرضِ، لا تَدعُ كما مُلِئَتْ ظُلماً وَجَوْراً، يَرضَى عنهُ ساكِنُ السماءِ، وساكِنُ الأرضِ، لا تَدعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٢١/٣ ــ ٢٢، والترمذي في السنن ٢٠٦٤، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء في المهدي (٣٥)، الحديث (٢٢٣٢)، وقال: (هذا حديث حسن)، وابن ماجه في السنن ١٣٦٧/، كتاب الفتن (٣٦)، باب خروج المهدي (٣٤)، الحديث (٤٠٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٣١٦/٦، وأبوداود في السنن ٤/٥٧٤، كتاب المهدي (٣٠)، الحديث (٤٧٥)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص ٤٦٤، كتاب الفتن (٣١)، باب ما جاء في المهدي (٢١)، الحديث (١٨٨١)، والحاكم في المستدرك ٤٣١/٤، كتاب كتاب الفتن، باب قال النبي على ستفترق أمتي . . والجران: مقدم العنق، وأصله في البعير: إذا مدّ عنقه على وجه الأرض، فيقال: ألقى البعير جرانه وإنما يفعل ذلك إذا طال مقامه في مناخه، فضرب الجران مثلاً للإسلام إذا استقر قراره فلم يكن فتنة ولا هيج، وجرت أحكامه على العدل والاستقامة (الخطابي، معالم السنن المطبوع مع مختصر سنن أبي داود ١٦١/٦).

السماءُ منْ قَطْرِها شيئاً إلا صبَّنهُ مِدْراراً، ولا تدَعُ الأرضُ منْ نَباتِها شيئاً إلا أخرجَتهُ حتَّى تتمنَّى الأحياءُ الأموات، يعيشُ في ذلك سبعَ سِنينَ أو ثَماني سِنينَ أو ثَماني سِنينَ أو ثَماني سِنينَ أو تِسعَ سِنينَ» (١).

وسلم: «يخرُجُ رجلٌ منْ وراءِ النَّهر يقال له الحارِثُ، حَرَّاث، علَى مَقْدَمتِهِ وسلم: «يخرُجُ رجلٌ منْ وراءِ النَّهر يقال له الحارِثُ، حَرَّاث، علَى مَقْدَمتِهِ رجلٌ يقالُ لهُ منصُورٌ، يُوطِّنُ \_ اويُمكِّنُ \_ لِآل محمَّدٍ كما مكَّنَتْ قُريشٌ رجلٌ يقالُ لهُ منصُورٌ، يُوطِّنُ \_ اويُمكِّنُ \_ لِآل محمَّدٍ كما مكَّنَتْ قُريشٌ اللهِ عليه وسلم، وَجبَ على كلِّ مُؤمن (٢) نصرُه \_ أو قال: إجابتُهُ» (٣).

عليه وسلم: «والذِي نفسِي بيَدِهِ لا تقومُ السّاعةُ حتّى تُكلّمَ السّباعُ الإنْسَ، عليه وسلم: الرجلَ عَذَبَهُ سَوْطِهِ وشِراكُ نَعْلِهِ، وتُخبِرهُ فَخِذُهُ بما أحدثَ أهلهُ يعدهُ (\*).

<sup>(</sup>٢) كذا في المطبوعة وعند أبسي داود، وفي المخطوطة( مسلم)، والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ٤٧٧/٤، كتاب المهدي (٣٠)، الحديث (٤٢٩٠) وقوله: ويوطن، أي
يقرر ويثبت الأمر، وعند أبي داود ويوطن، بدل ويوطن،

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٨٤/٣، والترمذي في السنن ٤/٢٧٤، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء في كلام السباع (١٩)، الحديث (٢١٨١)، وقال: (حسن غريب)، والحاكم في المستدرك ٤٦٧/٤، كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنسان، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي، وعَذَبَة السوط: أي طرفه.

# Marfat.con

# ٤ ـ باب العلامات بین یدي الساعة وذکر الدجال

## من الصحالي :

ملى الله عليه وسلم علَيْنا ونحنُ نتذاكرُ فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكرُ صلى الله عليه وسلم علَيْنا ونحنُ نتذاكرُ فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكرُ الله السّاعة، قال: إنّها لنْ تقومَ حتّى تَرَوْا قبلَها عشرَ آياتٍ. فذكرَ الله خانَ، والله على والدابّة، وطلوع السّمس منْ مَغرِبها، ونُزولَ عيسى بن مَرْيَمَ، ويأجوجَ ومأجوجَ، وثلاثة خُسوفٍ: خَسْفُ بالمشرِقِ وخَسْفُ بالمغرِبِ وخَسْفٌ بجزيرةِ العربِ، وآخِرُ ذلكَ نارٌ تخرجُ منَ اليمنِ تطردُ النّاسَ إلى محشَرِهِمْ (۱) ويُروى: «نارٌ تخرجُ منْ قعْرِ عَدَنَ تسوقُ النّاسَ إلى المحشرِ» (۲) وفي رواية: ويُروى: «نارٌ تخرجُ منْ قعْرِ عَدَنَ تسوقُ النّاسَ إلى المحشرِ» (۲) وفي رواية: هي العاشرة: وريحٌ تُلقي النّاسَ في البحر (۱).

ودابَّةُ الأرضِ وطُلوعَ الشمسِ منْ مَغرِبِها وأمرَ العامَّةِ وَخُوَيَّصَةَ أَحَدِكُم» (٤).

عليه وسلم يقول: «إنَّ أوَّلَ الآياتِ خُروجاً طُلوعُ الشمسِ منْ مَغرِبِها وخُروجُ عليه وسلم يقول: «إنَّ أوَّلَ الآياتِ خُروجاً طُلوعُ الشمسِ منْ مَغرِبِها وخُروجُ الله الله على النّاسِ ضُحىً، وأيَّتهُما ما كانتْ قبلَ صاحِبَتِها فالأُخرَى علَى أثرِها قريباً»(٥).

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٢٥/٤ – ٢٢٢٦، كتاب الفتن (٥٢)، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة (١٣)، الحديث (٢٩٠١/٣٩).

<sup>(</sup>۲) و (۳) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (۲۹۰۱/٤۰).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من حديث أبسي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ٢٢٦٧/٤، كتاب الفتن (٥٢)، باب في بقية من أحاديث الدجال (٢٥)، الحديث (٢٩٤٧/١٢٩)، وقوله: «خُويِّصَةَ» بضم وفتح وسكون وتشديد وهو تصغير خاصة.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٦٠/٤، كتاب الفتن (٥٢)، باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض... (٢٣)، الحديث (٢٩٤١/١١٨).

الله عليه وسلم: هُولاً يَنْفَعُ نَفْساً إيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي الله عليه وسلم: وثلاثُ إذا خَرِجْنَ ﴿ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَانِها خَيْراً ﴾ (١): طُلوعُ الشمس من مَغرِبِها والدَّجَالُ ودابَّةُ الأرضِ \*(٢).

٧٧٧ ـ وقال عليه السلام: «لا تقومُ السّاعةُ حتَّى تَطْلُعَ الشّمسُ منْ مغربِها، فإذا طلَعَتْ ورآها النّاسُ آمَنُوا أجمعُونَ، وذلكَ حينَ ﴿ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها ﴾ (٣) ثمّ قرأ الآية ﴾ (٤).

حِينَ غَرِبت الشمسُ: أتدرِي أينَ تذهبُ هذه؟ قلت: الله ورسولُهُ أعلَمُ، قال: حِينَ غَرِبت الشمسُ: أتدرِي أينَ تذهبُ هذه؟ قلت: الله ورسولُهُ أعلَمُ، قال: [/٢٤٧] فإنها تذهبُ حتّى تسجُدَ تحت العَرشِ فتستأذِنَ / فيُؤذَنَ لها، ويُوشِكُ أنْ تسجُدَ فلا يُقبَلُ مِنها، وتستأذِنَ فلا يُؤذنَ لها، يقالُ لها: ارجِعي منْ حيثُ تَسجُدَ فلا يُقبَلُ مِنها، وذلكَ قولُهُ تعالَى ﴿والشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَّها تحت العَرشِ » (١).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام (٦)، الآية (١٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه مسلم في الصحيح ١/١٣٨، كتاب الإيمان (١)، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (٧٢)، الحديث (١٥٨/٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام (٦)، الآية (١٥٨).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٩٧/، كتاب التفسير (٦٥)، سورة الأنعام (٦)، باب ولا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُها (١٠)، الحديث (٦٣٦)، وهذا لفظه. ومسلم في الصحيح ١٩٧/، كتاب الإيمان (١)، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (٧١)، الحديث (٢١٦٩)، وقد مر مطولاً في باب الملاحم، الحديث (٢١٦٩).

<sup>(</sup>٥) سورة يس (٣٦)، الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٩٧/٦، كتاب بدء الحلق (٥٩)، باب صفة الشمس والقمر (٤)، الحديث (٣١٩٩)، وفي ١/٨٥، كتاب التفسير (٦٥)، سورة يس (٣٦)، باب في وَوَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا﴾ (١)، الحديث (٤٨٠٢) و (٤٨٠٣)، ومسلم في الصحيح ١/٨٩١ \_ ١٣٩، كتاب الإيمان (١)، باب بيان النزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (٧٧)، الحديث (١٥٩/٢٥٠) و (١٥٩/٢٥١).

آدَم الله عليه وسلم: «ما بينَ خَلْقِ آدَم الله عليه وسلم: «ما بينَ خَلْقِ آدَم إلى قِيامِ السّاعةِ أَمْرُ أكبرُ منَ الدَّجَالِ»(١).

قي النّاسِ فأَثْنَى علَى الله بما هو أهلُهُ، ثمَّ ذكرَ الدَّجَالَ فقال: إنِّي لأُنذِرُكُموهُ وسلم في النّاسِ فأَثْنَى علَى الله بما هو أهلُهُ، ثمَّ ذكرَ الدَّجَالَ فقال: إنِّي لأُنذِرُكُموهُ وما منْ نبيّ إلاَّ أنذرَهُ قومَهُ، لقدْ أنذرَهُ نوحٌ قومَهُ، ولكنْ أقولُ لكمْ فيهِ قولاً لمْ يقُلُهُ نبيّ لقومِهِ، تَعلمون أنّهُ أعورُ وأنَّ الله ليسَ بأعورَ» (٢).

وقال عليه السلام: «إنَّ الله لا يَخفى عليكُمْ، إنَّ الله ليسَ عليكُمْ، إنَّ الله ليسَ المُعورَ، وإنَّ المسيحَ الدَّجالَ أعورُ عينِ اليُمنَى كأنَّ عينَهُ عِنَبةٌ طافِية» (٣).

وعن أنس أنّه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما منْ نبيّ إلا قدْ أنذرَ أُمَّتهُ الأعورَ الكذّابَ، ألا إنّهُ أعورُ، وإنّ ربَّكُمْ ليسَ بأعورَ، ومكتُوبٌ بينَ عَيْنيهِ ك ف ره(٤).

مصابيح السنّة (ج٣—٩٣٢)

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في الصحيح ٢٢٦٧/٤، كتاب
 الفتن (٥٢)، باب في بقية من أحاديث الدجال (٢٥)، الحديث (٢٦١/١٢٦) و (٢٩٤٦/١٢٧).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ۱۷۲/، كتاب الجهاد (۵۹)، باب كيف يعرض الإسلام على الصبي (۱۷۸)، الحديث (۳۰۵۷)، وفي ۲/۳۷، كتاب الأنبياء (۲۰)، باب قول الله عز وجل ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ ﴾ [هود (۱۱)، الآية (۲۵)] (۳)، الحديث (۳۳۳۷) وهذا لفظه. ومسلم في الصحيح ۲۲٤٥/٤، كتاب الفتن (۵۲)، باب ذكر ابن صياد (۱۹)، الحديث (۱۹)، الحديث (۱۹)، وسياتي برقم (۲۲۵).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنها، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/٩/١٣، كتاب التوحيد (٩٧)، باب قول الله تعالى: ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ [طه (٢٠)، الآية (٣٩)] (١٧)، الحديث (٧٤٠٧)، ومسلم في الصحيح ٢٢٤٧/٤، كتاب الفتن (٣٥)، باب ذكر الدجال وصفته (٢٠)، الحديث (١٦٩/١٠٠).

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩١/١٣، كتاب الفتن (٩٢)، باب ذكر الدجال (٢٦)، الحديث (٧١٣١)، ومسلم في الصحيح ٢٢٤٨/٤، كتاب الفتن (٥٢)، باب ذكر الدجال وصفته (٢٠)، الحديث (٢٩٣/١٠١)، واللفظ له.

«الله أحدَّثُكُمْ حديثاً عن الدجّالِ ما حدَّثَ بهِ نبيًّ قومَهُ؟ إنَّهُ أعوَرُ، وإنَّهُ يَجيءُ وسلم الله أحدَّثُكُمْ حديثاً عن الدجّالِ ما حدَّثَ بهِ نبيًّ قومَهُ؟ إنَّهُ أعوَرُ، وإنَّهُ يَجيءُ معهُ بمثلِ الجنّةِ والنَّارِ، فالتي يقولُ إنَّها الجنّةُ هيَ النَّارُ، وإنِّي أُنذِرُكُمْ كما أنذرَ بهِ نوحٌ قومَهُ (۱).

وعن حُذَيْفة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الدَّجَالَ يَخُرُجُ وإِنَّ مَعَهُ مَاءً وناراً، فأمَّا الذي يَراهُ النَّاسُ مَاءً فنارٌ تُحرِقُ، وأمَّا الذي يَراهُ النَّاسُ مَاءً فنارٌ تُحرِقُ، وأمَّا الذي يَراهُ النَّاسُ ناراً فماءً بارِدٌ عَذْبٌ، فمنْ أدركَ ذلكَ منكُمْ فليقَعْ في الذي يراهُ النَّاسُ ناراً فإنَّهُ ماءً عَذْبٌ طَيِّبُ. وإنَّ الدَّجَالَ ممسوحُ العينِ عليها ظَفَرةٌ عليظةً، مكتوبٌ بينَ عَيْنيهِ كافِر، يقرؤُهُ كلُّ مؤمنٍ كاتِبٍ وغيرِ كاتِب، (٢).

«الدَّجَالُ أَعُورُ العينِ اليُسرَى، جُفَالُ الشَّعَرِ، مَعَهُ جَنَّتُهُ وَنَارُهُ، فَنَارُهُ جَنَّةُ وَجَنَّتُهُ نَارُهُ، فَنَارُهُ جَنَّةُ وَجَنَّتُهُ وَنَارُهُ، فَنَارُهُ جَنَّةُ وَجَنَّتُهُ وَنَارُهُ، فَنَارُهُ جَنَّةً وَجَنَّتُهُ وَنَارُهُ، فَنَارُهُ جَنِّةً وَجَنَّتُهُ وَنَارُهُ، فَنَارُهُ جَنِّةً وَجَنَّتُهُ وَنَارُهُ، فَنَارُهُ جَنِّةً وَجَنَّتُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالُهُ اللّهُ عَنِي اللّهُ عَلَيْهُ وَنَارُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَالُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى

٣٣١ عن النَّوَاس بن سَمْعان قال: «ذكرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الدجّالَ فقال: إنْ يخرُجْ وأنا فيكُمْ فأنا حجيجُهُ دونَكُمْ، وإنْ يخرُجْ ولستُ فيكُمْ فأنا حجيجُهُ دونَكُمْ، وإنْ يخرُجْ ولستُ فيكُمْ فامْرُو حجيجُ نفسِهِ، واللَّهُ خليفتي على كلَّ مسلمٍ، إنّهُ شابُّ ولستُ فيكُمْ فامْرُو حجيجُ نفسِهِ، واللَّهُ خليفتي على كلَّ مسلمٍ، إنّهُ شابُّ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٦/٠٣٠ ـ ٣٧١، كتاب الأنبياء (٦٠)، باب قول الله عز وجل: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ ﴾ [هود (١١)، الآية (٢٥)] (٣)، الحديث (٣٣٣٨)، ومسلم في الصحيح ٤/٠٥٠، كتاب الفتن (٥٢)، باب ذكر الدجال وصفته (٢٠)، الحديث (٢٩٣٦/١٠٩).

<sup>(</sup>۲) مُتفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ٢/٤٩٤، كتاب الأنبياء (٢٠)، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (٥٠)، الحديث (٣٤٥٠)، ومسلم في الصحيح ٢٢٤٩/٤ – ٢٢٥٠، كتاب الفتن (٥٠)، باب ذكر الدجال (٢٠)، الحديث (٢٩٣٤/١٠٥)، و (٢٩٣٤/١٠٧) وظَفَرة: أي لحمة غليظة أو جلدة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٢٩٣٤/١٠٤)، وجُفال الشعر أي كثير الشعر.

قَطَطُ (۱) عينه طافِئة كانِّي / أُشبَّهه بعبدِ العُزَّى بنِ قَطَنٍ، فمنْ أدركه منكُمْ فلْيقرأ [۲۷۲۷] عليه فواتِح سورةِ الكهف وليه فواتِح سورةِ الكهف وانِّها جَوازُكم (۲) منْ فِتنتِه و إنّه خارجٌ مِنْ خَلَةٍ (۱) بينَ الشَّام والعِراقِ، فعاتَ يمناً وعاتَ شِمالًا، يا عِبادَ الله فاثبتُوا. قُلنا: يا رسولَ الله وما لَبْتُه في الأرض ؟ قال: أربعونَ يوماً، يومٌ كسَنةٍ، ويومٌ كشهرٍ، ويومٌ كجمعةٍ، وسائِرُ أيّاهِ كَايَّاهِكُمْ. قُلنا: يا رسولَ الله فذلكَ اليومُ الذي كسَنةٍ أيكفينا فيه صلاه أيّاهِ كَايَّامِكُمْ. قُلنا: يا رسولَ الله فذلكَ اليومُ الذي كسَنةٍ أيكفينا فيه صلاه يوم ؟ قال: لا اقدروا له قدرة. قُلنا: يا رسولَ الله وما إسراعه في الأرض ؟ قال: كالغيثِ استدْبَرَتُهُ الريحُ، فيأتي على القوم فيدعوهُمْ فيدُومِنونَ بهِ، فيأمُرُ السَّماءَ فتُمطِرُ والأرض فتُنبِتُ فتَروحُ عليهمْ سارحَتُهُمْ (۵) أطولَ ما كانتُ السَّماءَ فتُمطِرُ والأرض فتنبِتُ فتروحُ عليهمْ سارحَتُهُمْ (۵) أطولَ ما كانتُ فررعً (۱) وأمدَّهُ خواصِرَ (۱)، ثم يأتي القومَ فيدعوهُمْ فيردُونَ عنهُمْ، فيُصبِحونَ مُمْحِلينَ (۱) ليسَ بَأَيْديهِمْ شيءٌ مِنْ عليهِ قولَهُ، فينصرِفُ عنهُمْ، فيُصبِحونَ مُمْحِلينَ (۱) ليسَ بَأَيْديهِمْ شيءٌ مِنْ أموالِهِمْ، ويمرُّ بالخَرِبَةِ فيقولُ لها: أخرِجي كُنوزَكِ فتنبَعُهُ كنوزُها كيعاسِيبِ أموالِهِمْ، ويمرُّ بالخَرِبَةِ فيقولُ لها: أخرِجي كُنوزَكِ فتنبَعُهُ كنوزُها كيعاسِيبِ أموالِهِمْ، ويمرُّ بالخَرِبَةِ فيقولُ لها: أخرِجي كُنوزَكِ فتنبَعُهُ كنوزُها كيعاسِيبِ أموالِهِمْ، ويمرُّ بالخَرْبَةِ فيقولُ لها: أخرِجي كُنوزَكِ فتنبَعُهُ كنوزُها كيعاسِيبِ السَّيْفِ فيقطَعُهُ جَزُلْتَيْنِ رَمْيَةَ السَّيْفَ فيقطَعُهُ جَزُلْتَيْنِ رَمْيَةً

۲۰ ـ كتاب الفتن

<sup>(</sup>١) قطط: أي شديد جعودة الشعر.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبوداود في السنن ٤٩٦/٤، كتاب الملاحم (۳۱)، باب خروج الدجال (۱٤)،
 الحديث (٤٣٢١).

 <sup>(</sup>٣) الجواز: هو الصك الذي ياخذه المسافر من السلطان أو نوابه لثلا يتعرض لهم المترصدة في الطريق. ولفظ أبي داود: «جواركم» بكسر الجيم وبالراء، معناه حافظكم.

<sup>(</sup>٤) خَلَّة: أي طريقاً.

أي ترجع بعد زوال الشمس إليهم ماشيتهم التي تذهب بالغدوة إلى مراعيها.

<sup>(</sup>١) ذرى: جمع ذروة وهي أعلى السنام، وذروة كل شيء أعلاه.

<sup>(</sup>٧) جمع ضرع وهو الثدي، كناية عن كثرة اللبن.

<sup>(</sup>٨) جمع حاضرة وهي ما تحت الجنب ومدّها كناية عن الامتلاء وكثرة الأكل.

<sup>(</sup>٩) أمحل القوم أي أصابهم المحل وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلا.

<sup>(</sup>١٠) يعاسيب النحل: هي ذكور النحل، هكذا فسره ابن قتيبة وآخرون، قال القاضي: المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة، لكنه كنى عن الجماعة باليعسوب وهو أميرها لأنه متى طار تبعته جماعته (النووي، شرح صحيح مسلم ٦٦/١٨).

الغَرَض (١)، ثمَّ يَدعُوه فَيُقبِلُ ويتهلَّلُ وجههُ يَضْحَكُ، فبينما هو كذلكَ إِذْ بعثَ الله المسيحَ ابنَ مريمَ فينزِلُ عندَ المنارَةِ البيضاءِ شَرقيَّ دِمشقَ بينَ مَهْرودَتَيْنِ (٢) واضعاً كَفَيْهِ على أجنحةِ مَلكَيْن، إذا طَأَطاً رأسه قَطَرَ، وإذا رفعهُ تحدَّرَ منهُ مثلُ (٣) جُمانٍ كاللَّوْلوِ، فلا يَحلُّ لكافِرٍ يجدُ رِيحَ نفسِهِ إِلاَّ ماتَ، ونَفَسُهُ يَنتهي حيثُ يَنتهي طَرْقُهُ، فيطلَّبُهُ حتَّى يُدرِكَهُ ببابِ لُدِ (٤) فيقتُلُه، ثمَّ يأتي عيسَى بنَ مَريمَ قومُ قدْ عصمَهُمُ الله منهُ، فيمسَحُ عنْ وجوهِهِمْ ويُحدِّثُهُمْ بدرَجاتِهِمْ في الجينةِ، فبينما هو كذلك إِذْ أَوْحَى الله إلى عيسى: إنِّي قدْ أخرجتُ عِباداً لي لا يُدانِ لأحد بقتالِهمْ فحوزْ (٥) عِبادِي إلى الطُّورِ، ويبعثُ الله يأجوجَ ومأجوجَ ومأجوجَ هوهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ ﴾ (١) فيمرُّ أوائِلُهُمْ عَلَى بُحيرةِ طَبَرِيَّة فيسُرَبونَ ما فيها، ويمرُّ آخِرُهُمْ فيقول: لقدْ كانَ بهذِهِ مِرَّةً ماءً، ثمّ يَسيرونَ حتَّى يَنتهُوا ما فيها، ويمرُّ آخِرُهُمْ فيقول: لقدْ كانَ بهذِهِ مِرَّةً ماءً، ثمّ يَسيرونَ حتَّى يَنتهُوا الأرض هَلُمَ الخَرْمِ، / وهو جَبلُ بيتِ المَقْدِس ، فيقولون: لقدْ قَتَلنا مَنْ في الأرض هَلُمَ مُخْضُوبَةً دَماً. ويُحصَرُ نبيُّ الله وأصحابُهُ حتَّى يكونَ رأسُ التُّودِ اللهِ عليهِمْ نُشَّابِهِمْ أَنْ مَائَة دِينارٍ لأحدِكُمُ اليومَ، فيَرْغَبُ نبيُ الله عِيسَى وأصحابُهُ لأحدِهِمْ خَيراً مِنْ مائة دِينارٍ لأحدِكُمُ اليومَ، فيَرْغَبُ نبيُ الله عِيسَى وأصحابُهُ لأحدِهِمْ خَيراً مِنْ مائة دِينارٍ لأحدِكُمُ اليومَ، فيَرْغَبُ نبيُ الله عِيسَى وأصحابُهُ

 <sup>(</sup>١) جزلتين: أي قطعتين، ومعنى رمية الغرض أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رمية (النووي، المصدر نفسه).

<sup>(</sup>٢) أي لابس حلتين مصبوغتين بورس أو زعفران. وروي بالذال: مهروذتين.

<sup>(</sup>٣) لفظة «مثل» ليست عند مسلم. قال النووي في شرح صحيح مسلم ٦٧/١٨، قوله ﷺ: «تحدّر منه بلاء جُماناً لشبهه به في منه جُمانُ كاللؤلؤ، المراد يتحدّر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفاته فسمّي الماء جُماناً لشبهه به في الصفاء.

<sup>(</sup>٤) بلدة قريبة من بيت المقدس (النووي، المصدر نفسه).

 <sup>(</sup>٥) قوله وحورًز عبادي إلى الطور، أي ضمهم إليه (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ١/٤٥٩)
 ولفظ مسلم وفحرًز،

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء (٢١)، الآية (٩٦).

إلى الله، فيُرسلُ الله عليهِمُ النَّعَفَ(١) في رِقابِهِمْ، فيُصبِحونَ فَرْسَى(٢) كموتِ نَفْس واحدةٍ، ثمّ يَهبِطُ نبيُ الله عيسَى وأصحابُهُ إلى الأرضِ فلا يَجدونَ في الأرضِ موضِعَ شِبرٍ إلاَّ ملَأهُ زهّمُهُمْ (٣) ونَتُنُهُمْ، فيرغَبُ نبيُ الله عيسَى الأرضِ موضِعَ شِبرٍ الاِّ ملَاهُ زهّمُهُمْ (٣) ونَتُنُهُمْ، فيرغَبُ نبيُ الله عيسَى وأصحابُهُ إلى الله، فيرسلُ الله عليهم طيراً كأعناقِ البُحْتِ(٤) فتحملُهُمْ فتطرَحُهُمْ جيثُ شاءَ الله ويبروى (٥): فتطرَحُهُمْ بالمَهْبلِ (٢) ويستوقِلُ المسلمونَ مِنْ قِسِيهِمْ ونُشَابِهِمْ وجعابِهِمْ سَبْعَ سِنينَ – ثمَّ يُرسلُ الله مطراً لا يكنُ منهُ بيتُ مَدَرٍ (٧) ولا وَيرٍ، فيغسِلُ الأرضَ حتَّى يترُكَها كالزَّلَفَةِ (٨)، ثم يقالُ للأرض: أنْبِتي ثَمَرتَكِ ورُدِّي بَركَتكِ، فيومَئِذٍ تأكُلُ العِصابَةُ مِنَ الرُّمَانَةِ ويَستظلُونَ بقِحْفِها (٩)، ويُبارَكُ في الرِّسْلِ (١٠ حتَّى أَنَّ اللَّقَحَةَ (١١) مِنَ النَّاسِ، واللَّقَحَة مِنَ البقرِ لَتَكْفي القبيلةَ مِنَ النَّاسِ، واللَّقْحَة مِنَ البَّسِ، فبينما هُمْ كذلكَ إذْ بعثَ الله واللَّمَةِ مِنَ الغَنَمِ لَتَكْفي الْفَرَادَ عَلَى الْفَرْدَ (١٢) مِنَ النَّاسِ، فبينما هُمْ كذلكَ إذْ بعثَ اللهُ واللَّقَحَة مِنَ الغَنَمِ لَتَكْفي الْفَرَادَ إِنْ مِنَ النَّاسِ، فبينما هُمْ كذلكَ إذْ بعثَ اللهُ واللَّقَحَة مِنَ الغَنَمِ لَتَكْفي الْفَرْدَ (١٢) مِنَ النَّاسِ، فبينما هُمْ كذلكَ إذْ بعثَ اللهُ واللَّهُ واللهُ عَنَ النَّسِيمَ اللهُ المِنْ النَّاسِ واللَّقَحَة مِنَ الغَنَمِ اللهُ اللهُ اللهُ المِنْ النَّاسِ واللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ المُنْ النَّاسِ اللهُ المَالِي المَثِلِ المُلْكَ إذْ بعثَ اللهُ المُنْ النَّاسِ اللهُ اللهُ المُنْ النَّاسِ اللهُ المُ النَّاسِ المَّالِقُ اللهُ المُنْ المُنْ النَّاسِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَلْكُ المُنْ النَّاسِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ النَّاسِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(١) النُّغَف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم.

 <sup>(</sup>۲) في المطبوعة (مَوْتَى) وفي المخطوطة ولفظ مسلم وفرسي، ولفظ الترمذي وفرسَى مَوْتَى، قال النووي
 في شرح صحيح مسلم ١٨/١٨: فرسى أي قتلى واحدهم فريس.

<sup>(</sup>٣) أي دسمهم وراتحتهم الكريهة (النووي، شرح صحيح مسلم ١٨/٦٩).

<sup>(</sup>٤) البُخْت جُمَال طوال الأعناق (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ١٠١/١).

 <sup>(</sup>٥٩) أخرجه الترمذي في السنن ١٣/٤ه، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء في فتة الدجال (٥٩)،
 الحديث (٢٢٤٠).

<sup>(</sup>٦) المهبل: هو الهوة الذاهبة في الأرض (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ٢٤١/٥).

<sup>(</sup>٧) المَدَر: هو الطين الصلب (النووي، شرح صحيح مسلم ١٨/٦٩).

 <sup>(</sup>٨) أي كالمرآة، وقيل كمصانع الماء أي أن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه
 الماء، وقيل كالصحفة وقيل كالروضة (النووي، المصدر نفسه).

<sup>(</sup>٩) أي بقشرها.

<sup>(</sup>١٠) الرُّسُل: هو اللبن.

 <sup>(</sup>١١) اللِّقحة: بالكسر والفتح الناقة القريبة العهد بالنتاج (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ٢٦٣/٤).

<sup>(</sup>١٢) الفئام: أي الجماعة.

<sup>(</sup>١٣) الفخذ: الجماعة من الأقارب.

رِيحاً طَيِّبةً فتأخُذُهُمْ تحتَ آباطِهمْ، فتَقبِضُ روحَ كلِّ مُؤمنٍ وكُلِّ مسلمٍ، ويَبْقَى شِرارُ النَّاسِ يَتهارَجونَ فيها تَهارُجَ الحُمْرِ فَعليْهِمْ تقومُ السَّاعَةُ (١٠).

وسلم: «يخرُجُ الدَجّالُ فيتوجَّهُ قِبَلُهُ رجلٌ مِنَ المؤمنينَ (٣)، فتلقاهُ المسالِحُ (٣) مَسالِحُ الدَجّالِ فيقولُونَ لَهُ: أَينَ تعمِدُ؟ فيقولُ: أعمِدُ إلى هذا الذي خرجَ، مَسالِحُ الدَجّالِ فيقولُونَ لَهُ: أَوْما تُؤمِنُ بربّنا؟ فيقولُ: ما بربّنا خَفاءً، فيقولُون: اقتلُوه، فيقولُ بعضُهُمْ لبعض: أليسَ قدْ نَهاكُمْ ربّكُمْ أَنْ تقتلُوا أحداً دُونَهُ، فينطلِقُونَ بهِ إلى الدَّجَالَ، فإذَا رآهُ المؤمنُ قال: يا أَيُّها النَّاسُ هذا الدَّجَالُ الذي ذَكرَ رسولُ الله عليه السَّلام، قال: فيأمُرُ الدَّجَالُ بهِ فيُشَبِّحُ (٤) فيقولُ: خُذوهُ أنتَ المسيحُ الكذَّابُ، قال: فينُومَرُ بهِ فيُوشِرُ بالمِنْشارِ (٥) مِنْ مَفْرِقِهِ حتَّى أَنتَ المسيحُ الكذَّابُ، قال: فينُومَرُ بهِ فينُوشَرُ بالمِنْشارِ (٥) مِنْ مَفْرِقِهِ حتَّى أَنتَ المسيحُ الكذَّابُ، قال: أَتُؤمِنُ بي؟ فيقولُ: ما ازْدُدْتُ فيكَ إلاّ بَصيرَةً، فيستوي قائِماً، ثمَّ يقولُ لهُ: أَتُؤمِنُ بي؟ فيقولُ: ما ازْدُدْتُ فيكَ إلاّ بَصيرَةً، فيستوي قائِماً، ثمَّ يقولُ لهُ: أَتُؤمِنُ بي؟ فيقولُ: ما ازْدُدْتُ فيكَ إلاّ بَصيرَةً، فيأَدُدُ الذَّالُ إلى النَّاسُ إنَّهُ لا يفعلُ هذا بَعدِي بأحدٍ مِنَ النَّاسِ، قال: فيأَخُدُهُ الدَّالُ لِيَذْبَحهُ فيُجعَلُ ما بينَ رَقَبَتِهِ إلى تَرْقُونِهِ نُحاساً فلا يستطيعُ إليهِ فيائُدُهُ الدَّالُ لِيَذْبَحهُ فيُجعَلُ ما بينَ رَقَبَتِهِ إلى تَرْقُونِهِ نُحاساً فلا يستطيعُ إليهِ سَبِيلًا، قال: فيأَخُدُ الذَّالُ أَنَّهُ لا يفعلُ هذا بَعدِي بأحدٍ مِنَ النَّاسُ أَنَّما قَذَفَهُ إلى سَبِيلًا، قال: فيأُخُدُ بيدَيْهِ ورِجلَيْهِ فيقلِفُ بهِ، فيخسِبُ النَّاسُ أَنَّما قَذَفَهُ إلى سَبِيلًا، قال: فيأُخُدُ بيدَيْهِ ورِجلَيْهِ فيقلِفُ بهِ، فيخسِبُ النَّاسُ أَنَّما قَذَفَهُ إلى

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٥٠/٤ ـ ٢٢٥٥، كتاب الفتن (٥٢)، بـأب ذكر الـدجال وصفته (٢٠)، الحديث (٢٩٣٧/١١٠) و (٢٩٣٧/١١١).

<sup>(</sup>٢) في مخطوطة برلين (المسلمين) وما اثبتناه من المطبوعة، وهو الموافق للفظ مسلم.

 <sup>(</sup>٣) المسالح جمع مَسْلَحة: القوم الذين يحفظون الثغور من العدو (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ٣/٨٨٨).

 <sup>(</sup>٤) فيشبَح: أي يمد على بطنه، ويروى «فيشج» (النووي، شرح صحيح مسلم ٧٣/١٨). وهي في المخطوطة والمطبوعة «فَيُشَجُ».

<sup>(</sup>٥) هكذا الرواية ـــيؤشر بالمئشار ــ وهو الأفصح، ويجوز تخفيف الهمزة فيهما فيجعل في الأول وأواً وفي الثاني ياء ــيوشر بالميشار \_\_ ويجوز المنشار بالنون وعلى هذا يقال: نشرت الحنشبة، وعلى الأول يقال: اشرتها (النووي، المصدر نفسه).

النَّارِ، وإِنَّمَا أُلقيَ في الجنَّةِ. فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظمُ النَّاسِ شَهادةً عندَ ربِّ العالمينَ»(١).

وسلم: «لَيَفِرَّنَ النَّاسُ مِنَ الدَّجَالِ حَتَّى يَلْحَقُوا بالجِبالِ. قالت أُمُّ شَرِيكِ: قلتُ يارسولَ الله فأَيْنَ العربُ يومئذِ؟ قال: هُمْ قليلٌ»(٢).

**٤ ٢٣٤ ـ عن أنس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:** «يَتْبِعُ الله عليه وسلم قال: «يَتْبِعُ الدَّجَالَ منْ يَهودِ أَصْبَهانَ سبعونَ ألفاً عليهِمُ الطَّيالِسَةُ »<sup>(٣)</sup>.

وقال عليه السلام: «يأتي الدجّالُ، وهو مُحرَّمُ عليهِ أَنْ يَدخُلَ نِقابَ المدينةِ، فينزِلُ بعضَ السّباخِ التي تَلي المدينةَ، فيخرُجُ إليهِ رجلٌ وهو خيرُ النّاسِ، أو منْ خِيارِ النّاسِ، فيقولُ: أشهدُ أنّكَ الدجّالُ الذي حدَّتَنا رسولُ الله عليه السلام حَديثَهُ، فيقولُ الدجّالُ: أرأَيْتُمْ إِنْ قَتلتُ هذا ثمَّ أحيَيْتُهُ هلْ تَشُكُونَ في الأمرِ؟ فيقولونَ: لا، فيقتُلُهُ ثمَّ يُحييهِ، فيقول: والله ما كنتُ فيكَ أشدً بصيرةً منّي اليومَ، فيريدُ الدجّالُ أَنْ يقتُلَهُ فلا يُسلّطُ عليهِ »(٤).

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٥٦/٤ - ٢٢٥٧، كتاب الفتن (٥٢)، باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه (٢١)، الحديث (٢٩٣٨/١١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجُه مسلم في الصحيح ٢٢٦٦/٤، كتاب الفتن (٥٢)، باب في بقية من أحاديث الدجال (٢٥)، الحديث (٢٩٤٥/١٢٥)، ولفظه: وليفرن الناس من الدجّال في الجبال...،، وأخرجه الترمذي بتمامه في السنن ٥/٤٧، كتاب المناقب (٥٠)، باب مناقب في فضل العرب (٧٠)، الحديث (٣٩٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (٢٩٤٤/١٢٤).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤٥/٤، كتاب فضائل المدينة (٢٩)، باب لايدخل الدجال المدينة (٩)، الحديث (١٨٨٢)، وفي ١٠١/١٣، كتاب الفتن (٩٢)، باب لايدخل الدجال المدينة (٢٧)، الحديث (١٨٨٢)، والنقاب: جمع نقب وهو الطريق بين الجبلين. وقوله: وبعض السباخ، أي في بعض الأراضي السبخة وهي ذات ملح لا تنبت.

٣٣٦ عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يأتي المسيحُ منْ قِبَلِ المَشْرِقِ وهِمَّتُهُ المدينةُ، حتَّى ينزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ، ثمَّ تَصرِفُ الملائِكَةُ وجهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وهُنالِكَ يَهلِكُ» (١).

٣٣٧ عليه وسلم قال: «لا يدخُلُ الفه عليه وسلم قال: «لا يدخُلُ المدينةَ رُعْبُ المسيحِ الدجّالِ، لها يومئذٍ سَبعةُ أبوابٍ عَلَى كلِّ بابِ مَلَكان «(٢).

صلى الله عليه وسلم يُنادِي الصَّلاةَ جامِعةً، فخرجتُ إلى المسجدِ فصلَّيْتُ مَعَ صلى الله عليه وسلم يُنادِي الصَّلاةَ جامِعةً، فخرجتُ إلى المسجدِ فصلَّيْتُ مَعَ وسلم، / فلمَّا قَضَى صلاتَهُ جلسَ عَلَى المِنبِ وهو يضحَكُ فقال: لِيَلزَمْ كلَّ إنسانٍ مُصلَّهُ، ثمّ قال: هلْ تَدرونَ لِمَ جَمعتُكُمْ ؟ قالوا: الله ورسولُهُ أعلمُ، قال: إنِّي والله ما جمعتُكُمْ لرَغْبةِ ولا لرَهْبَةٍ، ولكنْ جمعتُكُمْ لأنَّ تَميماً الدارِيِّ كانَ رجلًا نصرانِيًا فجاءَ وأسلم وحدَّتني حَديثاً وافق الذي كنتُ أحدِّثُكُمْ بهِ عنِ المسيحِ الدجّالِ، حدَّتني أنهُ ركِبَ في سَفينةٍ بحريةٍ مَع ثلاثينَ رجلًا منْ لَحْم وجُذام، فلعِبَ بهمُ الموجُ شهراً في البحرِ، أفَأَرْفَأُوا(٣) إلى جزيرةٍ حينَ تغربُ الشمسُ، فجلسُوا في أقرُب السفينةِ فدخَلُوا الجزيرةَ فلقِيَتْهُمْ دابَّةٌ أَهْلَبُ ٤٤ كثيرُ الشعرِ لا يدرونَ مَا قُرُب الشفيذِ فدخَلُوا الجزيرةَ فلقِيَتُهُمْ دابَّةٌ أَهْلَبُ ٤٤ كثيرُ الشعرِ لا يدرونَ ما قُبُلُهُ منْ دُبُرِهِ منْ كثرةِ الشعرِ، قالوا: ويلَكِ ما أنتِ؟ قالت: أنا الجَسّاسةُ ما قَلْتَ؟ قالت: أنا الجَسّاسةَ عليه الله عن كثرةِ الشعرِ، قالوا: ويلَكِ ما أنتِ؟ قالت: أنا الجَسّاسةَ أَلَا الْعَسَاسةَ عَلْمَ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلْمُ مَا أَنْتِ؟ قالت: أنا الجَسّاسةَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَ

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/٥٠٥/، كتاب الحج (١٥)، باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها (٨٧)، الحديث (١٣٨٠/٤٨٦).

الدجال الدجال الدجال الدجال الدينة (٢٩)، باب لا يدخل الدجال الدينة (٢٩)، باب لا يدخل الدجال الدجال الدينة (٩)، الحديث (١٨٧٩).

<sup>(</sup>٣) أَرْفَأُوا: أي التَجَأُوا (النووي، شرح صحيح مسلم ١٨ / ٨١).

 <sup>(</sup>٤) الأهلَب: غليظ الشعر كثيره (النووي، المصدر نفسه).

انطلِقُوا إلى هذا الرجل في الدُّيْرِ فإنَّهُ إلى خَبَرِكُمْ بالأشْواقِ، قال: لمَّا سمَّتْ لنا رجلًا فَرِقْنا(١) منها أنْ تكونَ شَيطانةً، قال: فانطلَقْنا سِراعاً حتَّى دخَلْنا الدُّيْرَ، فإذا فيهِ أعظَمُ إنسانٍ ما رأيناهُ قطَّ خَلْقاً وأشدُّهُ وِثاقاً، مجموعةٌ يَداهُ إلى عُنُقِهِ ما بينَ رُكبتِهِ إلى كَعْبِهِ بالحديدِ، قُلنا: ويلَكَ ما أنتَ؟ قال: قَدْ قَدَرْتُمْ علَى خَبرِي فأخبِروني ما أنتُمْ؟ قالوا: نحنُ أُناسُ مِنَ العربِ ركِبْنا في سفينةٍ بحريّةٍ فلعبَ بنا البحرُ شهراً فدخَلْنا الجزيرةَ فلَقِيَتْنا دابَّةً أَهْلَبُ فقالت: أنا الجَسَّاسَةُ اعْمِدُوا إلى هذا في الدَّيْر، فأقبَلْنا إليكَ سِراعاً، فقال: أخبروني عنْ نَحْلِ بَيْسانَ هلْ تُثمِرُ؟ قلنا: نعم، ثمّ قال: أما إنّها يوشكُ أنْ لا تُثمِرَ، قال: أخبِروني عنْ بُحَيْرةِ طَبَرِيّة هلْ فيها ماءً؟ قلنا: هيَ كثيرةُ الماءِ، قال: أما إنّ ماءَها يُوشِكُ أَنْ يذهبَ، قال: أخبِروني عنْ عَيْن زُغَرَ (٢) هلّ في العين ماءً؟ وهلْ يزرعُ أهلَها بماءِ العين؟ قلنا: نعمْ هيَ كثيرةُ الماءِ وأهلُها يزرَعونَ مِنْ مائِها، قال: أخبِروني عنْ نبئ الْأُمِّيِّينَ ما فعلَ؟ قالوا: قَدْ خرجَ منْ مكَّةَ ونزلَ يَثْرِبَ، قال: أقاتَلَهُ العربُ؟ قلنا: نعم، قال: كيفَ صنعَ بهمْ؟ فأخبرناهُ أَنَّهُ قَدْ ظهرَ علَى مَنْ يَليهِ مِنَ العرب وأطاعوهُ، قال: أما إنَّ ذلكَ خيرٌ لهمْ أنْ يُطيعوهُ، وإِنِّي مُخبِرْكُمْ / عنِّي، إِنِّي أَنَا المسيحُ وإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُـوّْذَنَ لي في الخُروجِ [٢٤٩/ب] فَأَخْرُجَ فَأُسِيرَ فِي الأرضِ فلا أَدْعَ قريةً إلاَّ هَبَطْتُها فِي أربعينَ ليلةً غيرَ مكَّةَ وطَيْبَةَ، هُما مُحرِّمَتانِ عليَّ كِلتاهُما، كُلُّما أردْتُ أَنْ أَدخُلَ واحـدَةً مِنهُما استقبَلَني مَلَكٌ بيدِهِ السَّيْفُ صُلْتاً (٣) يَصُدُّني غنها، وإنَّ على كلِّ نَقْبِ (١) منها ملائِكَةً يَحرُسونَها. قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وطَعَنَ بمِخْصَرَتِهِ في المِنبِر: هذِه طَيْبَةً، هذِه طَيْبَةً. يَعني المَدينَةَ. الاهلْ كُنتُ حدَّثْتُكُمْ ذلك؟

<sup>(</sup>١) فَرِقْنا: أي خفنا (النووي، المصدر نفسه).

<sup>(</sup>٢) عين زُغَر: بلدة في الجانب القبلي من الشام (النووي، شرح صحيح مسلم ١٨/٨٨).

<sup>(</sup>٣) صُلتاً: بفتح الصاد وضمها أي مسلولًا (النووي، المصدر نفسه).

 <sup>(</sup>٤) النقب: الطريق بين الجبلين (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ١٠٢/٥).

فقالَ النَّاسُ: نعمْ، فقال: ألا إنَّهُ في بَحرِ الشَّامِ أَوْ بَحرِ اليَّمَنِ، لا بَلْ منْ قِبَلِ المَشرِقِ» (١). المَشرِقِ» (١). المَشرِقِ» (١).

قال: «رأيتُني الليلَة عندَ الكعبةِ، فرأيتُ رجلاً آدمَ كأحسنِ ما أنتَ راءِ منْ أُدْمِ الرجالِ، لهُ لِمَّةٌ كأحسنِ ما أنتَ راءٍ مِنَ اللَّمَمِ، قد رجَّلَها فهي تقطُرُ ماءً، أترجالً ، لهُ لِمَّةٌ كأحسنِ ما أنتَ راءٍ مِنَ اللَّمَمِ، قد رجَّلَها فهي تقطُرُ ماءً، مُتَّكِئاً على عَواتِقِ رجلَيْنِ يطوفُ بالبيتِ، فسألتُ مَنْ هذا؟ فقالوا: هذا المسيحُ بنُ مريمَ. قال: ثمَّ إذا أنا برجل جَعْدٍ قَطَطٍ أعورِ العينِ اليُمنَى كأنَّ عينَهُ عِنَبَةٌ طافِيةٌ، كأشبَهِ من رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بابْنِ قَطَنٍ، واضِعاً يَدَيْهِ عَلَى مَنْكَبَيْ رجلَيْنِ يطوفُ بالبيتِ، فسألتُ: مَنْ هذا؟ فقالوا: هذا المسيحُ منكي رجلَيْنِ يطوفُ بالبيتِ، فسألتُ: مَنْ هذا؟ فقالوا: هذا المسيحُ الدَّالِ، وفي رواية: قالَ في الدَّجال: «رجلُ أحمرُ جَسيمٌ جَعدُ الرأسِ أعورُ عَينِهِ اليُمنى أقرَبُ النَّاسِ بهِ شَبَها ابنُ قَطَنٍ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٦١/٤ ــ ٢٢٦٤، كتاب الفتن (٥٢)، باب قصة الجساسة (٢٤)، الحديث (٢٤) الحديث (٢٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/٤٧٤، كتاب الأنبياء (٦٠)، باب قول الله ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذَ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها﴾ [مريم (١٩) الآية (١٦)] (٤٤)، الحديث (٢٤٤٠)، وفي ١٨/٥٠، كتاب اللباس (٧٧)، باب الجعد (٦٨)، الحديث (٩٩٠١)، وفي ١٩٠/١٢ كتاب التعبير (٩١)، باب رؤيا الليل (١١)، الحديث (١٩٩٩)، ومسلم في الصحيح ١/٤٥١ حام ١٥٤، كتاب الإيمان (١)، باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجمال (٧٥)، الحديث (١٥٩ ٢٧٣) و (١٦٩/ ١٦٩)، آدم بالمد أي أسمر. واللّمة: شعر الرأس ويقال له إذا جاوز شحمة الأذنين، وإذا جاوزت المنكبين فهي جمة، وإذا قصرت عنها فهي وفرة، والقَطَط: شدة جعودة الشعر (١١) الخافظ ابن حجر، فتح الباري ٢/٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/٤٧٧، كتاب الأنبياء (٦٠)، باب قول الله ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذَ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها﴾ (٤٨)، الحديث (٣٤٤١)، وفي ٢١/١٧، كتاب التعبير (٩١)، باب الطواف بالكعبة في المنام (٣٣)، الحديث (٢٠٢٦)، ومسلم في المصدر السابق ٢/٦٥١، الحديث (٢٠٢٦).

#### مِنَ لِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

• ٤٣٤ عن فاطمة بنت قَيْس في حديث تميم الداري قال: «فإذا أنا بامرأة تجُرُّ شعرَها، قال: ما أنتِ؟ قالت: أنا الجسّاسَةُ اذهبْ إلى ذلكَ القصرِ، فأتيتُهُ، فإذا رجلٌ يجُرُّ شعرَهُ مُسلسلٌ في الأغلال يَنْزُو فيما بينَ السماء والأرض ، فقلت: مَنْ أنتَ؟ قال: أنا الدجّال»(١).

قال: «إنّي حدَّثتُكُمْ عنِ الدجّالِ حتَّى خَشيتُ أَنْ لا تعقِلوا، إنَّ المسيحَ الله عليه وسلم قال: «إنِّي حدَّثتُكُمْ عنِ الدجّالِ حتَّى خَشيتُ أَنْ لا تعقِلوا، إنَّ المسيحَ الدجّالَ رجلٌ قصيرٌ أَفحَجُ جَعْدُ أَعورُ مطموسُ العينِ ليستْ بناتِئَةٍ ولا جَحْراءَ، فإنْ أُلْبِسَ عليكُمْ فاعلَمُوا أَنَّ ربَّكُمْ ليسَ بأعورَ» (٢).

٣٤٢ - /عن أبي عُبَيْدة بن الجَرّاح أنّه قال: سمعتُ رسول الله [٧٥٠] صلى الله عليه وسلم يقول: «إنّهُ لـمْ يكُنْ نبيّ بعدَ نُوح إلا قدْ أنذَرَ الدَّبَالَ قومَهُ، فإنّي أُنذِركُموهُ. فوصفَهُ لنا فقال: لعلّهُ سيُدْرِكُهُ بعضُ مَنْ رآني أوسمِعَ كلامي. فقالوا: يا رسولَ الله فكيفَ قُلوبُنا يومئذٍ؟ قال: مِثْلُها، يعني اليوم، أو خَيْر» (٣).

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في السنن ٩٩/٤ ـ ٥٠٠ كتاب الملاحم (٣١)، باب في خبر الجسّاسة (١٥)،
 الحديث (٤٣٢٥)، وقوله دينزو، أي يثب وثوباً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسئد ٥/٣٤، وأبو داود في السنن ٤٩٥/٤ ــ ٤٩٦، كتاب الملاجم (٣١)، بالبرجة أخرج السدجال (١٤)، الحسديث (٤٣٢٠)، وعزاه للنسائي: المسزي في تحف الأشراف ٢٤٥/٤، الحديث (٥٠٧٨)، الفحج: تباعد ما بين الفخذين، والرجل أفحج، ووعين جحراء، أي غائرة مختفية كانها قد انجحرت أي دخلت في جحر وهو الثقب، (ابن الأثير، جامع الأصول ٢٥٨/١، الكتاب التاسع في القيامة، باب في أشراط القيامة وعلامتها، الحديث (٧٨٥٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسئد ١٩٥/١، وأبو داود في السئن ١١٧/٥، كتاب السنة (٣٤)، باب في الدجال (٢٩)، الحديث (٤٧٥٦)، والترمذي في السئن ١٠٧/٤، كتاب الفتن (٣٤)، بأب ما جاء في الدجال (٥٥)، الحديث (٢٢٣٤) وقال: (حسن غريب)، وأبو يعلى الموصلي في =

عن عمرو بن حُرَيْث عن أبي بكر الصدِّيق قال، قال حدِّثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدَّجَالُ يخرُّجُ منْ أرض بالمشرِقِ يقالُ لها خُراسانُ، يَتْبَعُهُ أقوامٌ كأنَّ وجوهَهُمُ الدَجانُّ المُطْرَقَة»(١).

عن عِمران بن حُصَيْن قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سمِعَ بالدجّالِ فَلْيَنْاً عنهُ، فوالله إنَّ الرجلَ لَيَاْتِيهِ وهو يَحسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فيتبعُهُ ممَّا يبعثُ بهِ من الشَّبهاتِ»(٢).

عن أسماء بنت يَزيد بن السَّكَن قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يمكُثُ الدَّجَالُ في الأرضِ أربعينَ سنةً، السنةُ كالشهرِ، والجُمعةِ، والجُمعةُ كاليوم، واليومُ كاضطرامِ السَّعَفَةِ في النَّارِ»(٣).

المسئد ۱۷۸/۲ ـ ۱۷۹، الحدیث (۸۷۰/۱)، وصححه ابن حبان، أورده الهیشمی فی موارد المطمآن، ص ٤٦٧، كتباب الفتن (۳۱)، باب مباجاء فی الكذابین والـدجال (۲۰)، الحدیث (۱۸۹۵)، والحاكم فی المستدرك ٤٢/٤، كتاب الفتن، باب ذكر یوم الحلاص.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسئد 1/3، والترمذي في السنن ٢٠٩٤، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء من أبن يخرج الدجال (٥٧)، الحديث (٢٢٣٧)، وقال: (حسن غريب)، وابن ماجه في السنن ٢/٣٥٣، كتاب الفتن (٣٦)، باب فتنة الدجال... (٣٣)، الحديث (٤٠٧٦)، وقال: والحاكم في المستدرك ٤/٧٧، كتاب الفتن، باب يخرج الدجال من أرض خراسان، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي، والمجانّ جمع المبجن وهو الترس.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٤١، ٤٣١/٤، وأبوداود في السنن ٤٩٥/٤، كتاب الملاحم (٣١)،
 باب خروج الدجال (١٤)، الحديث (٤٣١٩)، والحاكم في المستدرك ٤٩١/٤، كتاب الفتن،
 باب من سمع منكم بخروج الدجال فلينا عنه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المطبوع بآخر المصنف لعبدالرزاق) ٣٩٢/١١، باب الدجال،
 الحديث (٢٠٨٢٢)، وأحمد في المسئد ٢/٤٥٤، ٥٥٩، والسَّعَفَة: غصن النخل، أي كسرعة الحديث (٢٠٨٢٢)، والأضطرام: الالتهاب والاشتعال، فالمعنى أن اليوم كالساعة.

الله صلى الله صلى الله عن أبي سعيد الخدري قال: قال(١) رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَتبعُ الدّجّالَ منْ أُمَّتي سَبعونَ ألفاً عليهِمُ السّيجانُ»(٢).

عليه وسلم في بَيتي، فذكر الدَّبَالُ فقال: إنَّ بِينَ يَلَيْهِ ثلاثَ سِنِنَ: سنةً عليه وسلم في بَيتي، فذكر الدَّبَالُ فقال: إنَّ بِينَ يَلَيْهِ ثلاثَ سِنِينَ: سنةً تُمسِكُ السَّماءُ فيها ثُلُثَ قَطْرِها والأرضُ ثلثُ نَباتِها، والثالِثةُ تُمسِكُ السَّماءُ قَطْرَها كُلَّهُ والأرضُ ثلثَيْ نَباتِها، والثالِثةُ تُمسِكُ السَّماءُ قَطْرَها كُلَّهُ والأرضُ نلتَيْ يَباتِها، والثالِثةُ تُمسِكُ السَّماءُ قَطْرَها كُلَّهُ والأرضُ مَنْ تَبَاتِها ولا ذاتُ ضِرْسِ مِنَ البهائِم إلاَّ هَلَكَتْ، وإنَّ مَنْ اللهائِم إلاَّ هَلَكَتْ، وإنَّ مَنْ اللهائِم أَنِّي رَبُّكَ؟ فيقول: بلَى، فيمثلُ لهُ نحو إبلِهِ كأحسنِ ما يكونُ ضُروعاً وأعظَمِهِ أسنِمَةً. قال: ويأتي الرجلُ قدْ ماتَ أخوهُ، وماتَ أبوهُ، فيقول: أرأيتَ وأعظَمِهِ أسنِمَةً. قال: ويأتي الرجلُ قدْ ماتَ أخوهُ، وماتَ أبوهُ، فيقول: أرأيتَ الشياطِينَ نحو أبيهِ ونحو أخيهِ. قالت: تمَّ خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لحاجَتِهِ، / ثمَّ رجعَ والقومُ في اهتِمام وغَمَ ممًا حدَّثهُمْ، قالت: فأخذَ [٢٥٠/ب] بلَخْفَتِي (٣) البابِ فقال: مَهْيَمْ (٤) أسماءُ؟ قلتُ: يا رسولُ الله لقدْ خَلَعْتَ وسلم لحاجَتِهِ، / ثمَّ رجعَ والقومُ في اهتِمام وغَمَ ممًا حدَّثهُمْ، قالت: فأخذَ [٢٥٠/ب] بلَخْفَتَي على كُلُّ مُؤمنٍ. فقلتُ: يا رسولَ الله لقدْ خَلَعْتَ خَلِيفُتِي على كُلُّ مُؤمنٍ. فقلتُ: يا رسولَ الله واللَّهِ إنَّا لَنعجِنُ عَجينَنا، خَلِيفَتِي على كُلُّ مُؤمنٍ. فقلتُ: يا رسولَ الله واللَّهِ إنَّا لَنعجِنُ عَجينَنا،

<sup>(</sup>١) العبارة في المطبوعة (قال لي) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للأصول.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه معمر بن راشد في المصدر السابق ۲۱/۳۹، الحديث (۲۰۸۲۵)، ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة ۲۰/۱۵، كتاب الفتن، باب الدجال لعنه الله، الحديث (۲۲۵۵)، وقال: (السيجان: جمع الساج وهو طيلسان أخضر).

 <sup>(</sup>٣) لجفتا الباب: عضادتاه وجانباه، من قولهم لجوانب البئر: الجاف جمع لجَف (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ٢٣٤/٤).

 <sup>(</sup>٤) مَهْيَمْ: كلمة استفهام أي ما حالك وما شأنك أو ما وراءك أو أحدث لك شيء؟ (الفيروزآبادي،
 القاموس المحيط ١٨١/٤، باب الميم، فصل اللام إلى النون).

فما نخبِزُهُ حتّى نجوعَ فكيفَ بالمؤمنينَ يومئذٍ؟ قال: يُجزِيهِمْ ما يُجزِي أهلَ السماءِ مِنَ التسبِيحِ والتَّقْديسِ »(١).

#### ه \_ باب قصة ابن الصياد

### مِنْ الشِّحِينَ عِينَ اللَّهِ

انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رَهْطٍ منْ أصحابِهِ قِبَلَ الطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رَهْطٍ منْ أصحابِهِ قِبَلَ ابنِ الصيّادِ حتّى وجدُوه يلعبُ مع الصّبيانِ في أُطُم (٢) بَني مَغالةً، وقدْ قارَبَ ابنُ الصيّادِ يومئذِ الحُلُم، فلم يَشعُرْ حتّى ضربَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ظهرَهُ بيدِه ثمّ قال: أتشهدُ أنّي رسولُ الله؟ فنظرَ إليهِ فقال: أشهدُ أنّك رسولُ الله؟ فنظرَ إليهِ فقال: أشهدُ أنّك رسولُ الله؟ فرضّهُ (٣) النبيّ صلى الله عليه وسلم ثمّ قال: آمنتُ بالله ورسولِه، ثمّ قال لابنِ الصيّادِ: ماذا منى الله عليه وسلم ثمّ قال: آمنتُ بالله ورسولِه، ثمّ قال لابنِ الصيّادِ: ماذا ترَى؟ قال: يأتِيني صادِقٌ وكاذِب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خُلطً عليكَ الأمرُ. ثمّ قالَ رسولُ الله عليه وسلم: إنّي خَبأتُ لكَ خَبِيئاً (٤)، عليكَ الأمرُ. ثمّ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنّي خَبأتُ لكَ خَبِيئاً (٤)،

<sup>(</sup>۱) اخرجه معمر بن راشد في الجامع (المطبوع بآخر المصنف لعبدالرزاق) ۳۹۱/۱۱، باب الدجال، الحديث (۲۰۸۲۱)، وأبو داود الطيالسي في المسند ص ۲۲۷، المحديث (۱۹۳۳)، وأحمد في المسند ۲۰۲۱، المحديث (۱۹۳۲)، وأحمد في المسند ۲/۲۵۱ ما ٤٥٤، ٤٥٥ ما ٤٥٠، والسطبراني في المعجم الكبير ١٥٨/٢٤، الحديث (٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) الأطم: القصر وكل حصن مبني بحجارة والجمع أطام.

<sup>(</sup>٣) قوله «فرضه النبي ﷺ قال الخطابي: وقع هنا بالضاد المعجمة وهو غلط، والصواب بالصاد المهملة أي قبض عليه بثوبه يضم بعضه إلى بعض. وقال ابن بطال: من رواه بالمعجمة فمعناه دفعه حتى وقع فتكسر (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ٥٦١/١٠).

<sup>(</sup>٤) قوله: وخبات لك خبيئاً، أي اخفيت لك شيئاً (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ١٧٣/٦).

وخَباً لهُ ﴿ يَوْمُ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانِ مُبِينٍ ﴾ (١) (٢). فقال: هـوَ الدُّخُ (٢)، قال: اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ. قال عمر: يا رسول الله أتأذن لي فيه أضْرِبْ عَنَه؟ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنْ يَكُنْ هوَ فلا تُسلَّطَ عليه، وإنْ لمْ يكُنْ هوَ فلا تُسلَّطَ عليه، وإنْ المْ يكُنْ هوَ فلا خير لكَ في قتلِه. قال ابن عمر: انطلق بعد ذلكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأُبيُّ بنُ كعب الأنصارِيُّ يَـوْمَّانِ النَّلْ التي فيها ابنُ صيّادٍ، فطَفِقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتَّقي بجُـذوع النَّلْ وهوَ يَحْتِعُ ابنُ صيّادٍ أنْ ميادٍ مُضطجعً على فراشِه في قطيفةٍ لهُ فيها زَمْزَمَةُ (٣)، فرأتْ أمُّ ابنِ صيّادٍ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم وهوَ يَقي بجُذوع النَّوْلِ فقالت: أيْ صافُ، وهوَ اسمُه، هذا عليه وسلم وهوَ يَقي بجُذوع النَّوْلِ فقالت: أيْ صافُ، وهوَ اسمُه، هذا محمدً بين قالَ عبدُ الله بن عمر: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في النَّاسِ بين. قالَ عبدُ الله بما هوَ أهلُهُ، ثمَّ ذكرَ الدجّالَ فقال: إنِّي أُنذِرْكُموهُ، وما منْ نبيّ إلا وقدْ أنذرَ قومهُ، لقدْ أنذرَهُ نُوحٌ قومهُ، ولكنِّي ساقولُ لكمْ فيهِ قولاً نبيّ لقومِهِ، تعلمونَ أنَّهُ أعورُ، وأنَّ الله ليسَ باعورَ» (٢).

۲۵ \_ كتاب الفتن

<sup>(</sup>١) سورة الدخان (٤٤)، الآية (١٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وخبأ له ﴿ يَوْمُ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴾ ي ليس عند البخاري ومسلم، بل جاء في حديث أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المطبوع بآخر المصنف لعبدالرزاق) ٣٨٩/١١، باب اللجال، الحديث (٢٠٨١٧)، وأحمد في المسند ١٤٨/٢، وأبو داود في المسنن ١٥٠٥، كتاب الملاحم (٣١)، باب في خبر ابن صائد (١٦)، الحديث (٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) اللُّخ: الدخان.

 <sup>(</sup>٤) الحتل هو طلب الشيء بحيلة والمفعول محذوف أي يخدع ابن صياد.

 <sup>(</sup>٥) القطيفة: كساء مخمل، وزمزمة: هو صوت خفي لا يكاد يفهم أو لا يفهم (النووي، شرح صحيح مسلم ١٨/٥٥).

<sup>(</sup>٦) أي انتهى عما كان فيه من الزمزمة وسكت.

 <sup>(</sup>۷) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ۲۱۸/۳، كتاب الجنائز (۲۳)، باب إذا أسلم الصبيّ فمات هل يصلى عليه... (۷۹)، الحديث (۱۳۵٤) و (۱۳۵۵)، وفي ۱۷۲/۳، كتاب =

عليه وسلم وأبو بَكْرٍ وعُمرُ في بعض طُرقِ المدينةِ، فقالَ لهُ رسولُ الله صلى عليه وسلم وأبو بَكْرٍ وعُمرُ في بعض طُرقِ المدينةِ، فقالَ لهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدُ أنّي رسولُ الله؟ فقال هو: تشهدُ أنّي رسولُ الله؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: آمنتُ بالله وملائِكتِهِ وكُتُبهِ ورُسُلهِ، ما تَرَى؟ قال: أَرَى عَرْشاً على الماءِ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: نَرَى عَرْشَ إبليسَ على البحرِ، وما تَرَى؟ قالَ: أرَى صادِقَيْنِ وكاذِباً، أو كاذِبَيْنِ وصادِقاً. فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لُبِسَ عليهِ فلاعوهُ»(١).

و ٢٠٥٠ عن أبي سعيد الخُدْرِيّ «أنَّ ابنَ صيّادٍ سألَ النَّبيَّ صلى الله عن تُربةِ الجنَّةِ. فقال: دَرْمَكَةُ بَيْضاءُ مِسْكُ خالِصٌ (٢٠).

طُرُقِ عض طُرُقِ المدينةِ ، فقالَ لهُ قولاً أغضبَهُ ، فانتفخ حتَّى ملاً السِّكَة ، فدخلَ ابنُ عُمرَ على المدينةِ ، فقالَ لهُ قولاً أغضبَهُ ، فانتفخ حتَّى ملاً السِّكَة ، فدخلَ ابنُ عُمرَ على حَفْصَة وقد بَلَغها ، فقالت لهُ : رَحِمَكَ الله ما أردْتَ منْ ابنِ صيّادٍ ؟ أما علِمْتَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : إنَّما يخرجُ منْ غَضْبَةٍ يغضَبُها » (٣) .

الجهاد (٥٦)، باب كيف يعرض الإسلام على الصبي (١٧٨)، الحديث (٣٠٥٥)، و (٣٠٥٧)، و (٣٠٥٧)، وفي ١١/١٥، كتاب الأدب (٧٨)، باب قول الرجل للرجل الحسأ (٩٧)، الحديث (٢١٧٣)، و (٢١٧٤) و (٢١٧٥)، ومسلم في الصحيح ٢٢٤٤/٢ – ٢٢٤٥، كتاب الفتن (٢٥)، باب ذكر ابن صياد (١٩)، الحديث (٩٥/ ٢٩٣٠) وتقدم الحديث برقم (٢٢٥).
 اخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٤١/٤، كتاب الفتن (٥٧)، باب ذكر ابن صياد (١٩)،

<sup>(</sup>۱) اخرجه مسلم في الصحيح ۲۲٤۱/٤، كتاب الفتن (۵۲)، بـاب دهر ابن صياد (۱۱). الحرجه مسلم في الصحيح المؤرد، وقوله: (لُبِس عليه، اي خُلِط عليه امره (النووي، شرح صحيح مسلم ۲۹۲/۸۷). مسلم ۵۰/۱۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٤٣/٤، كتاب الفتن (٥٢)، باب ذكر ابن صياد (١٩)، الحرجه مسلم في الصحيح ٢٢٤٣/٤، كتاب الفتن (٥٢)، باب ذكر ابن صياد (١٩)، الحديث (٢٩٢٨/٩٣)، والدرمك: هو الدقيق الحُوارَى الخالص البياض (النووي، شرح صحيح مسلم ٥٢/١٨).

رس) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٤٦/٤، كتاب الفتن (٥٢)، بأب ذكر ابن صياد (١٩)، الحديث (٢٩٣١/٩٨).

٣٥٣ ــ وقال ابن عمر: «لقِيتُهُ وقد نَفَرَتْ عينُه، فقلتُ: متَى فعلَتْ عينُه، عَنَه مَتَى فعلَتْ عينُك ما أرَى؟ قال: لا أدرِي، قلتُ: لا تَدرِي / وهي في رأسِكَ؟ قال: إنْ [٢٥١-/ب] شاءَ الله خلَقَها في عصاكُ هذِه، قال: فنخر كأشَدٌ نخيرِ حمارٍ سمعتُ»(٢).

على وسلم فلمْ يُنكِرْهُ النّبيُ عليه» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٤٢/٤، كتاب الفتن (۵۲)، بــاب ذكر ابن صيــاد (۱۹)، الحديث (۲۹/۸۹)، و (۲۹۲۷/۹۱) و (۲۹۲۷/۹۱)، وقوله: «فلُبَسَني، أي جعلني ألتبس في أمره وأشك فيه (النووي، شرح صحيح مسلم ۱۸/۵۰).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في الصحيح ٤/٢٤٦، كتاب الفتن (۵۲)، بـاب ذكر ابن صياد (۱۹)،
 الحديث (۲۹۳۲/۹۹)، ونفرت أي ورمت.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٢/٣/١، كتاب الاعتصام (٩٦)، باب من رأى ترك النكير من النبي على حجة (٢٣)، الحديث (٧٣٥٥)، ومسلم في الصحيح ٢٢٤٣/٤، كتاب الفتن (٥٦)، باب ذكر ابن صياد (١٩)، الحديث (٢٩/٩٤)، واللفظ في الصحيحين: د... فلم ينكره النبي على...

#### مِنْ كِيسَانُ :

و ٢٠٥٥ ـــ عن نافِع قال: كان ابنُ عمر رضي الله عنه يقول: «واللَّهِ ما أشُكُ أنَّ المسيحَ الدجّالَ ابنُ صيّادٍ» (١).

٣٥٦ ـ وعن جابر رضي الله عنه أنّه قال: «فُقِدَ ابنُ صيّادٍ يومَ الحَرّةِ»(٢).

عليه وسلم: «يمكُثُ أبُوا الدجّالِ ثلاثينَ عاماً لا يُولَدُ لهما ولَدُ ثُمَّ يُولَدُ لهما عليه وسلم: «يمكُثُ أبُوا الدجّالِ ثلاثينَ عاماً لا يُولَدُ لهما ولَدُ ثُمَّ يُولَدُ لهما عُلامٌ أعور أَضْرَسُ (٣) وأقلُه مَنفعة ، تنامُ عَيْناهُ ولا يَنامُ قلبُهُ. ثمَّ نعتَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبَوْيهِ فقال: أبوه طُوالٌ ضَرْبُ اللّحْمِ كَأَنَّ أَنفَهُ مِنقارٌ ، وأُمَّهُ امرأة فِرضاخيّة طويلة اليدينِ. فقال أبو بَكْرَة رضي الله عنه: فسمِعْنا بمولودٍ في اليهودِ بالمدينةِ ، فذهبتُ أنا والزُّبَيْرُ بنُ العَوّامِ حتَّى دخَلْنا على أبَويْهِ ، فإذا نَعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فِيهما ، فقلنا: هلْ لكما ولدٌ ؟ فقالا: مَكَثْنا ثلاثينَ عاماً لا يُولَدُ لنا ولدُ ثمَّ وُلِدَ لنا عُلامٌ أعورُ أَضْرَسُ (٣) وأقلهُ مَنفعة ، تنامُ عيناهُ ولا ينامُ قلبُهُ ، قال: فخرَجْنا منْ عِندِهما فإذا هو مُنْجَدِلً في الشمس في قطيفةٍ ولهُ هَمْهَمة ، فكشف عنْ رأسِهِ فقال: ما قلتُما؟ قلنا: في الشمس في قطيفةٍ ولهُ هَمْهَمة ، فكشف عنْ رأسِهِ فقال: ما قلتُما؟ قلنا:

 <sup>(</sup>۱) اخرجه ابو داود في السنن ٤/١٠٥، كتاب الملاحم (٣١)، باب في خبر ابن صائد (١٦)،
 الحديث (٤٣٣٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٩٠/١٥، كتاب الفتن، بـاب مـا ذكر في فتنة الدجال، الحديث (١٩٣٧)، وأبو داود في المصدر السابق، الحديث (٤٣٣٢)، ويوم الحرّة: هو يوم غلبة يزيد بن معاوية على أهل المدينة.

<sup>(</sup>٣) قال القاري في المرقاة ٥/٢١٩: (قال الجزري: قوله وأضرس، كذا في نسخ المصابيح، أي عظيم الضرس أو الذي يولد وضرسه معه، ولا شك عندي أنه تصحيف أضر شيء، وكذا هو في كتاب الترمذي الذي أخذه المؤلف منه).

وهلْ سمِعتَ ما قُلناه؟ قال: نعمْ تنامُ عينايَ ولا ينَامُ قلبي "(١).

وَلَدَتْ عُلاماً ممسوحةً عينه طالعةً نابُه ، فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولَدَتْ غُلاماً ممسوحةً عينه طالعةً نابُه ، فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يكونَ الدجّالَ ، فوجدَه تحت قطيفة يهمهم ، فآذنته أُمّه فقالت: يا عبدالله هذا أبو القاسِم ، فخرجَ من القطيفة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لها قاتلَها الله ، لو تركّته لبيّن . فذكر مِثلَ معنى حديثِ ابنِ عُمر ، فقال عُمر بن الخطّابِ رضي الله عنه : ائذَنْ لي يا رسولَ الله فأقتله ، فقالَ رسولُ الله عليه وسلم : إنْ يكنْ هُو فلستَ صاحبه وإنّما صاحبه عيسى بن مريم ، وإلا يكنْ هو فليسَ لك أنْ تقتل رجلاً من أهل العهدِ . فلمْ يزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُشفقاً أنّه الدجّال » (٢) .

٦ \_ / باب نزول عيسى [بن مريم] (٣) \_\_ ٦ عليه السلام

من الصحالي :

الله عليه وسلم: «والذِي نفسِي بيدِه ليُوشِكنَّ أنْ ينزِلَ فيكُمُ ابنُ مريمَ حكماً عدلًا فيكمُ ابنُ مريمَ حكماً عَدْلًا فيكسِرَ الصليبَ ويقتُلَ الخِنزيرَ ويضعَ الجِزيةَ ويَفيضَ المالُ حتَّى لا يقبلَهُ أحد، حتَّى تكونَ السجدةُ الواجِدةُ خيراً منَ الدُّنيا وما فيها. ثمّ يقولُ أبو هريرة

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٥٠/٤، ٤٩ ـ ٥٠، والترمذي في السنن ١٨/٤، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء في ذكر ابن صائد (٦٣)، الحديث (٢٢٤٨)، وقال: (حسن غريب)، وقوله: دَضَرَب اللحم، أي خفيف اللحم. و دامرأة فرضاخيّة، أي ضخمة عظيمة، و دمنجدل، أي ملقى على وجه الأرض.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٦٨/٣، وقوله: ديهمهم، اي يتكلم بكلام غير مفهوم.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من المطبوعة.

رضي الله عنه: واقرَؤا إنْ شِئتُم ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلاَّ لَيُـُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلِ مَوْتِهِ﴾ (١) الآية»(٢).

017

ولَيَتْرَكَنَ القِلَاصَ ولا يَسْعَى عليها، ولَتَدْهَبَنَ الشَّحْناءُ والتباغُضُ والتحاسُدُ، ولَيَشْعُنَ الجِزية ولَيَثْمُنَ القِلاصَ ولا يَسعَى عليها، ولَتَذْهَبَنَ الشَّحْناءُ والتباغُضُ والتحاسُدُ، ولَيَدْعُونَ إلى المالِ فلا يقبَلُهُ أحدٌ (٣).

وإمامُكُمْ منكُمْ »(٤).

الحقّ ظاهِرينَ إلى يوم القِيامَةِ. قال: فينزِلُ عيسَى بنُ مريمَ، فيقولُ أميرُهُمْ: الحقّ ظاهِرينَ إلى يوم القِيامَةِ. قال: فينزِلُ عيسَى بنُ مريمَ، فيقولُ أميرُهُمْ: تعالَ صَلّ لنا، فيقولُ: لا إنَّ بعضَكُمْ على بعض أمراء، تَكْرِمَةَ الله هذهِ الأُمّةَ»(٥).

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٤)، الآية (١٥٩).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤١٤/٤، كتاب البيوع (٣٤)، باب قتل الحنزير (١٠٢)، الحديث (٢٢٢٢)، وفي ٢/٠٤١ – ٤٩١، كتاب الأنبياء (٢٠)، باب نزول عيسى بن مريم عليها السلام (٤٩)، الحديث (٣٤٤٨)، ومسلم في الصحيح ١٣٥/١ – ١٣٦، كتاب الإيمان (١)، باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد (٢١)، الحديث (٢١)، الحديث (٢١)، الحديث (٢١)،

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المصدر نفسه، الحديث (١٥٥/٢٤٣)،
 والقِلاص: جمع قَلوص وهي الناقة الشابة، (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ١٠٠/٤).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اخرجه البخاري في الصحيح ٢/٤٩١، كتاب الأنبياء (٦٠)، باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام (٤٩)، الحديث (٣٤٤٩)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في الصحيح ١٣٧/١، كتاب الإيمان (١)، باب نيزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد (٧١)، الحديث (١٥٦/٢٤٧)، وهذا الباب خال عن الأحاديث الحسان.

# V = 1باب قرب الساعة وأن من مات [فقد] (۱) قامت قيامته

#### من الصحالي :

عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بُعثتُ أنا والسَّاعةُ كهاتينِ. قال قَتادة في قَصَصِهِ: كَفَضْلِ إِحْداهُما على الأُخرَى» (٢).

الله عن جابر رضي الله عنه قال: «سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ قبلَ أنْ يموتَ بشهرٍ: تسألونَني عنِ السّاعة؟ وإنّما عِلمُها عندَ الله، وأُقسِمُ بالله ما على الأرض منْ نَفْسٍ مَنْفوسَةٍ تأتِي عليها مِائَةُ سنةٍ»(٣).

وعن أبي سعيد الخُدْرِيّ رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله على الله عنه أنّ النبيّ صلى الله على وسلم قال: «لا تأتِي مِائَةُ سنةٍ وعلى الأرض ِ نَفْسٌ مَنفوسةٌ اليومَ» (٤).

٣٣٦٦ ـ وعن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: «كَانَ رَجَالُ مَنَ الأَعْرَابِ جُفَاةً (٥٠) يأتونَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فيسألونَهُ عن السّاعةِ،

<sup>(</sup>١) ساقطة من المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢١/٧١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب قول النبي على: دبعثت أنا والساعة كهاتينه (٣٩)، الحديث (٢٥٠٤)، دون ذكر قول قتادة، وأخرجه مسلم بتمامه في الصحيح ٢٢٦٨/٤ - ٢٢٦٩، كتاب الفتن (٥٢)، باب قرب الساعة (٢٧)، الحديث (٢٩٥١/١٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١٩٦٦/٤، كتاب فضائل الصحابة (٤٤)، باب قوله ﷺ: ولا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم؛ (٥٣)، الحديث (٢٥٣٨/٢١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٢١٩/٢١٩).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من مخطوطة برلين وليست في لفظ مسلم، وهي عند البخاري وفي المطبوعة.

فكانَ ينظُرُ إلى أصغرِهِمْ فيقول: إنْ يَعِشْ هذا لا يُدرِكْهُ الهرَمُ حتَّى تقومَ عليكُمْ سَاعَاتُكُمْ»(١).

#### مِنَ لِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي

على الله عنه، عن النه الله عنه، عن النه عنه الله عنه، عن النه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه النه عنه عنه النه عنه عنه النه عنه على الله عنه عليه وسلم قال: «بُعثتُ في نَفَسِ السّاعةِ فسبَقْتُها كما سبَقَتْ هذِه هذِه. وأشارَ [۲۰۲/ب] بِإِصْبَعَيْهِ السبّابَةِ / والوُسطَى»(۲).

صلى الله عنه، عن النبي صلى الله عنه، عن النبي صلى الله عله وسلم قال: «إنّي لأرجُو أنْ لا تَعجِزَ أُمّتي عندَ ربّها أنْ يـؤَخّرَهُمْ نِصفَ يوم ، يعني: خمسمائة سنة (٣).

## ٨ \_ باب لا تقوم الساعة إلا على الشرار

#### من الصحالي :

وسلم عليه وسلم ينه أنس رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقومُ السّاعةُ حتّى لا يُقالَ في الأرض ِ: الله الله» (٤).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٦١/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب سكرات الموت (٤٢)، الحديث (٦٥١١)، ومسلم في الصحيح ٢٢٦٩/٤، كتاب الفتن (٥٢)، باب قرب الساعة (٢٧)، الحديث (٢٩٥٢/١٣٦).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في السنن ٤٩٦/٤، كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء في قول النبي 灣
 ابعثت أنا والساعة كهاتين، (٣٩)، الحديث (٢١١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١٧٠/١، وأبو داود في السنن ١٧/٤، كتاب الملاحم (٣١)، باب قيام الساعة (١٨)، الحديث (٤٣٥٠)، والحاكم في المستدرك ٤٢٤/٤، كتاب الفتن، باب ذكر ما أمر به النبي عَلِيْهُ عند الفتنة. وقوله: وخمسمائة سنة، هذا قول سعد بن أبسي وقاص رضي الله عنه كها نصت عليه الرواية عند أحمد وأبسي داود.

 <sup>(</sup>٤) اخرجه مسلم في الصحيح ١٣١/١، كتاب الإيمان (١)، باب ذهاب الإيمان آخر الزمان (٦٦)،
 الحديث (١٤٨/٢٣٤).

• ٢٧٠ عليه السلام: «لا تقومُ السّاعةُ على أحدٍ يقولُ: الله الله» (١٠).

الله عنه أنَّ النبيّ صلى الله عنه أنَّ النبيّ صلى الله عنه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقومُ السّاعةُ إلاّ على شِرارِ الخَلْقِ»(٢).

الياتُ عليه السلام: «لا تقومُ السّاعةُ حتَّى تضطربَ ألياتُ نِساءِ دَوْس حولَ ذي الخَلَصةِ» وذُو الخَلَصَة: طاغِيَةُ دَوْس التي كانوا يعبُدون في الجاهلية (٣).

الله عليه وسلم يقول: «لا يذهبُ الليلُ والنهارُ حتَّى تُعبدَ اللَّاتُ والعُزَّى. الله عليه وسلم يقول: «لا يذهبُ الليلُ والنهارُ حتَّى تُعبدَ اللَّاتُ والعُزَّى. فقلتُ: يا رسولَ الله إنْ كنتُ لأظُنُّ حينَ أنزلَ الله: ﴿هُوَ الذِّي ِ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ علَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ ﴾ (أ) أنّ ذلكَ بالله على الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ ﴾ (أ) أنّ ذلكَ تامٌ، قال: إنّهُ سيكونُ منْ ذلكَ ما شاءَ الله، ثمّ يَبعثُ الله رِيحاً طَيِّبةً فتَوَفَّى كُلَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه في المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٧٦٨/٤، كتاب الفتن (٥٢)، باب قرب الساعة (٢٧)، الحديث (٢٩٤٩/١٣١)، ولفظه: «... شرار الناس». أما لفظ «... شرار الخلق» فقد أخرجه أحمد في المسند ٢٩٤١، من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها في الصحيح ٢٥٢٤/١، كتاب الإمارة (٣٣)، باب قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» (٥٣)، الحديث (٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٦/١٣، كتاب الفتن (٩٢)، باب تغير الـزمان حتى تعبد الأوثان (٢٣)، الحديث (٢١١٦)، ومسلم في الصحيح ٤/٢٢٠، كتاب الفتن (٥٢)، باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة (١٧)، الحديث (١٥)، الحديث (٢٥)، ودوس: قبيلة من اليمن.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة (٩)، الآية (٣٣)، وسورة الصف (٦١)، الآية (٩).

مَنْ كَانَ في قلبِه مِثْقَالُ حبَّةٍ من خَرْدَل مِنْ إيمانٍ، فيَبقَى مَنْ لَا خيرَ فيهِ، فيَرجِعونَ إلى دينِ آبائهِمْ (١٠).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يخرجُ الدجّالُ فيمكُثُ أربعينَ، لا أدرِي أربعينَ يوماً أو شهراً أو عاماً، فيبعثُ الله عيسَى بنَ مريمَ عليهما السّلام كأنَهُ عُرْوَةُ بنُ مسعودٍ رضي الله عنه فيطلبُه فيه لِكُهُ، ثمَّ يمكُثُ في السّلام كأنَهُ عُرْوَةُ بنُ مسعودٍ رضي الله عنه فيطلبُه فيه لِكُهُ، ثمَّ يمكُثُ في النّاسِ سبعَ سِنينَ ليسَ بينَ اثنتينِ عَداوةٌ، ثمَّ يُرسِلُ الله ريحاً باردةً منْ قبلِ اللهام ، فلا يَبقَى على وَجْهِ الأرضِ أحدٌ في قلبهِ مِثقالُ ذرَّةٍ منْ خَيْرٍ أو إيمانِ الله وَبَضَتُهُ حتَّى لوْأَنَّ أحدَكُمْ دخلَ في كَبِدِ جبل (٣) لدخلَتُهُ عليه حتى تقبِضَهُ. ولا يُنظَنَّهُ عليه حتى تقبِضَهُ ولا يُنظِي وأحلام السّباع ، لا يعرِفونَ معروفاً ولا يُنكِرُونَ مُنكراً، فيتمثَلُ لهمُ الشيطانُ فيقولُ: ألا تستحيونَ؟ (٤) فيقولون: وهُمْ في ذلك / دارَّ رِزْقُهُمْ حَسَنُ عَيْشُهُمْ، ولا يسمعُهُ رجلُ يلوطُور، فلا يسمعُهُ أحدُ إلاَّ أصْغَى ليناً ورفعَ ليناً ورفعَ ليناً ". وأوّلُ مَنْ يسمعُهُ رجلُ يلوطُور، فلا يسمعهُ أحدُ إلاَّ أصْغَى ليناً ورفعَ ليناً ورفعَ ليناً (٥٠ وأولُ مَنْ يسمعُهُ رجلُ يلوطُور، فلا يسمعهُ أحدُ إلاَّ أصْغَى الناسُ، ثمّ يُرسِلُ الله مطراً ينظرونَ، ثمَّ يُقلُدُ في أليسَالً الله مطراً كانَهُ الطللُور) في في أنسَمُ في أنسَعُ فيهِ أُخرَى فإذا هُمْ قِيامً كَانَهُ الطلُورِي ، ثمَّ يُقالُ: يا أيها النّاسُ هَلُمَّ إلى ربَّكُمْ: ﴿وقِقُوهُمْ إنَّهُمْ مَسْولُونَ ﴾ (٨) ثمَّ يَنظرونَ، ثمَّ يُقالُ: يا أيها النّاسُ هَلُمَّ إلى ربَّكُمْ: ﴿وقِقُوهُمْ إنَّهُمْ مَسْولُونَ ﴾ (٨) ثمَّ يُنظرونَ، ثمَّ يُقالُ: يا أيها النّاسُ هَلُمَّ إلى ربَّكُمْ: ﴿وقِقُوهُمْ إنَّهُمْ مَسْولُونَ ﴾ (٨) ثمُّ

<sup>(</sup>۱) اخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٣٠/٤، كتاب الفتن (٥٢)، باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة (١٧)، الحديث (٢٩٠٧/٥٢).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من المطبوعة.

 <sup>(</sup>٣) في كَبد جَبل: أي في جوفه من كهف أوشِعْب، وكَبِد كل شيء: وسطه (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ١٣٩/٤).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ولفظ مسلم: ١٠٠٠ ألا تستجيبون؟٠٠٠٠٠

<sup>(</sup>٥) اللَّيت: صفحة العنق وهي جانبه، وأصغى: أمال (النووي، شرح صحيح مسلم ٧٦/١٨).

<sup>(</sup>٦) يلوط: أي يطين ويصلح (النووي، المصدر نفسه).

<sup>(</sup>٧) الطّلّ: أي المطر الضعيف الصغير القطر (القاري، المرقاة ٥/٢٢٨).

<sup>(</sup>٨) سورة الصافات (٣٧)، الآية (٢٤).

يُقالُ: أخرِجُوا بَعْثَ النَّارِ، فيُقالُ: مِنْ كَمْ؟ كَمْ؟ فيُقال: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسعَمائَةٍ وَتِسعينَ. قال: فذاك يومَ ﴿ يَجْعَلُ الوِلْدانَ شِيباً ﴾ (١) وذلك ﴿ يَوْمَ يُحْشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴾ (٢) وذلك ﴿ يَوْمَ يُحَشّفُ عَنْ سَاقٍ ﴾ (٢) .

#### مِنَ لِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

معاوية رضي الله عنه أنّه قال، سمعتُ رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم يقول: «لا تنقطِعُ الهِجرةُ حتَّى تنقطِعَ التوبةُ، ولا تَنْقَطِعُ التوبةُ حتَّى تنقطِعَ التوبةُ عليه وسلم منْ مَغْرِبها»(٤).

<sup>(</sup>١) سورة المزّمّل (٧٣)، الآية (١٧).

<sup>(</sup>٢) سورة القلم (٦٨)، الآية (٤٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٥٨/٤ \_ ٢٢٥٩، كتاب الفتن (٥٢)، باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض. . . (٢٣)، الحديث (٢٩٤٠/١١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٩٩/٤، والدارمي في السنن ٢٣٩/٢ ــ ٢٤٠، كتاب السير، باب أن الهجرة لا تنقطع، وأبو داود في السنن ٧/٣ ــ ٨، كتاب الجهاد (٩)، باب في الهجرة هل انقطعت (٢)، الحديث (٢٤٧٩)، وعزاه للنسائي: المزي في تحفة الأشراف ٨/٤٥٤، الحديث (١١٤٥٩).

## [٢٦] كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق] (١)

#### ١ \_ باب النفخ في الصور

## من الصحالي :

عليه وسلم: «ما بين النَّفختَيْنِ أربعون. قالوا: يا أبا هريرة أربعونَ يوماً؟ قال: عليه وسلم: «ما بين النَّفختَيْنِ أربعون. قالوا: يا أبا هريرة أربعونَ يوماً؟ قال: أبَيْتُ، قالوا: أربعونَ سنةً؟ قال: أبَيْتُ. ثمَّ يُنزِلُ الله من السماءِ ماءً فيَنبُتونَ كما ينبُتُ البَقْلُ. وقالَ عليه السلام: وليسَ مِنَ ينزِلُ الله من السماءِ ماءً فيَنبُتونَ كما ينبُتُ البَقْلُ. وقالَ عليه السلام: وليسَ مِنَ الإنسانِ شيءٌ لا يَبْلَى إلاَّ عظماً واحِداً وهوَ عَجْبُ الذَّنب، ومنه يُركَّبُ الخلْقُ يومَ القِيامةِ» (٢) وفي رواية: «كُلُّ ابنِ آدمَ يأكلُهُ الترابُ إلاَّ عَجْبَ الذَّنب، منهُ يومَ القِيامةِ» (٢) وفي رواية: «كُلُّ ابنِ آدمَ يأكلُهُ الترابُ إلاَّ عَجْبَ الذَّنب، منهُ

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر الكتاب جاءت أسهاء الكتب في المخطوطة والمطبوعة تابعة لكتاب الفتن، وقد اعتمدنا أسهاء الكتب من مشكاة المصابيح، ولعله من نسخة اعتمدها الخطيب التبريزي، وهو الأصحّ.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٥٥١/٥، كتاب التفسير (٦٥)، سورة الزُّمَر (٣٩)، باب ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ الله ﴾ باب ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ الله ﴾ [الآية (٦٨)] (٤)، الحديث (٤٨١٤)، وفي ١٩٨٨ – ١٩٠٠، سورة ﴿ عَمَّ يَتَسَأَلُونَ ﴾ (٧٨)، باب ﴿ وَيُومُ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً ﴾ (١)، الحديث (٤٩٣٥)، ومسلم في باب ﴿ وَيُومُ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ فَتَأَتُونَ أَفْوَاجاً ﴾ (١)، الحديث (٤٩٣٥)، ومسلم في الصحيح ٤/٧٧٠ – ٢٧٧١، كتاب الفتن (٥٧)، باب ما بين النفختين (٢٨)،

خُلِقَ ومنْهُ يُركَّبُ»<sup>(١)</sup>.

السّماءَ عنول: أنا المِلكُ أينَ مُلوكُ الأرضَ يومَ القِيامةِ، ويَطْوِي السّماءَ بِيَمِينِهِ، ثمّ يقول: أنا المِلكُ أينَ مُلوكُ الأرضِ (٢).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَطوِي الله السّماواتِ يومَ القيامةَ، ثمَّ يَأْخُذُهُنَّ بيدِه النّمنَى، ثمَّ يقولُ: أنا الملِكُ أينَ الجبّارونَ أينَ المُتَكَبِّرُونَ، ثمَّ يَطوِي الْأَرْضِينَ بشِمالِه \_ وفي رواية (٣): ثمَّ يأخُذُهُنَّ بيدِه الْأُخرى \_ ثمَّ يقولُ: أنا الملِكُ أينَ الجبّارونَ أينَ المُتكبِّرون» (١٠).

٣٧٦ عن عبدالله بن مسعود قال: «جاءَ حَبْرٌ منَ اليهودِ إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمّدُ إنَّ الله يُمسِكُ السّماواتِ يومَ

الحديث (١٤١/ ٢٩٥٥/)، قوله: «أبينت، أي امتنعت عن القول بتعيين ذلك لأنه ليس عندي في ذلك توقيف، وعَجْب الذنّب: هو عظم لطيف في أصل الصلب، وهو رأس العصعص (الحافظ أبن حجر، فتح الباري ٥٥٢/٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (١٤٢/٥٩٥٥).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٥٥١، كتاب التفسير (٦٥)، سورة الزُّمُر (٣٩)، باب وَوَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَـوْمَ القِيَـامَـةِ الله [الآية (٦٧)] (٣)، الحديث (٤٨١٢)، وفي ٣٦٧/١٣، كتاب التوحيد (٩٧)، باب قول الله تعالى وَمَلِكِ النَّاسِ ﴾ (٦)، الحديث (٧٣٨٧)، ومسلم في الصحيح ٢١٤٨/٤، كتاب صفة القيامة والجنة والنار (٥٠)، الحديث (٢٧٨٧/٢٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ٥/١٠٠، كتاب السنة (٣٤)، باب في الرد على الجهمية (٢١)،
 الحديث (٤٧٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٢١٤٨/٤، كتاب صفة القيامة والجنة والنار (٥٠)، الحديث (٢٧٨٨/٢٤)، وأخرجه البخاري مختصراً في الصحيح ٢٩٣/١٣، كتاب التوحيد (٩٧)، باب قول الله تعالى: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ ﴾ [ص (٣٨)، الآية (٥٠)] (١٩)، الحديث (٧٤).

[۲۵۳/ب] القِيامة / على إصبَع ، والأرضينَ على إصبَع ، والجِبالَ على إصبَع ، والشجرَ على إصبَع ، والماء والثرَى على إصبَع ، وسائر الخلْقِ على إصبَع ، ثم يَهُزُّهُنَّ فيقول: أنا الملِكُ أنا الله. فَضَحِكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تعجُباً ممّا قالَ الحَبْرُ وتصديقاً له ، ثم قرأ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيامَةِ وَالسَّمَاواتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ سُبْحانَهُ وَتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ ﴾ (1) (1) عمًا يُشْرِكُونَ ﴾ (1) (1) (1)

• ٤٢٨٠ \_ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عنْ قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ﴾ (٣) فأينَ يكونُ النَّاسُ يومئذٍ؟ قال: علَى الصِّراطِ» (٤).

والقمرُ والقمرُ هَالِمُ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشمسُ والقمرُ مُكوَّرانِ يومَ القِيامةِ» (٥٠).

#### مِنَ لِحِيتُ لِأَنَّى:

٢٨٢ عن أبي سعيد [الخُدْرِيّ](١) رضي الله عنه قال، قال

<sup>(</sup>١) سورة الزُّمُر (٣٩)، الآية (٦٧).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٨/٥٥، كتاب التفسير (٦٥)، سورة الزمر (٣٩)، باب فورَمَا فَـدَرُوا الله حَقَّ قَـدُرِهِ (٢)، الحـديث (٤٨١١)، وفي ٣٩٣/١٣، كتاب التوحيد (٩٧)، باب قول الله تعالى: فولِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيِّ ﴾ [صَ (٣٨)، الآية (٢٥)] (١٩)، الحديث (٢٤١٤)، و (٢٤١٥)، ومسلم في الصحيح ٢١٤٧/٤، كتاب صفة القيامة والجنة والخار (٥٠)، الحديث (٢٤١٧)، ولفظهما: د... فيقول: أنا الملك أنا الملك.....

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم (١٤)، الآية (٤٨).

 <sup>(</sup>٤) اخرجه مسلم في الصحيح ٤/٢١٥٠، كتاب صفة القيامة والجنة والنار (٥٠)، باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة (٢)، الحديث (٢٧٩١/٢٩).

ره) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في الصحيح ٢٩٧/٦، كتاب بدء الخلق (٥٩)، باب صفة الشمس والقمر (٤)، الحديث (٣٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من مخطوطة برلين.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيفَ أَنْعَمُ وصاحِبُ الصُّورِ قدِ التَقَمَهُ والسُّورِ اللهِ والسُّورِ اللهِ وأَصْغَى سمعَهُ وحنَى جَبْهَتَهُ يَنتظِرُ متى يُؤمَرُ بالنَّفْخِ. فقالوا: يا رسولَ الله وما تأمُرُنا؟ قال: قولوا حسبُنا الله ونِعْمَ الوَكيلُ»(١).

على الله عنه، عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم أنّه قال: «الصُّورُ قَرْنُ يُنفَخُ فيهِ»(٢).

#### ۲ \_ باب الحشر

#### من الصحالي :

٢٨٤ ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُحشرُ النَّاسُ يومَ القيامةِ على أرضِ بَيْضاءَ عَفْراءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ ليسَ فيها عَلَمٌ لأحدٍ» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المستد ٧/٣، ٧٧، والترمذي في السنن ٢٠٠٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب ما جاء في شأن الصور (٨)، الحديث (٢٤٣١)، وفي ٥/٣٧٧، كتاب تفسير القرآن (٤٨)، باب ومن سورة الزُّمَر (٤١)، الحديث (٣٢٤٣) وقال: (حديث حسن)، وأبويعلى الموصلي في المسند ٢/٠٣، الحديث (١٠٨٤/١١٠)، وابن حبان في (صحيحه، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٣٧، كتاب البعث (٤١)، باب ما جاء في الصور (١)؛ الحديث (٢٥٦٩)، والحاكم في المستدرك ٤/٥٥٩، كتاب الأهوال، باب ينتظر صاحب الصور متى يؤمر بنفخه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المستد ١٩٢/، ١٩٢١، والدارمي في السنن ٢/٣٥، كتاب الرقاق، باب في نفخ الصور، وأبوداود في السنن ٥/١٠، كتاب السنة (٣٤)، باب في ذكر البعث والصور (٢٤)، الحديث (٢٤٧) واللفظ له، والترمذي في السنن ٤/٠٦، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب ما جاء في شأن الصور (٨)، الحديث (٢٤٣٠)، وفي ٥/٣٧٣، كتاب تفسير القرآن (٤٨)، باب ومن سورة الزُّمر (٤١)، الحديث (٣٢٤٤)، وقال: (حديث حسن)، وعزاه للنسائي: المزي في تحفة الأشراف ٢/٨١٦ ـ ٢٨٨، الحديث (٨٦٠٨)، والحاكم في المستدرك ٢/٢٥، كتاب التفسير، تفسير سورة المدثر، وفي ٤/٠٥، كتاب الأهوال، باب ينتظر صاحب الصور متى يؤمر بنفخه، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٧٢/١١،
 كتاب الرقاق ٣٧٢/١١، باب يقبض الله الأرض يوم القيامة (٤٤)، الحديث (٣٥٢١)، ومسلم في الصحيح ٢١٥٠/٤، كتاب صفة القيامة والجنة والنار (٥٠)، باب في البعث والنشور وصفة =

وقال عليه السلام: «تكونُ الأرضُ يومَ القِيامةِ خُبزةً واحِدةً واحِدةً يتكفَّؤها الجبّارُ بيدِه نُزُلًا لأهل ِ الجنّةِ»(١).

٢٨٦ حوقال عليه السلام: «يُحشُرُ النّاسِ على ثلاثِ طرائِقَ راغِبينَ راهِبينَ، واثنانِ على بعيرٍ، وثلاثةً على بعيرٍ، وأربعةً على بعيرٍ، وعشَرةً على بعيرٍ، وتحشُرُ بقيّتَهُمُ النّارُ، تقيلُ معهُمْ حيثُ قالُوا، وتَبيتُ معهُمْ حيث باتُوا، وتُصبحُ معهُمْ حيثُ أصبَحُوا، وتُمسِي معهُمْ حيثُ أمسَوْا»(٢).

٢٨٧ عليه السلام: «إنّكم مَحشورونَ حُفاةً عُراةً غُرْلًا. ثم قرأ: ﴿كما بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِين﴾ (٣) وأوّلُ مَنْ يُرْسَى يومَ القيامةِ إبراهيمُ، وإنَّ ناساً منْ أصحابي يُؤخَذُ بهمْ ذاتَ الشمالِ يُكسَى يومَ القيامةِ إبراهيمُ، فإنَّ ناساً منْ أصحابي يُؤخَذُ بهمْ ذاتَ الشمالِ المُورِدُ أَن أَصحابي أصحابي أصحابي أصحابي أصحابي أصحابي أعقول: إنَّهُمْ لنْ يَزالوا / مُرتدِّينَ على المقالِ المعالِيةِ مُدُ فارقْتَهُمْ، فأقولُ كما قالَ العبدُ الصالحُ: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ — إلى قوله — العَزِيزُ الحَكيمُ ﴾ (٥) (٢).

الأرض يوم القيامة (٢)، الحديث (٢٧٩٠/٢٨)، قوله: وبيضاء عفراء، أي غير شديدة البياض، يضرب إلى الحمرة، والقُرصة: الرغيف. والنقي: الدقيق المنخول المنظف، وقوله: وليس فيها عَلَمٌ لأحد، أي ليس بها علامة سكنى أو بناء ولا أثر.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (۲۰)، باب الحديث (۲۵۲۰)، ومسلم في الصحيح ۲۱۵۱/۶، كتاب صفة القيامة والجنة والنار (۵۰)، باب نزل أهل الجنة (۳)، الحديث (۲۷۹۲/۳۰).

ر) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢١٩٣/، ٢١٩٣، كتاب الرقاق (٨١)، باب الحشر (٤٥)، الحديث (٢٥٢٢)، ومسلم في الصحيح ٢١٩٣/، كتاب الجنة (٥١)، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (١٤)، الحديث (٢٨٦١/٥٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء (٢١)، الآية (١٠٤).

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة (أُصَيْحَابِي أَصَيْحَابِي) مصغراً وما أثبتناه من المطبوعة وهو لفظ البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة (٥)، الأيتان (١١٧ – ١١٨).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٨٦/٦، كتاب الأنبياء (٦٠)، باب قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلا﴾ [النساء (٤)، الاية (١٢٥)] (٨)، الحديث (٣٣٤٩) واللفظ له. ومسلم في الصحيح ٢١٩٤/٤، كتاب الجنة (٥٥)، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (١٤)، الحديث (٢٨٦٠/٥٨).

٣٨٨ عن عائشة رضي الله عنها قالت، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يُحشرُ النّاسُ يومَ القِيامةِ حُفاةً عُراةً غُرْلًا. قلتُ: يا رسولَ الله الرجالُ والنّساءُ جميعاً ينظُر بعضُهُمْ إلى بعض ؟ فقال: يا عائشةُ الأمرُ أشدُ منْ أنْ ينظرَ بعضُهُمْ إلى بعض »(١).

الله يُحشرُ الله عنه «أنَّ رجلًا قال: يا نبيَّ الله يُحشرُ الكافِرُ على وجههِ يومَ القِيامةِ؟ قال: أليسَ الذِي أمْشاهُ على الرِّجلَيْنِ في الدُّنيا قادرٌ على أنْ يُمشِيه على وجههِ يومَ القِيامةِ» (٢).

وسلم قال: «يَلقَى إبراهيمُ أباهُ يومَ القِيامةِ وعلى وجْهِ آزرَ قَنَرَةٌ وغَبَرَةٌ، فيقولُ لهُ إبراهيمُ: ألم أقُلْ لكَ لا تَعصِني؟ فيقولُ لهُ أبوهُ: فاليومَ لا أَعصِيكَ، فيقولُ لهُ إبراهيمُ: يا ربّ إنّكَ وعَدْتَنِي أَنْ لا تُخزِينِي يومَ يُبعَثُونَ فأيُّ خِزْي أخزَى منْ إبراهيمُ: يا ربّ إنّكَ وعَدْتَنِي أَنْ لا تُخزِينِي يومَ يُبعَثُونَ فأيُّ خِزْي أخزَى منْ أبي الأبعَدِ؟ فيقولُ الله عزَّ وجلَّ: إنِّي حرَّمْتُ الجنَّةَ على الكافِرينَ، ثمَّ يُقالُ: لإبراهيمَ: ما تحتَ رِجلَيْكَ؟ فينظُرُ فإذا هو بذيخ (٣) مُتلطّخٌ، فيُؤخذُ بقوائمِهِ في النّارِه (٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٧٧/١١ ــ ٣٧٨، كتاب الرقاق(٨١)، بــاب الحشر(٤٥)، الحديث(٢٥٢)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث(٢٥٩/٥٦).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤٩٢/٨، كتاب التفسير (٦٥)، سورة الفرقان (٢٥)، باب ﴿ اللَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِم إِلَى جَهَنَّمَ ﴾ [الآية (٣٤)] (١)، الحديث (٤٧٦٠)، ومسلم في الصحيح ٢١٦١/٤، كتاب صفة القيامة والجنة والنار (٥٠)، باب بحشر الكافر على وجهه (١١)، الحديث (٢٨٠٦/٥٤).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (بذبح) والتصويب من صحيح البخاري، والذيخ: هو ذكر الضبع الكثير الشعر.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الصحيح ٦/٣٨٧، كتاب الأنبياء (٦٠)، باب قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلا﴾ [النساء (٤)، الآية (١٢٥)] (٨)، الحديث (٣٣٥٠)، والقترة: السواد من الكآبة والحزن.

ا ٢٩٩٦ ـ وقال عليه السلام: «يَعرَقُ النَّاسُ يومَ القِيامةَ حتَّى يَذهبَ عَرَقُهُمْ في الأرضِ سَبعينَ ذِراعاً، ويُلجِمَهُمْ حتَّى يبلغَ آذانَهُمْ»(١).

٧٩٢ \_ وقال صلى الله عليه وسلم: «تُذنى (٣) الشمسُ يومَ القيامةِ مِنَ الخَلْقِ حتَّى تكونَ منهُمْ كمِقْدارِ مِيلٍ، فيكونُ النَّاسُ على قَدرِ أعمالهِمْ في العَرَقِ، فمنهُمْ مَنْ يكونُ إلى كعبَيْهِ، ومنهُم مَنْ يكونُ إلى رُكبتيْهِ، ومنهُمْ مَنْ يكونُ إلى رُكبتيْهِ، ومنهُمْ مَنْ يكونُ إلى رُكبتيْهِ، ومنهُمْ مَنْ يُلجِمُهُ العَرَقُ إلجاماً. وأشارَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيدِه إلى فيهِ» (٣).

عليه وسلم قال: «يقولُ الله تعالَى: يا آدمُ، فيقولُ: لبَيْكَ وسعدَيْكَ والخيرُ في عليه وسلم قال: «يقولُ الله تعالَى: يا آدمُ، فيقولُ: لبَيْكَ وسعدَيْكَ والخيرُ في يدَيْكَ، قال: أخْرِجْ بَعْثَ النّارِ، قال: وما بَعْثُ النّار؟ قال: منْ كُلِّ أَلْفٍ يَسِعمائة وتسعة وتسعون، فعندَهُ يَشِيبُ الصغيرُ، ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلُها وترَى النّاسَ سُكارَى وما هُمْ بسُكارَى ولكنَّ عذابَ الله شَديدٌ ﴿ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٩٢/١١ كتاب الرقاق (٨١)، باب قول الله تعالى: ﴿ أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ \* لِيَوْمٍ عَظيمٍ ﴾ كتاب الرقاق (٨١)، الآية (٤٤)] (٤٧)، الحديث (٢٥٣٢)، واللفظ له، ومسلم في الصحيح ٢١٩٦/٤، كتاب الجنة (٥١)، باب في صفة يوم القيامة (١٥)، الحديث (٢٨٦٣/٦١).

<sup>(</sup>٢) العبارة في المطبوعة (تدنو) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ مسلم.

ر٣) أخرجه مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه في الصحيح ٢١٩٦/٤، كتاب المخرجه مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه في الصحيح ٢١٩٦/٤، كتاب الجنة (٥١)، باب في صفة يوم القيامة (١٥)، الحديث (٢٨٦٤/٦٢)، والحقو: الخصر ومشد

<sup>(</sup>٣) الإزار. والميل = ١,٨٤٨ كلم، وهو هنا للتقريب.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج (٢٢)، الآية (٢).

أرجُو أَنْ تكونوا نِصفَ أهلِ الجنة فكبَّرنا / قال: ما أنتُم في النَّاسِ [٢٥٤/ب] إلاَّ كالشَّعرةِ السَّوْداءِ في جلدِ ثَوْرٍ أبيض، أو كشَعرةٍ بيضاءً في جلدِ ثَوْرٍ أبيض، أو كشَعرةٍ بيضاءً في جلدِ ثَـوْرٍ أسودَ»(١).

ع ٢٩٤ \_ وقال صلى الله عليه وسلم: «يَكْشِفُ ربَّنا عَنْ ساقِه فيسجُدُ لهُ كُلُّ مؤمِنٍ ومؤمِنة، ويَبقَى مَنْ كانَ يَسجُدُ في الدُّنيا رياءً وسُمعةً فيذهَبُ لهُ كُلُّ مؤمِنٍ فهورهُ طَبَقًا واحِداً»(٢).

وقال صلى الله عليه وسلم: «لَياتَيَنَّ (٣) الرجُلُ العظيمُ السمينُ يومَ القيامةِ لا يَزِنُ عندَ الله جناحَ بَعُوضَةٍ. وقال: اقرؤا: ﴿فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القِيامةِ وَزْناً ﴾ (٤) » (٥).

#### مِنَ لِيسَانَ :

٣ ٢٩٦ ــ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قرأً رسولُ الله صلى

مصابيح السنّة (ج٣—م٣٤)

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٨٢/٦، كتاب الأنبياء (٦٠)، باب قصة يأجوج ومأجوج ومأجوج (٧)، الحديث (٣٣٤٨)، ومسلم في الصحيح ٢٠١/١، كتاب الإيمان (١)، باب قوله: ويقول الله لأدم أخرج بعث النار...، (٩٦)، الحديث (٢٢٢/٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه البخاري بلفظه في الصحيح ١٦٤/٨، كتاب التفسير (٦٥)، سورة ﴿ نَ والقلم ﴾ (٦٨)، باب ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقَ ﴾ (٢)، الحديث (٤٩١٩)، وأخرجه مسلم بلفظ مقارب في حديث طويل في الصحيح ١٦٨/١، كتاب الإيان (١)، باب معرفة طريق الرؤية (٨١)، الحديث (١٦٨/٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولفظ البخاري ومسلم: وإنَّه ليأتي الرجل. . . . .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف (١٨)، الآية (١٠٥).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٦٦/٨، كتاب التفسير (٦٥)، سورة الكهف (١٨)، باب ﴿ أُولَئِكُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبُّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبطَتُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ (٦)، الحديث (٤٧٢٩)، ومسلم في الصحيح ٢١٤٧/٤، كتاب صفة القيامة والجنة والجنة والنار (٥٠)، الحديث (٢٧٨٥/١٨).

الله عليه وسلم هذه الآية: ﴿ يُوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ (١) قال: أتدرونَ ما أخبارُها؟ قالوا: الله ورسولُهُ أعلمُ، قال: فإنَّ أخبارَها أنْ تشهدَ على كُلِّ عبارُها؟ قالوا: الله ورسولُهُ أعلمُ، قال: فإنَّ أخبارَها أنْ تشهدَ على كُلِّ عبدٍ أو أمةٍ بما عملَ على ظهرِها، أنْ تقولَ: عملَ عليَّ كذا وكذا يومَ كذا وكذا، قال: فهٰذِه أخبارُها ﴾ (غريب).

٣٩٧ ـ وقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مِنْ أَحَدٍ يموتُ إِلَّا نَدِمَ. قالوا: وما نَدامَتُهُ يا رسولَ الله؟ قال: إنْ كانَ مُحسِناً نَدِمَ أَنْ يموتُ إِلَّا نَدِمَ. قالوا: وما نَدامَتُهُ يا رسولَ الله؟ قال: إنْ كانَ مُحسِناً نَدِمَ أَنْ لا يكونَ نَزَعَ» (٢٠). لا يكونَ ازداد (٣٠)، وإنْ كانَ مُسِيئاً نَدِمَ أَنْ لا يكونَ نَزَعَ» (٢٠).

الله عليه وسلم: «يُحشَّرُ النَّاسُ يومَ القِيامةِ ثَلاثَةَ أصنافٍ: صِنفاً مُشاةً، وصِنفاً رُكباناً، وصِنفاً مُشاةً، وصِنفاً رُكباناً، وصِنفاً على وجُوهِهمْ. قيلَ: يا رسولَ الله وكيفَ يَمشونَ على وجُوهِهمْ على وجُوهِهمْ على أقدامِهِمْ قادرٌ على أنْ يُمشِيهِمْ على وجُوهِهمْ، أما إنَّهُمْ، يَتَقونَ بوجُوهِهمْ كُلِّ حَدَبٍ وشَوْكٍ»(٥).

<sup>(</sup>١) سورة الزلزلة (٩٩)، الآية (٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٧٤/٢، والترمذي في السنن ١٩٩٤ – ٦١٠، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٧)، الحديث (٢٤٢٩)، وفي ٥/٤٤٦، كتاب تفسير القرآن (٤٨)، باب ومن سورة ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضَ﴾ (٨٨)، الحديث (٣٣٥٣)، وقال: (حسن صحيح غريب)، وعزاه للنسائي: المرزي في تحفة الأشراف ٥٠١/٩، الحديث (١٣٠٧٦)، والحاكم في المستدرك ٢/٢٠٥، كتاب التفسير، تفسير سورة الزلزلة.

<sup>(</sup>٣) العبارة في المطبوعة (ازداد بِراً) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ الترمذي.

 <sup>(</sup>٤) اخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن ٢٠٣/٤ - ٢٠٤، كتاب الزهد (٣٧)، باب (٥٨)، الحديث (٢٤٠٣).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند ٢٥٤/٢، ٣٦٣، والترملذي في السنن ٣٠٥/٥، كتاب تفسير القرآن (٤٨)، باب ومن سورة بني إسرائيل (١٨)، الحديث (٣١٤٢)، وقال: (حديث حسن)، والحَدَب: المكان المرتفع.

عليه وسلم: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنظُرَ إلى يوم الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنظُرَ إلى يوم القِيامةِ كأنَّهُ رأي عينٍ فليقرأ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ و ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾ (١). الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ و ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾ (١).

#### ٣ \_ باب الحساب والقصاص والميزان

#### من المعالجة:

وسلم قال: «يدخلُ منْ أُمَّتي الجنَّةَ سَبعونَ ألفاً بغيرِ حِسابٍ»(٢).

وسلم قال: «ليسَ أحدٌ يُحاسَبُ يومَ القِيامةِ إلا هَلكَ. قلت: أَوَ ليسَ يقولُ الله : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ عِمَ القِيامةِ إلا هَلكَ. قلت: أَوَ ليسَ يقولُ الله: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ / حِسَاباً يَسِيراً ﴾ (٣) فقال: إنَّما ذلكَ العَرْضُ، [٥٠٠/أ] ولكنْ مَنْ نُوقِشَ في الحِسابِ يَهلِكُ » (٤).

٢ • ٣٤ ـــ وقال صلى الله عليه وسلم: «ما مِنكُمْ منْ أحدٍ إلاً سيُكلِّمُهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ۲۷/۲، ٣٦، ۱۰۰، والترمذي في السنن ٤٣٣، كتاب تفسير القرآن (٤٨)، باب ومن سورة ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴾ (٧٤)، الحديث (٣٣٣٣)، وقال: (حسن غريب)، والحاكم في المستدرك ٢/٥١٥، كتاب التفسير، تفسير سورة ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوَّرَتُ ﴾، قال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠٦/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب يدخل الجنة سبعون الفا بغير حساب (٥٠)، الحديث (٦٥٤٢)، ومسلم في الصحيح ١٩٧/١، كتاب الإيمان (١)، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (٩٤)، الحديث (٢١٦/٣٦٧)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) سورة الانشقاق (٨٤)، الآية (٨).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ١٩٦/١ ــ ١٩٧، كتاب العلم (٣)، باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه (٣٥)، الحديث (١٠٣)، وفي ٢٠٠/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب من نوقش الحساب عذّب (٤٩)، الحديث (٦٥٣٦) و (٢٥٣٧)، ومسلم في الصحيح ٢٢٠٤/٤، كتاب الجنة (٥١)، باب إثبات الحساب (١٨)، الحديث (٢٨٧٦/٧٩).

ربَّه ليسَ بينَهُ وبينَهُ تُرْجُمانُ ولا حِجابُ يَحجُبُهُ، فيَنظرُ أَيْمنَ منهُ فلا يرَى إلَّا ما قدَّمَ منْ عملِهِ، وينظُرُ أَشْأَمَ منهُ فلا يرَى إلَّا ما قدَّمَ منْ عملِهِ، وينظرُ بينَ يدَيْهِ فلا يرَى إلَّا ما قدَّمَ منْ عملِهِ، وينظرُ بينَ يدَيْهِ فلا يرَى إلَّا ما قدَّمَ من عملِهِ، وينظرُ بينَ يدَيْهِ فلا يرَى إلَّا النَّارَ ولَوْ بشِقِّ تمرةٍ "(١).

عليهِ كَنَفَهُ ويسترُه فيقولُ: أتعرِفُ ذنْبَ كذا، أتعرفُ ذنْبَ كذا؟ فيقول: نعمْ أيْ عليهِ كَنَفَهُ ويسترُه فيقولُ: أتعرِفُ ذنْبَ كذا، أتعرفُ ذنْبَ كذا؟ فيقول: نعمْ أيْ ربّ، حتّى إذا قرَّرَهُ بذُنوبِهِ ورأَى في نفسِهِ أنّهُ هلكَ قال: ستَرتُها عليكَ في الدُّنيا، وأنا أغفِرُها لكَ اليومَ، فيُعطَى كتابَ حَسناتِهِ، وأمّا الكفّارُ والمنافِقُونَ فينادَى بهِمْ على رؤوسِ الخلائقِ ﴿ هٰ وُلاءِ الذينَ كَذَبُوا عَلَى ربّهِمْ ألا لَعْنَهُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (٢) والمنافِقُونَ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ اللّهُ اللّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ اللّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اللّهُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اللّهُ اللّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ اللّهُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اللّهُ اللّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ اللّهُ اللّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ الظّالِمِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الظّالِمِينَ الطّالِمِينَ الطّالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

عليه وسلم: «إذا كانَ يومُ القِيامةِ دفعَ الله عليه وسلم: «إذا كانَ يومُ القِيامةِ دفعَ الله إلى كُلِّ مُسلم يَهوديًا أو نَصْرانِيًا فيقول: هذا فَكَاكُكُ (٤) منَ النَّارِ»(٥).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث عَدِيِّ بن حايم رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢١/٠٠٠، والله ٢٢/١٢ كتاب الرقاق (٨١)، باب من نوقش الحساب عذّب (٤٩)، الحديث (٢٥،٣٩)، وفي ٢٢/١٣، كتاب التوحيد (٩٧)، باب قول الله تعالى: ﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ \* إِلَى رَبِها نَاظِرَةً﴾ كتاب التوحيد (٩٧)، الآية (٢٢)] (٢٤)، الحديث (٧٤٤٣)، وفي ٢٤/٤/١٤، باب كلام الرب عزوجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (٣٦)، الخيديث (٢٥١٢)، ومسلم في الصحيح ٢/٣٠، كتاب الزكاة (١٢)، باب الحث. على الصدقة ولو بشق تمرة (٢٠)، الحديث (٢٠)،

<sup>(</sup>٢) سورة هود (١١)، الآية (١٨).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنها، أخرجه البخاري في الصحيح ٥٩٦، و٣) متفق عليه من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنها، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٤٤١)، باب قول الله تعالى: ﴿ أَلَا لَغُنَةُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (٢)، الحديث (٤٦)، ومسلم في الصحيح ٢١٢٠/٤، كتاب التوبة (٤٩)، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (٨)، الحديث (٢٧٦٨/٥٢).

 <sup>(</sup>٤) وردت في المطبوعة: (مكانك) والتصويب من صحيح مسلم، والفكاك: هـو الخلاص
 والفداء (النووي، شرح صحيح مسلم ١٨/٨٨).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيح ٢١١٩/٤، كتاب
 (٥) أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيح ٢١١٩/٤، كتاب
 التوبة (٤٩)، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (٨)، الحديث (٢٧٩٧/٤٩).

مع على الله عليه السلام: «يُجاءُ بنوح يومَ القِيامةِ فَيُقالُ له: هلْ بلَّغْتَ؟ فيقول: نعمْ يا ربّ، فتُسالُ أمَّتُهُ: هلْ بلَّغْكُمْ؟ فيقولون: ما جاءَنا منْ بشيرٍ ولا نذيرٍ، فيُقال: مَنْ شُهودُكَ؟ فيقول: محمَّدُ وأُمَّتُهُ. فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: فيُجاءُ بكُمْ فتشهدونَ أنَّهُ قدْ بلَّغَ. ثمَّ قراً رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ ويَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ (١) (١) الله النّاسِ ويَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ (١) (١) (١)

عليه وسلم فضحكَ فقال: هلْ تدرونَ مِمَّ أضحكُ؟ قُلنا: الله ورسولُه أعلم، عليه وسلم فضحكَ فقال: هلْ تدرونَ مِمَّ أضحكُ؟ قُلنا: الله ورسولُه أعلم، قال عليه السلام: مِنْ مُخاطَبةِ العبدِ ربَّه، يقول: يا ربِّ ألمْ تُجِرْني مِنَ الظُّلم ؟ قال فيقول: بَلَى، قال فيقول: فإنِّي لا أُجيزُ على نَفْسي إلاَّ شاهِداً مِنِّي، قال فيقول: كَفَى بنفسِكَ اليومَ عليكَ شَهيداً وبالكِرامِ الكاتِبينَ شُهوداً، قال: فيُختَمُ على فيهِ، فيُقالُ لأركانِهِ: انْطِقي، قال: فتنطِقُ بأعمالِهِ ثمَّ يُخلِّى بينَهُ وبينَ الكلامِ، قال فيقول: بُعْداً لكنَّ وسُحقاً فعنكنَ كنتُ أُناضِلُ» (٣).

٧ • ٤٣٠٧ ــ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «قالوا يا رسولَ الله هلْ نرَى ربَّنا يومَ القِيامةِ؟ قال: هلْ تُضارُّونَ في رُوْيةِ الشمسِ في الظَّهيرَةِ / ليسَتْ في [٥٥٠/ب] سَحابَةٍ؟ قالوا: لا، قال: هلْ تُضارُّونَ في رُوْيةِ القمرِ ليلةَ البدْرِ ليسَ في سَحابَةٍ؟ قالوا: لا، قال: فوالذي نفْسي بيدِه لا تُضارُّونَ في رُوْيةٍ ربَّكُمْ إلاَّ كما سَحابَةٍ؟ قالوا: لا، قال: فوالذي نفْسي بيدِه لا تُضارُّونَ في رُوْيةٍ ربَّكُمْ إلاَّ كما

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢)، الآية (١٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح ٣٧١/٦، كتاب الأنبياء (٦٠)، باب قبول الله عزوجل: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ ﴾ [هود (١١)، الأنبياء (٣٠)] (٣)، الحديث (٣٣٣٩)، وفي ٣١٦/١٣، كتاب الاعتصام (٩٦)، باب ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمة وَسَطَا ﴾ (١٩)، الحديث (٧٣٤٩) دون لفظة دبشيره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٤/٢٨٠/٤ – ٢٢٨١، كتاب الزهد (٣٥)، الحديث (٢٩٦٩/١٧)، وأناضل: أي أجادل وأخاصم وأدافع.

تُضارُّونَ في رُوْيةِ أحدِهما. قال فيَلقَى العبدَ فيقولُ: أَيْ فُلْ (١) أَلَمْ أُكْرِمْكَ وأُسوَّدُكَ وأُرَوَّ عَلَى وأُسوِّدُكَ وأُرَوَّ عَلَى وأَدَرْكَ عَرَاسُ وَتَرْبَعُ (٢)؟ فيقول: بلكى. قال فيقولُ: أفظننْتَ أنَّكَ مُلاقيَّ؟ فيقول: لا، فيقولُ: فإنِّي قدْ أنساكَ كما نَسِيتَني. ثمَّ يَلقَى الثالثَ فيقولُ لهُ مثلَ ذلكَ، فيقولُ يا ربِّ آمنتُ بكَ وبكتابِكَ وبرُسُلِكَ وصلَّيْتُ وصُمْتُ وتصدَّقْتُ، ويُثني بخَيْرٍ ما استطاعَ، فيقولُ: ها هُنا إذاً. ثم يُقالُ: الآنَ نَبعثُ شاهِداً عليكَ، ويتفكّرُ في نفسِهِ: مَنْ ذا الذي يشهدُ عليّ؟ فيُختَمُ على فيهِ، ويُقالُ لفَخِذُهُ ولحمُهُ وعِظامُهُ بعملِهِ، وذلكَ ليُعذَر مِنْ نفسِه، وذلكَ ليُعذَر مِنْ نفسِه، وذلكَ المُنافِقُ وذلكَ الذي سَخِطَ الله عليهِ» (٤).

### مِنْ لِحِيتُ لِ إِنْ :

<sup>(</sup>١) أي قُلْ: معناه يا فلان (النووي، شرح صحيح مسلم ١٠٣/١٨).

 <sup>(</sup>٢) تربع: أي تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو ربعها ومعناه: ألم
 اجعلك رئيساً مطاعاً (النووي، المصدر نفسه).

<sup>(</sup>٣) العبارة في المطبوعة (وذلك الكافر) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ مسلم.

<sup>(</sup>٤) اخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٧٩/٤ ــ ٢٢٨٠، كتاب الزهد (٥٣)، الحديث (٢٩٦٨/١٦).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من المطبوعة.

<sup>(</sup>٦) اخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٦٨، والترمذي في السنن ٢٦٦/، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (١٢)، الحديث (٢٤٣٧)، وقال: (حسن غريب). وابن ماجه في السنن ٢٤٣٣/، كتاب الزهد (٣٧)، باب صفة أمة محمد الله (٣٤)، الحديث (٢٨٦)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي، في موارد الظمآن ص ٢٥٧، كتاب صفة الجنة (٤٢)، باب فيمن يدخل الجنة بغير حساب (١٢)، الحديث (٢٦٤٧).

وسلم: «يُعرَضُ النَّاسُ يومَ القِيامةِ ثلاثَ عَرَضاتٍ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُعرَضُ النَّاسُ يومَ القِيامةِ ثلاثَ عَرَضاتٍ، فأمَّا عَرْضَتانِ فجدالٌ ومَعاذيرُ، وأمَّا العَرْضَةُ الثالثةُ فعندَ ذلكَ تَطَايَرُ (١) الصَّحُفُ في الأَيْدِي فَإِنْ بيمينِهِ وآخِذُ بشِمالِهِ» (١) (ضعيف).

رجلًا منْ أُمَّتي على رُؤوسِ الخَلائِقِ يومَ القِيامَةِ، فَيُنْشُرُ عليهِ تِسعةً وتِسعينَ رجلًا منْ أُمَّتي على رُؤوسِ الخَلائِقِ يومَ القِيامَةِ، فَيَنْشُرُ عليهِ تِسعةً وتِسعينَ سِجِلًا، كُلُّ سِجلٍ مِثلُ مَدًّ البَصرِ ثمَّ يقولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هذا شيئاً، أَظلَمَكَ كَتَبَتي الحافِظونَ؟ فيقول: لا يا ربِ، فيقول: أَفلكَ عُذْرٌ؟ قال: لا يا رب، فيقول: بَلَى إنَّ لكَ عندَنا حَسنةً وإنَّهُ لا ظُلمَ عليكَ اليومَ، فتخرُجُ بِطاقةٌ فيها: فيقول: بَلَى إنَّ لكَ عندَنا حَسنةً وإنَّهُ لا ظُلمَ عليكَ اليومَ، فتخرُجُ بِطاقةٌ فيها: أشهدُ أَنْ لا إللهَ إلا الله وأنَّ محمَّداً عبدُهُ ورسولُهُ، فيقول: احضرْ وزنكَ، فيقول: / يا رب ما هذهِ البِطاقةُ معَ هذهِ السجلاّتِ؟ فيقول: إنَّكَ لا تُظلَمُ؟ [٢٥٦/أ] قال: فتُوضَعَ السجلاّتُ في كفَّةٍ والبِطاقةُ في كفَّةٍ، فطاشَتِ السجلاّتُ وثَقُلتِ وثَقُلتِ البِطاقةُ، فلا يَثْقُلُ معَ اسمِ الله شيءٌ»(٣).

 <sup>(</sup>١) كذا في المطبوعة وتطاير الصحف: أي تفرقها إلى كل جانب، وفي سنن الترمذي وابن ماجه:
 دتطير الصحف: أي يسرع وقوعها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه في السنن ٦١٧/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب ما جاء في العرض (٤)، الحديث (٢٤٢٥)، وقال: (ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها: أحمد في المسند ٢١٣/٢، والترمذي في المسنن ٢٤/٥، كتاب الإيمان (٤١)، باب ما جاء فيمن يموت وهويشهد أن لا إله والترمذي في السنن ٢٢٣/٢، وقال: (حسن غريب)، وابن ماجه في السنن ٢٧٣/٢، كتاب الزهد (٣٥)، الحديث (٣٠٠)، وصححه كتاب الزهد (٣٧)، باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (٣٥)، الحديث (٤٣٠٠)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص ٣٠٥، كتاب الزهد (٤٠)، باب في الحوف والرجاء (٣٢)، الحديث (٢٥٢٤)، والحاكم في المستدرك ٢/٩٦، كتاب الدعاء، باب رجحان بطاقة الشهادة، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي، وطاشت: أي خفت.

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما يُبكيكِ؟ قالت: ذكرتُ النَّارَ فبكَتُ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما يُبكيكِ؟ قالت: ذكرتُ النَّارَ فبكيتُ فهلْ تذكُرونَ أهليكُمْ يومَ القِيامةِ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمّا في ثلاثةِ مَواطِنَ فلا يذكُرُ أحدُ أحداً: عندَ الميزانِ حتَّى يعلمَ أيَخِفُ ميزانُه أم يثقُلُ، وعندَ الكتابِ حينَ يُقال ﴿هاوُمُ اقْرَوُوا كِتابِيهُ ﴾ (١) حتَّى يعلمَ أينَ يقعُ كتابُه أفي يمينهِ أمْ في شِمالِهِ أو منْ وراءِ ظهرِه، وعند الصّراطِ إذا وضعَ بينَ ظهرانيْ جهنم (٢).

#### ٤ \_ باب الحوض والشفاعة

#### من المعالجة:

٢ ٣ ٢ ٢ \_ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بَيْنا أنا أسيرُ في الجنّة إذا أنا بنهرِ حافتاهُ قِبابُ الدُّرِّ المجوَّفِ، قلتُ: ما هذا يا جبريلُ؟ قال: هذا الكَوثَرُ الذي أعطاكَ ربُّكَ، فإذا طِينُه مِسكُ أذفَرُ» (٣).

٣١٣ ـ وقال عليه السلام: «حَوْضي مَسيرةُ شهرٍ وزَواياهُ سَواءٌ، مأؤهُ البيضُ مِنَ اللبن، وريحُهُ أطيبُ مِنَ المِسكِ، وكِيزانُهُ كُنْجومِ السماءِ، مَنْ يشربُ منها فلا يَظمأُ أبداً»(٤).

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة (٦٩)، الآية (١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أحمد في المسئد ٦/ ١١٠، وأبو داود في السنن ١١٦/٥، كتاب السنة (٣٤)، باب في ذكر الميزان (٢٨)، الحديث (٤٧٥٥) واللفظ له، والحاكم في المستدرك ٤٧٨/٥، كتاب الأهوال، باب بشارة النبي على للمسلمين أن تكونوا شطر أهل الجنة، وقال: (صحيح إسناده على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة) وأقره الذهبي.

 <sup>(</sup>٣) اخرجه البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح ٤٦٤/١١، كتاب
 الرقاق (٨١)، باب في الحوض (٥٣)، الحديث (٦٥٨١)، وأذفر: أي شديد الرائحة.

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح ١٩٤٦)، كتاب الرقاق (٨١)، باب في الحوض (٥٣)، الحديث (٢٥٧٩)، ومسلم =

كِ ٣٩٤ \_ وقال عليه السلام: «إنَّ حَوْضي أبعدُ منْ أَيْلَةَ منْ عَدنَ، لهوَ أَشدُ بَياضاً مِنَ الثلجِ وأحلَى مِنَ العسلِ باللَّبنِ، ولَانيَتُهُ أكثرُ منْ عددِ النَّجوم، وإنِّي لأصُدُّ النَّاسَ عنه كما يَصُدُّ الرجُلُ إبِلَ النَّاسِ عنْ حَوْضِهِ، قالوا: يا رسولَ الله أتعرِفُنا يومئذِ؟ قال: نعمْ لكمْ سِيما ليستْ لأحدٍ مِنَ الْأُمَمِ قَالُوا: يا رسولَ الله أتعرِفُنا يومئذِ؟ قال: نعمْ لكمْ سِيما ليستْ لأحدٍ مِنَ الْأُمَمِ وَرُونَ عليَّ غُرًا مُحجَّلينَ منْ أثرِ الوضُوءِ»(١). ويُروى: «تُرَى فيهِ أباريقُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ كعددِ نُجومِ السَّماءِ»(١). ويُروى: «يَغُتُ فيهِ ميزابانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الجَنَّةِ، أحدُهُما منْ ذَهبِ والآخرُ منْ وَرِقٍ»(١).

على الحَوْضِ، مَنْ مرَّ عليه السلام: «إنِّي فَرَطُكُمْ على الحَوْضِ، مَنْ مرَّ علي شرب، ومَنْ شرِبَ لمْ يظمأ أبداً، لَيَرِدَنَّ عليَّ أقوامٌ أعرِفُهُمْ ويعرفونني ثمَّ يُحالُ بَيْنِي وبَيْنَهُمْ فأقولُ إِنَّهُمْ منِّي، فيُقال: إنَّكَ لا تَدرِي ما أحدَثوا / بعدَكَ، [٢٥٦/ب] فأقولُ: شحقاً سُحقاً لمنْ غَيَّرَ بعدي»(٤).

في الصحيح ١٧٩٣/٤، كتاب الفضائل (٤٣)، باب إثبات حوض نبينا على وصفاته (٩)،
 الحديث (٢٢٩٢/٢٧) والكيزان: جمع كوز.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ۲۱۷/۱، كتاب الطهارة (۲)،
 باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (۱۲)، الحديث (۲٤٧/٣٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٦٣/١١ - \$73، كتاب الرقاق (٨١)، باب في الحوض (٥٣)، الحديث (٦٥٨٠)، ومسلم في الصحيح ١٨٠١/٤، كتاب الفضائل (٤٣)، باب إثبات حوض نبينا على وصفاته (٩)، الحديث (٢٣٠٣/٤٣) واللفظ له.

إلى الحسرجة مسلم من حسديث ثسوبان رضي الله عنه في المصدر نفسه ١٧٩٩، المثابعة (٣) الحديث (٣) الحديث (٢٣٠١/٣٧)، ويَغِنَّ فيه ميزابان أي يدفقان فيه الماء دفقاً دائباً متتابعاً (ابن الأثير، المنهاية في غريب الحديث ٣٤٢/٣).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث سهل بن سعد وأبي سعيد الخدري رضي الله عنها، أخرجه البخاري في الصحيح ٢١٤/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب في الحوض (٥٣)، الحديث (٦٥٨٣)، ومسلم في الصحيح ٢٧٩٣/٤، كتاب الفضائل (٤٣)، باب إثبات حوض نبينا ﷺ (٩)، الحديث (٢٢٩٠/٢٦) و (٢٢٩١/٢٦)، وقوله: (إني فرطكم على الحوض، أي متقدمكم إليه (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ٤٣٤/٣).

٣١٦ ـ عن أنس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «يُحبَسُ المؤمنونَ يومَ القِيامةِ حتَّى يهِمُّوا بذلكَ فيقولونَ: لَوِ استَشْفعْنا إلى ربُّنا فيُريحُنا منْ مكانِنا، فيأتونَ آدمَ فيقولون: أنتَ آدمُ أبو النَّاسِ خَلقكَ الله بيدِه وأسكَنَكَ جنَّتُهُ وأسجَدَ لكَ ملائكَتَهُ وعلَّمكَ أسماءَ كُلِّ شيءٍ اشْفَعْ لنا عندَ ربُّكَ حتَّى يُريحَنا منْ مكانِنا هذا، فيقول: لستُ هُناكُمْ (١)، ويذكُرُ خطيئتَهُ التي أصابَ أكلَهُ مِنَ الشَجَرَةِ وقَدْ نُهِيَ عنها، ولكن ائْتُوا نُوحاً أُوَّلَ نبيِّ بعثُهُ الله إلى أهلِ الأرض . فيأتونَ نُوحاً فيقول: لستُ هُناكُمْ، ويذكُرُ خطيئتَهُ التي أصابَ سُـؤالَه ربَّهُ بغير عِلْم ، ولكن اتّْتُوا إبراهيمَ خليلَ الرحمن. قال: فيأتونَ إبراهيمَ فيقول: إنِّي لستُ هُناكُمْ، ويذكُرُ ثلاثَ كِذْباتٍ كَذَبَهُنَّ، ولكنِ اثْتُوا موسَى عبداً آتاهُ الله التوراةَ وكلُّمهُ وقرَّبَهُ نَجِيّاً. قال: فيأتونَ موسَى فيقول: إنَّى لستُ هُناكُمْ، ويذكُرُ خطيئَتَهُ التي أصابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ، ولكن ائْتُوا عيسَى عبدَالله ورسولَهُ وروحَ الله وكلمتَهُ. قال: فيأتونَ عيسَى فيقول: لستُ هُناكُمْ ولكن اثْتُوا محمّداً عبداً غَفَرَ الله لهُ ما تقدَّمَ منْ ذنبِهِ وما تأخّر. قال: فيأتونَني فأستأذِنُ على ربِّي في دارِه فيُـوْذَنُ لي عليهِ، فإذا رأيتُهُ وقعتُ ساجِداً، فيدَعُني ما شاءَ الله أَنْ يدعَني فيقول: ارفَعْ محمَّدُ وقُلْ يُسمَعْ واشفَعْ تُشفَّعْ وسَلْ تُعطَّهُ، قال: فَارِفَعُ رَاسِي فَأَنْنِي عَلَى رَبِّي بِثْنَاءٍ وتحميدٍ يُعَلِّمُنيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيُحَدُّ لَي حَدًّا فَاخِرُجُ فَأَخِرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثم أعودُ فأستأذِنُ على ربِّي في دارِه فيُـؤذَنُ لي عليهِ، فإذا رأيتُهُ وقعتُ ساجِداً، فيدَعُني ما شاءَ الله أَنْ يدَعَني ثم يقول: ارفَعْ محمَّدُ وقُلْ يُسمَعْ واشفَعْ تُشفُّعْ وسَلْ تُعطَهْ، قال: فأرفعُ رأسي فَأَثْنَى عَلَى رَبِّسِ بِثْنَاءٍ وتحميدٍ يُعَلِّمُنِيه، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيُحدُّ لَي حَدًّا فَأَخرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّة، ثم أعودُ الثالِثةَ فأستأذِنُ على ربِّي في دارِهِ فيُـؤذَنُ لي عليهِ، [٢٥٧] فإذا رأيتُهُ وقعتُ ساجِداً، فيدَعُني ما شاءَ الله أن يدَعَني / ثمّ يقول: ارفَعْ

<sup>(</sup>١) قوله: ولست هُناكُم، معناه لست أهلًا لذلك (النووي، شرح صحيح مسلم ٢٥٥).

محمّدُ وقُلْ يُسمَعْ واشفَعْ تُشفَعْ وسَلْ تُعطَهْ، قال: فأرفَعُ رأسي فأثني على ربِّي بثناءِ وتحميدٍ يُعلِّمُنيهِ، [ثم أشفع](١) فيُحدُّ لي حدّاً فأخرُجُ فأدخلُهُمُ الجنّةَ حتَّى ما يبقى في النَّارِ إلا مَنْ قدْ حَبَسَهُ القرآنُ، أيْ وَجَبَ عليهِ الخُلودُ(١)، ثمّ تلا هذه الآية ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنْكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً ﴾(١) وقال: وهذا المقامُ المحمودُ الذي وُعِدَهُ نبيُكُمْ (٤).

كليه وسلم: «إذا كانَ يومُ القِيامَةِ ماجَ النَّاسُ بعضُهُمْ في بعض ، فيأْتُونَ آدمَ عليه وسلم: «إذا كانَ يومُ القِيامَةِ ماجَ النَّاسُ بعضُهُمْ في بعض ، فيأتُونَ آدمَ فيقولونَ: اشفَعْ لنا إلى ربَّكَ، فيقول: لستُ لها ولكنْ عليكُمْ بإبراهيمَ فإنَّهُ خليلُ الرحمٰنِ، فيأتونَ إبراهيمَ فيقولُ: لستُ لها ولكنْ عليكُمْ بموسَى فإنَّهُ كليمُ الله، فيأتونَ موسَى فيقولُ: لستُ لها ولكنْ عليكُمْ بعيسَى فإنَّهُ رُوحُ الله وكلِمتُهُ، فيأتونَ عيسَى فيقول: لستُ لها ولكنْ عليكُمْ بمحمَّدٍ، فيأتونني وكلِمتُهُ، فيأتونَ عيسَى فيقول: لستُ لها ولكنْ عليكُمْ بمحمَّدٍ، فيأتونني فأقول: أنا لها، فأستأذِنُ على ربِّي فيؤذَنُ لي ويُلهِمني مَحامِدَ أحمَدُهُ بها لا تحضُرُني الآن فأحمَدُهُ بتلكَ المَحامِدِ، ثم أخِرُّ لهُ ساجداً فيُقال: يا محمَّدُ ارفَعْ رأسَكَ وقُلْ يُسمَعْ وسَلْ تُعطَهْ واشفَعْ تُشفَعْ، فأقولُ: يا ربِّ أُمِّتِي أُمَّتِي،

<sup>(</sup>١) ساقطة من المطبوعة، وأثبتناها من المخطوطة وصحيح البخاري.

 <sup>(</sup>۲) قوله: «أي وجب عليه الخلود» قد بينه مسلم عقب الحديث، والبخاري عقب إحدى الروايات أنه من قول قتادة والراوي والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء (١٧)، الآية (٧٩).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١/١١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب صفة الجنة والنار (٥١)، الحديث (٦٥٦٥)، وأخرجه أيضاً تعليقاً بصيغة الجزم في الصحيح ٢٢/١٣، كتاب التوحيد (٩٧)، باب قول الله تعالى: ﴿وَجُوهُ يَوْمَثِذٍ نَاضِرَةً \* إِلَى رَبّها نَاظِرَةً ﴾ كتاب التوحيد (٩٧)، الآية (٢٢)] (٢٤)، الحديث (٩٤٤٠)، وهذا لفظه. وأخرجه مسلم في الصحيح ١/١٨٠ ـ ١٨١، كتاب الإيمان (١)، باب أدني أهل الجنة منزلة فيها (٨٤)، الحديث (١٩٣/٣٢٢).

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطوطة وصحيح مسلم، والرسارة في المطباعة: قال، قال رسول الله ﷺ.

0 2 .

فيُقال: انطلِقْ فأخرِجْ منها مَنْ كانَ في قلبِهِ مِثقالُ شعيرةٍ منْ إيمانٍ، فأنطلِقُ فَافعلُ ثُمَّ أعودُ فأحمَدُهُ بتلكَ المَحامِدِ ثمَّ أخِرُّ لهُ ساجِداً، فيُقال: يا محمَّدُ ارفَعْ رأسَكَ وقُلْ يُسمَعْ وسَلْ تُعطَهْ واشفَعْ تُشفّعْ، فأقولُ: يا ربِّ أُمَّتي أُمَّتي، فيقال: انطلِقْ فأخرِجْ مَنْ كانَ في قلبِهِ مِثقالَ ذرَّةٍ أو خردَلَةٍ مِنْ إيمانٍ، فأنطلِقُ فأفعلُ ثمَّ أعودُ فأحمَدُهُ بتلكَ المَحامِدِ ثمَّ أخِرُّ لهُ ساجِداً، فيقال: يا محمَّدُ ارفَعْ رأسك وقُلْ يُسمَعْ وسَلْ تُعطَهْ واشْفَعْ تُشفَّعْ، فأقولُ: يا رَبِّ أُمَّتِي أُمِّتِي، فيقال: انطلِقْ فأخرِجْ مَنْ كانَ في قلبِهِ أَدْنَى أدنَى أدنَى مِثقالَ حبَّةٍ خردَلَةٍ مِنْ إيمانٍ فَاخرِجْهُ مِنَ النَّارِ، فانطلِقُ فأفعلُ، ثمَّ أعودُ الرابعةَ فأحمَدُهُ بتلكَ المَحامِدِ ثمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِداً، فيقال: يَا مَحَمَّدُ ارفَعْ رأَسَكَ وقُلْ يُسمَعْ وسَلْ تُعطَهْ واشْفَعْ [٢٥٧/ب] تُشفّعُ، فأقولُ: يا ربِّ / ائْذَنْ لي فيمنْ قالَ لا إِلٰه إِلَّا الله، قال: ليسَ ذلكَ لكَ ولكنْ وعِزَّتي وجَلالي وكِبريائي وعَظَمتي لَأخرِجَنَّ منها مَنْ قال لا إِلَّه إِلَّا الله»<sup>(۱)</sup>.

٣٩٨ ــ عن أبـي هريرة رضي الله عنه، عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قال: «أسعدُ النَّاسِ بشفاعَتي يومَ القِيامَةِ مَنْ قال لا إِلَٰه إلاَّ الله خالِصاً , مِنْ قلبهِ أو نفسِهِ » (٢).

٩ ٢٣١٩ ـــ عن أبـي هريرة رضي الله عنه قال: «أُتيَ النبـيُّ صلى الله عليه وسلم بلحم ، فرُفِعَ إليهِ الذِّراعُ وكانت تُعجبُهُ، فنهسَ (٣) منها نَهْسَةً ثمّ قال: أنا سيَّدُ النَّاسِ يومَ القِيامَةِ، يومَ يقومُ النَّاسُ لربِّ العالمين، وتَدنو

<sup>(</sup>١) متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ١٣/٤٧٣، كتاب التوحيد (٩٧)، باب كلام الرب عزوجل يوم القيامة مع الأنبياء (٣٦)، الحديث (٧٥١٠)، ومسلم في الصحيح ١٨٢/١ – ١٨٣، كتاب الإيمان (١)، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (٨٤)، الحديث (١٩٣/٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصحيح ١٩٣/١، كتاب العلم (٣)، باب الحرص على الحديث (٣٣)، الحديث (٩٩).

<sup>(</sup>٣) نهس: بمعنى أخذ بأطراف أسنانه (النووي، شرح صحيح مسلم ٦٦/٣).

الشمسُ فيبلغُ النّاسُ مِنَ الغمِّ والكَرْبِ ما لا يُطيقونَ، فيقولُ النّاسُ: الا تَنظُرونَ مَنْ يَشفعُ لكُمْ إلى ربّكُمْ؟ فيأتونَ آدمَ – وذكرَ حديثَ الشفاعةِ – وقال: فأنطلِقُ فآتي تَحْتَ العرشِ فأقعُ ساجداً لربّي، ثمَّ يفتحُ الله عليَّ منْ مَحامِدِهِ وحُسنِ الثناءِ عليهِ شيئاً لمْ يَفتحُهُ على أحدٍ قَبلي، ثمّ يُقالُ: يا محمّدُ ارفَعْ رأسكَ سَلْ تُعطَهُ واشفَعْ تُشفَعْ، فَأَرْفَعُ رأسي فأقول: أُمّتي ياربّ، أُمّتي يارب، أُمّتي يارب، أُمّتي يارب، أُمّتي يارب، أُمّتي الرب، أُمّتي يارب، أُمّتي يارب، أُمّتي الرب، أُمّتي يارب، أَمّتي البابِ الأيْمَنِ منْ أبوابِ الجنّةِ وهُمْ شُركاءُ النّاسِ فيما سِوَى ذلكَ مِنَ الأبوابِ الجنّةِ وهُمْ شُركاءُ النّاسِ فيما سِوَى ذلكَ مِنَ الأبوابِ الجنّةِ وهُمْ شُركاءُ النّاسِ فيما سِوَى ذلكَ مِنَ الجوابِ الجنّةِ وهُمْ شُركاءُ النّاسِ فيما سِوَى ذلكَ مِنَ الجوابِ الجنّةِ وهُمْ شُركاءُ النّاسِ فيما سِوَى ذلكَ مِنَ الجوابِ الجنّةِ وهُمْ شُركاءُ النّاسِ فيما سِوَى ذلكَ مِنَ الجَوابِ الجنّةِ وهُمْ شُركاءُ النّاسِ فيما سِوَى ذلكَ مِنَ الجَدِيْ كما بينَ مكّةَ وهَجَر» (١).

وعن حُذَيْفة رضي الله عنه في حديث الشفاعة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تُرسلُ الأمانةُ والرَّحِمُ فيقومالِ جَنبَتَيْ الصَّراطِ يَميناً وشِمالاً» (٣).

عن عبدالله بن عمرو بن العاص «أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تلا قولَ الله تعالى في إبراهيم: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَني فَإِنَّهُ مِنِّي ﴾ (٤) وقال عيسَى: ﴿ إِنْ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ ﴾ (٥) فرفعَ فَمَنْ تَبِعَني فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ ﴾ (٥) فرفعَ

<sup>(</sup>١) المصراعان: جانبا الباب، وهَجَر: مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين، وهجر هذه غير هجر المذكورة في حديث: وإذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر، تلك قرية من قرى المدينة كانت القلال تصنع بها (النووي، شرح صحيح مسلم ١٩/٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٨/٣٩٥، كتاب التفسير (٦٥)، سورة بني إسرائيل (١٧)، باب ﴿ فُرِّيَّةٌ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوراً ﴾ [الآية (٣)] (٥)، الحديث (٢٧١٤)، ومسلم في الصحيح ١/٤٨١ ـ ١٨٦، كتاب الإيمان (١)، باب أدن أهل الجنة منزلة فيها (٨٤)، الحديث (١٩٤/٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من حديث حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهيا في المصدر نفسه، الحديث (١٩٥/٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم (١٤)، الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة (٥)، الآية (١١٨).

[1/40]

يَدَيْهِ فقال: اللَّهِمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي. وبكَى، فقالَ الله عزَّ وجلَّ: يا جبريلُ اذهَبْ إلى محمَّدٍ وربُّكَ أعلَمُ فسَلْهُ ما يُبكيهِ، فأتاهُ جبريلُ فسألَهُ، فأخبرَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بما قال، فقالَ الله لجبريل: اذهَبْ إلى محمَّدٍ فقُلْ: إنَّا سنرُضيكَ في أُمَّتكَ ولا نَسُوءُكَ» (1).

يا رسولَ الله هلْ نَرَى ربَّنا يومَ القِيامَةِ؟ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا رسولَ الله هلْ نَرَى ربَّنا يومَ القِيامَةِ؟ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: نعمْ، هلْ تُضارُّونَ في رُوْيةِ الشمس بالظَّهيرةِ صَحْواً ليسَ معها سَحابٌ؟ قالوا: وهلْ تُضارُّونَ في رُوْيةِ الله يومَ القِيامةِ إلاَّ كما تُضارُونَ في رُوْيةِ الله يومَ القِيامةِ إلاَّ كما تُضارُونَ في في رُوْيةِ الله يومَ القِيامةِ إلاَّ كما تُضارُونَ في لا يَبقى أحدِ مما، إذا كانَ يومُ القِيامةِ أذَن مُؤذِّنُ: لِيتَبعْ كُلُّ أُمَّةٍ ما كانتْ تعبدُ، فلا يَبقى أحدٌ كانَ يعبدُ غيرَ الله مِن الأصنامِ والأنصابِ إلاَّ يَساقَطُونَ في النَّانِ، حتَّى إذا لمْ يَبقَ إلاَّ مَنْ كانَ يَعْبَدُ الله مِنْ بَرِّ وفاجِرِ أتاهُمْ ربُّ العالمينَ قال: فماذا تَنتظِرونَ؟ يتَبعُ كُلُّ أُمَّةٍ ما كانتْ تعبدُ، قالوا: يا ربَّنا فارَقْنا النَّاسَ في الله عنه: الله عنه: الله عنه: الله عنه: «فيقولونَ: هذا مكانُنا حتَّى يأتِينا ربَّنا، فإذا جاءَ ربَّنا عَرَفْناهُ اللهُ وفي رواية أبي سعيد رضي الله عنه: «فيقولُ: هلْ بينكُمْ وبينَهُ آيةٌ تَعرِفونَهُ؟ فيقولون: أبي سعيد رضي الله عنه: «فيقولُ: هلْ بينكُمْ وبينَهُ آيةٌ تَعرِفونَهُ؟ فيقولون: نعمْ، فيُكشَفُ عنْ ساقٍ فلا يَبقَى مَنْ كانَ يسجُدُ لله مَنْ يَلقاءِ نفسِه إلاَّ أَذِنَ الله نعمْ، فيُكشَفُ عنْ ساقٍ فلا يَبقَى مَنْ كانَ يسجُدُ لله مَنْ يَلقاءِ نفسِه إلاَّ أَذِنَ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصحيح ١٩١/١، كتاب الإيمان (۱)، باب دعاء النبي ﷺ لأمته ويكائه شفعة عليهم (۸۷)، الحديث (٢٠٢/٣٤٦).

 <sup>(</sup>۲) تُضارون: يُروى بالتشديد والتخفيف، فالتشديد بمعنى لا تتخالفون ولا تتجادلون في صحّة النظر
 إليه لوضوحه وظهوره (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ۸۲/۳).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٩٢/٢، كتاب الأذان (١٠)، باب فضل السجود (١٠)، الحديث (٨٠٨)، ومسلم في الصحيح ١٦٤/١، كتاب الإيمان (١)، باب معرفة طريق الرؤية (٨١)، الحديث (١٨٢/٢٩٩).

لهُ بِالسُّجُودِ، ولا يَبقَى مَنْ كَانَ يسجُدُ اتُّقاءً ورِياءً إلَّا جعلَ الله ظهرَهُ طَبَقةً واحِدةً، كُلُّما أرادَ أَنْ يسجُدَ خَرَّ على قَفاهُ، ثمَّ يُضرَبُ الجِسْرُ(١) على جهنَّمَ وتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ، ويقولونَ: اللَّهمُّ سَلَّمْ سَلَّمْ، فيمُرُّ المؤمنونَ كطَرْفِ العين وكالبَرْقِ وكالرِّيحِ وكالبطيرِ وكأجاوِيدِ الخيلِ والرِّكابِ، فناجِ مُسَلَّمُ، ومَخْدُوشٌ مُرْسَلُ ومُكَرْدَسٌ (٢) في نارِ جهنَّمَ حتَّى إذا خَلَصَ المؤمنونَ مِنَ النَّارِ، فوالَّذي نفسي بيدِه ما مِنْ أحدٍ منكُمْ بأشدَّ مُناشدَةً في الحقِّ، وقدْ تبيَّنَ لكُمْ، مِنَ المؤمنينَ لله يومَ القِيامةِ لإخوانِهمُ الذينَ في النَّارِ، يقولونَ: ربَّنا كانوا يَصومونَ معنا ويُصلُّونَ معنا ويَحُجُّونَ معنا، فيُقالُ لهمْ: أخرجُوا مَنْ عَرِفْتُمْ، فَتُحرَّمُ صُوَرُهُمْ على النَّارِ، فيُخرِجونَ خَلْقاً كثيراً ثمَّ يقولونَ: ربَّنا ما بقىَ فيها أحدُ ممَّنْ أمرْتَنا بهِ، فيقول: ارجِعُوا فمَنْ وجدتُمْ في قلبِهِ مِثقالَ دِينـارٍ منْ خيرٍ فـأخرِجـوهُ، فيُخرِجـونَ خَلْقاً كثيـراً، ثمَّ يقـول: ارجِعُـوا فَمَنْ / وجدتُمْ في قلبهِ مِثقالَ نِصْفِ دِينارٍ منْ خيرِ فأخرِجُوهُ، فيُخرِجونَ خَلْقاً [٥٩٨/ب] كثيراً، ثمّ يقول: ارجِعُوا فمَنْ وجدتُمْ في قلبِهِ مِثقالَ ذرَّةٍ منْ خيرِ فأخرِجُوهُ، فيُخرِجونَ خَلْقاً كثيراً، ثمَّ يقولونَ: ربَّنا لـمْ نَذَرْ فيها خيراً، فيقولُ الله: شَفَعَت الملائِكةُ وشَفعَ النبيُّونَ وشَفعَ المؤمنونَ ولهمْ يَبقَ إلَّا أرحَمُ الراحِمينَ، فيَقبِضَ قَبْضةً مِنَ النارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْماً لَم يَعْمَلُوا خَيْراً قَطَّ قَدْ عَادُوا حُمَماً فَيُلْقِيهِمْ في نَهْرِ فِي أَفْوَاهِ الجَنَّةِ يُقالُ لهُ نهرُ الحياةِ، فيَخرجُونَ كما تَخرُجُ الحِبَّةَ في حَمِيلِ

<sup>(</sup>١) الجِحُسر بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان وهو الصراط (النووي، شرح صحيح مسلم ٢٩/٣).

 <sup>(</sup>۲) كذا في المطبوعة ومُكرْدَس، المُكرْدَس؛ الذي جُمعت يداه ورجلاه وألقي إلى موضع (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ١٦٦٢٤)، وفي الصحيحين: ومَكدوس، أي مدفوع، وتَكدَّس الإنسان إذا دُفع من ورائه فسقط (ابن الأثير، المصدر السابق ١٥٥/٤).

<sup>(</sup>٣) الحِبّة: بكسر الحاء وهي بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول وجمعها حِبّب بكسر الحاء المهملة وفتح الباء، وحميل السيل: بفتح الحاء وكسر الميم وهو ما جاء به السيل من طين أو غثاء ومعناه محمول السيل، والمراد التشبيه في سرعة النّبات وحسنه وطراوته (النووي، شرح صحيح مسلم ٣/٣٧).

السَّيْلِ (٣)، فيَخرُجونَ كَاللَّوْلَـوِ في رِقابِهِمُ الخَواتِمُ، فيقولُ أهلُ الجنَّةِ: هؤلاءِ عُتَقاءُ الرحمٰنِ أدخَلَهُمُ الجنَّةَ بغيرِ عَملٍ عَمِلُوهُ ولا خَيرٍ قَدَّموهُ، فيُقالُ لهمْ: لكُمْ ما رأَيْتُمْ ومِثلُهُ مَعَهُ»(١).

وقال عليه السلام: «إذا دخلَ أهلُ الجنّةِ الجنّة وأهلُ النّارِ يقولُ الله تعالى: مَنْ كانَ في قلبهِ مِثْقالُ حبّةٍ منْ خَرْدَل منْ إيمانٍ النّارَ يقولُ الله تعالى: مَنْ كانَ في قلبهِ مِثْقالُ حبّةٍ منْ خَرْدَل منْ إيمانٍ فأخرِجُوهُ، فيُخْرَجونَ قدِ امتَحَشُوا(٢) وعادُوا حُمماً، فيُلقَوْنَ في نهرِ الحياةِ فينبُتون كما تَنبُتُ الجبّةُ في حَمِيلِ السّيلِ، ألَمْ تَرَوْا أَنّها تخرُجُ صفراءَ مُلتَويةً "(٣).

علا عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه النه الله المحدود المحدو

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح ٢٠/١٣ ــ ٤٢٠ كتاب التوحيد (٩٧)، باب قول الله تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذُ نَاضِرَةً \* إِلَى رَبُّهَا نَاظِرَةً ﴾ [القيامة (٥٥)، الآية (٢٢)] (٢٤)، الحديث (٧٤٣)، ومسلم في الصحيح ١/١٦٧ ــ ١٧١، كتاب الإيمان (١)، باب معرفة طريق الرؤية (٨١)، الحديث (٨١)، الحديث (١٨٣/٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) امتَحَشُوا: احترقوا (النووي، شرح صحيح مسلم ٢٢/٣).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١/٢١٦، كتاب الرقاق (٨١)، باب صفة الجنة والنار (٥١)، الحديث (٢٥٦٠)، ومسلم في الصحيح ١٧٢/١، كتاب الإيمان (١)، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار (٨١)، الحديث (١٨٤/٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) الكلاليب: جمع كُلُوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل في التنور، والسعدان: بفتح السين وإسكان العين المهملة هو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب (النووي، شرح صحيح مسلم ٢١/٣).

يُوبَقُ(١) بعملِهِ، ومنهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ(٢) ثمَّ يَنجُو، حتَّى إذا فرَغَ الله مِنَ القضاءِ بِينَ عِبادهِ وأرادَ أَنْ يُخرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أرادَ أَنْ يُخرِجَهُ ممَّنْ كَانَ يَشهدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلَّا الله؛ أمرَ الملائِكَةَ أَنْ يُخرِجُوا مَنْ كَانَ يعبُدُ الله، فيُخرِجونَهُمْ ويَعرفُونَهُمْ بآثارِ السُّجودِ، وحرَّمَ الله على النَّارِ أنْ تأكُلَ أثرَ السُّجودِ، فكُلُّ ابن آدمَ تأكلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثْرَ السُّجودِ، فيُخرَجونَ مِنَ النَّارِ قدِ امتَحَشُوا، فيُصَبُّ عليهِمْ ماءَ الحَياةِ، فَيَنْبِتُونَ كما تنبُتُ الحِبَّة في حَميلِ السَّيْلِ، ويَبقَى رجلٌ بينَ الجنَّةِ / والنَّارِ، وهوَ آخِرُ أهلِ النَّارِ دُخولًا الجنَّةَ، مُقبِلٌ بوَجهِهِ قِبَلَ النَّـارِ [٢٥٩]] فيقول: يا ربِّ اصرِفْ وَجهي عن النَّارِ قدْ قَشَبَني رِيحُها وأحرَقَني ذَكَاؤُها (٣)، فيقول: هلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذلكَ بكَ أَنْ تسألَ غيرَ ذلك؟ فيقول: لا وعِزَّتِكَ، فيُعطي اللُّـهَ ما شاءَ مِنْ عَهْدٍ ومِيثاقٍ، فيَصرِفُ الله وجهَهُ عن النَّارِ، فإذا أَقبَلَ بهِ إلى الجنَّةِ رأَى بهجَتَها سكتَ ما شاءَ الله أنْ يَسكُتَ، ثم قال: يا ربِّ قَدُّمْني عِندَ بابِ الجنَّةِ، فيقولُ الله تباركَ وتعالَى: أليسَ قدْ أَعطيْتَ العُهودَ والمِيثاقَ أنْ لا تَسألَ غيرَ الذي كنتَ سألتَ؟ فيقول: يا ربِّ لا أكونُ أشقَى خَلقِكَ، فيقول: فما عَسَيْتَ إِنْ أُعطيتَ ذلكَ أَنْ تسألَ غيرَهُ، فيقول: لا وعِزَّتِكَ لا أسألُ غيرَ ذلك، فيُعطي ربُّهُ ما شاءَ منْ عهدٍ ومِيثاقٍ، فيُقدِّمُهُ إلى بابِ الجنَّةِ، فإذا بلغَ بابَها فرأَى زَهرتَها وما فيها مِنَ النَّضرَةِ والسُّرورِ، فسكتَ ما شاءَ الله أنْ يَسكُتَ، فيقول: يا ربِّ أدخِلْني الجنَّةَ، فيقولُ الله تباركَ وتعالَى: ويلكَ يا ابنَ آدمَ ما أغدَرَكَ أليسَ قدْ أعطيْتَ العُهودَ والمِيثاقَ أنْ لا تَسألَ غيرَ الذي

<sup>(</sup>١) يُوبَقَ: أي يهلك ويحبس.

 <sup>(</sup>٢) المُخَرْدُل هو المَرْمِي المصروع، وقيل المُقطع، تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوي في النار، يقال خردًلتُ اللحم: أي فصلت أعضاءه وقطعته (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ٢٠/٢).

 <sup>(</sup>٣) قَشَبَني معناه: سمني وآذاني وأهلكني، وذكاؤها معناه: لهبها واشتعالها وشدة وهجها، والأشهر في اللغة ذكاها مقصور، وذكر جماعات أن المد والقصر لغتان (النووي، شرح صحيح مسلم ٢٣/٣).

أعطيت؟ فيقول: يا ربِّ لا تَجعلْني أشقَى خَلقِكَ، فلا يزالُ يَدعُوحتَّى يَضحَكَ الله منهُ، فإذا ضَحِكَ أَذِنَ لهُ في دُخولِ الجنَّةِ، فيقولُ له: تَمنَّ، فيتمنَّى حتى إذا انقطع أُمنِيَّتُهُ قالَ الله تعالَى: تَمنَّ كذا وكذا، أقبلَ يُذكِّرُهُ ربُّهُ، حتَّى إذا انتهتْ بهِ الأمانيُّ قالَ الله تعالَى: لكَ ذلكَ ومِثلُهُ معه» وقالَ أبو سعيدٍ رضي الله عنه، قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «قالَ الله تعالَى: لكَ ذلكَ وعشرةُ أمثالِه» (١).

وسلم قال: «آخِرُ مَنْ يَدخُلُ الجنَّةَ رجلٌ فهو يَمشي مَرَّةً ويَكْبُو مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ (٢) وسلم قال: «آخِرُ مَنْ يَدخُلُ الجنَّة رجلٌ فهو يَمشي مَرَّةً ويَكْبُو مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ (٢) النَّارُ مَرَّةً، فإذا جاوَزَها التفتَ إلَيْها فقال: تَبَارَكَ الذي نجَاني مِنكِ لقدْ أعطانيَ الله شيئاً ما أعطاه أحداً مِنَ الأوَّلِينَ والآخِرينَ، فتُرْفَعُ لهُ شجرة فيقول: أيْ ربّ أَدْنِني منْ هذهِ الشجرةِ فلأستظِلَّ بظِلِّها وأشربَ منْ مائِها، فيقولُ الله: أوْنِني منْ هللي إنْ أعطيْتُكَها سألتني غيرَها، فيقول: / لا يا ربّ، ويُعاهِدُهُ أنْ لا يسألَهُ غيرَها، فيُدنِيه منها، فيستظِلُّ بظِلِّها ويشربُ منْ مائِها ثمَّ تُرفَعُ لهُ شجرة أخرى هي أحسنُ مِنَ الأُولى، فيقول: أيْ ربّ أَدْنِني منْ هذهِ الشجرةِ لأشربَ منْ مائِها وأستظِلُّ بظِلَها، فيقول: أيْ ربّ أَدْنِني منْ هذهِ الشجرةِ لأشربَ منْ مائِها وأستظِلُّ بظِلَها، فيقول: يا ابْنَ آدمَ ألَمْ تُعاهِدُني أنْ لا تَسألني غيرَها؟ قال: بلى يا ربّ، فيقول: لَعلِّي إنْ أَدنَيْتُكَ منها تسألني

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ۲۹۲/۲ – ۲۹۳، كتاب الأذان (۱۰)، باب فضل السجود (۱۲۹)، الحديث (۸۰٦)، وفي ۴۶۱ الم ۶۶۱ كتاب الرقاق (۸۱)، باب الصراط جسسر جهنم (۵۲)، الحديث (۲۵۷۳) و (۲۵۷۶)، وفي ۴۱۹/۱۳ - ۶۲۰ كتاب التوحيد (۹۷)، باب قول الله تعالى: ﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ \* إِلَى رَبِّا نَاظِرَةً } [القيامة (۷۵)، الكوية (۲۲)] (۲۲)، الحديث (۷۶۳۷) و (۷۶۳۷)، وأخرجه مسلم في الصحيح ۱۳۲۱ – الآية (۲۲) كتاب الإيمان (۱)، باب معرفة طريق الرؤية (۸۱)، الحديث (۱۸۲/۲۹۹).

 <sup>(</sup>۲) یکبو: معناه یسقط علی وجهه، وتَسْعُفه: معناه تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فیه أثراً (النووي،
شرح صحیح مسلم ٤٢/٣).

غيرها، فيُعاهِدُه أَنْ لا يسألَهُ غيرها، فيُدنيهِ منها فيستظِلُ بظِلّها ويشربُ منْ مائِها، ثمَّ تُرفَعُ لهُ شَجَرةً عندَ بابِ الجنَّة هي أحسنُ مِنَ الأُولَيْنِ فيقولُ: أَيْ مائِها، ثمَّ تُرفَعُ لهُ شَجَرةً عندَ بابِ الجنَّة هي أحسنُ مِن الأُولَيْنِ فيقولُ: يا ابنَ آدمَ رَبِّ أَدْنِي منْ هائِها، فيقولُ: يا ابنَ آدمَ أَلَمْ تُعاهِدُني أَنْ لا تَسألَني غيرها؟ قال: بَلَى يا ربِّ هذه لا أسألُكَ غيرها، وربَّهُ يَعذِرُهُ لأَنّهُ يَرَى ما لا صَبْرَ لهُ عليهِ، فيُدنِيهِ منها، فإذا أدناهُ منها سمعَ أصواتَ أهلِ الجنَّةِ فيقولُ: أيْ ربِّ أَدْخِلْنِيها، فيقولُ: يا ابنَ آدمَ ما يصْرِينِي منكَ (١) أيُرضِيكَ أَنْ أُعطيكَ الدُّنيا ومِثلَها مَعها؟ قال: أيْ ربِّ أَتَستهْزِىءُ مِني وأنتَ ربِّ العالمينَ. فضَحِكَ ابنُ مسعودٍ فقالوا: مِمَّ تَضحَكُ؟ قال: هكذا والله؟ والله على الله عليه وسلم، فقالوا: مِمَّ تَضحَكُ يا رسولَ الله؟ قال: منْ ضِحْكِ ربِّ العالمينَ حِينَ قال: أَتَستهْزِيءُ مِني وأنتَ ربُّ العالمينَ حِينَ قال: أَتَستهْزِيءُ مِني وأنتَ ربُّ العالمينَ عِينَ قال: أَتَستهْزِيءُ مِني وأنتَ ربُّ العالمينَ عِينَ قال: أَتَستهْزِيءُ مِني وأنتَ ربُّ العالمينَ؟ فيقول: إنِّي لا أستهْزِيءُ مِنكَ ولكنِّي على ما أشاءُ قدِير»(٢).

٢٣٢٦ ـ وفي رواية: «ويُذكِّرُهُ الله سَلْ كذا وكذا، حتَّى إذا انقطعَتْ بهِ الأَمَانِيُّ قال الله: هوَ لكَ وعشَرةُ أمثالِهِ، قال: ثمَّ يَدخلُ بيتَهُ فتدخُلُ عليهِ زَوْجتاهُ مِنَ الحُورِ العِينِ فتقولانِ: الحمدُ لله الذي أحْياكَ لنا وأحْيانا لكَ، قالَ فيقولُ: ما أُعطيَ أحدٌ مِثلَ ما أُعطيتُ» (٣).

<sup>(</sup>۱) ما يُصْريني منك: معناه ما يقطع مسألتك مني، قال أهل اللغة: الصَّرِي بفتح الصاد وإسكان الراء هو القطع، وروي في غير مسلم دما يصريك مني، قال إبراهيم الحربي: هو الصواب، وأنكر الرواية التي في صحيح مسلم وغيره دما يصريني منك، وليس هو ما قال بل كلاهما صحيح فإن السائل متى انقطع من المسؤول انقطع المسؤول منه والمعنى أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك والله أعلم (النووي، المصدر نفسه).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في الصحيح ١٧٤/١ ــ ١٧٥، كتاب الإيمان (١)، باب آخر أهل النار خروجاً (٨٣)، الحديث (١٨٧/٣١٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح ١٧٥/١، كتاب الإيمان (١)، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (٨٤)، الحديث (١٨٨/٣١١).

٣٢٧ \_ عن أنس رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَيُصِيبَنَّ أقواماً سَفْعٌ مِنَ النَّارِ بذُنوبِ أصابُوها عُقوبةً، ثمَّ يُدخِلُهُمُ الله الجنَّة بفضل ِ رحمتِهِ، فيُقالُ لهُمْ الجهنَّمِيُّونَ» (١).

على الله عليه وسلم قال: «يَخرُجُ قومٌ مِنَ النَّارِ بشفاعةِ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فيَدخُلونَ الجنَّة ويَحرُبُ قومٌ مِنَ النَّارِ بشفاعةِ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فيَدخُلونَ الجنَّة ويُسمَّوْنَ الجهنَّميِّينَ» (٢). وفي رواية: «يخرُجُ قومٌ مِنْ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ بشفاعتي يُسمَّوْنَ الجهنَّميِّينَ» (٣).

٤٣٢٩ ـ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال [١/٢٦٠] النبيّ / صلى الله عليه وسلم: «إنِّي لأعلَمُ آخِرَ أهلِ النَّارِ خُروجاً منها وآخِرَ أهلِ النَّارِ خُروجاً منها وآخِرَ أهلِ الجنَّةِ دُخولاً (٤)، رجلُ يخرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْواً، فيقولُ الله: اذهَبْ فادخُلِ الجنَّةَ، فيأْتِيها فيُخيَّلُ إليهِ أَنَّها مَلاًى، [فَيَرْجِعُ] (٥) فيقولُ: يا ربِّ وجَدتُها ملأى، [فيرَجْعُ] (١ فيقولُ: يا ربِّ وجَدتُها ملأى، أيها مَلاًى، فيرجعُ فيولُ: يا ربِّ وجَدْتُها مَلاًى، أيها مَلاًى، فيرجعُ فيقولُ: يا ربِّ وجَدْتُها مَلاًى] (١) فيقولُ الله: اذهَبْ فادخُلِ الجنَّةَ فإنَّ لكَ مِثْلَ الدُّنيا وعشَرةً أمثالِها، فيقول: تسخَرُ مِنِّي \_ أو تَضحَكُ مِنِّي \_ وأنتَ مِثْلَ الدُّنيا وعشَرةً أمثالِها، فيقول: تسخَرُ مِنِّي \_ أو تَضحَكُ مِنِّي \_ وأنتَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصحيح ٢١/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب صفة الجنة والنار (١٥)، الحديث (٢٥٥٩)، وفي ٢٣٤/١٣، كتاب التوحيد (٩٧)، باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف (٧)، الآية (٥٦)] (٢٥)، الحديث (٧٤٥٠)، وسَفْع: أي سواد من لفح النار أو علامة منها.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصحيح ١١/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب صفة الجنة والنار (٥١)، الحديث (٦٥٦٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في السنن ١١٥/٤، كتاب صفة جهنم (٤٠)، باب (١٠)، الحديث (٢٦٠٠)،
 وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن ١٤٤٣/٢، كتاب الزهد (٣٧)، باب ذكر الشفاعة (٣٧)، الحديث (٤٣١٥).

<sup>(</sup>٤) العبارة في المطبوعة (دخولاً فيها) والتصويب من المخطوطة وصحيح البخاري.

 <sup>(</sup>٥) ساقطة من المخطوطة والمطبوعة، وأثبتناها من البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة وهو موجود بهامش المخطوطة وفي الصحيحين.

الملِكُ؟ ولقدُ رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ضَحِكَ حتَّى بَدَتْ نَواجِذُهُ. وكانَ يُقالُ: ذلكَ أدنَى أهل ِ الجنَّةِ مَنزِلةً»(١).

عليه وسلم: «إنّي لَأَعلَمُ آخِرَ أهلِ الجنّةِ دُحولًا الجنّة وآخِرَ أهلِ النّارِ خُروجاً منها، رجلٌ يُوتِي لَأَعلَمُ آخِرَ أهلِ الجنّةِ دُحولًا الجنّة وآخِرَ أهلِ النّارِ خُروجاً منها، رجلٌ يُوتِي بهِ (٢) يومَ القِيامَةِ فيُقالُ: اعْرِضوا عليهِ صِغارَ ذُنوبِهِ وارفَعوا عنهُ كِبارَها، فيُعرَضُ عليهِ صِغارُ ذُنوبِهِ، فيُقالُ: عَمِلتَ يومَ كَذا وكذا؛ كَذا وكذا، وعَمِلتَ يومَ كذا وكذا؛ كذا وكذا، وعَمِلتَ يومَ كذا وكذا؛ كذا وكذا، فيقولُ: نعم، لا يستطيعُ أَنْ يُنكِرَ وهوَ مُشفِقٌ مِنْ كِبارِ ذُنوبِهِ أَنْ تُعرَضَ عليهِ، فيُقالُ لهُ: إنَّ لكَ مكانَ كُلِّ سيئةٍ حسنةً، فيقولُ: ربِّ قدْ عَمِلتُ أشياءَ لا أراها ها هُنا فلقدْ رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ضَحِكَ حتَّى بدَتْ نَواجِذُهُ (٣).

قال: «يخرجُ مِنَ النَّارِ أربعَةُ فيُعرَضونَ على الله تعالى، ثمَّ يُـوْمَرُ بهمْ إلى النَّارِ، فيَلتفِتُ أحدُهُمْ فيقولُ: أيْ ربِّ لقد كنتُ أرجُو إذْ أخرجْتني منها أنْ لا تُعيدني فيها، قال: فيُنجِيهِ الله منها» (٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١٨/١١ ــ ٤١٩، كتاب الرقاق (٨١)، باب صفة الجنة والنار (٥١)، الحديث (٦٥٧١)، ومسلم في الصحيح ١٧٣/١، كتاب الإيمان (١)، باب آخر أهل النار خروجاً (٨٣)، الحديث (١٨٦/٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من المخطوطة، وأثبتناها من المطبوعة، وهي في لفظ مسلم.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١٧٧/١، كتاب الإيمان (١)، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (٨٤)،
 الحديث (٣١٤/٣١٤).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١/٠١٠، كتاب الإيمان (١)، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (٨٤)، الحديث (١٩٢/٣٢١)، دون قوله: دلقد كنت أرجو، وأخرجه البغوي بلفظه التام بإسناده في شرح السنة ١/١٩٤، كتاب الفتن، باب آخر من يخرج من النار، الحديث (٤٣٦٢).

٤٣٣٢ ـ وقال عليه السلام: «يَخلُصُ المؤمنونَ مِنَ النَّارِ، فيُحْبَسونَ على قَنطَرةٍ بينَ الجنَّةِ والنَّارِ، فيُقْتَصُّ لبعضِهِمْ منْ بعض مَظالِمُ كانتْ بينَهُمْ في الدُّنيا، حتَّى إذا هُذَبوا ونُقُوا أَذِنَ لهُمْ في دُخولِ الجنَّةِ، فوالذي نَفْسُ محمَّدٍ بيدِهِ لأحدُهُمْ أهدَى لمنزلهِ في الجنَّةِ منهُ لمنزلهِ كانَ في الدُّنْيا» (١).

٣٣٣٣ \_ وقال عليه السلام: «لا يدخلُ أحدُ الجنَّةَ إلاَّ أُرِيَ مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ لوْ أساءَ لِيزدادَ شُكراً ولا يدخُلِ النَّارَ أحدُ إلاَّ أُرِيَ مَقَعَدَهُ مِنَ الجنَّةِ، لوْ أحسنَ ليكونَ عليهِ حَسْرةً »(٢).

عسم عليه السلام: «إذا صارَ أهلُ الجنَّةِ إلى الجنَّةِ وأهلُ النَّارِ إلى النَّارِ إلى النَّارِ جيءَ بالموتِ حتَّى يُجعلَ بينَ الجنَّةِ والنَّارِ، ثمَّ يُذبحُ ثمَّ يُنادِي مُنادٍ: يا أهلَ الجنَّةِ لا موتَ، ويا أهلَ النَّارِ لا موتَ، فيزدادُ أهلِ الجنّةِ مَنادٍ: يا أهلَ الجنّةِ الموتَ، ويا أهلَ النَّارِ لا موتَ، فيزدادُ أهلِ الجنّةِ المحتّةِ عَرْدِهم» (٣٠).

## مِنَا كِيسَانُ :

عن تُوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حَوْضي من عَدَنَ إلى عَمَّانَ البَلْقاءِ، ماؤهُ أشدُّ بياضاً مِنَ اللَّبَنِ وأحلَى مِنَ الْعَسَلِ، وأكوابُهُ عددُ نُجومِ السماءِ، مَنْ شَرِبَ منهُ شَرْبةً لمْ يظمأ بعدَها أبداً، أوَّلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح ٩٦/٥، كتاب المسطالم (٤٦)، باب قصاص المظالم (۱)، الحديث (٢٤٤٠)، وفي ٣٩٥/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب القصاص يوم القيامة... (٤٨)، الحديث (٣٥٣٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في الصحيح ٢١٨/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب صفة الجنة والنار (٥١)، الحديث (٦٥٦٩).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنها، أخرجه البخاري في الصحيح ١١/٤١٥، كتاب الرقاق (٨١)، باب صفة الجنة والنار (١٥)، الحديث (١٣)، ومسلم في الصحيح ١/٢١٨، كتاب الجنة (٥١)، باب النار يدخلها الجبارون... (١٣)، الحديث (٢٨٥٠/٤٣).

النَّاسِ وُرُوداً فُقراءُ المهاجِرينَ الشُّعْثُ رؤوساً الدُّنْسُ ثياباً الذينَ لا يَنْكِحونَ المُتَنعِّماتِ ولا يُفتحُ لهُمُ السُّدَدُ»(١) (غريب).

٣٣٦٦ \_ عن زَيْد بن أرقم قال: «كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فنزَلنا منزلاً، فقال: ما أنتُمْ جزءٌ منْ مائةِ أَلْفِ جُزءٍ ممنْ يرِدُ عليَّ الحوضَ. قيل: كمْ كنتُمْ يومئذٍ؟ قال: سبعمائةَ أو ثمانمائةَ »(٢).

عن الحسن عن سَمُرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ لكُلِّ نبيّ حوضاً، وإنَّهُمْ ليتباهَوْنَ أَيَّهُمْ أكثرُ وارِدَةً، وإنِّي أرجُو أَنْ أكونَ أكثرُهُمْ وارِدةً» (عريب).

لله صلى الله عنه قال: «سألتُ رسُولَ الله صلى الله على الله عليه وسلم أنْ يشفَعَ لي يومَ القِيامَةِ، فقال: أنا فاعِلَ. قلتُ: يا رسُولَ الله فأيْنَ أطلَبُك؟ قال: اطلُبْني أوَّلَ ما تطلُبُني على الصِّراطِ. قلت: فإنْ لـمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّراطِ؟ قال: فاطلُبْني عندَ المِيزانِ؟ قال: فاطلُبْني عندَ المِيزانِ؟ قال: فاطلُبْني عندَ المِيزانِ؟ قال: فاطلُبْني عندَ الحَيْوضِ فإنِّي لا أُخطِيءُ هذه الثلاثة المَواطِنَ» (عُريب).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٥/٥٧، والترمذي في السنن ٢٧٩/، كتاب صفة القيامة (٣٨)، بأب ما جاء في صفة أواني الحوض (١٥)، الحديث (٢٤٤٤)، وقال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه)، وابن ماجه في السنن ١٤٣٨، كتاب الزهد (٣٧)، بأب ذكر الحوض (٣٦)، الحديث (٤٣٠٣)، والحاكم في المستدرك ١٨٤/، كتاب اللباس، بأب بيأن أوصاف حوض الكوثر، وقال: (صحيح الإسناد)، وأقره الذهبي، والسدد جمع سدة وهي بأب الدار.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أحمد في المسند ١١٠/٤، ٣٧٦، ٣٧٦، وأبوداود في السنن ١١٠/٥، كتاب السنة (٣٤)، باب في الحوض (٢٦)، الحديث (٤٧٤٦)، والحاكم في المستدرك ٧٦/١ – ٧٧، كتاب الإيمان، باب صفة حوضه ﷺ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في السنن ٢٢٨/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب ما جاء في صفة الحوض (١٤)، الحديث (٢٤٤٣)، وقال: (هذا حديث غريب).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسئد ١٧٨/٣، والترمذي في السنن ١٢١/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب
 ما جاء في شأن الصراط (٩)، الحديث (٢٤٣٣)، وقال: (حسن غريب).

عنه الله عنه قال رسول الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شِعارُ المؤمنينَ يومَ القِيامَةِ عَلَى الصَّراطِ: ربِّ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ اللهُ عليه وسلم: «شِعارُ المؤمنينَ يومَ القِيامَةِ عَلَى الصَّراطِ: ربِّ سَلِّمْ سَلِّمْ ('') (غريب).

• ٤٣٤ - عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «قيلَ لهُ: ما المقامُ المحمودُ؟ قال: ذاكَ يومٌ ينزلُ الله تعالى على كرسيّهِ فيَئِطُّ كما يئِطُّ الرحلُ الجديدُ (٢) منْ تضايقهِ به وهويسعهُ ما بينَ السماءِ والأرض، ويُجاءُ بكُمْ حُفاةً عُراةً غُرْلاً، فيكونُ أوَّلَ مَنْ يُكسَى إبراهيمُ صلواتُ الله عليه، يقولُ الله تعالى: اكْسُوا خليلي. فيُوتَى برَيْطَتَيْنِ بَيْضاوَيْنِ مِنْ رِياطِ الجنّةِ، ثمّ أكسَى على أثرِهِ، ثمّ أقومُ عنْ يمينِ الله مقاماً يغبِطني الأولونَ والآخِرونَ» (٣).

الم الله عليه وسلم رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «شَفاعتي لأهلِ الكبائِرِ منْ أُمّتي» (٤).

<sup>(</sup>۱) اخرجه الترمذي في المصدر نفسه، الحديث(٢٤٣٢)، وقال: (هذا حديث غريب)، والحاكم في المستدرك ٣٧٥/٢، كتاب التفسير، تفسير سورة مريم، وقال: (صحيح على شرط مسلم)، وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة زّيادة: (براكبه) وليست في المخطوطة ولا عند الدارمي.

ر٣) اخرجه الدارمي في السنن ٣٢٥/٢، كتاب الرقاق، باب في شأن الساعة ونزول الرب تعالى، (٣) اخرجه الدارمي في السنن ٣٢٥/٢، كتاب الرقاق، باب في شأن الساعة ونزول الرب تعالى، وقوله: دينط، أي يصوت الكرسي، وورياط، جمع ريطة وهي الملاءة الرقيقة اللبنة. وقد تقدم هذا الحديث في مخطوطة برلين على الذي قبله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المستد ٢١٣/٣، وأبو داود في السنن ١٠٦/٥، كتاب السنة (٣٤)، باب في الشفاعة (٣٢)، الحديث (٤٧٣٩)، والترمذي في السنن ٢٢٥/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب منه في الشفاعة (١١)، الحديث (٢٤٣٥)، وقال: (حسن صحيح غريب من هذا الوجه)، وابن حبان في وصحيحه، أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص ٦٤٥، كتاب البعث (٤١)، باب جامع في البعث والشفاعة (١٤)، الحديث (٢٥٩٦)، والحاكم في المستدرك ٢٩/١، كتاب الإيمان، باب شفاعتي لأمل الكبائر من أمتي.

عن عَوْف بن مالِك رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتاني آتٍ منْ عندِ ربِّي فخيَّرَني بينَ أَنْ يَدْخُلَ نِصفُ / أُمَّتي الجنَّة وبينَ الشفاعةِ، فاخترتُ الشَّفاعةَ وهيَ لمنْ ماتَ لا يُشرِكُ [٢٦١] بالله شيئاً» (١٠).

سمعت عبدالله بن أبي الجَدْعاء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يَدخُلُ الجنَّةَ بشَفاعةِ رجُلٍ مِنْ أُمَّتي أَكْتُرُ منْ بَني تَميمٍ، قيلَ: يا رسُولَ الله سِواكَ؟ قال: سِوايَ»(٢).

على الله عليه الله عليه وسلم قال: «إنَّ منْ أُمَّتي مَنْ يشفعُ للفِئامِ ، ومنهُم مَنْ يشفعُ للقَبيلَةِ ، ومنهُم مَنْ يشفعُ للقِبيلَةِ ، ومنهُم مَنْ يشفعُ للعَجيرَةِ ، ومنهُم مَنْ يشفعُ للرجُلِ حتَّى يدخل الجنّة »(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسئد ٢٧٣/، ٢٨، ٢٩، والترمذي في السنن ٢٧٢، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب منه في الشفاعة (١٣)، الحديث (٢٤٤١)، وابن ماجه في السنن ١٤٤٤/، كتاب الزهد (٣٧)، باب ذكر الشفاعة (٣٧)، الحديث (٤٣١٧)، وابن حبان في الصحيحه، أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص ٦٤٤، كتاب البعث (٤١)، باب جامع في البعث والشفاعة (١٤)، الحديث (٢٥٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المستد ٢/ ٤٦٩، وكالدارمي في السنن ٣٢٨/٢، كتاب الرقاق، باب في قول النبي ﷺ: ويدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي سبعون ألفاً، والترمذي في السنن ٢٢٦، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب منه ما جاء في الشفاعة (١٠)، الحديث (٣٤٣٨)، وقال: (حسن صحيح غريب)، وابن ماجه في السنن ٢٤٣٨، كتاب الزهد (٣٧)، باب ذكر الشفاعة (٣٧)، الحديث (٣٧)، والحاكم في المستدرك ٢١/١، كتاب الإيمان، باب ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي... وقال: (هذا حديث صحيح) وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المستد ٣/ ٢٠، ٣٠، والترمذي في السنن ٢٧٧٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب منه ما جاء في الشفاعة (١٢)، الحديث (٢٤٤٠)، وقال: (هذا حديث حسن)، والفئام: الجماعة من الناس لا واحد له من لفظه.

وسلم: «إنَّ الله عزَّ وجلَّ وعَدَني أنْ يُدخِلَ الجنَّةَ منْ أُمَّتي أربعِمائةِ ألفِ(١). وسلم: «إنَّ الله عزَّ وجلَّ وعَدَني أنْ يُدخِلَ الجنَّة منْ أُمَّتي أربعِمائةِ ألفِ(١). فقالَ أبو بكر: زِدْنا يا رسولَ الله، قال: وهكذا، فحثا بكفيه وجمعهما، قال أبو بكر: زِدْنا يا رسولَ الله، قال: وهكذا. فقال عمر: دَعْنا يا أبا بكر، فقال أبو بكر: وما عليك أنْ يُدخِلَنا الله كُلَّنا الجنَّة، فقال عمر: إنَّ الله عزَّ وجلَّ إنْ أَبُو بكل أنْ يُدخِلَ نَعْلَ الجنَّة بكفٍ واحِدٍ فَعَلَ ، فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: صدَقَ عمرُ» (١).

وسلم] (٣): «يُصَفُّ أهلُ النَّارِ يومئِذِ، فيمُرُّ بهِم الرجلُ منْ أهلِ الجنَّة، فيقولُ الرجلُ منهم: يا فُلانُ أما تَعرِفُني؟ أنا الذي سقَيْتُكَ شَربةً، وقال بعضهُمْ: أنا الذي وهبتُ لكَ وَضُوءاً، فيشفَعُ لهُ فيُدْخِلُهُ الجنَّة » (3).

وسلم: «أنَّ رجليْنِ ممنْ دخلَ النَّارَ اشتدَّ صِياحُهُما، فقال الربُّ: أخرِجُوهُما، فقال الربُّ: أخرِجُوهُما، فقال الهما: لأيِّ شيءٍ اشتدَّ صِياحُكُما؟ قالا: فعَلْنا ذلكَ لترحَمَنا، قال: فإنَّ رَحمتي لكُما أنْ تنطَلِقا فتُلْقِيا أنفُسكُما حيثُ كنتُما مِنَ النَّارِ. فيُلقي أحدُهُما نفسهُ فيجعَلُها الله عليهِ بَرْداً وسَلاماً، ويقومُ الآخرُ فلا يُلقي نفسهُ، فيقولُ لهُ الربُ: ما منعَكَ أنْ تُلقيَ نفسَكَ كما ألْقي صاحِبُك؟ فيقول: ربِّ إنِّي أرجُو أنْ الربُو أنْ يُلقي نفسَهُ عليهِ أرجُو أنْ

 <sup>(</sup>١) في المطبوعة زيادة: (بلا حساب) وليست في المخطوطة ولا عند أحمد ولا عند المصنف في شرح السنة.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في السنن ١٢١٥/٢، كتاب الأدب (٣٣)، باب فضل صدقة الماء (٨)، الحديث (٣٦٨). الحديث (٣٦٨٥).

لا تُعيدَني فيها بعدَ ما أخرَجْتَني منها، فيقولُ لهُ الـربُّ: لكَ رجـاؤكك. فيَدخُلانِ جميعاً الجنَّة برَحْمَةِ [الله](١)،(٢).

عليه وسلم: «يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ ثمّ يَصْدُرُونَ منها بأعمالِهِمْ، فأوَّلُهُمْ كلَمْحِ عليه وسلم: «يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ ثمّ يَصْدُرُونَ منها بأعمالِهِمْ، فأوَّلُهُمْ كلَمْحِ البَرْقِ، ثمّ كالربح ، ثم كخضر الفرَس ، ثمّ كالراكِبِ في رَحْلِهِ، ثمّ كشدً الرجُل ، ثمّ كمشيهِ»(٣).

#### ه \_ باب صفة الجنة وأهلها

# من الصحالي :

٢٣٤٩ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: أعدَدتُ لِعبادي / الصالحينَ ما لا عَيْنُ رأتْ [٢٦١/ب] ولا أُذُنُ سمعتُ ولا خطرَ على قلبِ بشرٍ، واقرأوا إن شِئْتُم: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنِ [جَزاءً بِما كَانُوا يَعْمَلُونَ] (٤) ﴿ (٥) ﴿ (٦) .

• ٤٣٥٠ ــ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَوضعُ سَوْطٍ في الحنّة خيرٌ من الدنيا وما فيها. ولو أنّ امرأةً منْ نِساءِ أهلِ الجنّةِ اطّلَعتْ إلى

<sup>(</sup>١) العبارة في المطبوعة (برحمته) والتصويب من المخطوطة والترمذي.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في السنن ۲۱٤/٤، كتاب صفة جهنم ( ٤٪)، باب منه ما جاء أن للنار نفسين... (۱۰)، الحديث (۲٥٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١/٣٢١، ٤٣٥، والدارمي في السنن ٣٢٩/٢، كتاب الرقاق، باب في ورود النار، والترمذي في السنن ٣١٧/٥، كتاب التفسير، باب ومن سورة مريم (٢٠)، الحديث (٣١٥)، وقال: (هذا حديث حسن)، والحُضْر: الجري والعدو الشديد.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين من المطبوعة وهو عند مسلم، وساقط من المخطوطة وليس عند البخاري.

<sup>(</sup>٥) سورة السجدة (٣٢)، الآية (١٧).

 <sup>(</sup>٦) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ٣١٨/٦، كتاب بدء الخلق (٥٩)، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (٨)، الحديث (٣٢٤٤)، ومسلم في الصحيح ٢١٧٤/٤، كتاب الجنة (٥١)، الحديث (٢٨٢٤/٢).

أهلِ الأرضِ لأضاءَتْ ما بينهُما ولملأتْ ما بينهما رِيحاً، ولَنَصيفُها على رأْسِها خَيْرٌ مِنَ الدنيا وما فيها »(١).

ا ٢٣٥١ ـ وقال عليه السلام: «إنَّ في الجنَّةِ شجرةً يسيرُ الراكبُ في ظِلِّها مائةَ عام لا يقطعُها. ولقابُ قوس ِ أحدِكُمْ في الجنَّةِ خيرُ مما طلعَتْ عليهِ الشمسُ أو غَربتْ»(٢).

٢٣٥٢ ـ وقال عليه السلام: «إنّ للمؤمنِ في الجنّةِ لَخَيْمَةً منْ لُؤلُوةٍ واحِدةٍ مجوَّفةٍ طولُها سِتُونَ مِيلًا، في كلّ زاوية منها للمؤمنِ أهلُ لا يراهم الآخرون، يطوف عليهم المؤمنون وجنّتانِ من فِضّةٍ آنيتُهما وما فيهما، وجنّتانِ من فضّةٍ آنيتُهما وما فيهما، وجنّتانِ من ذهب آنيتُهما وما فيهما، وما بين القوم وبينَ أنْ يَنظُروا إلى ربّهمْ إلّا رِداءَ الكبرياءِ على وجههِ في جنةِ عَدْن (٣).

 <sup>(</sup>١) اخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح ١٥/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب صفة الحور العين وصفتهن (٦)، الحديث (٢٧٩٦)، وفي ٤١٨/١١، كتاب الرقاق (٨١)، باب صفة الجنة والنار (٥١)، الحديث (٢٥٦٨)، والنصيف: الخمار.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/٣١٨، كتاب بدء الخلق (٥٩)، باب ما جاء في صفة الجنة (٨)، الحديث (٣٢٤٣)، وفي ٢٧٣/٨ - ٢٧٤، كتاب التفسير (٦٥)، تفسير سورة الرحمن (٥٥)، الحديث (٤٨٧٨)، وباب ﴿حُورُ مَقْصُوراتُ في الجَيَامِ ﴾ (٢)، الحديث (٤٨٧٨)، وباب ﴿حُورُ مَقْصُوراتُ في الجَيَامِ ﴾ (٢)، الحديث (٤٨٧٨)، ومسلم في الصحيح ٢١٨٢/٤، كتاب الجنة (٥١)، باب في صفة خيام الجنة . . . (٩)، الحديث (٢٨٨٨)،

٣٥٣ ـ وقال عليه السلام: «إنَّ في الجنَّةِ مائةَ درجةٍ، ما بينَ كُلِّ درجتَيْنِ كما بينَ السماءِ والأرضِ، والفِردَوْسُ أعلاها درجةً، منها تُفجّرُ أنهارُ الجنَّةِ الأربعةُ، ومنْ فوقِها يكونُ العرشُ، فإذا سألتُمُ الله فاسألوهُ الفِردَوْسَ»(١).

٤٣٥٤ ــ وقال عليه السلام: «إنَّ في الجنَّةِ لسُوقاً يَأْتُونها كُلَّ جُمُعةٍ، فتهُبُّ ريحُ الشَّمالِ فتحْثُو في وُجُوهِهِمْ وثِيابِهِمْ فيَزْدادُونَ حُسْناً وجَمالاً، فيمونَ إلى أهليهِمْ وقدِ ازْدادُوا حُسْناً وجَمالاً، فيقولُ لهُمْ أهلُوهُمْ: والله لقدِ ازْددتُمْ بَعْدَنا حُسْناً وجَمالاً، فيقولون: وأنتُمْ والله لقد ازددتُمْ بَعْدَنا حُسْناً وجَمالاً» (٢٠).

وورة القمر ليلة البدر، ثمّ الذينَ يَلونَهُمْ كَأَشَدُ كُوكَبٍ دُرِّي فِي السماءِ صورةِ القمرِ ليلة البدر، ثمّ الذينَ يَلونَهُمْ كَأَشَدُ كُوكَبٍ دُرِّي فِي السماءِ إضاءةً، قلوبُهُمْ على قلبِ رجُلٍ واحِدٍ لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكلً امرىءٍ منهُمْ زوجَتانِ مِنَ الحُورِ العِينِ يُرى مُخُ سُوقِهنَّ مِنْ وراءِ العظم واللحم مِنَ الحُسنِ، يُسبِّحُونَ الله بُكرةً وعَشِيّا، لا يَسْقَمُونَ ولا يَبُولُونَ ولا يَبُولُونَ ولا يَتُولُونَ ولا يَرْعُمُ الذهبُ والفِضَةُ وأمشاطُهُمُ ولا يَتُولُونَ ولا يَحْلُونَ، آنيتُهُمُ الذهبُ والفِضَةُ وأمشاطُهُمُ الذهبُ ووَقُودُ مجامِرِهُمْ الألُوةُ ورشحُهُمُ المِسك، وأخلاقَهُمْ على خُلُقِ رجُلٍ الذهبُ ووَقُودُ مجامِرِهُمْ الألُوةُ ورشحُهُمُ المِسك، وأخلاقَهُمْ على خُلُقِ رجُلٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري بلفظ مقارب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ١١/٦، كتاب الجهاد (٥٦)، باب درجات المجاهدين في سبيل الله (٤)، الحديث (٢٧٩٠) وفي ٤٠٤/١٣ كتاب التوحيد (٩٧)، باب ﴿وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى اللّهِ ﴾ (٢٢)، الحديث (٧٤٢٣)، وبلفظه التام أخرجه الترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في السنن ٢٥٥/٤، كتاب صفة الجنة (٣٩)، باب ما جاء في صفة درجات الجنة (٤)، الحديث (٢٥٣١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح ٢١٧٨/٤، كتاب الجنة (٥١)، باب في سوق الجنة... (٥)، الحديث (٢٨٣٣/١٣).

[٢٦٦٧] واحِدٍ على صُورةِ أبيهم / آدَمَ سِتُونَ ذِراعاً في السماء»(١).

٤٣٥٦ ـ وقال عليه السلام: ««إنَّ أهلَ الجنَّةِ يَاكُلُونَ فيها ويشربونَ، ولا يَتْفَلُونَ ولا يَبُولُونَ ولا يَتَغَوَّطُونَ ولا يَمْتَخِطُونَ. قالوا: فما بالُ الطعام ؟ قال: جُشاءٌ ورَشْحٌ كرَشْح ِ المِسْكِ يُلْهَمُونَ التسبيحَ والتحميدَ كما يُلهَمُونَ النَّفَسَ» (٢).

٣٥٧ ـ وقال عليه السلام: «مَنْ يَدخُل الجنَّةَ يَنْعَمُ ولا يَبْأَسُ، ولا تَبْلَى ثِيابُهُ ولا يَشْأَبُهُ» (٣).

عليه السلام: «يُنادي مُنادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلا تَسْفَمُوا أَبِداً، وإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلا تَموتُوا أَبِداً، وإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلا تَموتُوا أَبِداً، وإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلا تَهْرَمُوا أَبِداً، وإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلا تَبْأَسُوا أَبِداً» (٤).

عليه السلام: «إنَّ أهلَ الجنَّةِ يتراءَوْنَ أهلَ الغُرَفِ منْ فوقهم كما تراءَوْنَ الكوكَبَ الدُّرِيَّ الغابِرَ في الأَّفُقِ مِنَ المشرِقِ والمغرِبِ فوقهم كما تراءَوْنَ الكوكَبَ الدُّرِيَّ الغابِرَ في الأَّفُقِ مِنَ المشرِقِ والمغرِبِ لتفاضُلِ ما بينَهُمْ. قالوا: يا رسُولَ الله تلكَ منازِلُ الأنبياءِ لا يبلُغُها غيرُهُمْ، لتفاضُلِ ما بينَهُمْ.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣١٨/، كتاب بدء الحلق (٥٩)، باب ما جاء في صفة الجنة (٨)، الحديث (٣٢٤٥) و (٣٢٤٦) و (٣٢٤٧)، و وفي ٣٦٢/٦، كتاب أحاديث الأنبياء (٦٠)، باب خلق آدم وذريته (١)، الحديث (٣٣٢٧)، ومسلم في الصحيح ٢١٧٩/٤، كتاب الجنة (٥١)، باب أول زمرة تدخل الجنة . . . (٦)، الحديث (٢٨٣٤/١) و (٢٨٣٤/١٦)، المجامر: المباخر، والألوّة: العود الهندي.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح ٢١٨٠/٤ ـ ٢١٨١، كتاب
 الجنة (٥١)، باب في صفات الجنة (٧)، الحديث (١٨/ ٢٨٣٥/١٠).

 <sup>(</sup>٣) اخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ٢١٨١/٤، كتاب الجنة (٥١)،
 باب في دوام نعيم أهل الجنة... (٨)، الحديث (٢١/٣٦/٢١).

 <sup>(</sup>٤) اخرجه مدام من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما في المصدر نفسه ٢١٨٢/٤، الحديث (٢٨٣٧/٢٢).

قال: بَلَى والذي نفسي بيدِه رجالٌ آمنُوا بالله وصدَّقُوا المُرسَلِين»(١).

وقال عليه السلام: «يدخُلُ الجنَّةَ أقوامٌ أفئدتُهُمْ مثلُ أفئدةِ الطير»(٢).

وقال عليه السلام: «إنَّ الله تعالى يقولُ لأهلِ الجنَّة: يا أهلَ الجنَّة، فيقولون: لبَيْكَ ربَّنا وسَعْدَيْكَ والخيرُ في يَدَيْكَ، فيقول: هلْ رضِيتُمْ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضَى يا ربّ وقد أعطَيْتَنا ما لمْ تُعطِ أحداً منْ خَلقِكَ، فيقولون: يا ربّ وأيُّ شيءِ خَلقِكَ، فيقولون: يا ربّ وأيُّ شيءِ أفضلَ منْ ذلك؟ فيقولون: يا ربّ وأيُّ شيءِ أفضلُ منْ ذلك؟ فيقولون: يا ربّ وأيُّ شيء أفضلُ منْ ذلك؟ فيقولون: يا ربّ وأيُّ معدَهُ أفضلُ منْ ذلك؟ فيقولون: أحِلُ عليكُمْ بعدَهُ أبداً» (٣٠).

٢٣٦٢ ـ وقال عليه السلام: «إنَّ أَدْنَى مَقَعَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ أَنْ يَقُولُ لَهُ: هَلْ تَمنَّيْتَ؟ فيقول: نعم، فيقولُ له: هلْ تَمنَّيْتَ؟ فيقول: نعم، فيقولُ له: فإنَّ لكَ مَا تَمنَّيْتَ ومِثْلَهُ مَعَهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠٠/٦، كتاب بدء الخلق (٥٩)، باب ما جاء في صفة الجنة (٨)، الحديث (٣٢٥٦)، ومسلم في الصحيح ٢١٧٧/٤، كتاب الجنة (٥١)، باب ترائي أهل الجنة أهل الجنة أهل الخرف... (٣)، الحديث (٢٨٣١/١١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ۲۱۸۳/٤، كتاب الجنة (۵۱)،
 باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير (۱۱)، الحديث (۲۸٤۰/۲۷).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١/١١٤، كتاب الرقاق (٨١)، باب صفة الجنة والنار (٥١)، الحديث (٩٥٩)، وفي ٤٨٧/١٣، كتاب التوحيد (٩٧)، باب كلام الرب مع أهل الجنة (٣٧)، ألحديث (٧٥١٨)، ومسلم في الصحيح ٢١٧٦/٤، كتاب الجنة (٥١)، باب إحلال الرضوان على أهل الجنة (٢)، الحديث (٢٨٧٩/٩).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ١٦٧/١، كتاب الإيمان (١)،
 باب معرفة طريق الرؤية (٨١)، الحديث (١٨٢/٣٠١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم: «سَيْحانُ وجَيْحانُ والفُراتُ والنّيلُ، كُلُّ منْ أنهارِ الجنّةِ»(١).

عُرْوان (٢) قال: «ذُكرَ لنا أَنَّ الحجرَ يُلقَى منْ شَفةِ جهنَّمَ فَيهْوِي فيها سبعينَ خريفاً لا يُدرِكُ لها قَعْراً، والله لَتُملَأنَّ. ولقدْ ذُكرَ لنا أَنَّ ما بينَ مِصْراعَيْنِ منْ مصارِيع الجنَّةِ مسيرةُ أربعينَ سنةً، ولَيأْتَينًّ عليها يومٌ وهو كَظيظُ مِنَ الزِّحامِ» (٣).

# مِنَ لِي سِنَ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قلتُ يا رسُولَ الله مِمْ وَضَةٍ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ فِضَةٍ الْحَلْقُ الْحَلْقُ ؟ / قال: مِنَ الماءِ، قُلنا: الجنَّةُ ما بِناتُوها؟ قال: لَبِنَةٌ مِنْ فِضَةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَب، ومِلاطُها المِسْكُ الأَذْفَرُ، وحَصْباؤُها اللؤلوُ والياقوت، وتُرْبتُها الزعفرانُ، مَنْ يدخُلُها ينعمُ ولا يَبْأَسْ، ويخلدُ ولا يموتُ، ولا تَبْلَى ثيابُهُمْ، ولا يَقْنَى شبابُهُمْ» (أ).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصحيح ٢١٨٣/٤، كتاب الجنة (٥١)، باب ما في الدنيا من أنهار
 الجنة (١٠)، الحديث (٢٦/٢٩٩).

 <sup>(</sup>۲) عُتْبَة بن غُزُوان بن جابر المازني، صحابي جليل، مهاجري بدري، وهو أول من اختط البصرة
 (۱لحافظ ابن حجر، تقريب التهذيب ۲/٥، الترجمة (۲۲)).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٢٧٨/٤، كتاب الزهد (٥٣)، الحديث (٢٩٦٧/١٤).

<sup>(</sup>١) أحرجه أحمد في المسند ٢/٥٠٥، والدارمي في السنن ٢/٣٣٠، كتاب الرقاق، باب في الحرجه أحمد في المسند ٢/٥٠٥، والدارمي في السنن ٢/٢٥، كتاب صفة الجنة (٣٩)، باب ما جاء في صفة الجنة والترمذي في السنن ٢/٧٢، كتاب صفة الجنة (٣٩)، باب ما جاء في موارد الظمآن، ونعيمها (٢)، الحديث (٢٥٢٦)، وابن حبان في وصحيحه، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٥٢، كتاب صفة الجنة (٢٤)، باب فيها في الجنة من الخيرات (٢)، الحديث (٢٦٢١)، والملاط: الطين الذي يجعل ما بين اللبنتين.

وقال عليه السلام: «ما في الجنَّةِ منْ شجرةٍ إلا وساقُها منْ أن شجرةٍ إلا وساقُها منْ أن الله وساقُها منْ أن ال

كُلِّ عليه السلام: «إنَّ في الجنَّةِ مائةَ دَرَجةٍ، ما بينَ كُلِّ درجتَّنِ مائةُ عام ِ الربِّ (غريب).

وقال عليه السلام: «إنَّ في الجنَّةِ مائةَ درجةٍ، لوْأَنَّ اللهِ المَّهِ مَائةَ درجةٍ، لوْأَنَّ العالمينَ اجتمعُوا في إحداهُنَّ لَوَسِعَتْهُمْ (٣) (غريب).

٣٣٦٩ \_ وعن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم «في قوله: ﴿وَوَفُرُشِ مَرْفُوعَةٍ ﴾ (٤) قال: ارتفاعُها لكَما بينَ السماءِ والأرض مسيرة خَمسمائة سَنة » (٥) (غريب).

• ٤٣٧٠ ــ وقال عليه السلام: «إنَّ أوَّلَ زُمْرةٍ يدخُلُونَ الجنَّةَ يومَ القِيامَةِ ضَوْءُ وُجُوهِهِمْ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ القَمرِ ليلةَ البَدْرِ، والزُّمْرةُ الثانيةُ عَلَى مِثْلِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن ٢٥١٤ ــ ٢٧٢، كتاب صفة الجنة (٣٩)، باب ما جاء في صفة شجر الجنة (١)، الحديث (٢٥٢٥)، وابن حبان في دصحيحه، أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص ٢٥٢، كتاب صفة الجنة (٤٢)، باب في شجر الجنة (٤)، الحديث (٢٦٢٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن ٢٧٤/٤، كتاب صفة الجنة (٣٩)، باب ما جاء في صفة درجات الجنة (٤)، الحديث (٢٥٢٩)، وقال: (هذا حديث حسن غريب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أحمد في المسند ٢٩/٣، والترمذي في المصدر السابق ٢٩/٣، الحديث (٢٥٣٢)، وقال: (هذا حديث غريب)، وأبو يعلى الموصلي في المسند ٢/٠٣، الحديث (١٣٩٨/٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة (٥٦)، الأية (٣٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المستد ٧٥/٣، والترمذي في السنن ٢٧٩/٤، كتاب صفة الجنة (٣٩)، باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة (٨)، الحديث (٢٥٤٠)، وقال: (هذا حديث غريب)، وابن حبان في وصحيحه، أورده الهيئمي في موارد الظمآن ص ٦٥٣، كتاب صفة الجنة (٤٢)، باب فرش أهل الجنة (٥)، الحديث (٢٦٢٨).

أحسن كوكَب دُرِّي في السماءِ، لكُلِّ رجُل منهُمْ زَوْجتانِ، عَلَى كُلِّ زَوْجةٍ سبعُونَ حُلَّةً يُرَى مُخُّ ساقِها منْ ورائِها»(١).

الله عليه وسلم عنه الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «يُعْطَى المؤمنُ في الجنَّةِ قُوَّةَ كذا وكذا مِنَ الجِماعِ، قِيلَ: يا رسُولَ الله أو يُطيقُ ذلك؟ قال: يُعطَى قُوَّةَ مائَةٍ»(٢).

٣٧٧ \_ وعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لوْ أَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ ممًّا في الجنَّةِ بَدَا لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بِينَ خُوافِقِ السماواتِ والأرضِ، ولوْ أَنَّ رجُلًا منْ أهلِ الجنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا أساوِرُهُ لطَمَسَ ضَوْءَ النَّجومِ "(٣) (غريب). لطمَسَ ضَوْءَ النَّجومِ "(٣) (غريب).

٣٧٣ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أهلُ الجنّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلُ لا يفنَى شبابُهُمْ ولا تبلَى ثيابُهُمْ» (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه: أحمد في المسند ١٦/٣، والترمذي في السنن ٢٧٧/٤، كتــاب صفة الجنــة (٣٩)، بـاب في صفــة نسـاء أهــل الجنــة (٥)، الحديث (٢٥٣٥)، وقال: (هذا حديث حسن)، وأخرجه أيضاً بلفظ مقارب في ٢٠٠/٤، كتاب صفة القيامة (٣٨)، باب (٣٠)، الحديث (٢٥٢٢)، وقال: (حسن صحيح).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود الطيالسي في المسند ص ٢٦٩، الحديث (٢٠١٢)، والترمذي في السنن ٢٠٧٤، كتاب صفة الجنة (٣٩)، باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة (٦)، الحديث (٢٥٣٦)، وقال: (هذا حديث صحيح غريب)، وابن حبان في «صحيحه، ص ٥٥٥، كتاب صفة الجنة (٤٢)، باب في نساء أهل الجنة (٦)، الحديث (٢٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١٦٩/١، ١٧١، والترمذي في السنن ٢٧٨/٤، كتاب صفة الجنة (٣٩)، باب ما جاء في صفة أهل الجنة (٧)، الحديث (٢٥٣٨)، وقال: (هذا حديث غريب)، قوله: ويُقلّ أي يحمل، وقوله: «خوافق السماوات والأرض، أي أطرافها وقيل منتهاها وقيل الخافقان المشرق والمغرب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي في السنن ٢/٣٥٥، كتاب الرقاق، باب في أهل الجنة ونعيمها، والترمذي في السنن ٢/٣٥٤، كتاب صفة الجنة (٣٩)، باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة (٨)، الحديث (٢٥٣٩)، وقال: (حسن غريب).

عليه عليه عليه عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «يدخلُ أهلُ الجنّةِ الجنّةَ جُرْداً مُرْداً مُكحّلينَ أبناءَ ثلاثينَ – أو ثلاثينَ – سنة» (١).

عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: «سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وذُكرَ [لَهُ] (٢) سِدرةُ المُنتهَى قال: يسيرُ الراكِبُ (٣) في ظِلِّ الفَننِ منها مِائة سنةٍ، أو يستظِلُ لظِلِّها مائةُ راكبٍ - شكَ الراوي - فيها فراشُ الذَّهبِ كأنَّ ثمارَها القِلالُ» (٤) (غريب).

٣٧٦ ـ وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: «سُئلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما الكوئرُ؟ قال: نهرٌ أعطانِيهِ / الله ـ يعني (٥) في الجنَّةِ ـ أشدُّ [٢٦٣/أ] بياضاً منَ اللبنِ وأحلى من العسل ، فيهِ طيرٌ أعناقُها كأعناقِ الجُزُدِ. قال عمر: إنَّ هذه لناعِمةٌ. قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: آكِلُها أنعمُ منها» (٢).

٣٧٧ \_ عن سُليمان بن بُرَيْدة عن أبيه «أَنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله هلْ في الجنَّةِ منْ خَيلٍ؟ قال: إِنِ اللَّهُ أَدْخَلَكَ الجنَّة، فلا تشاءُ أَنْ تُحمَلَ فيها على فرسٍ منْ ياقوتَةٍ حَمراءَ يطيرُ بكَ في الجنَّةِ حيثُ شِئتَ إلا فعلتَ. وسألَهُ

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسئده/٢٤٣، والترمـذي في السنن ٢٨٢/٤ – ٦٨٣، كتـاب صفـة
 الجنة (٣٩)، باب ما جاء في سن أهل الجنة (١٢)، الحديث (٢٥٤٥)، وقالمة (حسن غريب).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من المطبوعة، وأثبتناها من المخطوطة وهي في لفظ الترمذي.

<sup>(</sup>٣) العبارة في المطبوعة (يسير الراكب تحتها) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ الترمذي.

<sup>(</sup>٤) اخرجه الترمذي في السنن ٢٥٠/٤، كتاب صفة الجنة (٣٩)، باب ما جاء في صفة ثمار أهل الجنة (٩)، الحديث (٢٥٤١)، وقال: (حسن غريب)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٤/٨٠–٨٧/٨ الحديث (٢٣٤)، والحاكم في المستدرك ٢٩/٤، كتاب التفسير، تفسير سورة النجم، وقال: (صحيح على شرط مسلم) واقره الذهبي، الفنن: أي الغصن.

<sup>(</sup>٥) كلمة ديعني، سأقطة من المخطوطة، وأثبتناها من المطبوعة، وهي في لفظ الترمذي.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في السنن ٢٨٠/٤ ــ ٦٨١، كتاب صفة الجنة (٣٩)، باب ما جاء في صفة طير
 الجنة (١٠)، الحديث (٢٥٤٢)، وقال: (حسن غريب).

رجلٌ فقال: يا رسولَ الله هلْ في الجنَّةِ منْ إبل (١)؟ فقال: إنْ يُدْخِلَكَ الله الجنَّةَ يكُنْ لكَ فيها ما اشتَهتْ نفسُكَ ولذَّتْ عينُكَ» (٢) وفي رواية: «إنْ أُدخِلْتَ الجنَّة أُتيتَ بفرسٍ منْ ياقوتَةٍ لهُ جَناحانِ فحُمِلْتَ عليهِ وطارَ بكَ حيثُ شئتَ» (٣).

٣٧٨ ـ وعن بُرَيْدة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم: «أهلُ الجنَّةِ عِشرون ومِائةُ صفٍّ ثمانونَ منها منْ هذَه الْأُمّةِ وأربعونَ منْ سائرِ الْأُممِ»(٤).

٣٧٩ ـ عن سالم عن أبيه (٥) رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بابُ أُمّتي الذي يدخُلونَ منهُ الجنّةَ عرضُهُ مسيرةُ الراكِبِ المجَوِّدِ ثلاثاً، ثمّ إنّهمْ ليُضْغَطونَ عليهِ حتّى تكادُ مناكِبُهُمْ تزولُ» (٢) (ضعيف منكر).

 <sup>(</sup>١) في المطبوعة زيادة: (فإني أُحِبُ الإبل) وليست في مخطوطة برلين ولا عند الترمذي في هذا الحديث بل عنده مكانها (قال: فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه)، وهي عنده في حديثٍ تال في الباب.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسنده/٣٥٢، والترمذي في السنن ٢٨١/٤، كتاب صفة الجنة (٣٩)، باب
 ما جاء في صفة خيل الجنة (١١)، الحديث (٢٥٤٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في المصدر نفسه،
 الحديث (٢٥٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٥/٣٤٧، ٣٥٥، والدارمي في السنن ٣٣٧/٢، كتاب الرقاق، باب في صفوف أهل الجنة، والترمذي في السنن ٣٨٣/٤، كتاب صفة الجنة (٣٩)، باب ما جاء في صف أهل الجنة (١٣)، الحديث (٢٥٤٦)، وقال: (حديث حسن)، وابن ماجه في السنن ١٤٣٤/٢، كتاب الزهد (٣٧)، باب صفة أمة محمد الشر ٣٤٪)، الحديث (٣٤)، وقال: والحاكم في المستدرك ٨١/٢ ـ ٨٢، كتاب الإيمان، باب أهل الجنة عشرون ومائة صف، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٥) أي عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٦) الخرجه الترمذي في السنن ١٨٤/٤، كتاب صفة الجنة (٣٩)، باب ما جاء في صفة أبواب الجنة (١٤)، الحديث (٢٥٤٨)، وقال: (هذا حديث غريب، سألت محمداً يعني ابن إلجنة (١٤)، الحديث (٢٥٤٨)، وقال: (هذا حديث غريب، سألت محمداً يعني ابن السماعيل البخاري \_ عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال: لخالد بن أبي بكر مناكير عن سألم بن عبدالله).

• ٤٣٨٠ \_ عن على رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ في الجنّةِ لسُوقاً ما فيها شِراءٌ ولا بَيْعٌ إلاَّ الصُّورَ منَ الرِّجالِ والنِّساءِ، فإذا اشتهَى الرجُلُ صُورةً دخلَ فيها» (١) (غريب).

٤٣٨١ ــ وعن سعيد بن المُسَيِّب رضي الله عنهما «أنَّهُ لقيَ أبا هُريرة رضي الله عنه، فقالَ أبو هُريرة: أسألُ الله أنْ يجمعَ بينِي وبينَكَ في سوق الجنَّةِ، فقالَ سعيد: أفيها سوقٌ؟ قال: نعم أخبرَنِي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ أهلَ الجنَّةِ إذا دخلُوها نزلُوا فيها بفضْلِ أعمالِهِمْ، ثمَّ يُؤذَنُ لهمْ في مِقْدارِ يومِ الجُمُعةِ منْ أيّامِ الدُّنيا فيَـزورُونَ ربَّهُمْ، ويُبْرِزُ لهُمْ عَـرْشَهُ، ويتَبدَّى لهُمْ في رَوْضةٍ منْ رِياضِ الجنَّةِ، فيُوضَعُ لهُمْ منابِرُ منْ نُورِ ومنابِرُ منْ لُؤلِؤ ومنابِرُ منْ ياقُوتٍ ومنابِرُ منْ زَبَرْجَدٍ ومنابِرُ منْ ذَهَبِ ومنابِرُ منْ فِضَّةٍ، ويجلسُ أدناهُمْ، وما فيهم منْ دنيءٍ، على كُثبانِ المِسكِ والكافورِ، وما يُرَوْنَ بأنَّ أصحابَ الكراسِيّ / بأفضلَ منهمٌ مجلساً. قال أبو هُريرة رضي الله عنه: [٢٦٣/ب] قلتُ يارسولَ الله وهل نَرى ربَّنا؟ قال: نعم، وهلْ تتمارَوْنَ في رُؤيةِ الشمس ِ والقمر ليلةَ البدرِ؟ قلنا: لا . قال: كذلكَ لا تُمارَوْنَ في رُؤيةِ ربِّكُمْ، ولا يَبقى في ذلكَ المجلسِ رجُلُ إلّا حاضرَهُ الله مُحاضَرَةً حتّى يقولَ للرجلِ منهُمْ: يا فلانُ بنُ فلانٍ أتذكر يومَ قلتَ كذا وكذا؟ فيذكِّرُهُ ببعض غَدراتِهِ في الدُّنيا، فيقول: [يا ربِّ](٢) أفلم تغفِرْ لي؟ فيقول: بلَى فبسَعَةِ مَغفرتي بلغتَ منزلتَكَ هذِهِ. فبينما همْ علَى ذلكَ غشيتهُمْ سحابَةٌ منْ فوقِهِمْ فأمطرتْ عليهمْ طِيباً لمْ يجدوا مثلَ رِيحهِ شيئاً قطَّ، ويقول ربُّنا: قُوموا إلى ما أعددتُ لكُمْ منَ الكرامَةِ فخُذوا ما اشتهَيْتُمْ. فنأتي سُوقاً قدْ حفَّتْ بهِ الملائكةُ

<sup>(</sup>١) اخرجه أحمد في المسند ١٥٦/١، والترمذي في السنن ١٨٦/٤، كتاب صفة الجنة (٣٩)، باب ما جاء في سوق الجنة (١٥)، الحديث (٢٥٥٠)، وقال: (هذا حديث غريب).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من المخطوطة، وأثبتناها من المطبوعة، وسنن الترمذي.

ما لم تنظُرِ العُيونُ إلى مثلِهِ ولمْ تسمع الآذانُ ولم يخطُرْ على القُلوب، فيُحمَلُ لنا ما اشتَهَيْنا، ليسَ يُباعُ فيها ولا يُشترَى، وفي ذلكَ السُّوقِ يَلقَى أهلُ الجنّةِ بعضُهُمْ بعضاً، قال: فيُقبِلُ الرجُلُ ذُو المَنزِلةِ المرتفعةِ فيَلقَى مَنْ هو دُونَهُ، ومَا فِيهِمْ دَنِيءٌ فَيَرُوعُهُ ما يَرى ما عليهِ منَ اللّباس، فما ينقضِي آخرُ حديثهِ حتّى يتخيَّلَ عليهِ ما هو أحسنُ منه، وذلكَ أنَّهُ لا ينبغي لأحدٍ أنْ يحزنَ فيها، ثمّ ننصرِفُ إلى منازِلنا فيتلقّانا أزواجُنا فيقُلْنَ: مرحاً وأهلاً لقدْ جئتَ وإنَّ بكَ من الجمال ِ أفضلَ ممّا فارقْتَنا عليهِ، فيقول: إنَّا جالسَّنا اليومَ ربَّنا الجبَّارَ ويَجِقُنا أَنْ ننقلبَ بمثلِ ما انقلَبْنا»(١) (غريب).

٢٣٨٢ ـ عن أبي سعيد أنّه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أدنَى أهل الجنّةِ الذي لهُ ثمانونَ ألفَ خادِم واثنتانِ وسبعونَ زوجةً ويُنصبُ لهُ قُبّةٌ (٢) منْ لُؤلؤٍ وزَبَرْجَدٍ وياقوتٍ كما بينَ الجابِيةِ إلى صَنعاءً» (٣).

وبه قال: «منْ ماتَ منْ أهلِ الجنّةِ منْ صغيرٍ أوكبيرٍ يُردُّونَ (<sup>1)</sup> بَني ثلاثينَ في الجنّةِ، لا يزيدونَ عليها أَبَداً، وكذلكَ أهلُ النارِ» (<sup>a)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في السنن ٢٥٥/٤، كتاب صفة الجنة (٣٩)، باب ما جاء في سوق الجنة (١٥)، الحديث (٢٥٤٩)، وقال: (هذا حديث غريب)، وابن ماجه في السنن ٢/١٤٥٠، كتاب الخديث (٣٧)، ياب صفة الجنة (٣٩)، الحديث (٤٣٣٦).

 <sup>(</sup>٢) العبارة في مخطوطة برلين «ويُنصَبُ له فيه قُبَة» بزيادة (فيه)، وليست في المطبوعة ولا عند
 الترمذي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٧٦/٣، والترمذي في السنن ٢٩٥/٤، كتاب صفة الجنة (٣٩)، باب ما جاء ما لأذن أهل الجنة من الكرامة (٢٣)، الحديث (٢٥٦٢)، وابن حبان في اصحيحه، أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص ٥٥٥ – ٢٥٦، كتاب صفة الجنة (٤٢)، باب في أدنى أهل الجنة منزلة (٩)، الحديث (٢٦٣٨)، والجابية: مدينة بالشام.

<sup>(</sup>١٤) تصحفت في المطبوعة إلى: (يريدون).

 <sup>(</sup>a) أخرجه الترمذي عقب الحديث الذي قبله وبالإسناد نفسه.

وبه قال: «إنَّ عليهمُ التِّيجانَ، أدنَى لؤلؤةٍ منها لتُضِيءُ ما بينَ المشرقِ والمغرب» (١) (غريب) (٢).

٣٨٣ \_ وبه قال: «المؤمنُ إذا اشتهى الولدَ في الجنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ ووضعُهُ وسِنَّه / في ساعةٍ كما يشتهي (٣) (غريب). قال إسحاق بن إبراهيم [٢٦٤] في هذا الحديث: إذا اشتهى المؤمنُ في الجنّةِ الولدَ كَانَ في ساعةٍ ولكنْ لا يشتهي (٤).

٤٣٨٤ ـ عن على رضى الله عنه أنّه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ في الجنّةِ لمجتمعاً للحُورِ العِينِ يَرْفعنَ بأصواتٍ لمْ يَسمع الخلائِقُ مثلَها، يقُلْنَ: نحنُ الخالِداتُ فلا نَبيدُ، ونحنُ النّاعِماتُ فلا نبأسُ، ونحنُ الراضِياتُ فلا نسخَطُ، طوبى لمنْ كانَ لنا وكنّا لهُ» (٥).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي عقب الحديث الذي قبله وبالإسناد نفسه، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤٢٧/٢، كتاب التفسير، تفسير سورة الملائكة، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره المذهبي.

 <sup>(</sup>۲) قال الترمذي عقب روايته الأحاديث الثلاثة بإسناد واحد: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بإسناد آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أحمد في المسند ٩/٣، والدارمي في السنن ٢٩٥/٢، كتاب الرقاق، باب في ولد أهل الجنة، والترمذي في السنن ٢٩٥/٤، كتاب صفة الجنة (٣٩)، باب ما جاء ما لأدن أهل الجنة من الكرامة (٢٣)، الحديث (٢٥٦٣)، وقال: (حسن غريب)، وابن ماجه في السنن ٢/٢٥٦١، كتاب الزهد (٣٧)، باب صفة الجنة (٣٩)، الحديث (٢٣٨٤)، وابن حبان في «صحيحه» أورده الهيئمي في موارد الظمآن ص ٥٥٠، كتاب صفة الجنة (٢)، الحديث (٢٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) نقله الترمذي في المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند ١٥٦/١، والترمذي في السنن ٢٩٦/٤، كتاب صفة الجنة (٣٩)، بأب
 ما جاء في كلام الحور العين (٢٤)، الحديث (٢٥٦٤).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ في الجنَّةِ بحرَ الماءِ وبحرَ العسَل وبحرَ اللَّبنِ وبحرَ الخَمرِ، ثمَّ تُشقَقُ الأنهارُ بعدُ»(١).

## ٦ \_ باب رُؤية الله تعالىٰ

## مِنَ الشِّحِيلَ عِينَاجٍ :

٣٨٦ ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكُمْ سترَوْنَ ربَّكُمْ عِياناً» (٢).

عبدالله: «كُنّا جُلوساً عندَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فنظرَ إلى القمرِ ليلةَ البَدْرِ فقال: إنّكُمْ سترَوْنَ ربّكُمْ كما ترَوْنَ هذا القمرَ، لا تُضامونَ في رُؤيتِهِ، فإن استطعتُمْ أن لا تُغلبُوا على صلاةٍ قبلَ طُلوعِ الشمس وقبلَ غُروبِها فافعلوا. ثم قرأ ﴿ وَسَبّعْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشّمسِ وقبلَ غُرُوبِها فافعلوا. ثم قرأ ﴿ وَسَبّعْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشّمسِ وقبلَ غُروبِها فافعلوا. ثم قرأ ﴿ وَسَبّعْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشّمسِ وقبلَ غُرُوبِها ﴾ (٣) (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عن معاوية بن حَيْدة رضي الله عنه: أحمد في المسنده/ه، والدارمي في المسند ۲۹۹/، كتاب صفة المسنن ۲۹۷/، كتاب صفة الجنة (۲۷)، الحديث (۲۵۷۱)، وقال: (حسن الجنة (۲۹)، باب ما جاء في صفة انهار الجنة (۲۷)، الحديث (۲۵۷۱)، وقال: (حسن صحيح).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري من حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه في الصحيح ١٩/٤١٩، كتاب التوحيد (٩٧)، باب قول الله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة (٧٥)، الخديث (٧٤٣٥)، وقوله: ﴿ عِياناً اي معاينة، والمعاينة رفع الحجاب بين الرائي والمرثي.

<sup>(</sup>٣) سورة طه (٢٠)، الآية (١٣٠).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/٣٣، كتاب مواقيت الصلاة (٩)، باب فضل صلاة العصر (١٦)، الحديث (٥٥٤)، وفي ٤١٩/١٣؛ كتاب التوحيد (٩٧)، باب قول الله تعالى: ﴿وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ \* إِلَى رَبًّا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة (٧٥)، الآية (٢٣)] (٢٤)، الحديث (٢٤٤٤)، ومسلم في الصحيح ٢/٤٣٤، كتاب المساجد (٥)، باب فضل صلاتي الصبح والعصر (٣٧)، الحديث (٢١١)، وقوله: ولا تضامون، بضم التاء وتخفيف الميم من الضيم، وهو الظلم، قال الحافظ ابن حجر وهو الأكثر، وفي نسخة بفتح التاء وتشديد المسم من التضام بمعنى التزاحم.

حمل الله عليه وسلم أنّه قال: «إذا دخل أهلُ الجنّةِ الجنّةِ الجنّة يقولُ الله تباركَ وتعالى: تُريدُونَ شيئاً أزيدُكُمْ؟ فيقولون: ألمْ تُبيّضْ وُجوهَنا؟ ألمْ تُدْخِلْنا الجنّة وتُنجّنا منَ النّارِ؟ قال: بلى. فينظرونَ إلى وَجْهِ الله، فما أعطوا شيئاً أحبّ إليهِمْ مِنَ النّظرِ إلى ربّهمْ. ثم تلا ﴿ للّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ (١) (٢).

٣٨٩ ـ عن ابن عمر رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أدنَى أهلِ الجنّةِ منزلةً لمَنْ ينظُرُ إلى جِنانِهِ وأزواجِهِ ونعيمِهِ وسُرُرِهِ مسيرةَ ألْفِ سنةٍ، وأكرَمَهُمْ على الله مَنْ ينظُرُ إلى وجهِهِ عَدْوَةً وعَشِيّةً. ثمّ قرأً: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةً \* إلَى رَبّها نَاظِرَةً ﴾ (٣) (١٠).

• ٣٩٠ \_ عن أبي رَزين العُقَيْلي أنّه قال: «قلتُ يا رسُولَ الله أكلَّنا يرى ربَّهُ مُخْلِياً بهِ يومَ القِيامَةِ؟ قال: بلَى. قال: وما آيةُ ذلكَ في خلقهِ؟ قال: يا أبا رَزين أليسَ كلُّكُمْ يَرى القمرَ ليلةَ البَدْرِ مُخْلِياً بهِ؟ قال: بلى، قال: فإنَّما هو خَلْقُ منْ خَلْقِ الله، والله أَجَلُّ وأعظمُ / "(°).

(١) سورة يونس (١٠)، الآية (٢٦).

 <sup>(</sup>۲) اخرجه مسلم في الصحيح ١٦٣/١، كتاب الإيمان (١)، باب إثبات رؤية المؤمنين في الأخرة ربهم سبحانه وتعالى (٨٠)، الحديث (١٨١/٢٩٧) و (١٨١/٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة (٥٥)، الآية (٢٢ – ٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٤/٢، والترمذي في السنن ٢٨٨/٤، كتاب صفة الجنة (٣٩)، باب منه ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى (١٦)، الحديث (٢٥٥٣)، وفي ٤٣١/٥، كتاب تفسير الفرآن (٤٨)، باب ومن سورة القيامة (٧٢)، الحديث (٣٣٣٠)، والحاكم في المستدرك ٤٨/١، ما ١٠٥، كتاب التفسير، تفسير سورة القيامة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد في المسئد ١١/٤، ١٢، وأبو داود في السئن ٩٩/٥، كتاب السنة (٣٤)، باب في الرؤية (٢٠)، الحديث (٤٧٣١)، وابن ماجه في السئن ١٤/١، المقدمة، باب فيها أنكرت الجهمية (١٣)، الحديث (١٨٠)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠٦/١٩، في مسئد لقيط بن عامر أبو رزين العقيلي، الحديث (٤٦٥) و (٤٦٦)، والحاكم في المستدرك ٤/٠٦٥، كتاب الأهوال، باب إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وقال: (صحيح الإسئاد)، وأقره الذهبي.

# فهرس المجلد الثالث

| الموضوع                                                       | مفحة |
|---------------------------------------------------------------|------|
| ٦٦ _ كتاب الإمارة والقضاء                                     | ٥    |
| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                         | ٥    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         | 19   |
| ٣ _ باب العمل في القضاء والحخوف منه                           | *1   |
| ؛ _ باب رزق الولاة وهداياهم ؛ _ باب رزق الولاة وهداياهم       | 4 £  |
| <ul> <li>الأقضية والشهادات</li> </ul>                         | **   |
| ۱۷ ـ كتاب الجهاد                                              | ۳۷   |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠ باپ ۱                                                | ٣٧   |
| ٢ _ باب إعداد آلة الجهاد ٢                                    | ٤٥   |
| ۳ ــ باب آداب السفر                                           | 74   |
| <ul> <li>إلى الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام</li> </ul> | ٧١   |
| ه _ باب القتال في الجهاد                                      | ٧٦   |
| ٦ _ باب حكم الأساري٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          | ۸۳   |
| ٧ ـــ باب الأمان ٧                                            | 91   |
| ٨ ــ باب قسمة الغنائم والغلول فيها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 | 90   |
| ۹ ــ باب الجزية ،                                             | ۱۰۸  |
| ۱۰ ــ بأب الصلح                                               | 111  |
| ١١ ــ باب الإجلاء: إخراج اليهود من جزيرة العرب ٢٠٠٠٠٠٠٠       | 110  |
| ۱۲ ــ باب الفيء ۱۲                                            | 117  |

| لصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 3)<br>                                  | الموضوع                                                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 111                                           |                                         | ۱۸ _ كتاب الصيد والذبائح                                           |
| 111                                           |                                         | ۱ _ باب                                                            |
| 14.                                           |                                         | ۲ _ باب ذكر الكلب ٢                                                |
| 141                                           |                                         | ٣ _ باب ما يحل أكله وما يحرم                                       |
| 184                                           |                                         | ٤ _ باب العقيقة ١                                                  |
| 1 2 7                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ١٩ _ كتاب الأطعمة١٠٠٠٠٠٠٠                                          |
| 127                                           |                                         | ۱ _ باب                                                            |
| 179                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |
| 177                                           |                                         | · · · · · · · · · · · · · فصل                                      |
| ۱۷٤                                           | ······································  | ٣ _ باب الأشربة٠٠٠٠٠٠٠                                             |
| 141                                           |                                         | ع _ باب النقيع والأنبذة                                            |
| ۱۸۳                                           |                                         | ه _ باب تغطة الأواني وغيرها                                        |
| ۱۸۷                                           | •••••••••••                             | ۲۰ _ كتاب اللياس٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| 144                                           |                                         |                                                                    |
| Y • £                                         |                                         | ۲ _ باب الخاتم۲                                                    |
| 11.                                           |                                         |                                                                    |
| *14                                           |                                         | ٤ ـــ باب الترجيل ٤٠٠٠٠٠٠٠٠                                        |
| ۲۳.                                           |                                         | م _ باب التصاوير                                                   |
| ۲۳٦                                           |                                         | ۲۱ ــ كتاب الطب والرُّقىٰ ٢١ ــ                                    |
| 747                                           |                                         |                                                                    |
| Y0.                                           |                                         | ۲ ــ باب الفأل والطيرة                                             |
| Y00                                           | •••••••                                 | ٣ _ باب الكهانة                                                    |
| Y0V                                           |                                         | ۲۲ ــ كتاب الرؤيا                                                  |
| Y0V                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ۱ ـ باب ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                        |
| <b>777</b>                                    | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ۲۳ _ كتاب الآداب ٢٣                                                |
| Y77                                           |                                         | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ عناب الدداب السلام ، ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |

| الصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                                  | لموضوع |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 777                                            | _ باب الاستئذان                                                  |        |
| 444                                            | _ باب المصافحة والمعانقة                                         | ٣      |
| ۲۸۲                                            | _ باب القيام                                                     | ٤      |
| PAY                                            | _ باب الجلوس والنوم والمشي                                       | ٥      |
| 797                                            | _ باب العطاس والتثاؤب                                            | ٦      |
| ۲.1                                            | _ باب الضحك ياب الضحك                                            | ٧      |
| 4.4                                            | _ باب الأسامي                                                    | ٨      |
| ٣١١                                            | _ باب البيان والشعر                                              | ٩      |
| ۲۱۷                                            | ١ _ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم١                               |        |
| ۲۳۲                                            | ،                                                                |        |
| 44.                                            | ١ ــ باب المزاح ١                                                |        |
| <b>۳</b> ۳۸                                    | ١ _ باب المفاخرة والعصبية                                        |        |
| ۳٤٧                                            | ١ _ باب البرّ والصلة باب البرّ والصلة                            | ٤      |
| 414                                            | ١ _ باب الشفقة والرحمة على الخلق                                 |        |
| ۳۷٦                                            | ١٠ ــ باب الحب في الله ومن الله١٠                                | ٣      |
| <b>ዮ</b> ለፕ                                    | ١١ ــ باب ما يُنهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات        | ٧      |
| ٣٩٠                                            | ١/ _ باب الحذر والتأني في الأمور                                 | ٨      |
| ۳۹۳                                            | ١٠ ــ باب الرفق والحياء وحسن الخلق١٠                             | ٩      |
| ٤                                              | ۲۰ ـ باب الغضب والكبر ۲۰ ـ باب الغضب والكبر                      | ,      |
| ٤٠٤                                            | ۲۱ ــ باب الظلم ۲۱                                               | ١      |
| ٤٠٧                                            | ۲۱ ــ باب الأمر بالمعروف                                         |        |
| ١٥٥                                            | كتاب الرِّقاق                                                    | _ Y£   |
| ٥١٤                                            | ۱ ــ باب ۱ ــ                                                    |        |
| 279                                            | ٢ ــ باب فضل الفقراء ٢                                           | ı      |
| ٤٣٧                                            | ٣ _ باب الأمل والحرص                                             | ,      |
| 133                                            | ٤ ــ باب استحباب المال والعمر للطاعة                             |        |
| 111                                            | <ul> <li>باب التوكل والصبر</li> <li>باب التوكل والصبر</li> </ul> |        |
| £ £ V                                          | ٦ ــ باب الرياء والسمعة                                          |        |
| 101                                            | ٧ ــ باب البكاء والخوف                                           |        |

| الصفحة       |                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٧          | ۸ _ باب تَغَيُّر الناس                                                                            |
| 173          | ۹ ـ باب ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                       |
| 6٢٥          | ۲۰ ـ كتاب الفتن ۲۰                                                                                |
| ٤٦٥          | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ باپ   ـ                                                                                 |
| ٤٧٧          | ۲ _ باب الملاحم                                                                                   |
| ٤٨٧          | ٣ _ باب أشراط الساعة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                              |
| 190          | <ul> <li>إلى العلامات بين يدي الساعة وذكر الدّجال .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠</li></ul> |
| 01.          | ه _ باب قصة ابن الصياد                                                                            |
| 010          | ٣ _ باب زول عسم بن مريم عليه السلام ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                    |
| • <b>1</b> Y | v _ باب قُابُ الساعة                                                                              |
| ٥١٨          | ٠٠٠٠٠٠٠١ لا تقوم الساعة إلا على الشّرار ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| 044          | ٣٦ _ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق                                                                |
| 077          |                                                                                                   |
| • Y0         | ۲ _ باب المفح في الصور ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |
| ۱۳۵          | ۳ _ بـاب الحساب والقصاص والميزان ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| ٥٣٦          | ع _ بـاب الحساب والقصاص والميران ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| 000          | ع _ بـاب الحوص والسفاطة                                                                           |
| ۸۲۹          | ه _ باب صفه الجملة واهملها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |

\* \* \*

بعونه تعالى تم المجلد الثالث، ويليه المجلد الرابع وأوله باب صفة النار وأهلها.

